

مكتبة الداربالدينة المنورة

## كِتَابُ وَعُلَيْ كُلُولِ الْمُكَالِكُونِ اللهِ مَامِرِ مُحَدِّبُنِ ضَرِ الْمُرَورِي الْمُتُوفِيَ الْمُتُوفِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِي الْمُتُوفِي الْمُتُوفِي الْمُتُوفِي الْمُتُوفِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْفِي الْمُتُوفِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمِنْعِي الْمُعْلِقِي الْمِعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ

حققه وعلى عليه وخرج اماديثه وآثاره اَلدُّكُمُّةُ رُعَبُدُ الرِّحْمِ نَ بْنُعَبِّلِ الْجَبَّارِ الْفَرِيْوَا فِي ّ

الجهزء الأول

مكتبة الدارب المديئة المنورة

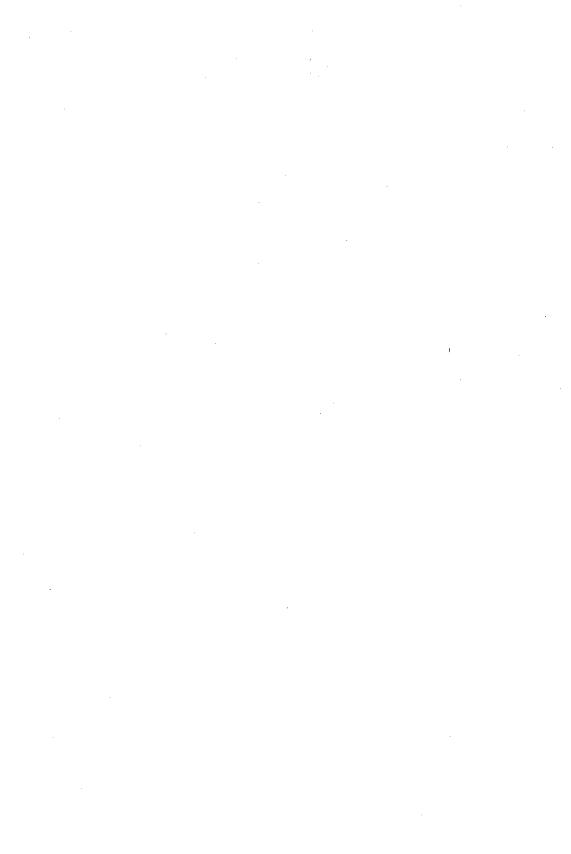

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ

الناشر

مكتبة الدار بالمدينة المنورة شارع الستين ـ أمام مسجد الإجابة ص ب ۲۰۸ ـ هاتف: ۸۳۸۳۰۹٥

# بِيْسِ مِلْنَا الْحِلْلَةِ بِيرِ

#### تقديم

بقلم فضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رئيس قسم السنة والأستاذ المشارك بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: فقد استعرضت كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي الشافعي الثاني المتوفى (٢٩٤هـ) الذي حققه وخرج أحاديثه وآثاره تلميذنا عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي، وقد ألف الإمام المروزي هذا الكتاب العظيم في بيان عظم قدر الصلاة، واستطرد إلى ذكر مباحث الإيهان، وبيان مذهب السلف فيه، والرد على من خالفه من أهل البدع والأهواء.

وبين المؤلف في هذا الكتاب أن تارك الصلاة كافر، ورد على من أنكر ذلك بالأدلة من القرآن، والسنة النبوية، وآثار السلف، وسلك في بيان مذهبه والرد على من خالفه منهجا لم أره لغيره في هذا الباب. وفي الحقيقة عمل المؤلف يقتصر على نقطتين: إحداهما: حكم تارك الصلاة وثانيهما: الإيمان وأقوال الطوائف فيه. وأما ما يتعلق بمسألة الإيمان وشرح مذهب السلف فيها، فساق فيها أدلة كثيرة، وخلاصة مذهب السلف فيها:

أن الإيمان يتألف من خمس نونات:

١ ـ أولا: قول باللسان.

٢ ـ ثانيا: اعتقاد بالجنان

٣ - ثالثا: عمل بالأركان.

٤ ـ ورابعا: يزيد بطاعة الرحمن

وخامسا: ينقص بطاعة الشيطان.

هكٰذا الإيمان عند السلف، بخلاف الإيمان عند المبتدعة، كالخوارج و المعتزلة فالإيمان عند هاتين الطائفتين يتألف من ثلاث نونات ...:

أ \_ قول باللسان

ب ـ واعتقاد بالجنان

ج - وعمل بالأركان.

وكذلك المرجئة يتألف الإيهان عندهم على اختلاف طوائفهم على ما يلي: ١ = مرجئة الأحناف: يتألف عندهم الإيهان على نونين فقط: إحداهما قول باللسان والأخرى اعتقاد بالجنان. وكذلك مرجئة الأشعرية الكلابية والماتريدية: فالإيهان عندهم نون واحدة وهي: التصديق بالجنان فقط.

وأما الكرامية السجستانية: فالإيهان عندهم كذلك نون واحدة، وهي: قول باللسان فقط.

وأما الجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي، عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان الكذاب الرافضي، عن طالوت بن أخت

لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي، الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الطائفة الكافرة تحصر الإيهان كذلك في نون واحدة وهي: المعرفة بالجنان. فالمؤلف ـ رحمه الله ـ قد ردّ على هذه الطوائف كلها في الباب الثاني من الكتاب الذي عقده للإيهان بها يشفي ويكفي.

وقد رجح المؤلف رحمه الله قول السلف في الإيهان طبق ماذكره من الأدلة القرآنية، والأحاديث النبوية، كما يجده القاريء في ثنايا هذا الفصل الذي أفرده لبيان معنى «الإيهان».

وأما مسألة الصلاة، وأن تاركها كافر فقد بسط المؤلف الأدلة على أن الصلاة من الإيهان، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَما كَانَ اللَّهُ لِيُضِيْعَ إِيْهَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. وخص بابًا حول كفر تارك الصلاة بعد الانتهاء من مسألة الإيهان ومتعلقاته وملخص هذه المسألة كالتالي: ١ ـ تارك الصلاة جحودا، فهذا كافر بإجماع العلماء.

٢ - : تارك الصلاة عمداً بدون جحود، ففي هذا اختلاف بين العلماء فعند المؤلف رحمه الله: هو كافر مثل الأول، وبه قال الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وهو الراجح عندنا للنصوص الصحيحة التي ذكرها المؤلف، في هذا الباب.

٣ ـ من ترك الصلاة كسلاً، أو تهاوناً ففيه خلاف بين أهل العلم فذهب الإمام مالك، والشافعي، وأبو حنيفة إلى أنه يقتل حداً لا كفراً، لحديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه الإمام مالك

في الموطأ(١). أما عند الإمام أحمد فيقتل كفرا، لا حَدًّا، كما في حديث أبي ذر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر». (٢)

ع من ترك الصلاة سهواً، أو نسيانًا، فهو مسلم بالإجماع.
 هذا ملخص ما ذهب إليه العلماء، وقد بسط المؤلف القول في المسألة بها يشفي ويكفي. وبالله التوفيق.

هذا، وقد امتاز عمل الباحث عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي بها يلي:

1 - : تحقيق الكتاب رغم أنه لا يوجد له إلا نسخة واحدة ، أو نسخة منسوخة منها وقد حققه على النسخة الفريدة ، بالرجوع إلى المصادر ، والمراجع التي أخذت من الكتاب ، أو التقى بها ، حتى عاد الكتاب إلى أصله عند مؤلفه .

٢ - : حرج الأحاديث والآثار التي تضمنها هذا الكتاب العديم النظير في بابه على كثرتها مع التنويه إلى درجة هذه الأحاديث والآثار تصحيحا وتضعيفا في ضوء أقوال أهل العلم بالحديث والأثر بالإيجاز.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في الأرقام: ١٠٢٩-١٠٤٠، ١٠٥١ـ١٠٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث في باب تارك الصلاة.

٣ ـ ذكر معاني الغريب أحياناً، وضبط الكلمات بالحرف تارة وبالشكل تارة أخرى. هذا، وقد بذل الأخ المحقق جهدا مشكورا في خدمة هذا الكتاب العظيم وإخراجه إلى الباحثين والقراء حتى انه أضاف في عمله هذا على الكتاب أنه جعل له فهارس فنية منهجية تتمثل فيها يلى:

١ \_ فهرس الآيات الكريمة

٢ \_ فهرس الأحاديث المرفوعة

٣ ـ فهرس الأثار

٤ \_ فهرس الموضوعات

كما أنه درس المؤلف دراسة تتلخص فيما يلي:

١ \_ ترجم للمؤلف

٢ \_ وذكر مشايخه في هذا الكتاب وغيره.

٤ \_ وآثاره .

وخاتمة المطاف أن هذا الكتاب يعد كتابًا في غاية من الأهمية في موضوعه كما أن عمل تلميذنا فيه لم يكن أقل أهمية من موضوعه لما ذكرنا كون الأخ الفريوائي قد حلاه بفوائد لا يستغني عنها القارىء من الدراسة الصناعية لأحاديث الكتاب مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة ، وليس هذا العمل أول عمل في مثل هذا الكتاب يقوم به الأخ الفريوائي ، بل قبله غيره من كتب قيمة متعددة في الحديث وعلومه .

ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه الراجي عفو ربه الباري: أبو عبداللطيف حماد بن محمد الأنصاري، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات العليا، بالجامعة الإسلامية، بالمدينة النبوية ٢٥/٦/٦٥هـ.

#### بين يدي الكتاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد:

فإن هذا الكتاب العظيم الذي نقدمه اليوم لطلبة العلم يعتبر أهم كتاب في بابه وأحسن كتاب من كتب الإمام محمد بن نصر المروزي، وأهمية أيّ كتاب ترجع إلى أهمية موضوعه، وما اشتمل عليه، وإلى مكانة مؤلفه العلمية، وإلى حاجة الإنسان إلى الموضوع التي تناول الكتاب.

وكتابنا هذا موضوعه ظاهر من اسمه، وهو الصلاة وبيان عظم قدرها ومكانتها في الإسلام. ومن المعلوم أن الصلاة أعظم فريضة في الإسلام وآكدها، وهي الركن الثاني من الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام، وهي أول ما يسئل عنه العباد يوم القيامة وقد توسع المؤلف في بيان عظم قدرها عندالله، وعند رسله صلى الله عليهم وسلم، وساق آيات وأحاديث كثيرة وكثيرة.

وقد تعرض المؤلف في باب مستقل لمسائل الإيهان والإسلام والفرق بينهها، وذكر شعب الإيهان وخصاله، وساق آيات وأحاديث وآثارا كثيرة، لتجلية مذهب أهل الحديث في هذه المسائل، واستدل لمذهبه بالحجج النيرة والبراهين الساطعة، وقارع الحجة بالحجة، وناقش الفرق المبتدعة مناقشات علمية بها سيراه القارىء الكريم في هذا الكتاب.

وأما المؤلف فهو شيخ الإسلام، وأحد كبار أئمة الإسلام الذي له فضل السبق في خدمة علوم الإسلام، ومكانته العلمية وجلالة قدره أمر معروف ومشهور، وهو من المؤلفين القدامي الذين أكثروا في التأليف والتصنيف إلا أن الذي وصل إلينا من مؤلفاته قليل جداً، ولعل أكبر كتاب هو كتابنا هذا، مع وجود نقص في آخره.

وأما حاجة الإنسان إلى الموضوع الذي تناوله المؤلف في هذا الكتاب فقضايا الإيهان وبيان عظم قدر الصلاة من أهم ما يحتاج إليه المسلم المعاصر في هذا الزمان الذي طغت فيه المادة على القيم الدينية، والأخلاق الإسلامية، وحصلت غفلة كبيرة وتساهل خطير في أداء فرائض الإسلام، ومعلوم أن أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين: الصلاة، وظاهرة ترك الصلوات، والتهاون في أدائها عمداً، أو عناداً، أو تساهلاً أنكر المنكرات المتفشية في المجتمع الإسلامي. أما الشعائر الإسلامية، والقيم الخلقية الأخرى، فغفلة المسلمين عنها مما حدث ولا حرج.

ولعل هذا الكتاب يساهم مساهمة فعالة مباركة بإذن الله في ترشيد المسلمين إلى المحافظة، على الصلوات والرجوع إلى أعظم عبادة وأفرض فريضة، وإذا حصل هذا، فقد حصل خير كثير ونفع عظيم، إذ المقصود بنشر علوم الكتاب والسنة هو العمل بها صحّ من تعاليم الدين الإسلامي، وبالله التوفيق.

ونظراً لأهمية الكتاب وفائدته العظيمة قمت بخدمته خدمة متواضعة بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه وآثاره، وكتابة ترجمة

مؤلفه، وبإعداد فهارس علمية يستفيد منها القارىء الكريم.

هذا، وقد تفضل فضيلة شيخنا حماد بن محمد الأنصاري حفظه الله بكتابة تقديم للكتاب، ويعتبر تقديمه خلاصة جيدة لمباحث الكتاب، وآراء السلف فيها، فجزاه الله خيرا.

وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمزيد من خدمة السنة المطهرة والدين الجنيف ويتقبل منا هذا الجهد الذي بذلنا في سبيل إخراج هذا الكتاب. وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه: الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالجبار الفريوائي المدينة النبوية ١٤٠٧/٦/١هـ.



### ترجمــة شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن نصر المروزي

111 8

اسمه ونسبه وكنيته: هو أبو عبدالله محمد بن نصر بن الحجاج<sup>(۱)</sup> المروزي<sup>(۲)</sup>.

ولادته ونشاته: ولد ببغداد سنة ۲۰۲هـ(۳) ونشأ وتربى بنيسابور(٤)، وسكن بسمرقند(٥)

قال أبو العباس محمد بن عثمان السبمر قندى: سمعت أبا عبدالله محمد بن نصر المروزي يقول: ولدت سنة اثنتين ومأتين، وتوفي الشافعي سنة أربع ومأتين، وأنا ابن سنتين، وكان أبي مروزياً، وولدت أنا ببغداد، ونشأت بنيسابور، وأنا اليوم بسمرقند، ولا أدري ما يقضى الله في (٦).

<sup>(</sup>١) قال الـذهبي في السير: (٣٣/١٤) بعد ذكر النسب إلى هنا: «ولم يرفع لنا في نسبه»، قلت: جميع المراجع اكتفت على ذكر اسم أبيه فقط.

<sup>(</sup>٢) نسب إلى «مرو» لأن أباه كان منها، وأما هو فلم يولد فيها ولا نشأ بها، قال الذهبي, كان أبوه مروزيا.

 <sup>(</sup>٣) اتفقت جميع المراجع على ذكر هذا التاريخ في ولادته الذي صرح به المروزي بنفسه
 كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) بفتح أوله، مدينة عظيمة مشهورة من أعظم المدن الإسلامية، عاصمة خراسان. انظر معجم البلدان (٥/٣٣١).

<sup>(</sup>٥) سمرقند بفتح أوله وثانيه ، بلد معروف مشهور بها وراء النهر. انظر معجم البلدان (٢٤٦/٣).

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد (٣١٦/٣).

أسرته: لم تذكر المراجع عن أسرته على جلالة قدره إلا أن بعض المراجع ذكرت أنه تزوج بأخت القاضى يحيى بن أكثم واسمها: خنة \_ بمعجمة ثم نون (١)

وحكى أن الإمام المروزي كان يتمنى على كبر سنه أن يولد له ابن، فرزقه الله مولوداً في كبر سنه.

فقال الحاكي: كنا عنده يوما، وإذا برجل من أصحابه قد جاء، وساره في أذنه فرفع يديه وقال: ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ ﴾ [ابراهيم: ٣٩] ثم مسح وجهه بباطن كفيه، ورجع إلى ماكان فيه.

قال: فرأينا أنه استعمل في تلك الكلمة الواحدة ثلاث سنن: تسمية الولد، وحمد الله على الموهبة، وتسميته اسماعيل، لأنه ولد له على كبر سنه، وقال الله عز وجل: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ الله ، فَهُدَاهُمُ الله عَرْ وجل: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ الله ، فَهُدَاهُمُ الله عَرْ وجل: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ اللَّهِ الله عَرْ وجل : ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْ وجل : ﴿ أَوْلَئِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرْ وجل : ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ اللَّهُ ا

قال السبكي: فنستفيد من هذا أنه يستحب لمن ولد له ابن على الكبر أن يسميه إسماعيل، وهذه مسألة حسنة ٣٠.

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/۲) والوافي بالوفيات (۱۱۱/٥) والسير (۲/۲).

<sup>(</sup>٢) طبقـات السبكي (٢٠٢/٢) والمنتـظم لابن الجوزي (٦/٦) وتذكرة الحفاظ (٢) طبقـات السبكي (٢/٢٠).

### تحصيله للعلم ورحلاته:

توجهت همم أهل الحديث والأثر إلى الارتحال إلى المدن الإسلامية لتحصيل العلم ورواية الأحاديث النبوية من علماء الحديث، وكانت لهذه الرحلات فوائد عظيمة وآثار بعيدة في تنشيط حركة العلم والثقافة في البلاد الإسلامية، وبين المسلمين، وصارت سنة أهل الحديث أن يرتحلوا إلى علماء الأمصار، وقل من وجد فيهم إلا وله صولات وجولات في هذا الصدد.

وكان للإمام المروزي نصيب وافر في هذه الرحلات العلمية حتى اشتهر هذا بين أهل العلم، وأشاد بذكره كل من الخطيب البغدادي، وابن الجوزي، وابن كثير، ووصفوه بأنه رحل إلى الأمصار في طلب العلم.

فكان هو في نشأته الأولى تلقي العلم من مشايخ بلدته، ثم توجه إلى المدن الإسلامية مبكراً، فرحل إلى:

(۱) خراسان. (۲) والسرى. (۳) وبغداد مسقط رأسه، ومهبط الفضلاء والأكابر. (٤) والبصرة. (٥) والكوفة. (٦) والمدينة النبوية. (٧) ومكة المكرمة. (٨) والشام. (٩) ومصر.

ويظهر من تاريخ وفيات شيوخه أن رحلته الأولى في طلب العلم كانت مبكرا أى قبل سنة ٢٢١هـ، حيث توفي فيها شيخه، عبدان بن عثمان.

كما توفي يحيى بن يحيى، ومحمد بن مقاتل من شيوخه سنة ٢٢٦هـ ويبدو أن الإمام المروزي رحل في رحلته الأولى إلى مرو، وبغداد، وخراسان ومكة لأن هؤلاء الشيوخ الكبار كانوا في هذه المدن. وكانت عودته من رحلته الثانية في سنة ٢٦٠هـ.

قال أبو عبدالله الأخرم: انصرف محمد بن نصر من الرحلة الثانية سنة ستين ومأتين، فاستوطن نيسابور ولم تزل تجارته بنيسابور أقام مع شريك له مضارب، وهو يشتغل بالعلم والعبادة، ثم خرج سنة خمس وسبعين إلى سمرقند، فأقام بها وشريكه بنيسابور.

وكان وقت مقامه بنيسابور هو المقدم والمفتي بعد وفاة محمد بن يحيى، فإن حيكان \_ يعني يحيى ولد محمد بن يحيى الذهلي \_ ومن بعده أقرّ له بالفضل والتقدم(١).

وهو يحكي بنفسه عن بعض رحلاته وما جرى له فيه من كرامات. قال: خرجت من مصر ومعي جارية لي، فركبت البحر، أريد مكة، فغرقت وذهب مني ألفا جزء، وسرت إلى جزيرة أنا وجاريتي، فها رأينا فيها أحداً، وأخذني العطش فلم أقدر على الماء، فأجهدت فوضعت رأسي على فخذ جاريتي مستسلماً للموت، فإذا رجل قد جاءني ومعه كوز، فقال لي: هاه، فأخذت، وشربت، وسقيت الجارية، ثم مضى، فها أدري من أين جاء، ولا أين ذهب.

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية للسبكي (۲٤٧/۲) والسير (۱۶/۳۳) وتذكرة الحفاظ (۲۰۱/۲).

وقال أبو العباس البكري من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: جمعت الرحلة بين محمد بن جرير، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأزملوا، ولم يبق عندهم ما يقوتهم وأضربهم الجوع، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على أن يستهموا، ويضربوا القرعة فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن اسحاق بن خزيمة، فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أتوضأ، وأصلى صلاة الخيرة فاندفع في الصلاة، فاذا هم بالشموع وخصى من قبل والي مصر يدق الباب، ففتحوا الباب فنزل عن دابته، فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا، فأخرج صرة فيها خمسون دينارا فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمـد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا، فاحرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليه، ثم قال: أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقالوا: هو ذا يصلي، فلما فرغ من صلاته، دفع إليه الصرة، وفيها خمسون دينارا، ثم قال: أيكم محمد بن هارون؟ وفعل به كذلك، ثم قال: إن الأمير كان نائماً بالأمس فرأى في المنام خيالا، فقال: إن المحامد طووا كشحهم جياعاً فأنفذ إليهم هذه الضرار، وأقسم عليكم، إذا نفدت فابعثوا إلى أحدكم (١).

<sup>(</sup>١) طبقات السبكي (٢٤/٢).

استمر الإمام المروزي في تحصيل العلم، وأخذ الحديث والفقه عن علماء الإسلام في المدن الإسلامية، وكَتَبَ الحديثَ والآثارَ، والمسائلُ وسمعها بضعا وعشرين سنة. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن على الفيروز آبادي: روي عنه \_ يعني عن محمد بن نصر \_ أنه قال: كتبتُ الحديث بضعاً وعشرين سنة، وسمعت قولًا، ومسائلٌ، ولم يكن لي حسن رأي في الشافعي، فبينها أنا قاعد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ أغفيت إغفاءة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يارسول الله أكتب رأى أبي حنيفة؟ فقال: لأ، فقلت: رأى مالك؟ فقال: أكتب ما وافق حديثي، فقلت: أكتب رأى الشافعي؟ فطأطأ رأسه شبه الغضبان، وقال: تقول: رأى، وليس هو بالرأى، هو رد على من خالف سنتي، قال: فخرجت في أثر هذه الرؤيا إلى مصر فكتبت كتب الشافعي(١)

وكان لاستمراره في الرحلات العلمية والاستفادة من العلماء الموجودين في مختلف المدن الإسلامية أثر واضح في ثقافته وكثرة شيوخه من الأقطار.

وقد أخذ عن كثير منهم، وأكثر عن بعضهم كاسحاق بن ابراهيم المعروف بابن راهويه، ومحمد بن يحيى الذهلي، ويحيى بن

<sup>(</sup>١) طبقات السبكي (٢٣/٢).

يحيى التميمي، وفيها يلي أثبت أسهاء شيوخه الذين روى عنهم في «كتاب تعظيم قدر الصلاة» مع ذكر أرقام نصوصهم مرتباً على حروف المعجم.

- ۱ إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوز جاني، نزيل دمشق،
   ثقة حافظ، رمي بالنصب (ت٢٥٩هـ)/ دت س(١)
- إبراهيم بن الحسن بن نجيح العلاف البصري، كان صاحب قرآن، وكان بصيراً به وكان شيخاً ثقة، كتب عنه أبو زرعة بالبصرة(٢).
- إبراهيم بن راشد بن سليمان الأدمي أبو إسحاق (ت
   ٢٦٤هـ)، وكان قد بلغ الثمانين، وقال ابن أبي حاتم: كتبنا
   عنه ببغداد وهو صدوق(٣)، وقال الخطيب: كان ثقة(٤).
- إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري، نزيل بغداد، ثقة حافظ، تكلم فيه بلا حجة (ت في حدود ٢٥٠هـ) /م٤٥٠.
- \_ إبراهيم بن عبدالله الهروي أبو اسحاق نزيل بغداد، صدوق حافظ، تكلم فيه بسبب القرآن (ت ٢٤٤هـ) /ت ق(٢).

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام: ٩٨٢، ٩٨٣، ٩٨٤، ٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٨.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (١/١/١) وانظر الأرقام: ٣٢٣، ٧٧٢.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (١/١/٩٩).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٦/٧٤) وانظر الأرقام: ٤١٥، ٤١٦.

<sup>(</sup>٥) انظر رقم: ٦٧٢.

<sup>(</sup>٦) انظر رقم: ٧٥١.

- ٦ أحمد بن إبراهيم الدورقي البغدادي، ثقة حافظ (ت
   ٢٤٦هـ) / م د ت ق (١) .
- احمد بن أزهر بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري،
   صدوق، كان يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه
   (ت ٢٦٣) / س ق (٢).
  - ٨ ـ أحمد بن بكر بن سيف ٣٠ .
- ٩ ـ أحمد بن حفص بن عبدالله بن راشد السلمي النيسابوري،
   أبو علي بن أبي عمرو، صدوق (ت ٢٥٨هـ) /خ د س (الله بن أبي عمرو) .
- ۱۰ ـ أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي أبو جعفر السرخسي، ثقة حافظ (ت٢٥٣هـ) /خ م د ت ق (٠٠).
- ١١ ـ أحمد بن سيار بن أيوب، أبو الحسن المروزي الفقيه، ثقة
   حافظ (ت ٢٦٨هـ) وله سبعون سنة / سَ ١٠٠.
- ۱۲ ـ أبو الوليد أحمد بن عبدالرحمن بن بكار بن عبدالملك بن الوليد بن بسر يكنى أبا الوليد البسري، صدوق تكلم فيه

<sup>(</sup>۱) انظر الأرقام: ۱۶، ۲۹۹، ۳۰۷، ۲۱۶، ۷۶۱، ۲۶۷، ۲۲۹، ۸۳۰، ۸۳۰، ۲۳۰، ۲۸۳۰، ۲۸۳۰، ۸۳۲، ۲۰۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام: ١٩٥، ٩٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم: ٦٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الرقم: ٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) انظرالأرقام: ٥٣٥، ٥٤٥، ٨٨٦، ٩٧٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الأرقام: ٣٢، ٣٤، ٢٥٥، ٢٥٧، ٧٠٤، ٧٠٤، ٩٨١، ٩٨٩، ٩٨٩، ١٠٤٠، ١٠٤٢.

- بلا حجة (ت ٢٤٨هـ) /ت ق س ١١٠ .
- 17 أبو عبيد الله أحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلم المصري، لقبه بحشل بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شين معجمة صدوق تغير بأخزة (ت ٢٦٤هـ) /م (٢).
- 12 \_ أحمد بن عبدة بن موسى الضبي أبو عبدالله البصري، رمي بالنصب (ت 750هـ) / م٤ (٣) .
  - ١٥ \_ أحمد بن عمر (1) .
- 17 \_ أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي أبو عثمان، من أهل البصرة، سكن بغداد، ت (٢٦٤هـ) قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة، وهو صدوق. (٥).
- ۱۷ \_ أحمد بن محمد بن نيزك \_ بكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم كاف \_ ابن حبيب البغدادي، أبو جعفر الطوسي، صدوق في حفظه شيء، (ت٢٤٨هـ) /ق(٢).
- ١٨ \_ أحمد بن منصور بن راشد الحنظلي المروزي الملقب بزاج (ت

<sup>(</sup>۱) أنظر الأرقام: ٥٩، ٦٠، ٣٣، ٦٤، ٥٥، ٢٣٢، ٣٣٣، ٩٤٥، ١٠٤٧، ١٠٤٨، ١٠٤٨، ١٠٤٩،

<sup>(</sup>٢) انظر الرقم: ٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم ٢٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الأرقام، ٢٧٦، ٦٨٨.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٣٩٨/٤) وانظر الأرقام: ١٩٨، ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الأرقام: ٥٧، ٦٨، ٢٨٣، ٧٣٧.

- ۲۵۸هـ) صدوق/م (۱).
- 19 أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار الرمادي، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن (٣٥٥هـ) /ق (١٠).
- ٢٠ أحمد بن منيع بن عبدالرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد،
   الأصم، ثقة حافظ (ت ٢٤٤هـ) وله أربع وثمانون /ع ٣
- ۲۱ أحمد بن يوسف السلمي المعروف بحمدان بن يوسف السلمي النيسابوري، روى عن النضر بن محمد الحرشي، وعمر بن عبدالله بن رزين السلمي (٠٠).
- ۲۲ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، ثقة حافظ، مجتهد، قرين الإمام أحمد بن حنبل (ت ۲۳۸هـ) وله اثنتان وسبعون سنة /خ م د ت س، وقد أكثر عنه المؤلف (٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر الرقم: ٦٩٠.

<sup>(</sup>۲) انظر الأرقام: ۱۰۱، ۱۷۲، ۱۷۷، ۱۹۶، ۲۶۷، ۲۰۵، ۵۰۵، ۲۱۳، ۱۰۲۲، ۱۰۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام: ٢٥١، ٤٤٦.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (١/١/١) وانظر الأرقام ٨١٣، ٩٠٠، ٢٠٢٦.

۲۳ \_ إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي، المروزي، ثقة ثبت (ت ۲۰۱هـ) /خ م ت س ق

۳۴۲ ، ۱۰۳ ، ۳۰۳ ، ۹۰۳ ، ۱۲۳ ، ۵۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۳۰ ، ۴۳۳ ، . ١٣٠ ١ ١٩٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، 777, P77, A7, 7A7, 7A7, 3A7, 0A7, FA7, PA7, 7P7, 133, 333, 003, 773, 773, 373, 073, 773, 043, 143, YV3, 3V3, 0V3, AP3, 1.0, Y.0, W.0, 0.0, T.0, V.0, p.o, .yo, yyo, 340, 040, 100, 400, 400, 500, 600, ٠, ١٠٥١ ع١٥١ ١٧٥، ١٧٥، ع٧٥، ٥٧٥، ١٧٥، ١٩٥١ ۲۶۵, ۹۶۵, ۱۹۵, ۱۲۲, ۱۲۲, ۱۲۲, ۹۲۲, ۱۲۲ ۱۲۲ ۲۳۲, ۳۳۲, ۲۳۲, ۲۳۲, ۸۳۲, ۱۹۶۲, ۵۵۲, ۲۵۲, ۷۵۲, ۸۵۲, ٣٢٢ ، ١٧٤ ، ١٩٨ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩٠ r.v. p.v. 71V. 71V. .YV. 17V. 77V. 37V. 77V. 07V. ٨٤٧، ٩٤٧، ٥٧١، ٢٢٧، ٢٧١، ٢٧١، ٩٧٧، ٥٧٧، ٧٨٧، AAV, PAV, 1PV, 4PV, 3PV, 0.1A, P.A, 33A, 03A, 70A, ٧٥٨، ٨٥٨، ١٢٨، ٢٢٨، ٣٢٨، ٥٢٨، ٢٢٨، ٥٧٨، ١٨٨، VAA. 3PA. OPA. VPA. 1.P. 4.P. 3.P. V.P. A.P. P.P. 319, 419, 419, 919, 449, 449, 439, 139, 439, 339, 109, 309, 409, 409, 409, 479, 479, 379, 499, 199, ۲۹۶, ۳۹۶, ۱۰۰۱، ۹۹۶, ۹۹۷، ۹۹۷، ۹۹۶، ۹۹۶، ۹۹۲، ۱۰۰۱، 7.11 9.11, 11.1, 11.1, 01.1, 71.1, 11.1, 91.1, . 1.1. 14.1. 14.1. VA.1. VA.1. A3.1. 30.1. 00.1. 70.1, VO.1, NO.1, PO.1, .7.1, 17.1, 77.1, Tr.1, ۸۲۰۱, ۲۲۰۱, ۷۷۰۱, ۱۷۰۱, ۲۷۰۱, ۳۷۰۱, ۱۷۰۱, ۵۷۰۱، ۵۷۰۱، ٢٧٠١، ٧٧٠١، ٨٧٠١، ٣٨٠١، ٢٩٠١، ٤٩٠١، ٨٩٠١،

(١) انظر الأرقام: ٥٦٨، ٨٩٠.

- ۲۲ إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري المدني، قاضي نيسابور، ثقة متقن (ت ۲٤٤هـ) / م ت س ق (۱).
- ٢٥ بحر بن نصر بن سابق الخولاني مولاهم، المصري أبو
   عبدالله، ثقة (ت ٢٦٧هـ) وله سبع وثمانون سنة /كن (١).
- ۲۲ بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي، النيسابوري، أبو عبدالرحمن، ثقة زاهد فقيه (ت ٨-٢٣٧هـ) /خ م س (٣).
  - ۲۷ \_ جعفر بن عمار (١٠).
- ٢٨ حامد بن عمرو بن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراوي، أبو عبدالرحمن البصري، قاضي كرمان، ثقة (ت ٢٣٣هـ) /خ م (٥).
- ٢٩ حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغدادي،
   المعروف بابن الشاعر، ثقة حافظ (٣٩٥٠هـ) /م د (١).
- ٣٠ الحسن بن أبي الربيع يحيى بن الجعد العبدي الجرجاني أبو على، نزيل بغداد، صدوق (ت ٢٦٣هـ) كان مولده سنة

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام: ١٧٦، ٤٠٠، ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام: ٦٢٢، ٦٢٥، ٦٢٧-

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم ٩٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الرقم ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) انظر الرقم: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الرقم ٩٢٨.

- ثهانين أو قبلها /ق (١).
- ٣١ ـ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو على البغدادي، صاحب الشافعي وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة (ت ٢٦٠هـ) أو قبلها) /خ ٤ (١).
- ٣٢ الحسين بن الأسود: وهو الحسين بن علي بن الأسود العجلي أبو عبدالله الكوفي، نزيل بغداد، صدوق يخطئي كثيراً، /ت (٣)
- ۳۳ الحسن بن عيسى صوابه الحسين بن عيسى بن حمران الطائي أبو علي البسطامي، القومسي، نزيل نيسابور، صدوق صاحب حديث، (ت ٢٤٧هـ) /خ م دس ت (١) ورد ذكره عند المؤلف أحياناً بالحسن، وأحياناً بالحسين.
- ٣٤ ـ الحسين بن منصور بن جعفر بن عبدالله السلمي، أبو علي النيسابوري، ثقة فقيه (ت ٢٣٨هـ) /خ س (°).

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام ٤٩٠، ٨١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام ٤٨، ٧٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام ٣٠٦، ٧٢٤، ٧٢٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام ٤٩٦، ٥٦٧، ٩٣٧.

- ٣٥ حميد بن زنجويه: وهو ابن مخلد بن قتيبة بن عبدالله الأزدي أبو أحمد زنجويه، وهو لقب أبيه، ثقة ثبت، له تصانيف (ت ٢٤٨هـ)، وقيل: ٢٥١هـ) / د س (١).
- ٣٦ حميد بن مسعدة بن المبارك السامي بالمهملة الباهلي البصري، صدوق (ت ٢٤٤هـ) /م٤ (١).
- ۳۷ سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث، مروزي الأصل، ثقة عابد (ت٢٣٥هـ) /خ م س ٣٠.
- ۳۸ سعدان بن نصر بن منصور أبو عثمان الثقفي البزار (ت ۲۲۵هـ) صدوق ().
  - ٣٩ ـ سعيد بن عثمان أبو عثمان الحناط، (ت ٢٩٤هـ) ٥٠٠.
    - ٤ \_ سعيد بن مسعود (١) .
- ٤١ ـ سعيد بن يحيى بن الأزهر بن نجيح الواسطي أبو عثمان،
   ثقة، (ت ٤-٢٤٣هـ) /م ق <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام ٤٦٩، ١١٠٠، ٦٤٨، ٧٥٤، ١١٠٢.

<sup>(</sup>۲) انظر الأرقام ۱۸۲، ۱۹۲، ۳۸۸، ۲۱۱، ۲۶۱، ۲۰۳، ۲۰۳، ۷۹۰، ۸۷۸، ۸۷۸، ۸۲۵، ۹۲۵، ۲۰۹۰.

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم ١٦٧

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٩/٥٠٦) وانظر الرقم ٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (٩٩/٩) وانظر الرقم ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) انظر الأرقام ٣٦٧، ٤١٩، ٤٥١، ٣٧٣، ٩٤٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الرقم ١٧٩.

- ٤٢ ـ سفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمد الرواسي، الكوفي، كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ماليس من حديثه، فنصح فلم يقبل فسقط حديثه / ت ق (١٠).
- ٤٣ \_ سهل بن عثمان بن فارس الكندي ، أبو مسعود العسكري ، نزيل الرى، أحد الحفاظ، له غرائب (ت ٢٣٥هـ) /م ١٠٠٠ .
- ٤٤ شيبان بن فروخ: وهو شيبان بن أبي شيبة الأبلي، أبو محمد، صدوق، ورمي بالقدر، (ت ٦-٩٢٣هـ) وله بضع وتسعون سنة /م د س۳ .
- ٥٤ صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزي، ثقة (ت ۲۲۳هـ) /خ (۱).
- (٤٦) عباس بن عبدالعظيم بن إسهاعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، (ت ٢٤٠هـ) /خت م ٤٠٠٠.
- (٤٧) عباس بن محمد الدوري، البغدادي، ثقة حافظ (ت ٢٧١هـ) وقد بلخ ثماني وثمانين سنة ٠ / ٤ ١٠٠.
  - ٤٨ عباس بن الوليد النرسي، ثقة (ت ٢٣٨هـ) /خ م س ٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) انظر الرقم ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر الرقم ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم ٤٢.

<sup>(</sup>٤) انظر الأرقام ١٥٨، ٧٤٧، ٩٢٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الرقم ٩٢٨.

<sup>(</sup>٦) انظر الرقم ٢٥٩.

<sup>(</sup>V) انظر الأرقام ٤٤٨، ٢٥٢، ٦٦١، ١٠٥١

- **٤٩** \_ عبدالله الرومي (١) .
- ٥ عبدالله بن شبيب أبو سعيد الربعي، سكن بغداد، وكان صاحب عناية بالأخبار وأيام الناس (١).
- ١٥ عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي، أبو عمد الدارمي، الحافظ صاحب المسند، ثقة فاضل متقن، (ت٥٠٥هـ) /م د ت (٣).
- عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر الجعفي، أبو جعفر البخاري المعروف بالمسندي، ثقة حافظ، جمع المسند (ت ٢٢٩هـ) /خ ت (\*).
- مه عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاهم، البصري، أبو يحيى، المعروف بالنرسي بفتح النون وسكون الراء المهملة لابأس به (ت٢٣٦هـ) /خ م د س (٥).
- عبد الواحد بن غياث، البصري، أبو بحر الصيرفي، صدوق (ت ٢٤٠هـ) /د (١).

<sup>(</sup>١) انظر الرقم ١٠٤٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٩/٤٧٥) وانظر الأرقام: ٦٤٢، ١٠٨٢، ١٠٨٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام: ١٧٥، ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الأرقام ٤، ٥٥، ٣٥٣، ٧٠٤، ٢٤١، ٥٤٤، ٢٨٤، ٢٨١، ١٩١٠. ٤٩٤، ٩٩٨، ٣١٩، ٣٣٦، ٨٣٩، ٨١٩، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام ٧٧١، ٧٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر الرقم ٣٢٢.

- ٥٥ \_ عبدة بن سليهان الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبدالرحمن، ثقة ثبت (ت٢٨٧هـ) /ع(١).
- 20 عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري أبو الفضل البغدادي، قاضى أصبهان، ثقة (ت٢٦٠هـ) وله خمس وسبعون سنة /خ دت سن آن.
- ٧٥ عبيدالله بن سعيد بن يحيى اليشكري، أبو قدامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني (٣٤١هـ) /خ م س ٣٠٠.
- ٥٨ أبو زرعة عبيد الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ،
   الرازي، إمام حافظ ثقة مشهور، (ت٢٦٤هـ) وله أربع وستون /م ت س ق (١).
- ٩٥ عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، أبو عمرو البصري، ثقة حافظ (ت٢٣٧هـ) /خ م د س (°).

<sup>(</sup>١) انظر الرقم ٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) انظر الأرقام ۱۸، ۲۰، ۲۸، ۳۳، ۸۶، ۱۳۵، ۲۰۲، ۲۲۶، ۸۰۰، ۹۸۰، ۸۹۳، ۷۲۷، ۲۰۲، ۸۰۰، ۹۲۸، ۷۲۷، ۲۰۲، ۸۰۰، ۹۲۷، ۸۰۰، ۸۹۳،

<sup>(</sup>٤) انظرالأرقام ٣١٨، ٥٣٧، ٧٨٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام ٧٦، ٣١٣، ٣٠٠، ٣١٣، ٣١٤، ٣٩٠، ٤٣٣، ٢٦٧، ٤٦٧، ٤٣٣.

- 7 عقبة بن مكرم بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء العمي بفتح المهملة وتشديد الميم أبو عبدالملك البصري، ثقة /م دت ق (")
- ٦١ على بن حُجْر بضم المهملة وسكون الميم ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مرو، ثقة حافظ،
   (ت٤٤٤هـ) وقد قارب المئة، أو جاوزها /خ م د س (٣).
- 77 \_ علي بن الحسن بن سليمان أبو الحسين، واسطي الأصل، ثقة (مات سنة بضع وثلاثين ومأتين هـ) /م ق (١٠٠٠).
- ٦٣ علي بن الحسن بن أبي عيسى: هو علي بن الحسن بن موسى
   الهلالي، ثقة (ت٢٦٧هـ) /د (١).
- 75 علي بن سعيد بن جرير النسوي، نزيل نيسابور، صدوق صاحب حديث (ت سنة بضع وخمسين ومأتين هـ) س فق (٠٠) .
- ٦٥ على بن سهل بن المغيرة البزار البغدادي، نسائي الأصل،
   أيضا يعرف بالعفاني ـ بالمهملة وفاء ثقيلة ـ لملازمة عفان بن

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام ٨٤٧، ٩٦١.

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام ٣٠٨، ٣١١، ٣٢٨، ٦٤٤، ٦٤٩.

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام ١٦٨، ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) انظر الرقم ١١٠٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الرقم ٢٦٨.

- مسلم، وهو ثقة. / تمييز(١).
- 77 \_ عمرو بن زرارة بن واقد الكلابي أبو محمد النيسابوري، ثقة ثبت (ت٢٣٨هـ) وكان مولده سنة ستين ومئة /خ م س(٢).
  - ٦٧ ـ الفضل بن عبدالرحيم . (٣)
- 7۸ الفضل بن موسى البصري أبو العباس، قدم بغداد، وحدث بها وبسر من رأي، (ت٢٦٤هـ) قال الخطيب: وما علمتُ من حاله إلّا خبرًا. (٤)
  - 79 \_ فضيل بن حسين الجحدري، أبو كامل، ثقة، حافظ، (ت٧٣٧هـ) وله أكثر من ثمانين سنة، وهو أوثق من عمه: كامل بن طلحة /خت م د ت س(٥).
    - ٧٠ فضيل بن عبدالرحمن المروزي(٦).
- ٧١ محمد بن أبان بن وزير البلخي، أبو بكر بن إبراهيم المستملي، يلقب حمدويه وكان مستملي وكيع، ثقة حافظ، (ت٤٤٤هـ) /خ٤٤٠).

<sup>(</sup>١) انظر الرقم ٨٦٩.

<sup>(</sup>۲) انظر الأرقام ۱۰۷، ۱۲۳، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۰۰، ۳۳۳، ۱۲۲، ۱۲۹، ۲۲۰، ۲۰۱، ۱۰۱۶، ۲۲۰، ۲۰۱۱.

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم ٨٩١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٣٦٧/١٢) وانظر الأرقام: ١٦٠، ١٦٠

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام: ٤٣، ٢٦٢، ٣٦٦، ٩٤٩، ٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الرقم ٤١٧.

<sup>(</sup>٧) انظر الرقم: ٤٩٧

٧٧ - أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، أحد الحفاظ (ت٧٧هـ) / دس (۱) .

٧٣ \_ أبو بكر محمد بن إسحاق الصَغاني، نزيل بغداد، ثقة ثبت، (ت ٢٧٠هـ) /م ٤٠٠٠ .

٧٤ عمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري، حبل الحفظ، وإمام الدنيا في ثقة الحديث (٣٥٦هـ) وله اثنتان وستون سنة/ت س ٣٠٠.

٧٥ عمد بن بشار: بندار، أبو بكر البصري، ثقة (٣٥٠هـ) /ع (١).

٧٦ ـ أبو جعفر محمد بن الجنيد البغدادي ٥٠٠ .

٧٧ ـ محمد بن حرب الواسطي، صدوق (ت٥٥٥هـ) / خ م د (۱)

٧٨ عمد بن حفص بن عبدالله ٧٠ .

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام: ١١٢، ٤٨١، ٦٤٢، ٧٨٦.

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام: ٨٧٠، ١٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام: ٣١، ٨٠، ٢٣٤، ٣٨١، ٣٩٨، ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام: ٧٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) انظر الرقم: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر الرقم: ٦٣٩.

- ۸۰ محمد بن رافع القشيري، النيسابوري، ثقة عابد (۲٤٥هـ) /خ م ت د س (۲) .
- ٨١ عمد بن سهل بن عسكر التميمي مولاهم، أبو بكر البخاري، نزيل بغداد ثقة (ت٢٥١هـ) / م ت س (٣) .
- ۸۲ محمد بن الصباح بن سفیان الجرجرائي بجیمین مفتوحتین بینها راء ساکنة ثم راء خفیفة أبو جعفر التاجر، صدوق (ت٠٤٢هـ) / دق (۴).
- ۸۳ عمد بن عبدالرحيم بن أبي زهير البغدادي البزاز، أبو يحيى المعروف بصاعقة، ثقة حافظ، (ت٥٥٥هـ) وله سبعون سنة / خ د ت س (°).
- $^{1}$  عمد بن عبدالله بن قهزاد \_ بضم القاف وسكون الهاء ثم زاي \_ المروزي ثقة ( $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$

<sup>(</sup>١) انظر الرقم: ٩٤٥.

<sup>(</sup>۲) انظر الأرقام: ۱۳، ۱۰، ۲۱، ۵۰، ۹۸، ۲۱۰، ۷۷۰، ۹۸۰، ۱۰۲۰ ۷۶۲، ۲۱۷، ۷۱۹، ۷۲۰، ۲۳۷، ۷۹۱، ۱۰۲۲.

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم: ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الرقم: ٩٠٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الرقم: ٦٧١.

<sup>(</sup>٦) انظر الأُرقام ١٥٩، ٢٥٣، ٢٦٠، ٣٥٩، ٥٠٠، ٢٩٥، ١٩٩، ٧٠١، ٧٠٠، ٧٠٠ ، ٢٧٠، ٢٧٠.

- ٨٥ محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب الأموي، البصري، صدوق (٢٤٤هـ) / م ت س ق (١).
  - ٨٦ محمد بن عبدة بن الحكم ١٠٠٠
- ۸۷ محمد بن عبید بن حِساب \_ بکسر الحاء وتخفیف السین المهملة \_ البصري، ثقة (ت۲۳۸هـ) / م د س ت.
- ٨٩ محمد بن عمار بن الحارث الرازي، أبو جعفر، صدوق ثقة (٠٠).
- ٩ محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، مشهور بكنيته، وباسمه، ثقة ثبت، وكان هو وبندار فرسي رهان، وماتا في سنة واحدة /ع (١٠).
- 91 محمد بن مسلم بن عثمان بن عبدالله الرازي، المعروف بابن وارة \_ بفتح الراء المخففة \_ ثقة حافظ (ت ٢٧٠هـ) /س (».
  - (١) انظر الرقم: ١٠٨٢.
- (۲) انظر الأرقام: ۳۸، ۵۰، ۲۱، ۳۲۰، ۱۸۵، ۲۸۵، ۲۹۵، ۹۷۰، ۷۲۷، ۸۳۷، ۹۷۹.
- (٣) انظر الأرقام: ٢٧٤، ٣٩٣، ٥٧٩، ٣٩٣، ٢٧٧، ٨١١، ٢٢٩، ٩٤٨، ١٠٠٨.
  - (٤) تاريخ بغداد (٦١/٣) وانظر الرقم: ٣٨١، ٨١٧، ١٠٩٣.
  - (٥) الجرح والتعديل (٤/ق ١/٣٤) وانظر الرقم ٤١٨، ٦٧١، ٩٦٩.
  - (٦) انظر الأرقام ٢٦٣، ٢٦٤، ٥٠٥، ١٧٨، ٩١١، ٥٦٥، ١٠٣٠.
    - (٧) انظر الرقم ٩٢٢.

- ۹۲ \_ محمد بن معاذ بن يوسف (۱) .
- ٩٣ \_ محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، نزيل بغداد ثم مكة، ثقة (ت٢٢٦هـ) /خ (٠٠).
- **٩٤ محمد** بن يحيى بن عبدالله بن خالد بن فارس بن ذويب الذهلي، النيسابوري ثقة حافظ، جليل، (ت٢٥٨هـ) وله ست وثبانون سنة /خ ٤ <sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام ٢٣٦، ٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام: ٢٦١، ٣٦٢.

<sup>(</sup>T) 11, VI, FY, 13, P3, 10, Y0, W0, 00, FF, VF, YV, WV, 3 Y) OY, AY, PY, TA, AA, PA, PP, 1P, TP, 3P, YII, 3.1, 771, 071, 771, 771, 771, 371, 071, 771, 371, 3.7, 117, 717, 077, 777, 777, 777, 877, 177, 077, VYY, .37, 137, 737, 037, 137, 707, FOY, 107, PFY, VYY, AVY, PYY, •AY, 3AY, AAY, PAY, 1PY, YPY, 3PY, 144, 444, 3.3, 143, 443, 343, 443, 443, 633, 463, ٩٧٤ ، ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ 770, P70, ·30, /30, 730, 030, 730, V30, 000, V00, 100, 150, 750, 050, 400, 400, 100, 060, 560, VPO, ٨٩٥، ٩٩٥، ٠٠٢، ٣٠٢، ٢٠٢، ٧٠٢، ٩٠٢، ٢٢٢، ٧٣٢، ١٤٢، 117, 107, 707, 707, 307, POF, 177, 077, TFF, VVV V.V. 01V. 07V. ATV. +TV. PTV. 03V. 00V. AOV. 3VV. ٠٠٨، ٢٠٨، ٤٠٨، ٢٠٨، ١١٨، ٢١٨، ١١٨، ٢١٨، ١١٨، ١١٨، oya, rya, yya, aya, rya, aya, yya, yoa, yoa, -ra, =

- ٩٥ عمد بن يحيى بن أبي سمينة \_ بفتح المهملة وقبل الهاء نون \_
   البغدادي أبو جعفر التهار، صدوق (٣٩٠هـ)(١).
- 97 \_ محمد بن يحيى بن عبدالكريم بن نافع الأزدي، البصري، نزيل بغداد، ثقة (ت٢٥٢هـ) قد ت ق(٢).
- ۹۷ \_ محمد بن يزيد الرفاعي، أبو هشام الكوفي، قاضى المدائن، ليس بالقوى /م دق (٣).
- ۹۸ ـ محمود بن آدم المروزي، صدوق (ت۲۰۸هـ) ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري<sup>(۱)</sup>.
- 99 محمود بن غيلان العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي نزيل بغداد، ثقة (ت٢٣٩هـ) وقيل بعد ذلك. /خ م ت س ق(٥).
- ١٠٠ \_ نصر بن على الجهضمي البصري، ثقة، مات قبل

<sup>(</sup>١) انظر الرقم: ٨٢١

<sup>(</sup>٢) انظر الأرقام: ٨٣٧، ٨٤٠، ٨٤١، ٨٤٣، ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣). انظر الرقم: ٧٤٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الأرقام ٢٥٤، ٦٩٦، ٦٩١٢.

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام: ٦، ٢٤٩، ٣٣١، ٣٤٢، ٨٨٣.

- الخمسين ومأتين / ٤ (١).
- ۱۰۱ \_ هارون بن عبدالله بن مروان البزاز، أبو موسى الحمال البغدادي، ثقة (ت٢٤٣هـ) وقد ناهز الثمانين /م٤ (١٠٠٠).
  - ۱۰۲ \_ هارون بن عبدة ٣٠ .
- ۱۰۳ ـ هدبة بن خالد القيسي، أبو خالد البصري، ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه، مات سنة بضع وثلاثين ومائتين/خ مدن،
- ۱۰٤ ـ وهب بن بقية بن عثمان الواسطي أبو محمد، ويقال له: وهبان، ثقة (ت٢٣٩هـ) وله خمس أو ست وتسعون سنة /م د س (٥) .
- ۱۰۵ ـ يحيى بن حبيب بن عربي البصري، ثقة (ت٢٤٨هـ) /م٤ ١٠٠.
- ۱۰۲ \_ يحيى بن خلف الباهلي، أبو سلمة البصري، صدوق (ت ٢٤٢هـ) /م دت ق (٧).

<sup>(</sup>١) انظر الأرقام: ٣٦٨، ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) انظر الرقم: ٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر الرقم: ٢٨٥

<sup>(</sup>٥) انظر الأرقام: ١٩١، ٢٠٨، ٢٢٦، ٣٢٤، ٤٤١، ٤٤٩، ٢٦٠، ٢٥٠، ٢٥٧، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) انظر الرقم: ٤٨٢.

<sup>(</sup>٧) انظر الأرقام ٥٤، ٣٤٧، ٣٦٣، ٧٨٧، ٧١٠، ٧١٧، ٧٩٨.

- ۱۰۷ يحيى بن أبي طالب: جعفر بن عبدالله بن الزبرقان (ت٥٧٥هـ) وبلغ خمسا وتسعين سنة، قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الدار قطني: لا بأس به عندي، وفيه كلام أكثر من هذا، يراجع له تاريخ بغداد (۱).
- ۱۰۸ يحيى بن عشمان بن صالح السهمي مولاهم، المصري، صدوق، رمي بالتشيع ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله. (ت٢٨٢هـ) /دق (١٠٠٠)
- ۱۰۹ يحيى بن يحيى بن بكير بن عبدالرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، ثقة ثبت إمام (ت۲۲۲هـ) /خ م ت س (الكوف عنه المؤلف.
- ۱۱۰ ـ يحيى بن يوسف أبو زكريا الصياد، مروزي الأصل (ت٢٦٣هـ) (١٠).
  - (١) (١٤/ ٢٢٠) وانظر الأرقام ٥٣٢، ٥٣٣.
    - (٢) انظر الأرقام ٣٢١، ٤٥٤.
- - (٤) تاريخ بغداد (١٤/ ٢١٧) وانظر الرقم ٧٨٤.

- ١١١ \_ يسار بن أبي شبيب الأيلي (١) .
- 117 يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف، ثقة (ت٢٥٢هـ) وله ست وتسعون سنة وكان من الحفاظ /ع (١).
- ۱۱۳ ـ يوسف بن موسى بن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي، نزيل الري، ثم بغداد صدوق، (ت٢٥٣هـ) /خ د ت عس ق ٣٠٠.
- 118 \_ يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة الصدفي أبو موسى البصري، ثقة (ت٢٦٤هـ) وله ست وتسعون سنة /م س ق. (1)
- 110 \_ أبو بكر الأعين: وهو محمد بن أبي عتاب، واسم أبي عتاب: الحسن، وقيل: طريف أحد الثقات (ت٠٤٠هـ) (°)

<sup>(</sup>١) انظر الرقم: ٤٩٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الرقم: ٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الأرقام: ٢٣١، ٣٢٤، ٣٢٥، ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) انظر الأرقام: ۱۷۳، ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۷۷، ۲۷۸، ۹۲۳، ۹۷۰، ۱۰۸۶، ۱۰۸۰، ۱۰۸۵.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد (١٨٢/٢)، (٥/٣٨٤) وطبقات الحنابلة رقم (٤١٧) والمنهج الأحمد رقم (٢١٧). وانظر رقم الحديث في الكتاب ٧٣١.

۱۱٦ ـ أبو جعفر الجمال: وهو محمد بن مهران الرازي ثقة حافظ ( ١٣٩ هـ) أو في التي قبلها) /خ م د (١) .

١١٧ \_ أبو جعفر بن المنادي محمد بن أبي داود " .

# وشيوخه الآخرون خارج كتاب تعظيم قدر الصلاة

۱۱۸ ـ (۱) عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم، الدمشقي، أبو سعيد لقبه دحيم، ـ بمهملتين مصغراً \_ ابن اليتيم، ثقة، حافظ، متقن (ت ٢٤٥هـ) وله خس وسبعون سنة / خ د س ق ٣٠.

۱۱۹ - (۲) عبدان بن عثمان: وهو عبدالله بن عثمان بن جبلة -بفتح الجيم والموحدة - ابن أبي رواد - بفتح الراء وتشديد الواو - العتكي - بفتح المهملة والمثناة - أبو عبدالرحمن المروزي، الملقب «عبدان» ثقة حافظ (ت۲۲۱هـ) /خ، م د ت س (۱).

<sup>(</sup>١) انظر الرقم: ٧٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر الرقم: ٦٨٩.

<sup>(</sup>٣) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) راجع تاریخ بغداد (۳۱۰/۳) والسیر (۱٤/۱٤). وتهذیب التهذیب (۹/۹۸).

- ۱۲۰ (۳) محمد بن بكار بن الريان الهاشمي مولاهم أبو عبدالله البغدادي الرصافي، ثقة، (ت۲۳۸هـ) وله ثلاث وتسعون سنة / م د. أخذ عنه ببغداد(۱)
- ۱۲۱ (٤) محمد بن حميد بن حيان الرازي، حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأى فيه، (٣٤٨هـ) /دت ق
- ۱۲۲ (٥) محمد بن عبدالله بن نمير الهمداني، الكوفي أبو عبدالرحمن، ثقة حافظ فاضل (د ۲هـ) /ع. /ع. روى عنه بالكوفة ؟
- ۱۲۳ (٦) هشام بن عمار بن نُصير بنون مصغراً السلمي الدمشقي، الخطيب صدوق مقريء، كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح (ت٢٤٥هـ) /خ ٤ روى عنه بالشام (٩)
- ١٢٤ (٧) هناد بن السري الكوفي مؤلف كتاب الزهد، ثقة

<sup>(</sup>١) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

(ت٣٤٣هـ)، وله إحدى وتسعون سنة / عخ م ٤ (١) .

۱۲۵ ـ (۸) يزيد بن صالح أبو خالد. أخذ عنه بخراسان إ

۱۲۱ - (۹) أبو مصعب الزهرى: أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهري، المدني الفقيه، صدوق (ت٢٤٢هـ) ، وقد نيف على التسعين.

أخذ عنه في المدينة النبوية؟

۱۲۷ - (۱۰) ابن أبي شيبة: عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، صاحب المصنف، ثقة (ت٢٣٥هـ) /خ م د س ق. أخذ عنه بالكوفة في

۱۲۸ ـ (۱۱) عبيد الله بن عمر القواريرى، أبو سعيد البصري، نزيل بغداد، ثقة ثبت، (ت٢٣٥هـ) على الأصح. وله خمس وثمانون سنة / خ م د س.

أخذ عنه ببغداده

<sup>(</sup>١) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/٣٤).

<sup>(</sup>٢) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

 <sup>(</sup>٣) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

 <sup>(</sup>٥) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

۱۲۹ - (۱۲) ابراهيم بن المنذر الحزامي: صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن (ت٢٣٦هـ) / خ ت س ق. أخذ عنه بالمدينة (٢)

۱۳۰ ـ (۱۳) الربيع بن سليمان المرادي، صاحب الشافعي، وراوية كتبه، ثقة (ت۲۷۰هـ).

أخذ عنه بمصر (١).

۱۳۱ - (۱٤) أبو اسماعيل المزني. أخذ عنه كتب الشافعي ضبطا وتفقها ٣٠

> ۱۳۲ - (۱۰) محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. أخذ عنه الفقه (۱).

#### 

حدث عنه خلق كثير، وفيها يلي ذكر من وجد ذكرهم مصرحاً بأنهم أخذوا، ورووا عن المروزي وهم:

١ \_ أبو العباس محمد بن إسحاق السراج (ت ٣١٣هـ).

٢ ـ وأبوبكر محمد بن المنذر، شكر النيسابوري (ت ٣١٨هـ).

٣ \_ وأبو حامد أحمد بن أمجد الشرقي (ت ٣٢٥هـ).

<sup>(</sup>١) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) راجع سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) راجع العبر (١/٤٧٧).

- ٤ ـ وأبو عبدالله محمد بن يعقوب بن الأخرم النيسابوري (ت
   ٣٤٣هـ).
  - . ٥ \_ وأبو النضر محمد بن محمد الفقيه الطوسي (ت ٣٤٤هـ).
    - ٦ ـ وولده: إسهاعيل بن محمد بن نصر.
    - ٧ \_ ومحمد بن إسحاق السمرقندي الرشادي(١).
    - ٨ وأبو على عبدالله بن محمد بن على البلخي (١).
  - ٩ وعثمان بن جعفر بن محمد أبو عمرو المعروف بابن اللبان (٣).
- ۱۰ ـ وأبو يحيى الجنيد بن خلف بن حاجب بن الوليد بن الجنيد السمرقندي .
- ١١ وأبو الحسن راوي الكتاب وقد أكمل بروايته انظر رقم
   ١١ ولم أعثر على ترجمته.
- 1 ٢ \_ وأبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم راوي كتاب الفرائض عنه().

### مؤلفاته:

يعتبر الإمام المروزي من كبار المؤلفين، المبرزين في الحديث والفقه، والخلاف قال فيه ابن حبان: «كان أحد الأئمة في الدنيا ممن جمع وصنف، وكان من أوعية أهل زمانه بالاختلاف، وأكثرهم صيانة في العلم».

<sup>(</sup>١) ذكر هؤلاء السبعة الذهبي في السير (١٤/٣٤).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۳۱٦/۳).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (٣١٦/٣) وفي ترجمته (٢٩٧/١١).

<sup>(</sup>٤) المعجم المفهرس لابن حجر (١/١٧٤).

وكتب وألف كثيرًا، إلّا أن ما وصل إلينا منه فهو قليل، ويعتبر سائره من الكتب المفقودة، وما وجد من هذه الكتب تدل على علو كعبه، وتمكنه من علوم الكتاب، والسنة، والفقه، والخلاف، والسمة البارزة التي نلاحظها في مؤلفاته هي طريقة الجمع والتحليل، والاستيعاب، والاستقراء فهو يسرد الأحاديث والآثار من طرق عديدة لانجدها عند غيره، فطريقته في التصنيف هي طريقة الاستقراء، والاستيعاب، وهي إن تدل على شيء فإنها تدل على صدق ما وصفوه بتمكنه من العلوم.

وفيها يلي نثبت أسهاء مؤلفاته التي تذكرها المراجع، أو أفاد منها العلماء.

### ١ \_ الإجماع:

ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. (١).

#### ٢ \_ اختلاف الفقهاء:

طبع بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي ـ حفظه الله ـ ثم حققه الأخ الفاضل محمد الشيخ طاهر حكيم في الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، لنيل شهادة الماجستير.

#### ٣ - الإيمان:

ذكره المؤلف في تعظيم قدر الصلاة (ق ١٤٢/ب قبل رقم

<sup>.(104/14) (1)</sup> 

77٢) قال: وسنذكر الأخبار المروية على هذا المثال في «كتاب الإيهان» خاصة. وذكره الذهبي في السير(١) نقلا عن ابن مندة قوله «الإيهان مخلوق الخ» كما سيأتي ذكره. وأفاد منه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وفي الفتح والعيني في شرح صحيح البخاري(٣).

## ٤ \_ تعظيم قدر الصلاة:

وهو كتابنا هذا وسيأتي الكلام حوله.

### ٥ \_ رفع اليدين:

أفاد منه ابن عبدالبر في التمهيد(٤) والاستذكار(٥). وقال في التمهيد: قال أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي: - رحمه الله ـ في كتابه في رفع اليدين من الكتاب الكبير.

قال الصفدي: وله كتاب «رفع اليدين في الصلاة» في أربعة مجلدات وكان ابن حزم يعظمه(٦).

وذكره الذهبي في السير(٧) نقلا عن الحافظ السليماني،

<sup>.49/18 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الفتح ١١٠/١ والتغليق ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) شرح العيني (١/٢٧٥).

<sup>.(117/9) (1)</sup> 

<sup>.(170/7)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) الوافي بالوفيات (٥/١١١).

<sup>. (</sup>٣٧/١٤) (V)

وأنه من الكتب المعجزة، وسيأتي كلام الذهبي على قوله: المعجزة في ذكر تعظيم قدر الصلاة. وأفاد منه شيخ الإسلام ابن تيمية (١).

### ٦ ـ الرد على ابن قتيبة:

ذكره ابن القيم في كتاب الروح (١) وفي أحكام أهل الندمة، وأكثر النقل عنه في الكتابين، وخاصة في الثاني في مبحث أطفال المشركين، وشرح حديث الفطرة.

#### ٧ \_ السنة:

مطبوع ، وذكره البغدادي في هدية العارفين ش .

#### ٨ ـ الصيام:

ذكره في إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون(1). وهدية العارفين(1).

### ٩ \_ فيها خالف أبو حنيفة عليا وابن مسعود:

قال أبو اسحاق: صنف ابن نصر كتبا ضمنها الآثار والفقه، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، وصنف كتابا فيها خالف أبو حنيفة عليا وابن

<sup>(</sup>۱) المنهاج (۱۳۷/۳).

<sup>(</sup>۲) (ص۱۱۰).

<sup>.(</sup>۲۱/٦) (٣)

<sup>.(</sup>٣١٠/١) (٤)

<sup>.(</sup>٢١/٦) (٥)

# مسعود (١). وأفاد منه شيخ الإسلام (١).

### ١٠ - كتاب القسامة:

قال أبو بكر الصيرفي: لو لم يصنف المروزي إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس، فكيف وقد صنف كتبا سواها، وذكره البغدادي في إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون. ٣. وهدية العارفين ۴٠٠.

### ۱۱ ـ قیام رمضان:

### ١٢ - قيام الليل:

قال حاجي خليفة: قيام الليل في مجلدين لمحمد بن نصر المروزي (٥) وذكره البغدادي في هدية العارفين (١).

#### ١٣ - كتاب الوتر:

ذكره حاجي خليفة ( الاحتصر هذه الكتب الثلاثة أحمد بن علي المقريزي (ت٥٤٥هـ) وطبع قديما في الهند عام ١٣٢٠هـ. بتعليق عبدالشكور

<sup>(</sup>١) السير للذهبي (١٤/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر المنهاج (٤/١٣٥، ١٢٧، ٢٢٢، و٣/١٥٦، ٢٦٥).

<sup>.(414/1) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) (٢١/٦) وانظر: تاريخ بغداد (٣١٦/٣) وطبقات الفقهاء للشيرازي (١٠٧) وتذكرة الحفاظ (٢/١٥) والسير (٣٨/١٤) والوافي بالوفيات (١١١٥) وتذكرة الحفاظ (٣/١/١) والسير (٣٨/١٤).

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون (٢/١٣٦٧ و ١٤٥١).

 $<sup>(\</sup>Gamma)$   $(\Gamma/17)$ .

الأثـري، ثم أعيد طبعـه على الحروف عام ١٤٠٢هـ من حديث إكادمي بباكستان.

### ١٤ \_ كتاب الكسوف:

ذكره المؤلف في كتاب تعظيم قدر الصلاة (ق٣٧أ) وانظر قبل رقم (٢١٢) من الكتاب.

### ١٥ ـ الـورع:

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون () والبغدادي في هدية العارفين (). وتوجد منه نسخة خطية بالظاهرية (١/١٢٩ تصوف ق ٢٩، ٢٨/٢٨ سم نسخت في القرن التاسع.

#### ١٦ - كتاب الفرائض:

وصل الكتاب إلى الحافظ ابن حجر بسنده إلى أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، عن المروزي "

### ثناء العلماء عليه ومكانته العلمية:

برز الإِمام المروزي من بين أقرانه من العلماء في كثير من

<sup>(1279/7)(1)</sup> 

<sup>·(</sup>۲)/٦) (٢)

<sup>(</sup>٣) المعجم المفهرس (١٧٤/١).

الجوانب العلمية وثبتت له الإمامة في مجال العقيدة، والحديث، والسنة، والفقه ومعرفة الخلاف، وقد شهد لتمكنه من العلوم معاصروه، ومن جاء بعده، وفيها يلي نثبت أقوال أهل العلم في الثناء عليه.

## أحد رجال خراسان الأربعة:

قال القاضى محمد بن محمد: كان الصدر الأول من مشايخنا يقولون: رجال خراسان أربعة: ابن المبارك، وابن راهويه، ويحيى بن يحيى، ومحمد بن نصر. (١)

### أعقل فقهاء خراسان:

قال أبو بكر بن اسحاق الصبغي: وقيل له: ألا تنظر إلى تمكن أبي علي الثقفي في عقله؟ فقال: ذاك عقل الصحابة والتابعين من أهل المدينة، قيل: وكيف ذاك؟ قال: إن مالكا من أعقل أهل زمانه، وكان يقال: صار إليه عقل الذين جالسهم من التابعين، فجالسه يحيى بن يحيى النيسابوري فأخذ من عقله وسمته، ثم جالس يحيى بن معين: محمد بن نصر سنين، حتى أخذ من سمته، وعقله، فلم ير بعد يحيى من فقهاء خراسان أعقل من ابن نصر، ثم إن أبا على الثقفي جالسه أربع سنين، فلم يكن بعده أعقل من أبي على (٢).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٤/٣٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٤/٣٤\_٣٥) وتذكرة الحفاظ (٢/١٥١).

### إمام مصر:

قال عبدالله بن محمد الاسفرائيني: سمعت محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم يقول: كان محمد بن نصر بمصر إماما فكيف بخراسان؟ (١).

### الإمام الناقد:

وعداده من العلماء النقاد الذين أقوالهم معدودة في جرح الرواة وتعديلهم فقد ذكره الإمام الذهبي في كتابه: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وذكره في الطبقة السادسة التي هي طبقة الشيخين مع ابن ماجة والترمذي، وعبدالله بن أحمد بن حنبل من أولي الحفظ والمعرفة، وعلو الرواية (٢).

كما ذكره السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث في مبحث معرفة الثقات والضعفاء « وفي كتابه: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ في مبحث «المتكلمون في الرجال» (١٠).

## إمامته في الحديث وعلومه:

كان رحمه الله كثير الحديث، وكان حافظاً ثقةً إمامًا جبلا. قال عن نفسه: كتبت الحديث بضعا وعشرين سنة (٥٠)، وقال الحاكم:

سير أعلام النبلاء (١٤/٥٥) والعبر (١/٢٧٤).

<sup>(</sup>۲) (ص ۱۸٤)

<sup>(</sup>٣) فتح المغيث (٣/٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) الأعلان بالتوبيخ (١٦٥).

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية للسبكي (٢/٢) وطبقات الشيرازي (١١٧) وتهذيب الأسماء (١/١/١)

هو الفقيه العابد العالم إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة (١) . وقال محمد بن اسحاق الدبوسي : دخلت سمرقند ورأيت بها محمد بن نصر المروزي وكان بحرا في الحديث (١) .

ووصفه أصحاب التراجم: بأنه كان رأسا في الفقه، ورأسا في الحديث، ورأسا في العبادة ٣٠.

وقال ابن حزم في بعض تواليفه: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن، وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها، وأدراهم بصحتها، وبها أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه. قال: وما نعلم هذه الصفة ـ بعد الصحابة ـ أتم منها في غير محمد بن نصر المروزي، فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر، لما أبعد عن الصدق.

قال الــذهبي معلقاً على قول ابن حزم هذا: هذه السعة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصر، ويمكن ادعاء ذلك لمثل أحمد بن حنبل، ونظرائه \_ والله أعلم \_.

ووصف الندهبي أيضا في السير بالإمام شيخ الاسلام، الحافظ، وقال: كتب الكثير، وبرع في علوم الإسلام، وكان إماما

<sup>(</sup>١) طبقات السبكي (٢١/٢) والسير (١٤/٣٣) والوافي للصفدي (١١١١).

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد (۳۱٦/۳).

<sup>(</sup>٣) انظر العبر للذهبي (٢/٦/١) ومرآة الجنان (٢١٣/٢) وشذرات الذهب (٣) (٢١٦/٢)

مجتهداً، علامة، من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين، قل أن ترى العيون مثله.

إمامته في الفقه وعلم الخلاف وأنه كان أفقه أهل عصره وأعلمهم باختلاف العلماء:

اتفقت كلمة أصحاب التراجم على أنه إمام بارع في الفقه، وعلم الخلاف. قال الخطيب البغدادي: صنف الكتب الكثيرة، ورحل إلى الأمصار في طلب العلم، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام(١).

وقال الذهبي معلقا على هذا القول: قلت: يقال: إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق(٢). وقال أبو بكر الصيرفي من الشافعية: لو لم يصنف ابن نصر إلّا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس(٣).

وقال الحافظ السليماني: محمد بن نصر إمام الأئمة الموفق في السياء(٤).

وقال ابن حبان: كان أحد الأئمة ممن جمع وصنف، وكان من أعلم أهل زمانه بالاختلاف وأكثرهم صيانة في العلم(٥).

تاریخ بغداد (۳/۵/۳).

<sup>(</sup>٢) السير (١٤/٣٤).

<sup>(</sup>٣) السير (١٤/١٤).

<sup>(</sup>٤) السير (١٤/ ٣٧) وتذكرة الحفاظ، وطبقات السبكي.

<sup>(</sup>٥) تهذیب التهذیب (۹/۹۹).

وهكذا كل من ترجم له ذكر بأنه كان فقيها وعالما بالخلاف. قال اسماعيل بن قتيبة: سمعت محمد بن يحيى غير مرة إذا سئل عن مسألة يقول: سلوا أبا عبدالله المروزى .

# الفقيه الشافعي:

عده الشيرازي من أصحاب الشافعي، وذكره في طبقاته « ، وكذا عده النووى منهم فقال: محمد بن نصر من أصحابنا أصحاب الوجوه مذكور في الروضة « ،

وذكر الذهبي، واليافعي، والسيوطي قول بعض الشافعية فيه: أنه «لم يكن للشافعية في وقته مثله» (أ) . كما عده ابن الأثير من فقهاء الشافعية (أ) .

وقال السبكي: قلت: المحمدون الأربعة: محمد بن نصر، ومحمد بن جرير، وابن خزيمة، وابن المنذر من أصحابنا، وقد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. . ٢٠ . ووصفه الخطيب البغدادي، وابن الجوزي، ثم النووى، وابن حجر، وابن تغرى بردى، والسيوطي

تاریخ بغداد (۳۱٦/۳).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشيرازي (١٠٧) وطبقات السبكي (٢/ ٢٤٩) والسير (١٤٩/ ٣٨) و وتهذيب الأسهاء واللغات (١/ ١/١).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات (١/١/٩٤).

<sup>(</sup>٤) انظر العبر (٢/٩٩) ومرآة الجنان (٢/٣٢) وحسن المحاضرة (١/٣١٠).

<sup>(</sup>٥) الكامل في التاريخ (٧/٥٥٥).

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية (٢/٢٦).

بأنه الامام الفقيه ...

وقد أطلق الذهبي، واليافعي، وابن عماد الحنبلي عليه بأنه كان رأساً في الفقه، رأسا في الحديث رأسا في العبادة.

## صفاته الخَلقية والخُلقية:

### صفاته الخَلقية:

قال ابن أخرم: كان رحمه الله من أحسن الناس خَلقا كأنها فقيء في وجهه حب الرمان، وعلى خديه كالورد، ولحيته بيضاء (١٠) وقال الذهبي: وكان مليح الصورة (١٠)، وقال النووى: وكان من أحسن الناس صورة (١٠).

### صفاته الخُلقية:

كان علي نصيب كبير، وحظ وافر من الخلق الطيب مع خشوع تام، وتقوى وعفة وسخاء وجود، وكرم، وعبادة وزهد. قال ابن حبان: كان أكثرهم صيانة في العلم (٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد (۳۱۰/۳) والمنتظم (۳/۹) وصفوة الصفوة (٤٧/٤) وتهذيب التهذيب (۶۸۹/۹) والنجوم الزاهرة (۳۱۲/۳) وطبقات الحفاظ (۲۸٤) وحسن المحاضرة (۱/۷۱).

<sup>(</sup>٢) طبقات السبكي (٢/٢) والسير (١٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ (٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء واللغات (١/١/٩٤).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٩٠).

ووصفوه بأنه كان رأسا في العبادة، وقد تقدم القول فيه بأنه كان يشتغل في العلم والعبادة، وكان ثقة، عدلا، خيرا. وقال ابن كثير: كان من أكرم الناس وأسخاهم نفسا(١).

### حسن صلاته وخشوعه وهيبته للصلاة:

قال أبو بكر الصبغي: أدركت إمامين لم أرزق السماع منهما: أبو حاتم الرازي، ومحمد بن نصر المروزي، فأما ابن نصر فها رأيت أحسن صلاة منه، لقد بلغني أن زنبوراً قعد على جبهته، فسال الدم على وجهه، ولم يتحرك (٢).

وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم: ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر، كان الذباب يقع على أذنه، فيسيل الدم، ولا يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته، وخشوعه وهيبته للصلاة، كان يضع ذقنه على صدره فينتصب كأنه خشبة منصوبة (٣).

#### علاقته بالأمراء والسلاطين:

كان الإمام المروزي على سيرة أهل العلم من السلف الصالح في علاقته مع الخلفاء، والأمراء، فلم يكن من عادته الدُخول عليهم إلاّ لأداء واجب النصيحة، وتقديم الموعظة الحسنة، وكانت له هيبة، واحترام لدى العامة والخاصة، وكان الأمراء والحكام يجلونه

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٠٢/١١)

<sup>(</sup>٢) السير (١٤/٣٦)

<sup>(</sup>٣) السير (١٤/٣٣)

ويحترمونه نظراً إلى منزلته العلمية والدينية، وكانوا يقدمون إليه العطايا والهدايا، قال الأمير أبو إبراهيم اسهاعيل بن أحمد: كنت بسمرقند فجلست يوما للمظالم، وجلس أخى إسحاق إلى جنبى، إذ دخل أبو عبدالله محمد بن نصر فقمت إجلالاً لعلمه، فلما خرجا عاتبني أخي إسحاق، وقال: أنت والي خراسان، يدخل عليك رجل من رعيتك فتقوم إليه، وبهذا ذهاب السياسة.

فبت تلك الليلة ـ وأنا منقسم القلب بذلك ـ فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كأني واقف مع أخي إسحاق، إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بعضدي، وقال: يا اسماعيل، ثبت ملكك وملك بنيك بإجلالك محمد بن نصر، ثم التف إلى إسحاق فقال: ذهب ملك إسحاق، وملك بنيه باستخفافه بمحمد ابن نصر(۱).

وزاد النووى: فبقي ملك اسهاعيل وبنيه أكثر من مأة وعشرين سنة (٢).

#### عقيدته:

كان رحمه الله على مذهب السلف الصالح في جميع أبواب العقائد. وكتابه «السنة»، و«كتاب تعظيم قدر الصلاة»، وباب الإيهان منه، أكبر شاهد على هذا، وقد درس مسألة الإيهان،

 <sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۳۱۸/۳)وطبقات الشافعیة الکبری (۲/۲۰۷) وتذکرة الـ حفاظ (۲/۳۰) والسیر (۱۱۱/۶) والمنتظم (۲/۲۰) والوافي بالوفیات (۱۱۱/۰)
 (۲) تهذیب الاسهاء واللغات (۱/۱/۱)

ومذاهب الناس فيه دراسة وافية في كتابه القيم «تعظيم قدر الصلاة» وأيد مذهب السلف وناقش جميع المذاهب والفرق مناقشة علمية.

فهو لم يكن على معتقد السلف فحسب، بل هو كان من الدعاة إلى الدعاة إليه فيستحق أن يوصف بصاحب السنة، الداعية إلى العقيدة السلفية الصحيحة، وقد أنكر على جميع الفرق المبتدعة أشد الإنكار، كما هو واضح وجلي في باب الإيمان من هذا الكتاب.

وكان رحمه الله جريئا في إبداء ماكان يراه، ولأجل هذا تكلم في بعض المسائل الحساسة لدى أهل الحديث والأثر، وأهل البدع في عصره بشيء من الصراحة لبيان حقيقة المسألة، فأنكر عليه أهل العلم لخوضه فيها، فقال الحافظ ابن منده في مسألة الإيهان: صرح محمد بن نصر في كتاب «الإيهان» بأن الإيهان مخلوق وأن الإقرار والشهادة، وقراءة القرآن بلفظه مخلوق، ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته، وخالفه أئمة خراسان والعراق.

قال الذهبي معلقا عليه: قلت: الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال: الإيهان، والإقرار، والقراءة، والتلفظ بالقرآن غير مخلوق، فإن الله خلق العباد وأعهاهم، والإيهان: فقول وعمل، والقراءه التلفظ: من كسب القارىء، والمقروء الملفوظ: هو كلام الله ووحيه وتنزيله، وهو غير مخلوق، وكذلك كلمة الإيهان، وهي قول «لا إله إلا الله محمد رسول الله» داخلة في القرآن، وما كان من القرآن فليس بمخلوق، والتكلم بها من فعلنا، وأفعالنا مخلوق، ولو أنا كلها أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ

مغفوراً له، قمنا عليه، وبدّعناه، وهجرناه، لما سلم معنا، لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منها، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة(١).

هذا، وقد ذكر الذهبي في ترجمة الإمام البخاري في السير(٢) قصة البخاري مع محمد بن يحيى الذهلي في مسألة خلق القرآن، والمسألة هل اللفظ مخلوق، فساق الذهبي عدة أقوال تلاميذ البخاري عن البخاري فقال:

قلت: المسألة هي أن اللفظ مخلوق، سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة، واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه، وأخذه بلازم قوله هو وغيره، وقد قال البخاري في الحكاية التي رواها غنجار في تاريخه: حدثنا خلف بن محمد بن إسهاعيل، سمعت أبا عمرو أحمد ابن نصر النيسابوري الخفاف ببخاري يقول: كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي، ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد ابن اسهاعيل البخاري، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من ابن اسهاعيل البخاري، فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من فقلت: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو كذاب، فإني لم أقله، فقلت له: يا أبا عبدالله! قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، فقال: ليس إلا ما أقول.

<sup>(</sup>١) السير (١٤/ ٣٩ - ٤٠)

<sup>(</sup>٢) السير (١٢/ ٤٥٣)

قال أبو عمرو الخفاف: فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه فقلت: يا أبا عبدالله! ههنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة، فقال: يا أبا عمرو! احفظ ما أقول: من زعم من أهل نيسابور، وقومس، والرى، وهمذان، وحلوان، وبغداد، والكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، أني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو كذاب فإني لم أقله إلا أني قلت: أفعال العباد مخلوقة(۱).

وقال الذهبي في ترجمة الذهلي: كان الذهلي شديد التمسك بالسنة، قام على محمد بن إسهاعيل لكونه أشار في مسألة خلق أفعال العباد إلى أن تلفظ القاريء بالقرآن مخلوق فلوّح وما صرح، والحق أوضح، ولكن أبي البحث في ذلك: أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، والذهلي، والتوسع في عبارات المتكلمين سداً للذريعة، فأحسنوا أحسن الله جزاءهم وسافر ابن اسهاعيل مختفيا من نيسابور، وتألم من فعل محمد بن يحيى، ومازال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يلوى عليه بمفرده. . رحم الله الجميع، وغفر لهم ولنا آمين(٢).

هذا، وأورد الذهبي ذكر الإمام المروزي في كتابه «العلو للعلي الغفار» من أئمة الإسلام ممن لا يتأول، ويؤمن بالصفات، وبالعلو

<sup>(</sup>۱) السير (۱۳/۷۳) و ۱۵۸ و انظر طبقات الحنابلة (۲۷۷/۱) وتاريخ بغداد (۲۷۷/۲) وطبقات السبكي (۲/۲۳) وهدى السارى (۲۹۲) (۲) (۲) السير (۲۸۲/۱۲)

في ذلك الوقت(١).

#### معبشته:

كانت له عدة موارد من تجارة كان يزاولها، ومن عطاء وهدايا من الأقرباء والحكام. فكان يعمل بالتجارة مع شريك له مضارب، قال ابن الأخرم: انصرف محمد بن نصر من الرحلة الثانية سنة ستين ومأتين، فاستوطن نيسابور، ولم تزل تجارته بنيسابور، أقام مع شريك له، مضارب، وهو يشتغل بالعلم والعبادة، ثم خرج سنة خس وسبعين إلى سمرقند، فأقام بها، وشريكه بنيسابور؟).

وكان يصله والى خراسان إسهاعيل بن أحمد بأربعة آلاف درهم في السنة (٣). وكان أخوه إسحاق يرسل له أربعة آلاف درهما هدية وصلة فيقبلها، وكان أهل سمرقند يصله بمثلها، فكان ينفقه من السنة إلى السنة، ولا يدخر شيئا(٤).

وقد تعرض لضيق في العيش وهو في رحلته العلمية في أثناء إقامته بمصر، وقد أفصح عن هذا حينها قيل له على إنفاقه كل ما يأتيه من الأموال الباهظة: لو ادخرت لنائبة، فقال: سبحان الله، أنا بقيت بمصر كذا وكذا سنة فكان قوتي وثيابي وكاغذي، وحبري وجميع

<sup>(</sup>١) العلو (ص ١٤٥) ومختصره للألباني (ص ٢١٥)

<sup>(</sup>۲) طبقات السبكي (۲٤٧/۲) والسير (۳٦/۱٤) تاريخ بغداد (۳۱۷/۳) وطبقات السبكي (۲۲/۲) والتذكرة (۲۰۲/۲) \_\_ والبداية (۱۰۳/۱۱).

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة

ما أنفقه على نفسي في السنة عشرين درهما، فترى إن ذهب ذا لايبقى ذاك(١).

وهذا النص يدل على شيء مهم وهو زهادته في معيشته وقلة إنفاقه على نفسه ومعنى ذلك أن هذه الأموال الكثيرة كان ينفقها على أصحابه وعلى المحتاجين والفقراء.

#### وفاتــه:

توفي رحمه الله في شهر المحرم الحرام سنة أربع وتسعين ومأتين بسمرقند وله اثنتان وتسعون سنة(٢).

<sup>(</sup>۱) طبقات السبكي (۲۲/۲) والمنتظم (٦٥/٦) وتاريخ بغداد (٣١٧/٣) والتهذيب (٩١٧/٩) وانظر ايضاً قصة إملاقه، ورفقائه في مصر في طبقات السبكي (٢٠٠/٢)

<sup>(</sup>۲) تذكرة الحفاظ (۲/۳٥٣)

## مصادر ترجمته

| (ت ۲۰۸ هـ)           | ١ _ طبقات فقهاء الشافعية للعبادي                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (ت٢٦٤هـ)             | ٢ ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي                                                     |
| (ت ٤٧٦هـ)            | ٣ _ طبقات الفقهاء للشيرازي                                                          |
| (ت ۱۹۰۸هـ)           | <ul> <li>٤ - المنتظم لابن الجوزي</li> </ul>                                         |
|                      | <ul> <li>صفوة الصفوة له</li> </ul>                                                  |
| (ت،۲۳هـ)             | ٦ _ الكامل في التاريخ لابن الأثير                                                   |
| (ت۲۷۲هـ)             | ٧_ تهذيب الأسماء واللغات للنووي                                                     |
| (ت۷۳۲هـ)             | <ul> <li>٨ ـ المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء</li> </ul>                          |
| (ت۸٤٧هـ)             | <b>٩</b> _ تذكرة الحفاظ للذهبي                                                      |
|                      | ١٠_ سير أعلام النبلاء له                                                            |
|                      | ١١_ دول الإِسلام له                                                                 |
|                      | ١٢_ العبرله                                                                         |
|                      |                                                                                     |
| (ت ۲۲۵هـ)            | 17- الوافي بالوفيات للصفدي                                                          |
|                      | et the traff                                                                        |
| (ت۲۷هـ)              | <ul><li>١٤ مرآة الجنان لليافعي</li></ul>                                            |
| (ت۷۹۸هـ)<br>(ت۷۷۱هـ) | <ul> <li>١٤ مراة الجنان لليافعي</li> <li>٥٠ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي</li> </ul> |
|                      | "                                                                                   |
| (ت۷۷۱هـ)             | <ul> <li>ه • طبقات الشافعية الكبرى للسبكي</li> </ul>                                |
|                      | (ت ۲۲۱هـ)<br>(ت ۲۷۱هـ)<br>(ت ۲۷۱هـ)<br>(ت ۲۷۲هـ)<br>(ت ۲۷۲هـ)<br>(ت ۲۷۸هـ)          |

| (                                                                        | (ت۲۰۸هـ)  | <ul><li>١٩ تهذيب التهذيب لابن حجر</li></ul>          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| (174/7)                                                                  |           | ٠٠- تقريب التهذيب له                                 |
| (171/٣)                                                                  | (ت٤٧٨هـ)  | ٧١_ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي                    |
| (٣١٢-٣١٠/١)                                                              | (ت١١٩هـ)  | ٢٢_ حسن المحاضرة للسيوطي                             |
| (ص۲۸٤)                                                                   |           | <b>٧٣</b> _ طبقات الحفاظ له                          |
| (٣١٠/٢)                                                                  | (ت۹۶۸هـ)  | ۲٤ مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة                      |
| (۲۱۷-۲۱٦/۲)                                                              | (ت۱۰۳۲هـ) | ٧٥_ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي                  |
| (۲۱/٦)                                                                   |           | ٢٦_ هدية العارفين للبغدادي                           |
| (٧٨/١٢)                                                                  |           | ٧٧ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة                      |
| ( <b>*</b> £7/V)                                                         |           | ٢٨_ الأعلام للزركلي                                  |
| (144-141/4)                                                              |           | <ul><li>٢٩ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين</li></ul> |
| ٣٠ ـ اختلاف الفقهاء بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي (المقدمة)                |           |                                                      |
| ٣١ ـ اختلاف الفقهاء بتحقيق الأخ الاستاذ محمد طاهر حكيم (رسالة الماجستير) |           |                                                      |
|                                                                          |           | (المقدمة).                                           |

# التعريف بكتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي

# اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف:

لا خلاف بين أهل العلم أن الإمام المروزي ألف كتاباً في بيان تعظيم قدر الصلاة ومكانتها في الإسلام، إلا أنه قد أُطْلِقَ على هذا الكتاب عدة أسهاء في المراجع التي نقلت عنه أو في كتب التراجم التي نسبت الكتاب إلى المروزي وتفصيلها كالآتيا:

### ١ \_ كتاب الصلاة:

ذكر هذا الاسم على وجه الاختصار الحافظ ابن كثير في تفسيره، والسيوطي في طبقات الحفاظ(١) وفي مؤلفاته الأخرى، وحاجي خليفة في كشف الظنون(٢) والبغدادي في هدية العارفين(٣).

### ٢ \_ وتعظيم الصلاة:

وقد ورد هذا الاسم في نسخة من تذكرة الحفاظ(٤).

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ٤٨٥)

<sup>(1244/7)</sup> (7)

<sup>(4) (1/1)</sup> 

<sup>(3) (7/707)</sup> 

### ٣ ـ وتعظيم قدر الصلاة:

وقد ذكره غير واحد من أهل العلم وهم:

١ ـ الحافظ السليماني كما نقل عنه الذهبي في السير، والتذكرة.

٢ ـ والسبكى في طبقات الشافعية.

٣ ـ والحافظ ابن حجر في الفتح.

وقد بدأ المؤلف بذكر باب مستقل بهذا الإسم «باب تعظيم قدر الصلاة» ثم كرر ذكر هذه الكلمة أكثر من مرة (١).

وقد أثبت هذا الإسم لأنه أوفى وأشمل لمحتويات الكتاب إذ المؤلف رحمه الله ركز على بيان أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وبين عظم قدره عند الله ورسله، وذكر أحكام تاركي الصلاة وغيرها من المباحث العظيمة في هذا الكتاب.

هذا، وقد ورد على غلاف النسخة الخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية أن اسم الكتاب هو «مسند المروزي» ومن هنا انتشر في الفهارس المتأخرة نسبة المسند للمروزي، مثل فهرس دار الكتب المصرية، وقائمة المخطوطات التي اختارتها دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند، وهكذا ظهر هذا الاسم في نشرة التراث الكويتية. ولم تكن هذه التسمية دقيقة لأن أحداً من أهل العلم الذين ترجموا للإمام المروزي لم يذكر له كتابًا باسم المسند. بينها ذكر غير واحد منهم نسبة كتاب الصلاة إليه، ثم نقلوا عن الكتاب في كتب التراجم، وفي كتب التفسير، وشروح الحديث وهذه النقول

<sup>(</sup>١) في ص ١٢، وبعد رقم ٩٧٧، ورقم ٥٥٧

تُوجد في هذا الكتاب الذي هو كتاب تعظيم قدر الصلاة.

وكان الكتاب موضع اهتهام واعتناء أهل العلم، واستفادوا منه، منهم:

١ \_ الإمام المنذري، أفاد منه في الترغيب والترهيب(١).

إنقل منه نقولا كثيرة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيهان (٢) وفي منهاج السنة (٣).

٣ ـ وابن القيم في كتاب الصلاة، وأكثر النقل عنه(٤).

٤ \_ وابن كثير في تفسيره، وأطلق عليه اسم «كتاب الصلاة»(٥).

والذهبي في السير، وأطلق عليه اسم «تعظيم قدر الصلاة»(٦).

٦ - والسبكي في طبقات الشافعية، وأطلق عليه أيضا اسم تعظيم
 قدر الصلاة ـ (٧)

<sup>(</sup>١) انظر رقم (٩٣٦) من كتاب تعظيم قدر الصلاة

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب الإيمان له ۳۱۹، ۲۷۹، ۲۹۲، ۲۹۷، ۳۰۰، ۳۱۲، ۳٤۷، و۳۵۱، ۳۵۰، ۳۵۹، ۳۲۰، وراجع تعظيم قدر الصلاة (۳۸۲)

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٣/ ٢٦، ٣٢٠) وتعظيم قدر الصلاة من رقم (٩٩١ - ٦٠٠)

<sup>(</sup>٤) راجع الأرقام ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٤٢، ٤٣، ٥٠، ٥٠، ٩٧٧/ من الكتاب.

<sup>(</sup>٥) التفسير (٤/٤٥) وراجع رقم (١) من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٥) وهذا الكلام موجود في آخر الباب الأول قبل باب الإيهان والإسلام ورقة (٧٩)

<sup>(</sup>V) طبقات الشافيعة الكبرى (۲/۲)

- ٧ ـ والحافظ ابن حجر في مؤلفاته، وأطلق عليه أيضاً اسم «تعظيم قدر الصلاة». (١)
  - السيوطى في مؤلفاته () وذكره باسم (الصلاة)
  - ٩ \_ وذكره حاجى خليفة في كشف الظنون باسم كتاب «الصلاة»
  - ١ والبغدادي في إيضاح المكنون، وذكره باسم «كتاب الصلاة».

هذا، وقد قال الحافظ السليماني، فيما نقله عنه الذهبي: وله كتاب تعظيم قدر الصلاة، وكتاب رفع اليدين، وغيرهما من الكتب المعجزة.

قال الذهبي: كذا قال السليماني، ولا معجز إلَّا القرآن. ٣٠

<sup>(</sup>۱) انظر فتح الباري (۱/۷۱) والاصابة (٤/٢٣٤) وانظر رقم (٩١٢) من الكتاب، واللسان وتغليق التعليق (٢/٧٥) وراجع رقم (٧٥٠) من الكتاب

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا: الدر المنثور (١٠/١، ٥٠، ٥٦، ٥٥، ذكر هذه النصوص وعزاها للصلاة.

وذكر نصوصاً عن المروزي بدون ذكر اسم الكتاب راجع: (٧/١) و(١/٨٤) و(٤٧/١) نصين، و ٥٠، و ٥٠، ثلاثة نصوص، و ٥٠، نصين، و ٥٠،

والـــآلــا المصنــوعة (٢٢/١)، و ٢٣٥ ثلاثة نصوص و ٢٣٨ و ٢٩/٢. وذكر معظمها مصرحا بنقله من كتاب الصلاة، كما أغفل في البعض الآخر ذكر الكتاب.

<sup>(</sup>٣) السير (١٤/٧٧)

### وصف النسخة الخطية وبيان عملي في التحقيق

إن النسخة الخطية الأصلية لكتاب «تعظيم قدر الصلاة» للإمام المروزي توجد في دار الكتب المصرية، برقم (حديث ٤١٨) باسم «مسند المروزي» ويحتوي على (٢٦٨) ورقة، ومقاسها ١٩/٢٣ سم.

وأسطرها (١٥) وخطها جميل وجيد جداً، واستمر هذا الخط الذي لا يعلم ناسخه من أول الكتاب إلى ورقة (٢٣٠/أ) ثم من ورقة (٢٣٠/ب) إلى آخر الكتاب بخط مكمله عبدالقادر بن عبدالعزيز بن فهد الهاشمي، العلوي الشافعي المكي الذي انتهى من نسخه ظهر يوم الخميس الثاني عشر من ذي القعدة سنة ست وخسين وتسعمأة بمكة المكرمة. وينتهي الكتاب من رواية الحسن بن حبيب، عن أبي يحيى الجنيد بن خلف عن المروزي بنهاية ورقة بن حبيب، عن أبي يحيى الجنيد بن خلف عن المروزي بنهاية ورقة (٢٣٠) وهو قبل رقم (٨٤٦).

ثم يبدأ الكتاب برواية أبي الحسن الذي جاء ذكره في رقم (١٠٨١) مصرحاً بأنه قرأ على المروزي. وقد اختلف بعض الأشياء من الرواية الأولى، والناسخ الأول، وهو أن الشيخ عبدالقادر أثبت في الهامش فوق قول المروزي «حدثنا» (أبو عبدالله قال: حدثنا) وفي آخره كلمة «صح» وقد أثبت قوله (قال حدثنا، أخبرنا) كاملا حسبها جاء في المخطوط، وحذفت قوله: (أبو عبدالله قال: حدثنا) من أول السند في الغالب.

وهذه النسخة من أولها إلى آخرها مقابلة على أصلها المنقول منها، وعلى نسخة أخرى من الكتاب، كما يظهر من إثبات الفروق والإشارات للمقابلة، فيذكر أحيانا في الهامش، أو فوق الكلمة في المتن أن في نسخة كذا ويشير إليه برمز الخاء.

وقد صححت الأغلاط على الهامش، كها توجد في عدة أماكن كلمة «بلغ» قراءة «أو» «بلغ» (انظر مثلا رقم ١٠٠، ٢٣٠، وق

وقد قيدت على النسخة، عناوين الأحاديث والآثار، وموضوعات المباحث التي تطرق إليها المؤلف بخط مغاير، أثبتناها (ومع التصرف أحيانا) مابين المعقوفتين نظرا إلى أهمية هذه العناوين في مثل هذا الكتاب الذي أطال مؤلفه النفس في بيان مايريد بيانه مع الاستطرادات، وسوق الروايات الكثيرة في المسألة، في بابكبير.

وقد أضفنا بعض العناوين عند الحاجة نظراً إلى الفائدة المذكورة. وبالله التوفيق. كما أثبتنا جميع الملاحظات الموجودة على النسخة التي اعتنى بها صاحبها عناية جيدة، على أنه لوحظ هناك عدة أخطاء في أسماء الرواة، فصححناها ونبهنا عليها في التعليق. كما نبهنا على الإلحاقات الموجودة على الكتاب، وكتب فوقها كلمة «صح» لأنها من أصل الكتاب: ألحقت عند المقابلة.

#### نسخ أخرى للكتاب:

وتوجد ثلاث نسخ أخرى من الكتاب في دار الكتب المصرية، وأصل جميع هذه النسخ هي نسختنا التي سبق بيان وصفها، ومنها نسخة برقم (٢٤٩٧) ورقة، نسخها محمد بن أحمد فتح الله في عام ١٣٥٠هـ على نفقة دار الكتب وخطها نسخي معتاد، ومقاسها ٢٢/١سم، وأسطرها (٢١/سطرا).

وقد عثرت على هذه النسخة بعد تصحيح التجارب الأخيرة من الكتاب، وظهر لي بعد استعراضها أنها منسوخة من نسخة عبدالقادر المذكورة، كما هو مصرح في آخر النسخة وتوجد فيها نفس الأخطاء والتصحيفات، مع سقط بعض الأحاديث والآثار. فانظر مثلا الأرقام: ٩٣، ٣٠٩، ٣٣٦، ٣٦٤، (٧١١، ٥٧١) نقل سند الحديث الأول، وحذف متنه، وأثبت متن الحديث الثاني) نقل سند الحديث الأول، وحذف متنه، وأثبت متن الحديث الثاني) ٥٧٤ ذكر إسناد الحديث الأول ومتن الثاني).

ونظرًا إلى أن أصل هذه النسخة الذي اعتمدنا عليه في التحقيق كان جيداً واستطعنا - بحمد الله وتوفيقه - إنجاز العمل، اكتفينا بهذه النسخة الثانية في مقابلة الأماكن المطموسة في التصوير، وخاصة في أواخر الكتاب الذي هو بخط عبدالقادر الشافعي وقد استفدنا في تصحيح بعض الكلمات، والجمل التي خفيت علينا في التصوير، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

#### سند النسخة:

لم أطلع على سند هذا الكتاب عند مؤلفي معاجم الشيوخ كالذهبي، وابن فهد المكي، وابن حجر، والكتاني، وإنها السند الذي وجد على هذه النسخة الخطية يصل إلى الحسن بن أبي حبيب الذي توفي عام ٣٣٨هـ. وفيها يلى تراجمهم:

1 - أبو محمد عبدالله بن عطية بن حبيب الدمشقي ، المفسر ، المقري ، العدل ، إمام مسجد الجابية ، إمام ثقة ضابط خير فاضل . قال عبدالعزيز الكتاني: كان يحفظ فيها يقال خمسين ألف بيت للاستشهاد على معاني القرآن ، وكان ثقة . قرأ على ابن الأخرم (محمد بن نصر بن الأخرم) ، وجعفر بن أبي داود النيسابوري ، وحدث عن ابن جوصا ، وجماعة .

روي عنه أبو محمد بن أبي نصر، وطرفة الحرستاني، وعبدالله ابن سوار العنسي وأبو نصر بن الجبان، وآخرون. توفي في شوال سنة ٣٨٣هـ(١).

٢ ـ وأبوعلي الحسن بن أبي حبيب بن عبدالملك الدمشقي الحصائري الشافعي، الإمام مفتي دمشق ومقرئها ومسندها، ولد سنة ٢٤٢هـ وارتحل إلى مصر، فأخذ عن الربيع المرادي كتاب الأم، روى عن غير واحد من الحفاظ منهم: بكار بن قتيبة،

<sup>(</sup>۱) انظر لترجمته: تذكرة الحفاظ (۱۰۱۷/۳) ومعرفة القراء الكبار (۲۱۹۲۱) وغاية النهاية للجزري (۲۳۳/۱) والنجوم الزاهرة (۲۱۹۶) وطبقات المفسرين للداودي (۲۱۹۲۱) وطبقات المفسرين للداودي (۲۱۹۲۱).

ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم. وحدث عن عمر بن شاهين، وأبو بكر بن المقريء، وتمام الرازي، وخلق خاتمتهم عبدالرحمن بن أبي نصر التميمي. وقال عبدالعزيز الكتاني: هو ثقة نبيل حافظ لمذهب الشافعي. وقال ابن عساكر: كان إمام مسجد باب الجابية، وحدث بكتاب الأم. توفي في ذي القعدة سنة ٣٣٨هـ(١).

٣ - أبو يحيى الجنيد بن خلف بن حاجب بن الوليد بن الجنيد السمرقندي، الفقيه قدم دمشق وحدث بها عن عدد منهم: محمد ابن نصر المروزي. روى عنه غير واحد، منهم الحسن بن أبي حبيب الحصائري. (١)

ومما يجدر اليه الإشارة والتنبيه أن الكتاب ناقص من آخره كما يدل عليه السياق، ويؤيده وجود نصوص في الكتب المتأخرة عن كتاب الصلاة.

وأنا بصدد جمع هذه النصوص من الكتب الموجودة راجياً مولى عز وجل أن يهدينا إلى نسخة كاملة من الكتاب، وسوف أثبت هذه النصوص في طبعة الكتاب الثانية إن شاء الله. هذا، ويتلخص عملنا في النقاط التالية:

١ ـ التحقيق من اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق لابن عساکر: (۱/۲۱۳/ب ۲۱۳/۱) وسیر أعلام النبلاء - (۱۵/۳۸۳ ـ ۳۸۳) وطبقات الشافعیة للسبکي (۳/۵۰۷ ـ ۲۰۹) وغایة النهایة (۱/۹/۱) والنجوم الزاهرة (۳/۳۰) وشذرات الذهب (۲/۳۶۳).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق (٢/ ٢٣/ب) وتهذيب تاريخ دمشق الكبير (٣/ ١٥)

- ٢ ـ تحقيق نصوص الكتاب.
- ٣ ـ إثبات ما جاء على هامش الأصل من اختلافات في نسخ
   الكتاب، أو الملاحظات والتصحيحات.
  - ٤ ترقيم أبواب الكتاب وأحاديثه وآثاره.
    - - الإشارة إلى أماكن آيات من السور.
  - ٦ ـ تخريج الأحاديث والآثار، والكلام عليها بالاختصار.
    - ٧ شرح بعض الكلمات الغريبة وتشكيلها أحيانا.
  - ٨ ـ وضع عدة فهارس علمية للاستفادة من محتويات الكتاب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

\$ \$ \$



ر المؤلف العانظ أبرعب بهمورس فصر لمبروي - ١٩٤٠ هـ مرانقوالتحرالتيم دب نيترواعن بزحتك الماس فالومدعبدا سبزعط برجبب الفري الامشق المنسو بالأل اكابو على المسترحيب مرعب الملك الجساري الرسي الفيد والمتاريد متوق ل المابوهي المباير حامنه برحاجيه بزالولين المجير المنزفندي فالعرتك أبؤهب لمسوحه رنص المزوزي كالس مَا الْسُدِينِ فَي مِنْ عَظِيمُ وَلَا السَّائِينَ وَتَعْشِلُهَا وَكُوتِنَا مِرَالْ اللَّهَ اللَّهُ ال المدالة المتكرم على عبادة الموسير عماد لهم عليه مزمع وفتد وشرح مدود عمر للايان والاحلام بالنوجيد لربويت وخلع كامعبود سوا، فغرض حل تاوه عليهم فرابينه فاذنعة إعطم الدمنه فابسمزنع الابرأن والحصوع لربوبيته ثم النغبة الاخرى مااذر وزعنهم مزالصالة خصوعًا لما اله وخشوعًا اعظنه وتوادنمًا نكرمانير ولم ينزمزعليم بعد فرجيان والتقر مراييز برسله وماج مزعن ونويه اؤل مزالسلاة واجتراز دلك امزه لمسعد والمنتائل والإبيا والام فبال بيعث عواصل السقليدة لم فقد لع وجر لويكر و الله المواد إما الكاب والمذكون كالمين و المراف السين و المراف السين تندراص المرق مر - ين ومان والرز اوتواالكاب المربعد الورقة الأولى من النسخة الأصلية \_٧٨\_

ملجاته البينه وماامزوا إلاليعدوا الدغاصن لرالبرز فنآ دينبوا الصلود ويوتوا الزكاه وذلك ديز العنهر فمعسا اول فريمة بعد الاخلاص العباده لله العلوة وقال عزوج افاذاأتني الانتهر العناق ع الجرثم فاقتلوا المشكرخيك وحدثهن م وخذوهم واجسروهم وافعدواله كإمرص فازياد إوا فاموا السلوة والتوالازكوة فحلوا تسبلم وقالب فازتابواوا فامواالسلاة والوالزكاة بانواهم في الدين ونظيراك طان الأجازة راليف السعليدون الجنب رسم المعتبر أبرهم المحكام رفية عابو حبغرالرازة عن يبع بالنزع النزو الاعن الناصل السعب وسلم قال مرفار قالداع الإحلام اله وعياد تروح لابس لاشربك لمرو فام الصلاة وابتآ الزكوة فارفها والمدعنه واخروهم دبراك الذيجات بالرشاولمعره عرزيهم فهاهزم الاجادت واختلاف الامتوآوند مربوز لك في كاب الله فارتابوا وافاسوا الصلاة والوا الزكاة فحلوا شبيلهم فقوله فارقابوا خأعرااة وتأر وعبأ دنها وافاموأ الدلاة والرالا كالدين اعتبيلي وفالمد واجراخ وتخلف واقافا حرا السلاة والدالاكاه فانواكم والابن حسب عامنوا بالعيالا

الورقة الأخيرة من النسخة الأصلية

مرالمال اف الل أمر عب للموري ما فصر لرواى ما 45 و

كم في المن الرقيم الرقري قال حديثنا في القطان عن جبيك التنظيم عن الحسرعن إي الم تحرص عن أبره سعود ص الدعند قا الساف وفقالة وأنب فاك حدين محلامي فالداح ونالونعم فالتداناماج عن الحنس فالحبري الوالاحوص إنه عبر الم مسعود رص الديم والعراب المسلم فسوق ويباله تحفره فالسحب ويعلخ بدين متشعرة وللجدانا مشترفا أجدرتنا لتمرعم المتمواليسبان فالقال المصمعودي الاعداد عيباب المسلم أرست ألسلم فشون بوالدؤه وألك حير يتناسحان فالإغوا عبداله إن والخبريام فحرَّعن إي اسحاق من عُمَرِين يستعُد فالداحبرناستعَدُسُ إي ويَّالِير بص الله عند في التي لم الله عليه وسلم فال قنال السلم عن وسيرا به فشوف ٥ فال حسكنال وعفا المنسرة والخرناله على الابما فالجرنيان إدارة والصن الى عن الى استعلق عن محدين سعوعن الديعة وفي الدعية وقل فال مشول الدهم المثليد ويتلهب بشاب المسلم فسيت ومناله غلاه فأكسد وينااسحاف وافذن غمظالاحدثنا جراءعن فمنعورتين الدحالا أوالي عن الدجر يديح برس معرف اصاحه فالتررسولَ اللهِ لمَواللهُ للموسلم وللن بسستان واللَّذُ بِسَنَهُ واحِدهُ إِنْ وَلِيهِ حبل ٠٠ هُ أُولَ لِاسْتِنَا فَهِ ذَا لِلْكَ دَلْوَعَلَنْهُ مَعْوِلِ الْلَهُ دَلْهُ لِكُولِتَ احْقُ لِهُ وَفَيْ إِلَا ر فولاتستانيرد للظوراء علمة واللط فلعاد الماه معلى الله بتلله وسنرابي فلي تسامل مي ليشل إيضاً رقية توثيم نشأ بالوحد أن وها ترعله في اللَّهِ فِي إِنْهُ أَنَّ فَأَنَّهُ وَمُنَّا أَوْ مُفَدًّا فِي إِنْ يُصِي بُنِهُمْ مُتَّوْ وَلِمُ أَوْ وَسَنَّوْ وَلُعِما مِهِ

# المحفوظة بدار الكتب المصرية

ى الشرف عليه وهويسا كن فنال لداني تسبحث ريسول الم بنوليساب السارونسوق وقاله عدو لفت الدياسات والالوالكور تعنى إراى ي ريات الورعن أي سلم عن ابن فيريرة اص الديم به ويسلم مثله نه قال حراثنا محرس بحي قاحد يناعد الغفاري دافع بـ اع وي الشيخلة عن الشيخلي المنظلة والمرود زوال

الـورقـة الأولى من نسخة محمد بن

الماله الرهم الرحب مرب بيسروات برساك مرقال الرعلوالحساب وبالمسات عبدالمالطمان الدوسية الزائد ترارة مليد بدستين قالدانا الوجي لبيد قال حدثنا الوحيد للدممديت بسرام و<del>زير قانة</del> في تتفير در المسلاف و تعفيلها ما الا تمار العمل المدللة انمتن به على عباده اسرونين براد يبدر المدن معرفية وترح صدو عمالامان مع ولا المار التر الدروسية وسلا كل سويود سواه فشرين جل شائره عليه واستنه فلانغمة وسناله على موكنين بأعدة عن المنة الربيان وسنشرع توبويت تراكني والرث والمالفترش المراء ويبك مرة مصوفا كلمه وخيشه وبالعناسله وتؤانها كربائه ومرنتز شرطه يرتميده والتنسدين يرسله ومأعياه مت بندر فريسه اوله من السيلاة والمواند الداسره لهم والانبياد وم مسل إن يبعث بدا متمل المله بله مرسلة فينان موروس لم يكن الدنب كنور امن اهلا اكتاب والمترس منكس تاسيهم البيئة رسول يس الله يتلوسخفا سننهز فرجا كت قيمه ومالنسنان الذب اونق الكتاب أومن بعله ما بالرتهم البيئة وعاأمر والاسميد والله عناصلا عادر حقار والعوالسلاة ويونو الرفاة ودلك

وذلك دن القمة فحوالول وصنة بضها بالنسم الإذلاس بالعيادة بدالمملاة وتنان عزوجل فاذالنسان الانتهدائ وفاكنلوا الشرقين عنث وعديوهم وخدوهم ولحسروهم واقعد والمركل مرسد فان نابوا وافاسوا المصلاة والواالزكاة فخلواسسلهم ومتال فادتابوالقاس المسلاة والوالزكاة ناحواكم فالدبن ونظيد الاجارت الاخبارعن النوسلمانده تله وسلم المحاف ابت أيراك م اناحكام بن سسلم شا ابو يعفر الواردعن الربيد بن الشي عن السن ما لك عن البين سل المه المير وسلم فالأمن فارق أبدناء لمالاخلاص بمه وسادته رمده لله لاشربك له واعام الصلاة وايتارالزكاة فارقها والمهس واس وجودس الله المرجمات بدائر سان وغلافه ست وبهم من فبلهرج الأحاديث والختلاف المقطور وسديق ذِلكُ بَيْ كِتَابِ اللهِ فَانَ تَاسُوا وَانَامُوا الصَّلَاةُ وَانْوَالْمُولَا فَ غلواسبيلهم ففوله فاناتابوا خلعوا الاوتان وعبادتها واناموالصلاة رآنوا الزكاة مخلوا تسبيلهم وقالت اربة احرى فانتابوا وأقاموا التنكلة وأثوا الزكاة فاحواكم فالدين المعان المعان المسد اللدين موسى تناابن عن عن الربية سالسُّ عن السَّرِين اللهِ عث رسول الله سلى النه عليه رسله مثله وفال فراعديث فاله الش وهودين الله الذي حارج تعة الرسل سينت

ابن إنى عبسه قال عدتنا المفرِّد فان حدثنا ابر نهبعة إنا الرابية بن إلى أبيب عن سكنا دابر المعد الكدوعن اس بن مالك رضى أبله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم فالسناب السلم فسوق وفناله كنن الكاب وسالا وعوثا راسي تراث فالمروم تالى عينبردى التعدة اكرام سنيد سته وخسين وسمية مكة الكرمة على يد مكلد النذرا ل سفر أمدوكومنة الملتورال بهته وحرمه عبدالتار بتسيدالمؤثريت فهد الهاؤني البلون المنهاوني ألكي لظك المدوس كه ركوالديه وستارشه والابائه ونسيع استارين العيث المنت هذه النسطة بالطي من نسخة بدارا كت النيرس مرة ١١٨ عديث أنا النقيراً ملتيم الى الله تمد مدورته بتاريخ بوم الخرسين المبارك الوافن سليمة رسائري منابس. السينة الث والزالالا وينبالين عي يلاودلك على بعدة داب

الورقة الأخيرة من نسخة محمد بن أحمد فتح الله المحفوظة بدار الكتب المصرية

# بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر، وأعن برحمتك

أخبرنا أبومحمد عبدالله بن عطية بن حبيب المقريء الدمشقي المفسر، قال: أنا أبوعلي الحسن بن حبيب بن عبدالملك الحصايري الدمشقي الفقيه قراءةً عليه بدمشق، قال: أنا أبويحيى الجنيد بن خلف بن حاجب بن الوليد بن الجنيد السمرقندي، قال:

حدثنا أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي قال:

باب في تعظيم قدر الصلاة وتفضيلها على سائر الأعمال الحمد لله الممتن على عباده المؤمنين بما دَلّهم عليه مِنْ معرفته، وشرح صُدورَهم للإيمان به، والإخلاص بالتوحيد لربوبيته، وخلع كل معبود سواه، ففرض جل ثناؤه عليهم فرائضه، فلا نعمة أعظم على المؤمنين بالله مِنْ نعمة الإيمان، والخضوع لربوبيته، ثم النعمة الأخرى ما افترض عليهم مِنَ الصلاة خضوعاً لجلاله، وخشُوعاً لعظمته، وتواضعاً لكبريائه، ولم يفترض عليهم بعد توحيده، والتصديق برسله، وما جاء من عنده فريضة أول من الصلاة، وأخبر أن ذلك أمره لهم، وللأنبياء والأمم قبل أن يبعث محمداً

[آيات دالة على أن الصلاة كانت فريضة على الأنبياء:] فقال عز وجل ﴿لَمْ يَكُنِ الَّـذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، والمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتى تَأْتِيَهَم البَينة، رَسَوْلٌ من الله، يَتْلُوْ صُحفاً 

### [أول فريضة بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة]

فجعل أول فريضةٍ نصَّها بالتسمية بعد الإخلاص ِ بالعبادة لله : «الصلاة».

وقال عز وجل: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ، فَاقْتُلُوا المُشْرِكَيْنَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُ وهُمْ، وَاقْعُدُوْا لَهُم كُلَّ مَرْصَدِ، فإنْ تَابُواْ، وأقامُواالصلوة، وَآتُوا الزَّكاة، فَخَلُوْا سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]

وقال: ﴿ فَإِنْ تَابُواْ ، وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ ، فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]

ونظير ذلك جاءت الأخبار عن النبي ﷺ:

ا - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا حَكَّام بن سَلْم (۱)، ثنا أبوجعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، عن النبي على الإخلاص لله، عن النبي على الإخلاص لله، وعبادته وحده لله، لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فارقها، والله عنه راض.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى (مسلم) والصواب ما أثبتناه.

وهو دين الله الذي جاءت به الرسل، وبلّغوه عن ربهم من قبل هَرْج الأحاديث، واختلاف الأهواء.

وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿فِإِنْ تَابُوا، وأَقَامُوا الصَّلاَة، وَآتُوا الزَّكاة، فَخَلُوا سَبيلَهُم ﴿ [التوبة: ٥] فقوله: ﴿فَإِن تَابُوْا ﴾ خلعوا الأوثان، وعبادتها، ﴿وأَقَامُوا الصَّلاة، وَآتُوا الزَّكاة، فَخَلُوا سَبيلهُمْ ﴾.

وقال في آية أخرى: ﴿فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ في الدَّيْنَ [التوبة: ١١] (١)

(١) أورده ابن كثير في تفسيره عن المؤلف (١/٤٥)

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (١/ ٢٧) عن نصر بن على الجهضمي، ثنا أبو أحمد (محمد بن عبدالله الأسدي)، والبزار كما في تفسير ابن كثير (0 / 1) عن محمد بن المثني، ثنا يحيى بن أبي بكير كلاهما عن أبي جعفر الرازي به.

وإسناده ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان، صدوق سيء الحفظ كما في التقريب (٢/٢٠٤)، ولضعف الربيع بن أنس: قال ابن حبان في الثقات: الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا (الثقات ٢٢٨/٤)

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق، له أوهام، رمى بالتشيع (التقريب ٢٤٣/١) وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف، وأعله بالربيع هذا (مصباح الزجاجة رقم ٢٤٣) وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢٢٣/٥)

والحديث عزاه السيوطي للمروزي في كتاب الصلاة، والبزار، وأبي يعلي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان (الدر المنثور ١٣٢/٤)

وعنزاه ابن كثير ايضا لابن مردويه (٤/٤٥) وراجع لتخريجه أيضا الحديث الذي بعده. حدثنا إسحاق، أنا عبيد الله [ق ٢/أ] بن موسى، ثنا أبو
 جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، عن رسول
 الله ﷺ مثله.

وقال في الحديث: قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل (۱)

حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن المغيرة، عن أبي وائل،
 قال: قوم يسألوني عن السنة؟

فقرا: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن أَهِلِ الْكَتَابِ، وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنفَكِّيْنَ حَتَّى تأتِيَهُم البيِّنةً ﴿ حتى بلغ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله، مُخْلِصِين لَهُ الدِّين، حُنفَآء، وَيقُيْمُوا الصَّلُوة، وَيُؤتُوا الزَّكُوة، وذَلِكَ دِيْنُ القَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ١-٤]

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۷/۱) عن أبي حاتم، والطبري (۲۰/۱۰) عن عبدالأعلى بن واصل الأسدي، وأبويعلي في مسنده كما في مصباح الزجاجة عن إسحاق بن أبي إسرائيل، والحاكم (۲/۳۳-۳۳۲) عن أبي عبدالله محمد بن عبدالله الزاهد، ثنا احمد بن مهران، والبزار كمافي تفسير ابن كثير (۵۸/٤) عن محمد بن المثني حمستهم عن عبيدالله بن موسى به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي مع تعقيبه عليه بقوله: صدر الخبر مرفوع، وسائره مدرج فيما أرى.

وقال البزار: آخر الحديث عندي، والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض» وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس.

قلت: والحديث ضعيف كما تقدم.

- قرأها، وهو يعرض بالمرجئة (١)
- عدثنا عبدالله بن محمد المُسْنِدِي أبو جعفر، ثنا حرمي بن عمارة، قال: ثنا شعبة، عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبى، يحدث عن ابن عمر أن رسول الله على قال: أمرت أن أف الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإنْ فعلوا ذلك، عصموا منى دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
- حدثنا محمد بن بشار، ثنا عمرو بن عاصم الكلابي، ثنا عمران أبوالعوام القطان، ثنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: لما توفي رسول الله على ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبابكر! أتريد أن تقاتل العرب؟ فقال

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، إسحاق هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه، وقد أكثر عنه المؤلف، وجرير هو ابن عبدالحميد الضبي الرازي، والمغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي وأبووائل هو شقيق بن سلمة.

قال السيوطي في الدر المنثور: وأخرج عبد بن حميد عن المغيرة قال: كان أبووائل إذا سئل عن شيء من الإيمان قرأ: ﴿لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهِلَ الْكَتَابِ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيعبُدُوا الله، مُخلِصِينَ لهُ الدِّينَ﴾ (٨٨/٨ ـ ٥٨٩).

<sup>(</sup>١) خرجه البخاري: الإيمان، باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) الخ (١/٧٥) عن عبدالله بن محمد به.

وأخرجه مسلم: الإيمان، باب الأمر بقتال الناس الخ (٥٢/١) عن أبي غسان مالك بن عبدالواحد المسمعي، عن عبدالملك بن الصباح، عن شعبة به.

أبوبكر: إنما قال رسول الله على أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني [ق ٢/ب] رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لو منعوني عناقاً (١) مما كانوا يعطون رسول الله على القاتلتهم عليه، فقال عمر: فلما رأيتُ رأى أبي بكر قد شرح علمتُ أنه الحق (١).

حدثنا محمود بن غيلان، ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو جعفر،
 عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة، أن رسول
 الله ﷺ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا
 الله، ويقيموا الصلوة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا

<sup>(</sup>١) أي السخال، وهي الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة (النهاية ٣١١/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: الجهاد (٢/٢٤) عن محمد بن بشار به،

وأخرجه أبويعلى في مسنده (رقم ٦٨) من طريق عمرو الكلابي به.

وقال النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب:

حديث الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هريرة.

وقال الترمذي بعد حديث الزهري هذا: وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر وهو حديث خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر.

قلت: وعمرو بن عاصم الكلابي صدوق في حفظه شيء، وروى له الجماعة (التقريب ٧٢/٢) وعمران أبوالعوام القطان، وهو ابن داور، صدوق يهم، ورمى برأي الخوارج/ خت ٤ (التقريب ٨٣/٢).

وقال الهيثمي: رواه البزار، وقال: لا أعلمه يروي عن أنس عن أبي بكر إلا من هذا الوجه، وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده (مجمع الزوائد ١/٢٥) =

مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. (١)

٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا روح بن عبادة، قال: ثنا عبدالحميد بن بهرام، ثنا شهر بن حوشب، ثنا عبدالرحمن بن غَنْم، عن معاذ بن جبل أن رسول الله عبدالرحمن بن غَنْم، عن معاذ بن جبل أن رسول الله عبد أدلج للناس في غزوة تبوك، ثم قال: يامعاذ! إن شئت حدَّثتك برأس هذا الأمر، وقوامه؟! فقلت: بلى! بأبي وأمي، يارسول الله! قال: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده، لاشريك له، وتشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إنما أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك اعتصموا، وعصموا دماءهم عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك اعتصموا، وعصموا دماءهم

<sup>=</sup> وحديث الزهري عن عبيدالله عن أبي هريرة: أخرجه احمد (١٩/١، ٣٥، ٧٤، و ٢/٣٤٣ و ٢٥، و البخاري (الأرصام ١٣٩٩ ـ ١٤٠٠، ١٤٥٠ - ١٤٥٠ والبخاري (الأرصام ١٣٩٩ ـ ١٤٠٠، ١٤٥٠) ومسلم في الإيمان (١/١٥) وأبوداود (٢/٨٥)، والنسائي (٢/٣٤) والأرقام (٣٠٩٣، ٣٠٩٤، ٣٠٩٥) والمحاربة ٣٩٧٣ (٢/٢١) والترمذي (٥/٣ ـ ٤) وابن ماجة في المقدمة رقم والمحاربة ٣٩٧٧ (رقم ٢٩٢٧).

<sup>(</sup>۱) في سنده أبو جعفر الرازي وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه الحسن وهو البصري يدلس ويسوي ولم يثبت سماعه من أبي هريرة لكن أصل الحديث صحيح كما تقدم في تعليق حديث رقم (٥)

ولحديث أبي هريرة طرق أخرى في صحيح مسلم وغيره، انظر رقم (٨).

#### [ق ٣/أ] إلا بحقها وحسابهم على الله (١)

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبدالله بن محمد المسندي، قالا: ثنا أبونعيم، ثنا أبوالعنبس ـ قال إسحاق: وهو سعيد بن كثير ـ قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه: أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم، وأموالهم، وحسابهم على الله. (آ)

وفي سنده كثير بن عبيد التيمي مولاهم، رضيع عائشة مقبول بخ د (التقريب (177) وقد تابعه غير واحد من أصحاب أبي هريرة كسعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن يعقوب، وأبي صالح، ومروياتهم عن أبي هريرة مخرجة في صحيح مسلم (7/1) وغيره، مع ما له من شواهد مرفوعة.

وقد أخرجه أحمد (٣١٤/٢) من طريق همام عن أبي هريرة.

ومن طريق أبي صالح عنه (٣٧٧/٢، ٣٨٤، ٤٧٥، و ٤٧٥ ـ ٤٧٦) ومن طريق أبي سلمة عنه (٥٠٢/٢)

ومن طريق أبي حازم عنه (٢/٢٧٥)

ومن طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عنه (٤٨٢/٢)

ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عنه (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۳٦/٥) عن وكيع، ثنا سفيان، ثنا عبدالحميد بن بهرام به وفي سنده شهر بن حوشب، وهو صدوق، كثير الإرسال والأوهام، وقد ورد الحديث من غير وجه، وهو صحيح بمجموع طرقه كما هو مبسوط في تخرجي لزهد وكيع برقم (۳۰ و ۲۸۲) وزهد هناد بن السري (۲۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (ق ٤٣ /ب) وأبونعيم هو الفضل بن دكين الملائي واخرجه أحمد (٣٤٥/٢) عن عفان ثنا عبدالواحد بن زياد ثنا سعيد بن كثير بن عبيد به.

- ٩ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا عبدالله بن المبارك، أنا حميد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا دماءهم، وأموالهم، إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم. (1)
- ۱۰ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنا يحيى يعنى ابن أيوب، قال: أخبرني حميد، أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله على قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وصلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹۹/۳) و (۲۲۰ ـ ۲۲۰) والبخاري: الصلاة (۱۰۱/۳) وأبو داود: الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون (۱۰۱/۳) والترمذي: الإيمان، باب ماجاء في قول النبي على: أمرت بقتالهم حتى يقولوا: لا إله الا الله (٥/٤). والنسائي: الإيمان، باب على مايقاتل الناس ٢٦٥/٢ رقم (٢٠٠٥) والمحاربة، باب تحريم الدم (٢/٢٥١ رقم ٢٩٧١) من طريق ابن المبارك به.

كما أخرجه النسائي من طريق محمد بن عيسى بن سميع ومحمد بن عبدالله الانصاري كلاهما عن حميد الطويل به .

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا.

وقال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة.

صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، حرمت علينا أموالهم، ودماءهم إلا بحقها، له ما للمسليمن [ق ٣/ب] وعليه ما عليهم. (١)

(١) وهو مكرر الذي قبله. وأشار إليه ابن حجر في التغليق (٢/٣٢).

وأخرجه البخاري تعليقا في الصلاة (٤٩٧/١ رقم ٣٩٢) فقال عقيب حديث ميمون بن سياه، عن أنس وقال ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب به .

(كذا في تحفة الأشراف، وفي طبعة عبدالباقي ورد الحديث قبل حديث ميمون بن سياه)

وأخرجه أبو داود: الجهاد (۱۰۲/۳) عن سليمان بن داود عن ابن وهب، عن يحيى بن أيوب به.

كما ذكره الترمذي تعليقا عقب حديث ابن المبارك (الإيمان ٥/٤)

وقد أخرج البخاري بسنده عن حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة! ما يحرم دم العبد، وماله؟! فقال: من شهد أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم.

وقال الحافظ ابن حجر: ولما لم يكن في قول حميد: «سأل ميمون أنسا، التصريح بكونه حضر ذلك، عقّبه بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حميد بأن أنسا حدثهم لئلا يظن أنه دلّسه، ولتصريحه أيضا بالرفع، وإن كان للأخرى حكمة، وقد روينا طريق يحيى بن أيوب موصولة في «الإيمان» لمحمد بن نصر، ولابن منده وغيرهما من طريق ابن أبي مريم المذكور، وأعلَّ الإسماعيلي طريق حميد المذكورة، فقال: الحديث حديث ميمون، وحميد إنما سمعه منه، واستدل على ذلك برواية معاذ بن معاذ، عن حميد، عن ميمون قال: سألت أنساً، قال: وحديث يحيى بن أيوب لا يحتج به، -يعنى ميمون قال التصريح بالتحديث -قال: لأن عادة المصريين والشاميين ذكر الخبر فيما يروونه.

- 11 حدثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبدالله، عن خالد الحذاء، عن عبدالله بن شقيق، عن رجل من بلقين، عن ابن عم له، قال: أتيت رسول الله على وهو بوادي القرى، فقلت: يارسول الله! بما أمرت؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. (1)
- 11 حدثنا أبوحاتم محمد بن إدريس الرازي، ثنا أيوب بن محمد بن زياد الرقي، ثنا عروة بن مروان الخزاز الرقي، ثنا عمير بن المغيرة، عن أبي العوام، عن قتادة، عن أنس قال: لم يكن رسول الله على يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد على وبالإسلام، وذلك قول الله: ﴿فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا، وَتَابَ الله عَلَيْكُمْ، فَأَقِيمُوا الصَّلاَة وآتوا الزَّكَاة ﴾ [المجادلة: ٣١٦]()

<sup>=</sup> قلت: هذا التعليل مردود، ولو فتح هذا الباب لم يوثق برواية مدلس أصلاً، ولو صرح بالسماع، والعمل على خلافه، ورواية معاذ لا دليل فيها على أن حميدا لم يسمعه من أنس؛ لأنه لا مانع أن يسمعه من أنس، ثم يستثبت العلوّ، وتارة عن ميمون لكونه ثبته فيه، وقد جَرَت عادة حميد بهذا، يقول: «حدثني أنس» وثبتني فيه ثابت، وكذا وقع لغير حميد (١/٤٩٧ ـ ٤٩٨ من فتح الباري).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، سوى الرجل البلقيني وهو مبهم، وابن عمه إذا كان صحابيا فلا تضر جهالته \_ وأصل الحديث صحيح كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه عروة بن مروان الرقي نسبة إلى الرقة لسكناه فيها. العرقي

# [مايدل على افتراض الصلاة على الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: ]

• قال أبوعبدالله: ومما دل الله تعالى به على «تعظيم قدر الصلاة»، ومباينتها لسائر الأعمال: إيجابه إياها على أنبيائه، ورسله، وإخباره عن تعظيمهم إياها، فمن ذلك أنه جل وعز قرب موسى نجيًّا (١)، وكلَّمه تكليما كن فكان أول ما افترض عليه بعد افتراضه عليه عبادته إقام الصلاة، ولم ينص له فريضة غيرها، فقال تبارك وتعالى مخاطبا لموسى بكلماته ليس (ق ١/٤) بينه وبينه ترجمان: ﴿فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحِي إِنَّنِي أَنَا اللهِ، لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنَا، فَاعْبُدني ، وأقِم الصَّلاةَ لذِكريْ ﴾ [طه: ١٣] فدل ذلك على عظم قدر الصلاة، وفضلها على سائر الأعمال، إذ لم يبد مناجيه، وكليمه بفريضة أول منها. ثم ما أخبر عن سحرة فرعون بعد شركهم، وعنادهم إذ يحلفون بعزة فرعون، متخذين إلها من دون الله، ولم يأتهم رسول قبل ذلك، ولا سمعوا كتابا، فلما أراهم موسى الآية حين ألقى عصاه، فقلبها الله حية تسعى، فالتقفت

\_ نسبة إلى عرقة قرية من عمل طرابلس، قال الدار قطني: كان أميا ليس بالقوى في الحديث (الميزان ٦٤/٣، واللسان ١٦٤/٤) وفيه: أبو العوام وهو عمران بن داود القطان صدوق يهم، وقتادة مدلس وقد عنعن.

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿وَنَادَيْنَاه مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ، وَقَرَّبناهُ نَجِيّاً ﴾ [مريم:

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ الله مُوسى تَكليماً ﴾ [النساء: ١٦٤] وقال: ﴿ولَمَّا جَآء مُوسى لِميقاتِنَا، وكلمه ربه ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

حبالهم، وعصيهم فعلموا أن ذلك ليس بسحر، ولا يشبهه فعل "بني آدم، انقادوا للإيمان بالله عز وجل، فلم يلهموا طاعة يرجعون بها إلى الله، ويترضونه بها ظنا" أن يغفر لهم عما كان منهم إلا السجود، وهو أعظم الصلاة، قال الله عز وجل: ﴿فَأَلْقِىَ السَّحَرةُ سَاجِدِينَ، قالوا: آمنًا بِرَبِّ العالمِينَ، رَبِّ مُوسَى وهارون الشعراء: ٤٦، ٤٧، ٤٨].

فَعَفَّرُوا وجوههم لله في التراب خضوعاً له، فلم يجعل الله لهم مَفْزعاً إلا إلى الصلاة، مع الإيمان به، وهي مفزع كل منيب.

[مايدل على افتراضها على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:]

ثم كان من أول ما أمر به موسى أن يأمر بني اسرائيل بعد أن آمنوا به الصلاة، فقال: ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسى ، وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَومِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً ، واَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبلةً ، وأقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [يونس: ٨٧]

[مايدل على افتراضها على عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:]

وحكى عن عيسى صلى لله عليه حين تكلم في المهد صبيا أنه ﴿قَالَ: إِنِّي عَبْدُ الله ، آتَانِي [ق ٤/ب] الكِتابَ، وَجَعَلنِي نَبيًّا،

<sup>(</sup>١) على هامشه: خ: فِعال.

<sup>(</sup>٢) وعلى هامشه: خ: طمعا.

وجَعَلني مُبَارَكاً أَينَمَا كُنتُ، وأوصاني بالصَّلاةِ، والزَّكاةِ مادُمَتُ حياً ﴿ [مريم: ٣١]

[مايدل على افتراضها على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:]

وحكى عن إبراهيم خليله أنه لما ذهب بإسماعيل صلى الله عليهما وسلم، فقال: ﴿رَبَّنَا عِلَيْهِما وسلم، فقال: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُرّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عندَ بيتِكَ المُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [ابراهيم: ٣٧]

ولم يذكر عملا غير الصلاة، فدل ذلك أنه لا عمل أفضل من الصلاة، ولا يوازيها، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأَنَا لَابِرَاهِيمَ، مَكَانَ السَيتِ أَن لاَ تُشْرِكُ بِي شيئاً، وطَهّرْ بَيْتِيَ للطَّائِفِينَ، والقَآئِمِينَ، والرُّكَعِ السُّجودِ ﴾ [الحج: ٢٦]

۱۳ - حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، عن قتادة: ﴿طَهّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ﴾ (١) قال: من الشرك وعبادة الأوثان وقوله: ﴿لِلطَّائِفِينَ والقائِمينَ ﴾ [الحج: ٢٦] قال: القائمون هم المصلون. (١)

<sup>(</sup>۱) البقرة: (۱۲٥): ﴿وَعَهِدْنَا إلى إبراهيم؛ وإسماَعِيلَ أَنْ طَهَّراً بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ والعَاكِفين﴾.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وأخرجه ابن جرير (۲/۱۱) و ۱۰٦/۱۷) عن الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبدالرزاق به، وأخرجه أيضا عن ابن عبدالأعلى ثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة (۱۰٦/۱۷)

[افتراضها على إسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا عليهم الصلاة والسلام:]

وقال: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نبيًا، وكَان يَأمرُ أهله بالصَّلاةِ والزَّكاةِ ﴾ [مريم: ٤٥]

وقال: ﴿ وَوَهَبِنَا لَهُ اسحاقَ، ويعقوبَ نافِلةً وكلاً جَعَلْنَا صَالِحِين وَجَعَلْنَاهُم أَئِمةً يَهدونَ بأمرِنَا، وأوحَيْنا إليهم فِعْلَ الخَيْرَاتِ، وإقَامَ الصَّلَاةِ وإيتَاءَ الزَّكَاةِ ﴾ [الأنبياء: ٧٣] للخَيْرَاتِ، وإقَامَ الصَّلَاةِ وإيتَاءَ الزَّكَاةِ ﴾ [الأنبياء: ٧٣] وقال في قصة زكريا: ﴿ فَنَادَتْهُ الملائكةُ، وهُو قَائِمُ يُصَلِّي في المِحْرابِ ﴾ [آل عمران: ٣٩].

12 \_ فحدثنا الدورقي أحمد، ثنا سيار، ثنا جعفر بن سليمان، قال: سمعت ثابتا يقول: الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم شيئا أفضل من الصلاة ما قال: ﴿فَنَادَتُهُ الملائِكَةُ وهُوَ قائِمٌ يُصَلِّىْ فِي المِحْرَابِ ﴾ [آل عمران: ٣٩] (١)

قال أبو عبدالله: وقال: ﴿يَامَـرْيَمُ! اقْنُتِي لرَبّـكِ،

واخرجه عن بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة بمثله، وزاد فيه: (وقول الزور).

وعزاه السيوطي لعبد بن حميد، وابن جرير، (الدر المنثور ١/٢٩٥).

<sup>(</sup>۱) إسنساده حسن، سيار هو ابن حاتم البصري، صدوق له أوهام (التقريب ۱) إسنساده حسن، سيار هو ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

واسْجُدِي، وَارْكَعِي مَعَ الراكِعِيْنَ ﴾ [آل عمران: ٤٣]

ثم الذبيح [ق ٥/أ] ابن خليل الرحمن (١٠ قال الله: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ﴾ [الصافات: ١٠٣]
 قال بعض المفسرين: قال لأبيه: اذبحني، وأنا ساجد.

[ما يدل على فرضيتها على داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:]

ثم داود نبي الله، وصفيه، لما أصاب الخطيئة، وأراد التوبة، لم يجد لتوبته مفزعا إلا إلى الصلاة، قال الله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعاً، وَأَنَابَ ﴿ [ص: ٢٤]

[فرضيتها على سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ]

• ثم سليمان بن داود عرض الخيل بالعشى، فأشغله النظر إليها عن صلاة العصر، حتى تأخر وقتها، فأسف، وندم، فعاقب نفسه بأن حرمها الخيل التي أشغلته حتى جاوز وقت صلاته، فاعترضها يعرقبها عقوبة لنفسه، ليغم عليها بدلاً من لهوه بها، حين اعترضها فألهاه النظر إلى حسنها وسرعة سيرها، فلما عاقب نفسه بتضريبه أعناق الخيل شكراً لله له ذلك، فعوضه من الخيل الريح أسرع في السير، وأوطأ في الركوب من فوقها، وأشرف في القدر، وأرفع في المنزلة، وأعجب في الأحدوثة، فكان

<sup>(</sup>١) أي إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام.

يغدو من إيلياء، (١)، فيقيل بإصْطَخْر. (١)

١٥ \_ حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الحسن في قوله: ﴿غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَوَا حُها شَهْرٌ ﴿ ""

قال: فكان يغدو من دمشق، فيقيل باصطخر، ويروح من اصطخر، فيبيت بكابل، وما بين دمشق، واصطخر مسيرة شهر للمُسْرع، ومن اصطخر إلى كابل مسيرة شهرٍ للمُسْرع. (')

17 - حدثنا هارون بن عبدالله البزاز، ثنا أبو أسامة، ثنا مسعر، عن عن سلمة بن [ق ٥/ب] كهيل، عن أبي الأحوص، عن علي قال: الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر. (°)

<sup>(</sup>۱) إيلياء: بكسر أوله، واللام، وياء، وألف ممدودة: اسم مدينة بيت المقدس، وفيه القصر، وفيه لغة ثالثة، حذف الياء الأولى، فيقال: إلياء: بسكون اللام والمد (معجم البلدان ٢٩٣/١).

 <sup>(</sup>٢) اصطخر: بالكسر وسكون الخاء المعجمة: بلدة بفارس من أقدم مدنها وأشهرها (معجم البلدان ١/٢١١).

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ (١٢) وأول الآية: ولسليمان الريح.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح ، والحسن هو البصري ، عزاه السيوطي لزهد أحمد ، وعزاه أيضا لعبدالرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن الحسن نحوه (الدر المنثور ٢/٧٧٦) .

<sup>(°)</sup> إسناده صحيح، وأحرجه الطبري (٩٩/٢٣) عن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: ثنا أبوزرعة، ثنا حيوة بن شريح، ثنا أبوصخر أنه سمع أبامعاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري يقول:

- 1۷ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، ثنا اسرائيل، ثنا سعيد بن مسروق، عن عكرمة قال: كانت الخيل التي أشغلت سليمان بن داود عشرين ألف فرس، فعرقبها. (۱)
- 1۸ حدثنا عبيد الله بن سعد، ثنا الحسين بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة: ﴿إِنِّي أَحببتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي قال: عن صلاة العصر ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ رَبِّي قال: عن صلاة العصر ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ [ص: ٣٣] قال: حتى دلكت براح، قال قتادة: فقال: ﴿رُدُّوْهَا عَلَى فَطَفِق مَسْحاً بِالسُّوقِ والأعناقِ﴾ [ص: ٣٣] قال قتادة: قال الحسن: قال: لا، والله لا تشغليني عن قال قتادة: قال الحسن: قال: لا، والله لا تشغليني عن ذكر الله، أخر ماعليك، فكشف عراقيبها، وضرب أعناقها. (\*)

سألت على بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى؟ فقال: هي العصر، وهي التي فتن بها سليمان بن داود.

وعزاه السيوطي لابن جرير، وابن المنذر (الدر المنثور ٧/١٧٧).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وورد نحوه عن إبراهيم التيمي في تفسير قوله تعالى : (إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد) قال: كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها.

أخرجه الطبري (٢٣/ ٩٩) عن محمد بن بشار ثنا مؤمل ثنا سفيان عن أبيه عن ابراهيم التيمي به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور للفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم (١٧٨/٧).

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبري (٢٣/ ٩٩ ـ ١٠٠) عن بشر، ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة:=

#### [قصة ذنب داود عليه الصلاة والسلام:]

١٩ \_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا يزيد بن هارون، أنا أبومعشر، عن محمد بن كعب القرظى قال: قال داود النبي صلى الله عليه: إلهي ما شأن بني إسرائيل إذا كانت لهم إليك حاجمة فأحبوا نجحها، سألوك بابراهيم، وإسمعيل، وإسحاق، ويعقوب؟! قال: أي داود! إنى ابتليتهم، فصبروا، فقال: وأنا أي رب! لو ابتليتني لصبرت. قال: فإني ابتليتهم ولم أخبرهم بإني ابتليتهم في أي سنة، ولا في أي شهر، ولا في أي يوم، وإني مبتليك، فمخبرك، ثم في سنتك، ثم في شهرك، ثم في غدك، ثم هي امرأة، فاحذر نفسك!! فلما كان ذلك اليوم، قال: لا يأتيني اليوم أحد، فدخل [ق 7/أ] المحراب، فجعل يقرأ، ويصلى، فلما ذهب من النهار ماذهب قال: لو أنى نظرت ماذا ذهب من النهار، فنظر، فوقع بين يديه طائرٌ، أحسن طائر في الأرض، جناحاه من ذهب.

<sup>= ﴿</sup>عن ذكر بي﴾ عن صلاة العصر، وقوله: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ حتى دلكت براح. وقوله: ﴿فطفق مسحاً بالسوق والأعناق﴾: قال: قال الحسن: لا، والله لا تشغليني عن عبادة ربي، آخر ماعليك، قال قولهما فيه، يعنى قتادة والحدن، قال: فكشف عراقيبها، وضرب أعناقها.

وأورده السيوطي عن عبدالرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر عن الحسن وقتادة (الدر المنثور ١٧٧/٧).

فأما أول ما وقع فلم يرفع به رأسا، ثم أقبل، فجعل يقرأ، ويصلى، ثم قال: لو أنى أخذت هذا، عجبت به بنى اسرائيل، فتناوله ليأخذه، فقفز غير بعيد، وهو يطمعه حتى وقع على كوة المحراب، فنظر، فإذا هو بامرأة تغتسل، فوقعت المرأة في نفسه، وذهب ذلك اليوم، وظن أنه لم يفتن فيه بشيء، ثم إنه بعث بعثاً، وأمر صاحب البعث أن يقدم زوج المرأة، وكان اسمه أوريا، فجاءه الكتاب بأنه قتل فلان وفلان حملة التابوت، فلما لم يره فيها اسمه ألقى الصحيفة، وكان اسمه في آخر الصحيفة، ثم نظر، فوجد فيها اسمه فتركها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فتزوجها، ولم ير بذلك بأسا، فأراد الله أن يبصره خطيئته، حتى يتوب منها، فأرسل الله تعالى ملكين فتسورا المحراب، زنمزع داود، فقالا: ﴿لَاتَخفُ، خَصْمَان بَغَي بَعْضَنَا على بَعْض ، فَاحْكُمْ بَيْنَا بالحَقّ، ولا تُشْطط، وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصرَاط، إِنَّ هذآ أَخِي، لُهُ تَسْعُ وتسعُونَ نَعْجَةً، وَلَى نَعجَةً واحدةً فَقَال: أَكْفِلْنِيْها، وعَزَّني فِي الخطَاب، قَالَ: لَقَد ظَلَمَكَ بسُؤال نَعجتكَ إلى نعَاجه، وإِنَّ كَثِيراً من الحُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلا الُّـذِينِ آمنوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ، وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ ﴾ [ص: [YE - YY

[ق / ٦/ ب] فقال أحدهما: ياعبد الله! إنهم مني،

إنها كانت لي نعجة آكل إليها، وأسكن إليها، وأشرب إليها، فغلبني، ونزعها مني، فلما قال ذلك: (ظَنَّ داود) أي أيقن داود، قال: أيتها المرأة أنت هذه النعجة، وخر ساجدا بين أربعين ليلة ويوم، لا يقوم إلا لصلاة مكتوبة أو لحاجة لابد منها.

فقال: أي رب! رقأ الدمع، وقرح الجبين، وتناثر الدود من ركبتي، وخطيئتي ألزم بي من جلدي، فأوحى الله إليه: أن ارفع رأسك ياداود! فقد غفرت لك، فلم يرفع رأسه حتى جاءه جبريل، فرفع رأسه.

قال أبو معشر: فحدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري: أنه لما رفع رأسه قال: أي رب! إن لي إليك حاجة، فمر الخلائق أن ينصتوا، فأوحى الله إليه: ياداود إنه لا يسد سمعي شيء، قال: إني أحب ذلك، فمر الخلائق أن ينصتوا، فأوحى الله إلى السموات، ومن فيها أن ينصتوا، وإلى الأرضين ومن فيها أن ينصتن، فقال داود: أي رب! أوريا يطلب مني دمه يوم القيامة؟! قال: نعم، قال: فكيف بي وهو يطلب مني دمه؟

قال: أجمع بينكما، فأقضي بينكما، ثم أستوهبه دمك، وأنا أغفر لك، فقال: الآن علمت أنك قد غفرت لى . '''

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف أبي معشر، ثم هو من كلام محمد بن كعب القرظي،

رواهيم بن سعد قال: ثنا أبي، عن ابن اسحاق، قال: ابراهيم بن سعد قال: ثنا أبي، عن ابن اسحاق، قال: كان لداود صلى الله عليه [ق ٧/أ] محراب يتوحد فيه لتلاوة الزبور، ولصلاته إذا صلى، ولم يكن يعطى الله فيما يذكرون من خَلْقِه أحداً مثل صوته، وكان إذا قرأ الزبور فيما يذكرون ترايا (اله لوحش حتى يؤخذ بأعناقها، وأنها لمصغية تستمع صوته، وما صنعت الشياطين المزامير، والبرابط، والصنوج إلا على أصناف صوته، وكان أسفل منه جنينة لرجل من بني اسرائيل وكانت عند ذلك الرجل المرأة التى أصاب داود فيها ما أصاب.

قال إبن اسحاق: فحدثني بعض أهل العلم: أن داود حين دخل محرابه ذلك اليوم قال: لا يدخل على أحد حتى الليل فلا يشغلني شيء خلوت له حتى أمسى، فدخل محرابه، ونشر زبوره

والأثر من الإسرائيليات، وقد سرد الطبري عدة روايات في هذا المعنى في تفسيره (٩٣/٢٣ ـ ٩٧) كما أوردها السيوطي في الدر المنثور (١٥٧/٧ ـ ١٦٤).

وقال ابن كثير في تفسير سورة «ص» في تفسير ﴿وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب﴾: وقد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم حديثا لا يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عن الأئمة، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة. وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضا (٧/ ١٥) وراجع زهد هناد (رقم ٤٥٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعلى هامشه: خ: (يوتا).

يقرأ، وفي المحراب كوة تطلعه على تلك الجنينة، فبينما هو جالس يقرأ زبوره، إذ أقبلت حمامةً من ذهب حتى وقعت في الكوة، فرفع رأسه، فرآها، فأعجبته، ثم ذكر ما قال: «لايشغله شيء عما دخل له» فنكس رأسه، وأقبل على زبوره، فتصوبت الحمامة للبلاء والاختبار من الكوة، فوقعت بين يديه، فتناولها بيده، فاستأخرت غير بعيد، فأتبعها ببصره أين تقع، فنهض إلى الكوة، لتناولها من الكوة، فتصوبت إلى الجنينة، فأتبعها بصره أين يقع، فإذا المرأة جالسة تغتسل بهيئة، الله أعلم بها في الجمال والحسن والخلق، فيزعمون أنها لما رأته، نقضت رأسها، فوارت به جسدَها [ق ٧/ب] منه، فاختطفت قلبه، فرجع إلى زبوره، ومجلسه، وهي من شأنه، لا يفارق قلبه ذكرها، وتمادي به البلاء، حتى أغزى زوجها أوريا، ثم أمر صاحب جيشه أن يقدمه إلى المهالك، حتى أصابه ما أراد به من الهلاك، ولداود تسعة وتسعون امرأة، فلما أصيب صاحبها، خطبها داود، فنكحها، فبعث الله إليه \_ وهو في محرابه \_ ملكين يختصمان إليه مثلًا ضربه الله له، ولصاحبه، فلم يرع بهما إلا واقفين على رأسه في محرابه.

فقال: ما أدخلكما على ؟ فقالا: ﴿لاَتَخَفْ ﴾ لم ندخل لبأس ولا لريبة ﴿خَصَمانِ بَغَى بَعض ﴾ فجئناك لتقضي بيننا ﴿فَاحْكُم بَينَنَا بِالحَقِ ، ولا تُشطِطْ ، واهدِنَآ إلى سَوَاءِ الصّرِاطِ ﴾ [ص: ٢٤]

فقال: تكلما، فقال الملك الذي يكلم عن أوريا زوج المرأة: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي ﴾ على ديني، ﴿لَهُ تِسْعٌ وتِسعُونَ نَعْجَةٌ، ولِي نَعجَةٌ وَاحدةٌ، فَقَال: أَكْفِلْنِيها ﴾ أي احملني عليها، ثم ﴿عَزَّنِي فِي الخطاب ﴾ وكان أقوى منى، وأعز، الخطاب ﴾ أي قهرني في الخطاب، وكان أقوى منى، وأعز، فحاز نعجتي إلى نعاجه وتركني لا شيء لي، فنظر داود إلى خصمه الذي لم يتكلم، فقال: لئن كان صدقني لأفعلن بك، ثم ارعوى داود، فعرف أنه الذي يراد بما صنع في امرأة أوريا، فوقع ساجداً، تائباً، منيباً، باكياً، فسجد أربعين صباحا، ما يأكل، وما يشرب، حتى أنبتت دمعه الخضر تحت وجهه، فتاب الله عليه، وقبل منه، فيزعمون أنه قال: يارب! هذا غفرت لي ماجنيت في شأن المرأة، فكيف بدم القتيل المظلوم؟ فقيل له [ق ٨/أ] ـ والله أعلى ما

ياداود! أما إن ربك لن يظلمه ذلك، ولكنه سيسأله إياه فيعطيه، فيضعه عنك، فلما فرج عن داود ما كان فيه، وشم خطيئته في كفه اليمنى في باطن راحته، فما رفع إلى فيه طعاماً ولا شراباً، إلا بكى إذا رآها، وما قام خطيبا في الناس قط، إلا نشر كفه، فاستقبل الناس ليروا وشم خطيئته في يده. (1)

٢١ \_ حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۳/۹۰) عن ابن حميد، ثنا سلمة، قال: ثنى محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبه اليماني نحوه. والأثر من الإسرائيليات، وراجع تعليق الأثر الذي تقدم قبله برقم (۱۹).

الحسن: أن داود قال يوما لبني اسرائيل: أيكم يستطيع أن يتفرغ لربه يوما، لا يصيب الشيطان منه شيئا؟ قالوا: لا أينا والله، فحدث داود نفسه أنه يستطيع ذلك، فدخل محرابه وغلق أبوابه، وقام يصلى، فجاء طائر، فذكر الحديث إلى قوله: فبينما داود في المحراب إذ تسور عليه ملكان، فأفزعاه، فقالا: ﴿لَاتَخَفْ، خَصمان بَغَى بَعْضُنا عَلَى بعض ﴾ حتى بلغ ﴿وَلاَ تُشْطِطْ ﴾ أي ولا تحرّج، حتى بلغ ﴿ أَكُفُلْنَيْهِ أَ﴾ يقول: أعطنيها ﴿ وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ ﴾ يقول: قهرني في الخصومة، قال: ﴿ لَقَد ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إلى نِعَاجِه ﴿ حتى بلغ ﴿ وظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ ، قال: علم داود، أنه المعنى بذلك، ﴿فَخَرَّ راكعاً، وأنَابَ ﴾ قال قتادة: أي تاب. قال معمر: قال الحسن: علم أنه المعنى بذلك، فسجد أربعين ليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة ولم يذق طعاما ولا شرابا حتى أوحى الله إليه: أن ارفع رأسك فإنى قد غفرت لك. (١)

۲۲ - حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، سمع عمروبن [ق ٨/ب] أوس، يقول: حدثني عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه،

<sup>(</sup>١) الحسن هو البصري، والإسناد إليه صحيح، إلا أن الأثر من الإسرائيليات.

- وينام سدسه (۱)
- ۲۳ حدثنا يحيى، أنا حماد بن زيد، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عطاء أن رسول الله على قال: إن أخي داود كان أعبد البشر، كان يقوم نصف الليل، ويصوم نصف الدهر. (1)
- ٢٤ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، قال: بلغنا أن داود النبي على جزأ على أهل بيته الصلاة، فلم يكن يأتي ساعة من الليل والنهار إلا انسانً
- (۱) أخرجه المؤلف في قيام الليل (مختصر المقريزي ۳۷ و ۲۳) وأخرجه الحميدي في مسنده (۲/۹۱) عن ابن عيينة، وأخرجه البخاري في التهجد (۱۹/۳) وأحاديث الأنبياء، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود (۲/۵۰۱) ومسلم: الصيام: باب النهي عن صوم الدهر البخ صيام داود (۸۱۲/۲) من طريق سفيان بن عيينة به، وعمرو هو ابن دينار.

والحديث أخرجه أيضا أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من طريق سفيان به راجع (تحفة الأشراف ٦/ ٣٦٩ ـ ٣٧٠)

وقد ذكره المؤلف هنا مختصرا، وقد ورد في الحديث: أحب الصيام الى الله صيام داود، وكان يصوم ويفطر يوما.

والحديث في البخاري في عدة مواضع، راجع الأرقام: (١١٥٣، ١٩٧٤ ـ ١٩٧٤).

(٢) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وللإرسال. وأخرجه ابن عساكر في تاريخه كهافي تهذيبه (١٩٢/٥)

ولفظه: كان رسول الله ﷺ إذا ذكر داود، أو حدث عنه يقول: كان أعبد البشر.

من آل داود قائم يصلي . (١)

# افتراضها على يونس عليه الصلاة والسلام: ]

- قال أبو عبدالله: وقال الله في قصة يونس حين التقمه الحوت: ﴿ فَلُولاً أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِيْنَ ، لَلَبِثَ فِي بَطنِه إلى يَوْم يُبْعَثُون ﴾ [الصافات: ١٤٣]
- حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبدالرحمن، ثنا سفیان، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزین، عن ابن عباس:
   وفلولا أنّه كان من المُسَبِّحِیْن [الصافات: ١٤٣] قال: من المصلین: ")
- ٢٦ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس رضي الله عنه: ﴿ فَلُولا أَنَّه كَانَ مِن المُسَبِّحِيْنَ ﴾ [الصافات: ١٤٣] قال: من المصلين. ""
- ٧٧ \_ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، عن

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي شيبة، وأحمد في الزهد، وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيهان (٥/ ٦٨٠) وأخرجه ابن عساكر كها في تهذيب تاريخ دمشق (٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٢٣/ ٢٣) عن محمد بن بشار به. وإسناده حسن. وعزاه السيوطي لعبد الرزاق والفريابي، وأحمد في الزهد، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم (الدر ١٢٦/٧).

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي قبله.

اسرائيل، ثنا أبوالهيثم، عن سعيد بن جبير مثله. (١)

۲۸ - حدثنا عبید الله بن سعد، ثنا حسین بن محمد، ثنا شیبان، عن قتادة: ﴿فَلُولاَ أَنَّه كَانَ مِنِ المُسَبِّحِیْن﴾ شیبان، عن قتادة: ﴿فَلُولاَ أَنَّه كَانَ مِنِ المُسَبِّحِیْن﴾ [الصافات: ۱۲۳] قال: كان كثیر الصلاة في الرخاء، فنجا ﴿لَلَبِثَ فِي بَطْنِه إلى يَوم يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ۱۲۶] لصارت له قبراً إلى يوم القيامة (۱۲)

[افتراضها على شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام:]

● قال أبو عبد الله:

[ق ٩/أ] وقال في قصة شعيب لما نهى قومه عن عبادة غير الله، ونهاهم عن التطفيف في الكيل، والوزن، فقالوا:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢٣/ ٢٣) عن ابن بشار، ثنا عبدالرحمن ثنا سفيان عن أبي الهيثم به قال: من المصلين.

والأثر إسناده حسن، وأبو الهيثم هو المرادي الكوفي صدوق.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم (الدر المنثور ١٢٧/٧).

وأحرجه الطبري (٢٣/ ٢٣ ـ ٦٥) عن بشر، قال: ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة: ﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ قال: كان كثير الصلاة في الرخاء، فنجاه الله بذلك، قال: وقد كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع صباحبه إذا ماعثر فإذا صرع وجد متكأ. وقال: قوله: ﴿للبث في بطنه إلى يوم يبعثون﴾ لصار له بطن الحوت قبراً إلى يوم القيامة.

وأخرجه عن يعقوب، ثنا ابن علية، عن بعض أصحابه، عن قتادة قال: كان طويل الصلاة في الرخاء قال: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، إذا صرع وجد متكاً (٢٣/٢٣).

﴿ يَاشُعِيبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعبُدُ آباؤنا ﴾ [هود: ٨٧]

وفي ذلك دليل على أنهم لم يكونوا يرونه يعظم شيئا من الأعمال تعظيم الصلاة. قال الله عز وجل: ﴿ وَلَقَد أَخَذَ الله مِيْنَاقَ بَنِي اسرائيل، وبَعثنا مِنهُمُ اثنَى عَشَر نقيباً، وقال الله: إنِّي مَعكم، لَئِن أَقَمتُمُ الصَّلاة، وآتيتمُ الزَّكاة وآمنتُمْ بِرُسُلِي ﴾ الآية [المائدة: لئن أقمتُم الصَّلاة، وآتيتمُ الزَّكاة وآمنتُمْ بِرُسُلِي ﴾ الآية [المائدة:

[افتراضها على نوح وعلى جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: ]

• ثم ذكر عز وجل الأنبياء نبياً نبياً، فوصفهم، ثم قال:

﴿ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ، وَمِمَّنْ حَمَّلْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِيَّةِ آدَمَ، وَمِمَّنْ هَدَيْنا حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ، وَمِنْ ذُرِيَّةٍ إِبراهيم، واسرائِيلَ، وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبِيْنا إذا تُتْلَى عَليهم آياتُ الرَّحمنِ خَرُّوا سُجَّداً، وبُكِياً ﴾ وأَجْتَبِيْنا إذا تُتْلَى عَليهم آياتُ الرَّحمنِ خَرُّوا سُجَّداً، وبُكِياً ﴾ [مريم: ٥٨]

فأخبر عن جميع الأنبياء، أن مفزعهم كان إلى الصلاة يعبدون الله، ويتقربون إليه بها. ثم قال: ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعدِهمْ خَلْفُ اضَاعُوا الصَّلاَةَ، واتَّبَعُوا الشَّهَواتِ، فَسَوفَ يَلْقَونَ غَياً ﴾ [مريم: ٥٩] يعنى واديا في جهنم.

وجاء الخبر عن رسول الله على أن الأنبياء قبله صلوات الله عليهم لم يزالوا يصلون الخمس التي صلاها جبريل بالنبي

٢٩ - حدثنا بذلك أحمد بن عبدة، ثنا المغيرة بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: [ق ٩/ب] أمنى جبريل عند البيت مرتين: صلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصــر حين صار(١) ظُل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الغداة بعد ما أسفر، ثم التفت إلى فقال: يامحمد! الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء قبلك ٧٠

<sup>(</sup>١) على هامشه: كان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١٦٨/١ رقم ٣٢٥) عن أحمد بن عبدة الضبي به.

وأخرجه عبدالرزاق (١/ ٣١/) عن الثوري، وابن أبي سبرة عن عبدالرحمن بن الحارث به.

وأخرجه أحمد (٣٣٣/١) عن عبدالرزاق، وعن أبي نعيم كلاهما عن سفيان، وأخرجه عبد بن حميد (رقم ٧٠١) وأبو داود في الصلاة (٢٧٤/١) وابن الجارود في المنتقي (رقم ١٤٩ و ١٥٠) وأبن خزيمة (١/٦٨/) والطحاوي في شرح معاني=

=الأثـار (١/٦٢) والـدار قطني (١/٢٥١) والحـاكم (١/٩٣) والبيهقي المرارع والبيهقي من طريق سفيان الثوري عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش به.

وأخرجه الترمذي في الصلاة (٢٧٨/١ ـ ٢٧٨) عن هناد عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن عبدالرحمن بن الحارث به، وقال: حسن.

وأخرجه الحاكم (١٩٣/١) والدار قطني (٢٥٨/١) والبيهقي (٣٦٤/١) و (٣٦٤/١) و (٣٦٤/١) من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن عبدالرحمن بن الحارث. وأخرجه الطحاوي (١٤٦/١ ـ ١٤٧) من طريق يحيى بن عبدالله بن سالم، وعبدالرحمن بن أبي الزناد كلاهما عن عبدالرحمن بن الحارث به.

وقد ورد في أبي داود: عبدالرحمن بن فلان بن أبي ربيعة، وقال أبوداود: هو عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، وذكر الحافظ ابن حجر رواية عبد بن حميد في النكت الظراف (٥/٢٥٩) فقال: فنسبه كها قال أبو داود.

وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وبريدة، وأبي موسى، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس. ثم أخرج حديث جابر وقال: حسن صحيح، وقال: وقال محمد: (أي ابن اسماعيل البخاري) أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي على المنادي المعاديث على المواقيت عديث النبي الله المعاديث والمعاديث المعاديث المعاديث

وعنزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٦٤) للشافعي أيضا، ونقل تصحيحه عن ابن عبدالبر. ووصححه ابن العربي في شرح الترمذي (١/ ٢٥٠ - ٢٥٠) ورواه بإسناده من طريق البخاري في غير الصحيح، وقال: ورواة حديث ابن عباس هذا كلهم ثقات مشاهير لاسيما وأصل الحديث صحيح في صلاة جبريل بالنبي علي وإنها هذه الرواية تفسير مجمل، وإيضاح مشكل.

وقال الزيلعي في نصب الراية: وعبدالرحمن بن الحارث هذا \_ يعني ابن عياش بن أبي ربيعة \_ تكلم فيه أحمد، وقال: متروك الحديث، هكذا حكاه ابن الجوزي في الضعفاء، ولينه النسائي، وابن معين، وأبوحاتم الرازي، ووثقه ابن سعد، وابن حبان، قال في الإمام: ورواه أبوبكر بن خزيمة في صحيحه، وقال ابن عبدالبر في التمهيد: فقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له، ورواته كلهم مشهورون بالعلم، وقد أخرجه عبدالرزاق (١/ ٥٣١) عن

• حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا وكيع، عن سفيان، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: أمنى جبريل عند البيت مرتين، فذكر الحديث، وقال في آخره: «يا محمد! هذا وقتك، ووقت النبيين قبلك»(١)

٣١ ـ حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثني أبوبكر بن أبي أويس، عن

الشوري، وابن أبي سبرة عن عبدالرحمن بن الحارث بإسناده، وأخرجه أيضا (١/ ٥٣١ - ٥٣٢) عن العمري، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن عباس نحوه، قال الشيخ: وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الجرح الثابت، وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة عن عبدالرحمن، ومتابعة العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وهي متابعة حسنة. انتهى كلامه.

ونقـل الـزيلعي أيضـا أن ابن حبان رواه في صحيحه (تعليق أحمد شاكر على الترمذي ٢٨٠/١ ـ ٢١٨)

قلت: وخلاصة القول أن مدار الإسناد على عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أي ربيعة ، مختلف فيه ، ولكن تابعه العمري عند عبدالرزاق كها مضى ، وقد قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة ، وصححه ابن العربي ، وابن عبدالبر.

وقال المحدث الألباني: السند حسن، والحديث صحيح بهذه المتابعة لشواهده (الإرواء رقم ٢٤٩، وصحيح الجامع الصغير ٢/٣٤٤).

(۱) وهو مكرر الذي قبله، وأخرجه أحمد (۲/۳۰٪) وابن أبي شيبة (۳۱۷/۱) عن وكيع به، وأخرجه ابن خزيمة (۱۹۸/۱) عن مسلم بن جنادة عن وكيع به، وقال: وفي حديث وكيع: (حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف). سليمان بن بلال، قال: ثنا عبدالرحمن بن الحارث، ومحمد بن عمروبن علقمة الليثي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن عباد بن حنيف الأنصاري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبدالله بن عباس أن رسول الله على قال: أمّنى جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر [ق قال: أمّنى جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر [ق ١/ أ] حين كان الفيء مثل الشراك، فذكر الحديث نحو حديث سفيان، عن عبدالرحمن بن الحارث. "

٣٢ - حدثنا أحمد بن سيار، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عمن حدثه، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري أن موسى سأل ربه أن يريه الدابة، فقيل له: اقعد عند صلاة الفجر، فقعد حتى صلى العصر، فجعل يخرج عنقها إلى صلاة العصر أو الظهر فقال: اكتفى بما خرج منها، واحبس على بقيتها. (١)

#### [نص التنزيل على وجوبها]

● قال أبو عبدالله: ثم وكدها الله في الوجوب بفرضها بنص التنزيل، فقال: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤمِنينَ

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله وأخرجه الدار قطني (۲۰۸/۱) والبيهقي (۳٦٥/۱) من طريق البخاري به، ولفظه: أن جبريل أتى النبي ﷺ، فصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لأجل الراوي المبهم، ثم الأثر من الاسرائيليات. .

- كِتاَباً مَوقُوتاً ﴾ [النساء: ٢٠٣] قال: كتابا واجبا.
- ٣٣ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنايزيد بن زريع، ثنا أبو رجاء، قال: سمعت الحسن يقول في هذه الآية: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً ﴾ [النساء: ١٠٣] قال: كتابا واجباً(۱).
- ۳٤ حدثنا أحمد بن سيار، ثنا عمار بن الحسن، ثنا عبدالله بن أبي جعفر الرازي، عن أبيه، عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتاباً مَوقُوتاً ﴾ [النساء: ﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتاباً مَوقُوتاً ﴾ [النساء: ١٠٣] قال: منجما، كلما مضى نجم، جاء نجم آخر، يقول: كلما مضى وقت، جاء وقت آخر. (١)

# [الوعيد على من أضاعها:]

● قال أبو عبدالله: ثم توعد بالعذاب من أضاعها، أوسها

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱۹۷/٥) عن يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢/٦٧) أيضا لعبد بن حميد وابن المنذر.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف عبدالله، وأبيه أبي جعفر الرازي. وقال ابن حبان: يعتبر
 حديثه من غير روايته عن أبيه (الثقات ٨/٣٣٥).

وأخرجه الطبري (٥/١٦٧) عن المثنى ثنا إسحاق ثنا ابن أبي جعفر، به. وعن القاسم ثنا الحسين ثنى حجاج عن أبي جعفر الرازي عن زيد بن أسلم بمثله. والحجاج هو ابن أرطاة وهو أيضا ضعيف والحسين هو ابن داود الملقب بسنيد وهو أيضا ضعيف.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضا لابن المنذر وابن أبي حاتم (٢/٦٦٨).

عنها، فصلاها في غير وقتها، أوْرايا بها.

فقال: ﴿ فَخَلَفَ مِن بَعدهِم خَلْف أَضَاعُوا الصَّلاَة ﴾ الآية [مريم: ٥٩]

حدثني محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبدالله [ق. ١/ب] في هذه الآية: ﴿ فَسُوفَ يَلْقُونَ غَياً ﴾ [مريم: ٥٩] قال: نهر في جهنم، خبيث الطعم، بعيد القعر. (١)

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في الصلاة (٥٠٢) عن المؤلف.

وأخرجه الطبري (١٦/٧٥) والحاكم (٢/٤٧٢) من طريق شعبة به مثله.

وأخرجه هناد (رقم ٢٦٧) عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق.

وأخرجه ابن أي الدنيا في صفة النار (ق: ١٤٣/أ) والطبراني (٢٥٩/٩) بإسنادهما عن أبي إسحاق به

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

وأورده ابن كثير (٥/ ٧٤٠) عن الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به.

وراجع زهد هناد، والدر المنثور (٤/ ٢٧٨). ومجمع الزوائد (١٠/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل والصلاة لابن القيم إلى (محمد بن يزيد بن زبان) وفي الطبري: (رزان) والصواب ما أثبتناه، وزبار بياء مشددة معجمة بواحدة وهو الكلبي، وربها نسب إلى جده فقيل: محمد بن زبار، روى عنه جماعة من الثقات، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (١/١/٨). وقال: سمع شرقي بن القطامي، وسكت عنه، وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل=

القطامي، قال: حدثني لقمان بن عامر الخزاعي، قال: جئت أبا أمامة الباهلي، قال: قلت: حدّثني حديثاً سمعته من رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: لو أن صخرة زنة عشر عشروات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا، ثم تنتهي إلى غي جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا، ثم تنتهي إلى غي وأثام. فقلت: ماغي وأثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم، وأثام. فقلت: ماغي وأثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم، فهذا الذي ذكر الله في يسيل فيهما صديد أهل جهنم، فهذا الذي ذكر الله في كتابه ﴿فَسُوفَ يَلقُونَ غَياً ﴾ [مريم: ٥٩] ﴿وأثاما ﴾ كتابه ﴿فَسُوفَ يَلقُونَ غَياً ﴾ [مريم: ٥٩] ﴿وأثاما ﴾ [الفرقان: ٦٨](١)

<sup>= (</sup>٢٥٨/٢/٣) والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٨١ ـ ٢٨١)، قال أبوحاتم: كان شيخا شاعرا، وقال ابن معين في رواية إسحاق بن منصور: وقال في محمد بن زياد بن زبار لا أحد، وفي رواية: لا شيء، وقال أبوعلي صالح بن محمد: ليس بذاك، وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن زياد بن زبار الكلبي روى عن أبي مودود المديني، وقال: رأيت شرقي بن قطامي، ولم أسمع منه. وراجع: الإكمال لابن ماكولا (٤/ ١٧٤).

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في الصلاة عن المؤلف (٥٠٢)

وأخرجه الطبري (٧٥/١٦) عن عباس بن أبي طالب، ثنا محمد بن زياد بن زبار، ثنا شرقي بن قطامي به. وفيه: زنة عشر أواق قذف بها، وفيه «خمسين خريفا»

وأخرجه الدولابي في الكنى (١٣/١) عن الحسن بن سليمان، قال: ثنا محمد بن زيار، والطبراني (٣٠٦/٨) عن أحمد بن محمد بن صدقة، ثنا العباس بن أبي طالب، ثنا محمد بن زياد بن زبار الكلبى، قال الهيثمي: وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال: يخطئون (١٠/ ٣٨٩).

وله طريق آخر أخرجه ابن أبي الدنيا (ق ١٤٢/ب) عن الفضل بن إسحاق، ــ

۳۷ - حدثنا الحسن بن عيسى، ثنا عبد الله بن المبارك، أنا هشيم بن بشير، قال: أخبسرني زكسريا بن أبي مريم الخزاعي، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول: إنما بين شفير(۱) جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين (۱) خريفا من حجر يهوى، أو قال: صخرة تهوي، عظمها كعشرة عشروات عظام سمان.

فقال له مولى لعبدالرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحت ذلك من شيء ياأبا أمامة؟! قال: نعم! غيّ وأثام. الله الله عنها الله

<sup>=</sup> حدثنا شبابة بن سوار، قال: أخبرني الوليد بن حصين الشامي \_ وهو شرقي بن القطامي به

وهذا رجاله كلهم ثقات غير الوليد بن حصين الشامي وهو الملقب بشرقي بن قطامي، ضعفه الساجي وغيره

وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني، والبيهقي مرفوعا، ورواه غيرهما موقوفا عن أبي أمامة وهو أصح.

قلت: والحديث أورده ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير، وقال: هذا حديث غريب، ورفعه منكر (٥/ ٢٤٠ ـ ٢٤١).

قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة، وبريدة، وأبي موسى، وأنس، وخلاصته أن الحديث صحيح لشواهده كما هو مبسوط في زهد هناد رقم (٣٣٨)، وراجع الصحيحة للألباني رقم (١٦١٢).

<sup>(</sup>١) كذا في الزهد، والصلاة لابن القيم، والتخويف من النار لابن رجب (٥٤) وفي الأصل «سقتي».

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، والصلاة لابن القيم، وفي الزهد لابن المبارك والتخويف لابن رجب (٥٤) «سبعين».

<sup>(</sup>٣) أورده الإمام ابن القيم في الصلاة عن المؤلف (٥٠٣)

- ٣٨ حدثنا محمد بن عبدة، ثنا على، أنا عبدالله، قال: أنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني ثعلبة بن مسلم، عن أيوب بن بشير، عن شفى بن ماتع الأصبحي قال: إن في [ق ١١/أ] جهنم واديا يسمى غيا، يسيل دما وقيحا، فهو لمن خُلِقَ له، قال الله: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا ﴾ [مريم: ٥٩] (١)
- ٣٩ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن موسى بن سليمان، عن القاسم بن مخيمرة: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوْا الصَّلاَةَ، واتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوفَ يَلقَوْنَ غَياً ﴾ [مريم: ٥٩] قال: أضاعوها عن مواقيتها. (٢)

<sup>=</sup> وأخرجه ابن المبارك في الزهد (زيادات نعيم بن حماد ٨٦). وعنه أورده ابن رجب في التخويف من النار (٥٤).

وأخرجه ابن أبي الدنيا، والعقيلي (٢ /٨٨) من طريق هشيم بن بشير به وفي سنده زكريا بن أبي مريم الخزاعي لم يرضه شعبة . راجع الجرح والتعديل، وابن عدى ٣ / ١٠٧٠ ، والضعفاء للعقيلي (٢ /٨٨)

وقد مرَّ أن المنذري قال: إن الموقوف أصح، وتعقبه الألباني بأنه إن عنى به هذه الرواية، ففي قوله: إنه أصح نظر لا يخفى، لاسيها وليس فيه التفسير المشار إليه (الصحيحة رقم ١٦١٢، ١٤٨٤).

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في الصلاة عن المؤلف (٥٠٣)

وأخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (زيادات نعيم بن حماد ٩٧) ضمن حديث طويل، وأخرجه ابن أبي الدنيا كما في التخويف من النار (٨٦)

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/٨٨٥) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٦/٧٤) من طريق عيسى بن يونس، والفريابي، والوليد بن \_\_

- ٤ حدثنا إسحاق، عن عيسى بن يونس، ثنا الأوزاعي، عن إبراهيم بن يزيد، قال: بعث عمر بن عبدالعزيز رجلا إلى مصر، فقال له: إن اليوم الجمعة فأقم حتى تصلى، فإنا قد بعثناك في عجلة للمسلمين، فلا يعجلنك ما بعثناك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإنك لا محالة تصليها، وتلى هذه الآية: ﴿أَضَاعُوا الصَّلاَةَ واتَّبعُوا الشَّهُواتِ ﴾ [مريم: هذه الآية: لم يكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا المواقيت. (١)
- 21 \_ حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عبدالله بن سويد أبوسليمان، قال: حدثني أبوصخر، عن زيد بن أسلم في قوله الله تعالى: ﴿فَخَلَفَ

\_ مسلم كلهم عن الأوزاعي به، قال: إنها أضاعوا المواقيت ولو كان تركا، لكان كفرا.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/٦٦٥) لابن المنذر، وابن أبي حاتم، ولفظه: أخروا الصلاة عن ميقاتها، ولو تركوها كفروا.

وأورده ابن كثير في تفسيره (٥/٢٣٨).

<sup>(</sup>١) أُخَرِجه الطبري (٧٤/١٦) عن القاسم، ثنا الحسين، ثنى عيسى به، وسياقه أطول وأتم.

وذكر السيوطي تفسير عمر بن عبدالعزيز للآية في الدر المنثور، وعزاه لابن أبي حاتم والخطيب في المتفق والمفترق (٥٧٦/٥)

وأخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبدالعزيز كها في محتصره (٧٠) وفيه: قال: حدثني إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبدالعزيز، وساق نحوه وبسياق أطول منه. وأورده ابن كثير في تفسيره (٥/ ٢٣٩) مختصرا.

مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، أَضَاعُوا الصَّلاَةَ ﴾ [مريم: ٥٩] قال: تركوا الصلاة. (١)

● قال أبو عبدالله:

قال الله تعالى: ﴿فَوَيْلُ لَلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُون، الَّذِينَ هُمْ يُراءُونَ [الماعون]

27 - حدثنا شيبان بن أبي شيبة (الله عكرمة بن إبراهيم، ثنا عبدالملك بن عمير، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سأل النبي الله عن والذين هم عن صَلاتِهم سَاهُ وَنَ الله الله الله عن الله الله عن صَلاتِهم سَاهُ وَنَ الله الله الله عن وقتها. (الماعون)

<sup>(</sup>۱) ابن أبي مريم هو سعيد بن أبي مريم، وعبدالله بن سويد أبوسليان هو المصري صدوق، وأبوصخرة هو حميد بن زياد أبوصخر بن أبي المخارق الخراط صاحب العباء مدني، سكن مصر، صدوق يهم.

<sup>(</sup>۲) هو شیبان بن فروخ، وورد علی هامشه (شیبان روی عنه مسلم، وأبو داود).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن القيم في الصلاة عن المؤلف، وتصحف فيه شيبان إلى سفيان (٥٠١) وأخرجه أبويعلى في مسنده كما في تفسير ابن كثير (١٦/٨) والبيهقي (٢/٤/٢) . من طريق شيبان بن فروخ به .

وأخرجه الطبري (٢٠٢/٣٠) عن زكريا بن أبان المصري، ثنا عمرو بن طارق، والبرّار كما في كشف الأستار (١٩٨/١) عن محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان والبيهقي (٢١٤/٢ ـ ٢١٥) بسنده عن حرمي بن حفص القسملي ثلاثتهم عن عكرمة بن إبراهيم به.

وقال البزار: لا نعلم أحدا أسنده إلا عكرمة وهو لين الحديث، وقد رواه الثقات الحفاظ عن عبدالملك عن مصعب بن سعد عن أبيه موقوفا =

المحدري، ثنا حماد بن حسين الجحدري، ثنا حماد بن زيد، ثنا عاصم، عن مصعب بن سعد، قال: قلت لأبي: يأبتاه! أرأيت قول الله: ﴿الَّــذِينَ هُم عَن صَلاَتِهم سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥] أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذلك، ولكنه إضاعة الوقت. (۱)

= وقال البيهقي: وهذا الحديث إنها يصح موقوفاً، وعكرمة بن إبراهيم قد ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث.

وعزاه الهيثمي للبزار وأبي يعلى مرفوعا وموقوفاً، وقال: وفيه عكرمة بن إبراهيم ضعفه ابن حبان وغيره (١/٣٢٥)

وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جدا (١٤٣/٧).

وعزاه السيوطي أيضا لأبي يعلى، وابن المنذر، والطبراني في الاوسط، وابن مردويه، وقال: وقال الحاكم، والبيهقي: الموقوف أصح. (الدر المنثور ١٤١/٨) وقال ابن كثير: وقد ضعف البيهقي رفعه، وصحح وقفه، وكذلك الحاكم. قلت: وأما الموقوف فهو الذي يأتي بعده.

(۱) إسناده حسن، وأورده ابن القيم في الصلاة عن المؤلف (٥٠١) وفيه: أينا لا يسهو؟، أينا لا يحدث نفسه؟

وأحرجه الطبري (٢٠١/٣٠) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية، عن هشام، وأبويعلى في مسنده (٢٣/٢ رقم ٢٠٤) عن أبي الربيع عن حماد، والبيهقي (٢/٤/٢) بسنده عن أبان بن يزيد ثلاثتهم عن عاصم بن أبي النجود به.

وأخرجه الطبري (۲۰۱/۳۰) من طريق شعبة عن خلف بن حوشب عن طلحة بن جعفر، عن مصعب بن سعد به.

وقال ابن كثير: وهذا أصح اسناداً، وقد ضعف البيهقي رفعه، وصحح وقفه،

- إق ١١/ب] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، في قوله:
   والَّذِينَ هُم عَن صَلاَتِهِم لاهُونَ والله إغفال الصلاة عن وقتها. قال أبو عمرو: هكذا قرأ الأعمش: «لاهون» (١)
- 25 حدثنا إسحاق، أنا المقرىء، عن حيوة بن شريح، قال: أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله: ﴿ الَّذِينَ هُم عَن صَلاَتِهِم سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٥] قال: هو تاركها، ثم سأله عن الماعون؟ قال: منع المال من حقه. (٢)

\_ وكذلك الحاكم.

وأخرجه أبويعلى رقم ٧٠٥ (٢/٢) بسند آخر عن مصعب وسياقه أطول وأتم، وإسناده حسن.

وعزاه السيوطي أيضا للفريابي، وسعيد بن منصور، وأبي يعلى، وابن المنذر، وابن مردويه (الدر المنثور ٢٤٢/٨).

هذا، وورد في تفسير ابن كثير اعتهاداً على الطبعات السابقة (جابر) بدل (حماد) وهو تصحيف.

(١) وأخرج الطبري (٢٠١/٣٠) عن أبي السائب، ثنى أبو معاوية، عن الأعمش عن مسلم عن مسروق في قوله: ﴿اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَّاتُهُمْ سَاهُونَ﴾ قال: تضييع ميقاتها.

وأخرجه عن محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن الأعمش به قال: الترك لوقتها.

وأخرجه ابن أبي حاتم عن مسروق: قال: تضييع ميقاتها (الدر المنثور ١٤٣/٨).

(٢) أورده ابن القيم عن المؤلف في الصلاة (٥٠١).

قال أبو عبدالله: وحكى عن الكفار أنهم لما سئلوا بعد دخولهم النار، فقيل لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَر؟ قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴾ [المدثر: ٤٢] فلم يذكروا شيئا من الأعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصلاة.

وقال الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَٰنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْواَلُكُمْ ، وَلَا اللهُ: ﴿ يَا اللهُ ، وَمَنْ يَّفْعَـلْ ذَلِـكَ ، فَأُولَئِـكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ﴾ [المنافقون: ٩]

حدثني أبو قدامة، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا أبوسِنَان عن ثابت، عن الضحاك، في قول الله جل ثناؤه:
 ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْ وَالْكُمْ، وَلَا أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْ رِ اللهِ الله المنافقون: ٩] قال: الصلوات الخمس. (١)

- ٤٧ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا محمد بن يزيد، عن جويبر، عن الضحاك: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ، وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله ﴾ [المنافقون: ٩] يعنى الصلاة المفروضة. ")
- ٤٨ حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا حجاج، عن ابن جريج: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ، وَلاَ وَلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْر الله ﴾ [المنافقون: ٩] قال: سمعت ولاَلادُكُمْ عَنْ ذِكْر الله ﴾ [المنافقون: ٩] قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) أخرجـه الـطبري (۷٦/۲۸) عن ابن حميد، ثنـا مهران، عن أبي سنان به، وعزاه السيوطي لعبد بن حميد، وابن المنذر (الدر المنثور ۱۸۰/۸).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدا وعلته جويبر.

- عطاء يقول: هي المكتوبة. ١٠٠٠
- 29 حدثنا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، قال: حدثني علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿رَجَالُ لا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ، ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله ﴾ [النور: ٣٧] يقول: عن الصلاة المكتوبة. (")
- ٥ حدثنا محمد بن عبدة ، قال: أخبرنا أبو وهب محمد بن مزاحم ، قال: حدثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان: ﴿ رَجَالٌ لا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ ، ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله ﴾ [النور: ٣٧] يعنى الذكر الصلاة المفروضة . "
- اه حدثنا محمد بن یحیی، قال: أخبرنا محمد بن یوسف،
   قال: أخبرنا سفیان، عن ابن جریج، عن عطاء في قوله:

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي لابن المنذر، والبيهقي في شعب الإيهان عن عطاء قال: الصلاة المفروضة (الدر المنثور ٨/١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٨/ ١٨) عن على عن عبدالله (بن صالح) به. وعبدالله بن صالح هو أبوصالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.

وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم ولفظه: عن شهود الصلاة المكتوبة (٢٠٧/٦)

وذكره ابن كثير في تفسيره (٦/ ٧٤).

 <sup>(</sup>٣) وذكره ابن كثير (٧٤/٦)، وأورده ابن القيم في الصلاة (٤٠٥).
 وسفيان هو الثوري، وعطاء هو ابن أبي رباح.

- ﴿ رَجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةً ، وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله ﴾ [النور: ٣٧] عن الصلاة المكتوبة. (١)
- وسف عدانا محمد بن يحيى، قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان في قوله تعالى: ﴿ رَجَالُ لا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةً، ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله ﴾ [النور: ٣٧] قال: كانوا يشترون، ويبيعون، فلا تشغلهم عن مواقيت الصلاة.

# [توبیخه تعالی الکافر علی ترکها]

- قال أبو عبدالله: وقال الله تبارك وتعالى فيما يؤبخ به الكافر: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾ [القيامة: ٣١] ولم يضم الى التصديق شيئا غير الصلاة. ﴿ ولكنْ كَذَّبَ وتَوَلِّى ﴾ [القيامة: ٣٢] فالكذب ضد التصديق، والتولى ترك الصلاة وغيرها من الفرائض، ثم أوعده وعيدا بعد وعيد فقال: ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ [القيامة: عقال: ﴿ وَيقال: إنها نزلت في أبي جهل.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور للفريابي (٦٠٧/٦).

لَكَ فَأُولِي ﴾ [القيامة: ٣٤].

قال موسى: فقلت لسعيد بن جبير: أرأيت قوله: ﴿ أُولِى لَكَ فَأُولِى ﴾ [القيامة: ٣٤] أشىءأمر به، أم شيء قاله؟ قال: بل شيء قاله لأبي جهل، ثم أنزله الله عليه. (١)

۵۵ - حدثنا یحیی بن خلف أبو سلمة، قال حدثنا أبو عاصم،
 عن عیسی، عن ابن أبي نجیح، عن مجاهد: ﴿ يَتَمَطَّی ﴾

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٣٠٨/٨) عن أحمد بن سنان الواسطى حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن إسرائيل به.

وأخرجه الطبري (٢٩/٢٩) عن ابن حميد: ثنا مهران، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة قال: قلت لسعيد بن جبير: أشيء قاله رسول الله على من قبل نفسه أم أمر أمره الله به؟! قال: بل قاله من قبل نفسه، ثم أنزل الله: ﴿ أُولَى لَكُ فَأُولَى ﴾ الح.

وُهَذَا إسناد مرسل، وقد ورد مرفوعا:

أخرجه النسائي كما في تفسير ابن كثير (٣٠٨/٨) عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبي النعمان (محمد بن الفضل)، وعن أبي داود عن محمد بن سليمان، والحاكم (٢٠/٢) عن علي بن حمساذ العدل، ثنا عارم \_ محمد بن الفضل السدوسي كلاهما عن ابي عوانة عن موسى بن أبي عائشة، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضى الله عنه: ﴿أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ أشيء قاله رسول الله ﷺ، أو شيء أنزله الله؟! قال: قاله رسول الله ﷺ ثم أنزله الله.

وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.

وعنزاه السيوطي لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والنسائي، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس فذكره.

- [القيامة: ٣٣] قال: أبوجهل. (١)
- وم حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ يَتَمَطَّى ﴾ قال يتبختر، وهو أبو جهل، كانت مشيته. فأخذ النبي ﷺ بيده، فقال: ﴿ أُولِى لَكَ فَأُولَى ثم أُولِى لَكَ فَأُولِى ﴾ [القيامة: ٣٤ ٣٥] قال: ما تستطيع أنت يامحمد ولا ربك لي شيئا إنى لأعز مَنْ بين جبليها، فضرب الله عنقه، وقتله أشد قتلة. (٢)
- ۷۰ ـ حدثنا [ق ۱۲/ب] أحمـد بن محمـد بن نيزك، ثنا عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة: ﴿فلا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢٩/٢٩) عن محمد بن عمرو ثنا أبوعاصم به، وعن الحارث، عن أبي ورقاء عن ابن أبي نجيح به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جوير الطبري (٢٩/٢٩) عن ابن عبدالأعلى، ثنا ابن ثور، عن معمر به.

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٣٠٨/٨) عن أبيه قال: ثناشعيب بن إسحاق، ثنا سعيد، عن قتادة به نحوه.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٦٣/٨) لعبد الزراق وعبد بن حميد وابن المنذر، وفيه: وإنى لأعز من مشى بين جبليها.

<sup>(</sup>٣) وعلى هامشه : (ثنا).

صَدَّقَ ولا صَلَى لله ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَولَى ﴾ [القيامة: ٣٦] قال: لا صدق بكتاب الله، ولا صلى لله ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَولَى ﴾ [القيامة: ٣٦] كذب بآيات الله، وتولى عن طاعته، ﴿ ثم ذَهبَ إلى أهله يَتَمَطَّى ﴾ أي يتبختر، وهي مشية عدو الله أبي جهل، ذكر لنا أن نبي ﷺ أخذ بمجامع ثيابه فقال: ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى لَكَ فَأُولَى الله وعيد على إثر وعيد على إثر وعيد. (١)

### قال أبوعبد الله:

وقال الله تعالى: ﴿وإذا قِيل لَهُم: أَركعُوا، لِآيرْكَعُونَ، ويَلُ يومَئذِ للْمُكذبيْنَ﴾ [المرسلات: ٤٨ ـ ٤٩]

وقال: ﴿إِنَّمَا يُؤمِنُ بآياتِنَا، الذيْن إذا ذُكروًا بِهَا، خَرُّوا سُجَّدا وسَبَّحُوا بحَمَد ربّهِمْ ﴾ الآية [السجدة: 10]. ولقد شدد تبارك وتعالى الوعيد في تركها، ووكده على لسان نبيه على بأن أخرج تاركها من الإيمان بتركها، ولم تجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان تجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين الكفر والإيمان

إلا الصلاة، فقال: «ليس بين العبد، وبين الكفر من الإيمان إلا ترك الصلاة» (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري (۲۹/۲۹ ـ ۱۲۴) عن بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة به. وأورده ابن القيم في الصلاة (٥٠٤)

وعزاه السيوطي لعبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور ٣٦٣/٨).

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وخرجه المؤلف في الأرقام التالية (٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦).

فأخبر أنها نظام للتوحيد، وأكفر بتركها، كما أكفر بترك التوحيد.

ثم أخرج من الإيمان من عاهد من جميع العباد على الإيمان، فقال: «العهد الذي بيننا، وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (١)

وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها، فإنهم مجمعون على الرواية بإكفار من تركها، ثم ما غلظ في تركها وجوب النار، وإيجاب المغفرة والرحمة [ق ١٣/أ] لمن قام بها

# [أحاديث في وزر تاركها]

محدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا المقرىء، ثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصدفي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي علي قال: من حافظ على الصلاة، كانت له نوراً، وبرهاناً، ونجاةً من الناريوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ویأتی عند المؤلف بالأرقام: (۸۸۷، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۷، ۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) انظر باب ذكر إكفار تارك الصلاة.

- مع قارون، وهامان، وأبى بن خلف. (١)
- قال أبو عبدالله: وسنذكر الأخبار المروية في الإكفار بتركها، وإيجاب القتل على تاركها، فيما بعد إن شاء الله. (")
- قال أبو عبدالله: ونعت الله المؤمنين في أول سورة البقرة، فقال: ﴿ الم، ذلك الكتاب، لا رَيْبَ فيه، هُدى للْمُتَّقين، الذين يُؤمنون بالغَيْب، ويُقِيْمُونَ الصَّلاَةَ ﴾ الآية [البقرة ١ ٣]

فلم يبدأ بعد الإيمان بالغيب بذكر فريضة قبل الصلاة.

٥٩ ـ فحدثنا أبوالوليد، ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني أبوسعيد، أنه سمع الحسن يقول في قول الله: ﴿ويُقِيمون

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي: الرقاق، باب في المحافظة على الصلاة (۳۰۱/۲) وأحمد (۱) خرجه الدارمي عبدالله بن يزيد أبي عبدالرحمن المقرىء به.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمّان (رقم ٢٥٤) والإحسان (٣/ ٢٠١٥) عن محمد بن عبدالرحمن الشامي، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا المقرىء به، وتصحف في الموارد «هامان» إلى «هارون»

وقال المنذري: رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير، والأوسط، وابن حبان في صحيحه (الترغيب والترهيب ٢/٣٨٦)، وأخرجه البيهقي أيضا في الشعب كمافى المشكاة.

وقال الألباني: وفيه عيسى بن هلال الصدفي: تابعي، لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يؤثقه غير ابن حبان، وقال المنذري: إسناده جيد! (مشكاة المصابيح رقم ٥٧٨)

<sup>(</sup>٢) انظر: باب ذكر إكفار تارك الصلاة.

- الصَّلاةَ ﴾ [البقرة: ٣] قال: يقيمون الصلوات الخمس، بوضوئها، وركوعها، وسجودها، وخشوعها، في مواقيتها.
- ٦ حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبدالرحمن بن بكار، ثنا الوليد، قال: أخبرني عبدالرحمن بن النمر، أنهم سألوا الزهري، عن قول الله: ﴿وأقيموا الصّلاَةِ قال: أن تصلى الصلوات الخمس بمواقيتها.
- 71 حدثنا محمد بن عبدة، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان: ﴿ويقيمون [ق بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان: ﴿ويقيمون [ق ١٣/ب] الصلاة﴾ [البقرة: ٣] فإقامتها أن يحافظ على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها، والتشهد، والصلاة على النبي ﷺ، فهذا إقامتها. (۱)

### [مدحه تعالى المصلين:]

• قال أبو عبدالله: ومدح الله عباده المؤمنين، فبدأ بذكر الصلاة قبل كل عمل، فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ» [المؤمنون: ١-٢] فمدحهم في أول نعتهم بالخشوع فيها، ثم أعاد ذكرها في آخر القصة إعظاماً لقدرها، في القربة إليه، ولما أعد للقائمين بها، المحافظين عليها من جزيل الثواب، ونعيم المآب، فقال: ﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُوْنَ، أُولِئِكَ هُمْ فقال: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمْ يُحَافِظُوْنَ، أُولِئِكَ هُمْ

<sup>(</sup>١) ذكره بن كثير في تفسيره (١/٦٥).

الوَارِثُونَ، الذيْنَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ، هُمْ فيها خَالِدُوْنَ ﴾ [المؤمنون: ٩ ـ ١١]

ولم نجد الله عز وجل مدح أحداً من المؤمنين بمواظبته على شيء من الأعمال مدح من واظب على الصلوات في أوقاتها، ألا تراه كيف ذكرها مبتدأة من بين سائر الأعمال، قال الله: ﴿إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً، إذا مَسَّه الشَّر عَزُوعاً، وإذا مَسَّه الخَيرُ مَنُوعاً ﴿ [المعارج: ١٩ - ٢١] ثم لم يبرىء أحدا من هذين الخلقين المذمومين من جميع الناس قبل المصلين، فقال: ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٢ - ٢٣] ثم أعاد ذكرهم في آخر الآية، بذكر آخر، فقال:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُولِئِكَ في جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٤] وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كَتَابَ الله ، وأقامُوا الصَّلاةَ ﴾ [فاطر: ٢٩] في كل ذلك يبدأ [ق ١٤/أ] بمدح الصلاة قبل سائر الأعمال، تبعها ماتبعها من سائر الطاعات، فكرر الثناء عليهم، ومدحهم بالمحافظة عليها، ليدوموا عليها، كل ذلك تأكيداً لها، وتعظيماً لشأنها.

77 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، والحسن بن سعد قالا: قيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهمْ

دائمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣] ﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاّتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴾ [المعارج: ٣٤]

قال عبدالله: ذلك على مواقيتها، قالوا: ماكنا نرى يا أبا عبدالرحمن إلا على تركها فقال: تركها الكفر. (١)

- ٦٣ ـ حدثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، قال: أخبرني خُليد، عن الحسن: ﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أَولِئِكَ في جنَّاتٍ مُكرمُونَ﴾ [المعارج ٣٤ ـ ٣٥] قال: على المواقيت.
- ٦٤ ـ حدثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عبدالرحمن بن جساس، عن الحسن: ﴿الَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ﴾ [المعارج: ٣٤] قال: على المواقيت.

<sup>(</sup>١) في سنده المسعودي وهو مختلط ورواية وكيع عنه قبل الاختلاط، فالإسناد حسن. إلا أنه منقطع بين عبدالله والراويين عنه.

وأعاده المؤلف في رقم (٩٣٨)، وأخرجه اللألكائي (٨٧٧/٢) من طريق علي بن الجعد ويحيى بن سعيد، عن المسعودي عن القاسم به.

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (٤/ ٢٣) من طريق يزيد بن زريع، واللألكائي من طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدالرحمن بن عبدالله قال: قيل لعبد الله الخ

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٨/ ٢٨٤) لابن أبي شيبة في مصنفه في تفسير: ﴿ الذِّينَ هُمْ عَلَى صَلَاتُهُمْ دَائْمُونَ ﴾ قال: مواقيتها.

وأورده ابن كثير (٥/ ٧٣٨) من طريق وكيع به.

- ٦٥ \_ حدثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، عن يزيد بن عبدالرحمن بن جساس، عن عكرمة، ﴿عَلَى صَلاَتَهِمْ دائمون﴾
   [المعارج: ٢٣] قال: على مواقيتها.
- 77 ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن ابراهيم، في قوله: ﴿الدّين هم على صلاتهم دائمون﴾ [المعارج: ٢٣] قال: المكتوبة: (۱)
- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالله بن يوسف، ثنا بكر بن مضر، ثنا عمرو بن الحارث، عن ابن أبي حبيب، أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر، أنه سئل عن قول الله:
   ﴿الذينَ هم عَلَى صَلاتِهم دَائِمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٣] [ق
   ﴿الذينَ هم عَلَى صَلاتِهم الرّجل القائم، لا يلتفت يمينا، ولا شمالا "

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد (۲۸٤/۸) وابراهيم هو التيمي . وأخرجه الطبري (۲۹/۰۰) عن محمد بن حميد الرازي، ثنا مهران، عن سفيان به . ومن طريق عبدالرحمن ومؤمل كلاهما عن سفيان به .

ومن طريق زائدة عن منصور به، قال: الصلوات الخمس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (۲۹/۰۰) عن يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا حيوة، عن
 يزيد بن أبي حبيب به نحوه.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٨/ ٢٨٤) لابن المنذر.

هذا، ووردت على هامش ورقة (1/أ) العبارة التالية: . . . قال تعالى: على صلاتهم محافظون، ثم على صلاتهم دائمون. قلت: معنى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائسها، . . . . . . . . كما روى عنه عليها

# [قول دانيال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: ]

7۸ - حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك، ثنا عبدالوهاب بن عطاء، قال: أخبرني سعيد، عن قتادة: ﴿إِلَّا المُصَلّين الذين هُم على صَلاتِهم دَائِمونَ ﴾ [المعارج: ٢٣]. قال: ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد ﷺ، فقال: يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما أغرقوا، وعاد، ماأرسلت عليهم الريح، وثمود، ما أخدتهم الصيحة، فعليكم بالصلاة، فإنها خلق للمؤمنين حسن. (")

# [تكفير الصلوات للخطايا:]

• قال أبو عبدالله: ثم لم يخص الله تعالى عملا من أعمال الدين، فجعله يكفر به الخطايا، ويطهر به المذنبين كما خص الصلاة بذلك فقال: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] فجاءت الأخبار أنها نزلت في الصلوات الخمس:

<sup>=</sup> أفضل العمل أدومه، وإن قل. ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها، ومواقيتها، ويتمموا أركانها ويكملوها بسننها، وآدابها، ويحفظوها . لا يحافظ باقتراف المآثم. فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة إلى أحوالها». ولم يثبت أي شارة لا في المخطوط، ولا على هامشه كلمة «صح» حتى يفهم أنه من المؤلف ويبدو أنه كلام مكمل النسخة لأنه بخطه. والله أعلم ويؤكده عدم وروده في النسخة الأخرى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۹/۰۰) عن بشر، ثنا يزيد، ثنا سعيد به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲۸٤/۸) لعبد بن حميد وابن المنذر.

[قصة تقبيل رجل امرأة، فنزول: إن الحسنات. الآية]

79 - حدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو الأحوص، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبدالله، قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يارسول الله! إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبحت منها مادون أن أمسها، فأنا هذا فاقض في ما شئت.

فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك، قال: ولم يرد عليه النبي على شيئا، فقام الرجل، فانطلق، فأتبعه النبي على رجلا دعاه، فتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ السَّلَاةَ طَرَفَي النَّهار، وَزُلَفاً مِنَ النَّيْل، إنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذلك [١٥/أ] ذِكْرى،للَّذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: يُذهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذلك [١٥/أ] ذِكْرى،للَّذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: يانبي الله! هذا له خاصة؟ فقال: بل للناس كافة. (1)

٧٠ ـ حدثنا إسحاق، أنا وكيع بن الجراح بن مليح بن عدى بن فرس الرؤاسي، ثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه هناد في النزهد (رقم ۸۹، و ۱۶۱۳) ومسلم: التوبة (۲۱۱۶- ۲۱۱۷) أخرجه هناد في النزهد (۲۸۹/۵) والترمذي: التفسير (۲۸۹/۵) والترمذي: التفسير (۲۸۹/۵) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۷/۵) من طرق عن أبي الأحوص به. وإحدى طرق مسلم: عن يحيى بن يحيى .

وأخرجه أحمد (١/ ٤٤٩) عن سريج ثنا أبو عوانة عن سماك به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

إبراهيم، عن علقمة؛ والأسود، عن عبدالله قال: قال رجل: يارسول الله! إني لقيت امرأة في البستان، فضممتها إليّ، فَقَبَّلتُها، وباشرتها، ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، فسكت رسول الله على عنه، فأنزل الله: ﴿أَقِم الصَّلاَةَ طَرفَي النَّهار، وزُلَفاً مِنَ النَّل ، إنّ الحَسنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيَّاتِ ﴾ [هود: ١١٤] فدعاه رسول الله عليه، فقال عمر: يارسول الله! أله خاصة؟ فقال رسول الله عليه، فقال عمر: يارسول الله! أله خاصة؟ فقال رسول الله عليه، فله للناس كافة. (1)

٧١ ـ حدثنا إسحاق، أنا النضر بن شميل، ثنا شعبة، سماك بن حرب، عن إبراهيم، عن خاله يعنى الأسود، عن عبدالله، عن رسول على مثله، ولم يذكر قول عمر. (\*)

۷۲ ـ حدثنا محمد بن یحیی، ثنا عبدالرزاق، عن إسرائیل بن یونس، عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهیم بن یزید

 <sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله، وإسناده صحيح، وأخرجه احمد (۱/٤٤٥) عن وكيع به.
 وأخرجه الترمذي (۲۹۰/٥) تعليقا وراجع رقم (۷۳ و ۷۳)
 وأخرجه الطبري (۱۲/۸۲) عن أبي كريب، وسفيان بن وكيع كلاهما عن وكيع به.
 به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١١٧/٤) والترمذي (٥/ ٢٩) تعليقا، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٧/٥) والطبري (٨١/١٢) بأسانيدهم عن شعبة به. وقال في النسائي: «عن خاله ولم يسمه» وفي مسلم والترمذي سماه «الأسود». وقال مسلم: بمعنى حديث أبي الأحوص، وقال في حديثه: فقال معاذ: يارسول الله! هذا خاصة أو لنا عامة؟! قال: بل لكم عامة.

يحدث عن علقمة ؟ والأسود ، عن عبدالله بن مسعود . ١٠٠٠

٧٤ - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا سفيان ، عن عن سماك بن حرب ، والأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبدالرحمن بن يزيد ، عن ابن مسعود بهذا الحديث . "

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وهو مكرر الذي قبله رقم (۷۰) وراجع رقم (۷۳) و وأخرجه أحمد (۲/۱۹) عن عبدالرزاق به، وأخرجه الطبري (۸۰/۱۲) عن الحسن بن يحيى عن عبدالرزاق به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وهو مكرر الذي قبله: برقم (٧٠ و ٧١ و ٧٧).

<sup>(</sup>٣) سفيان هو الثوري ، وأخرجه الترمذي (٥/ ٢٩٠) عن محمد بن يحيى النيسابوري

- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الهيثم بن جميل، ثنا شريك، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رفعه في قول الله: ﴿ إِنَّ الْخَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَّاتِ ﴾
   [هود: ١١٤] قال: الصلوات الخمس. (١١٤)
- ٧٦ حدثنا عبيدالله بن معاذ بن معاذ العنبري، ثنا المعتمر قال: قال أبي، ثنا أبوعثمان، عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي ﷺ، فذكر له أنه أصاب من امرأة، إما قبلة، وإما مسّ يد، كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله: ﴿وأَقِم الصَّلاةَ طَرفَي النَّهار، وزُلَفاً مِنَ النَّيْل، إنّ الحَسنات يُذهِبْنَ السَّيَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] فقال الرجل: يارسول يُذهِبْنَ السَّيَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] فقال الرجل: يارسول الله! ألى هذه؟! قال: هِيَ لِمَنْ عمل بها من أمتى. "

قال الترمذي: رواية هؤلاء (يعنى أبا الأحوص وإسرائيل) أصح من رواية الثورى.

وأحرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الاشراف (٨٨/٧) عن محمد بن عبدالملك، عن محمد بن يوسف، عن سفيان به.

(۱) في سنـده شريك وهــو القاضى، وفيه ضعف وأخرجه الطبري (۷۹/۱۲) من طريق شريك به.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور للمروزي، وابن مردويه (٤٨١/٤).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٩١/٥ ـ ٢٩٢) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي به، وقال: حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة، باب ماجاء في أن الصلاة كلها كفارة

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي، والنسائي في الكبرى عن محمود بن غيلان، ثنا الفضل بن موسى عن سفيان، عن سهاك، عن إبراهيم به نحوه بمعناه، ولم يذكر فيه الأعمش.

٧٧ - حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن عبدالملك بن عمير، [ق ١٦/أ] عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل أنه كان قاعدا عند رسول الله على، فقال رجل: يارسول الله! ما تقول في رجل أصاب امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيب الرجل من امرأته إلا وقد أصاب منها إلا انه لم يجامعها، فقال رسول الله على: توضأ وضوءاً حسنا، ثم قم، فصل، فأنزل الله: ﴿وَأَقِم الصَّلاَة طَرِفَي النَّهار، وزُلُفاً مِنَ النَّل ، إنّ الحَسناتِ يُذهِبْنَ السَّيِّاتِ، ذلك وزُلُفاً مِنَ النَّل ، إنّ الحَسناتِ يُذهِبْنَ السَّيِّاتِ، ذلك يارسول الله! أهى له خاصة، أم للمسلمين عامة؟! قال: بل هي للمسلمين عامة. (١١/أ)

<sup>(</sup>١/٤٤٧) عن سفيان بن وكيع، عن إسهاعيل بن علية، عن سليهان التيمي به. وأخرجه الطبري (٨١/١٢) من طرق إحداها عن المعتمر بن سليهان، عن سليهان التيمي به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۸۱/۱۲) عن أبي كريب، عن أبي أسامة؛ وحسين الجعفي كلاهما عن زائدة به، وعن ابن وكيع عن جرير به (۸۲/۱۲).

وأخرجه عبـد بن حميد (رقم ١١٠) عن حسـين الجعفي، عن زائـدة، عن عبد الملك بن عمير به، وعنه أخرجه الترمذي (٢٩١/٥)

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر، وعبدالرحمن بن أبي ليلى غلام صغير، ابن ست سنين، وقد روى عن عمر.

قال: وروى شعبة هذا الحديث عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن النبي على مرسل.

قلت: وحديث شعبة هذا رواه الطبري (١٢/ ٨١ - ٨١).

٧٨ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بهذا الحديث، وقال: قال معاذ: فقلت: يارسول الله! هي له خاصة؟! قال: بل للمؤمنين عامة . الا

٧٩ \_ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد، ثنا قيس، ثنا عثمان بن عبدالله بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبى اليسر «ح» وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن هارون، أنا قيس، عن عثمان بن عبدالله بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبي اليسر ـ وهذا حديث يزيد ـ قال: أتتني امرأة تبتاع تمرا، فقلت: إنَّ في البيت تمرأً أطيب منه، فدخلت معى في البيت، فأهويت إليها، فقبلتها، فأتيت أبابكر، فذكرتُ ذلك له، فقال: استر على نفسك، وتب! فأتيت عمر، فذكرت ذلك له، فقال: استر على [ق ١٦/ب] نفسك، وتب، ولا تخبرن أحدا! فلم أصبر، فأتيت رسول الله عَلَيْ ، فذكرت ذلك له، فقال: أَخَلَفْتَ غَازِيا في سبيل الله بمثل هذا في أهله، قال: وأوحى إليه: ﴿ وَأَقِم الصَّلَاةَ طَرِفَى النَّهار، وزُلَفاً مِنَ الَّيْل ، إِنَّ الحَسَنَات يُذهِبْنَ السَّيِّئَات ﴾ [هود: ١١٤] قال أبواليسر: فقرأها عليَّ، فقال أصحابه: يارسول الله!

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله. وأخرجه أحمد (۲٤٤/٥) عن عبدالرحمن بن مهدى وأبي سعيد قالا: ثنا زائدة به.

مدننا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا بشر بن محمد، ثنا عبدالله بن المبارك، أنا شريك، عن عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبي اليسر بن عمرو أن امرأة أتته وزوجها غائب، بعثه النبي على في بعث، فقالت له: بعنى بدرهم تمراً، قال: قلت لها وأعجبتني -: إن في البيت تمراً هو أطيب من هذا، فانطلق بها، فغمزها وقبلها، ففزع، ثم خرج، فلقى أبابكر، فقال له: هلكت، قال: ما شأنك؟! فقص عليه أمره، فقال: هل لي من توبة؟! قال: نعم، تُب، ولا تعد، ولا تخبرن أحداً، ثم انطلق حتى أتى النبي على ، فقص عليه الأمر، فقال النبي على انطلق حتى أتى النبي على المسلمين غازيا في سبيل الله، قال: فظننت أنى من أهل النار، وأن الله لا يغفر لي أبدا، قال: فظننت أنى من أهل النار، وأن الله لا يغفر لي أبدا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن يزيد بن هارون، عن قيس بن الربيع به وقال: حسن غريب، وقال: قيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره، وأبواليسر هو كعب بن عمرو. (قلت: وهو الأنصاري رضى الله عنه، وأبواليسر بفتحتين، شهد العقبة، وبدراً)

قلت: كذا قول الترمذي في تحفة الأشراف (٣٠٧/٨) وفي الطبعة المصرية: «حسن صحيح».

وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي أمامة، وواثلة بن الأسقع، وأنس بن مالك. كما أخرجه الطبري (١٢/٨٢) من طريق قيس بن الربيع به.

وأطرق يعنى النبي عَلَيْ ، حتى نزلت: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرفَيِ النَّهِ النَّي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّ النَّهِ النَّ النَّهِ النَّهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّلَا اللَّهُ النَّهُ النَّلِي النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّامِ النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَا

۸۱ - [ق ۱۷ / أ] حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبى، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: الصلوات كفارات للخطايا، واقرأوا إن شئتم: ﴿إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذهِبْنَ السَّيّئَاتِ، ذلك ذِكْرى للذَّاكِرِينَ ﴿ [هود: ١١٤]. (\*)

## [الجمعة إلى الجمعة، والصلوات كفارات:]

٨٢ - حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا أفلح بن سعيد، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: بلغنا أن النبي عَلَيْ قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. قال محمد بن كعب: وهذا في القرآن: ﴿إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَاتُنهَ وْنَ عَنْهُ، نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيّئاتِكُمْ، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا

(۱) أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣٠٧/٨) عن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك به.

وأخرجه الترمذي تعليقاً فقال: وروى شريك عن عثمان بن عبدالله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع.

قلت: وفي سنده شريك، وهو ضعيف، لكن الحديث صحيح لطرقه (٢) إسناده ضعيف جدا لأجل يحيى بن عبيدالله بن موهب، وهو متروك.

كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١] وقال لمحمد عَلَيْ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرِفَي النَّهَارِ ﴾ فطرفي النهار الفجر والظهر والعصر ﴿ وزلفا من اللّيل ﴾ المغرب، والعشاء ﴿ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] وهن الصلوات الخمس. (١)

(۱) أخرج الطبري (۷۹/۱۲) من طريق ابن المبارك به عن القرظي في قوله: ﴿انَ الْحَسَاتَ يَذْهُبُنُ السَّيَّاتَ ﴾ قال: هن الصلوات الخمس.

وله شاهد أخرجه الطيالسي (منحة المعبود ٦٦/١) عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن الحسن، عن أبي هريرة أن النبي على قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن مااجتنبت الكبائر.

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وفيه الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة.

على بن زيد بن جدعان تابعه غير واحد، فأخرجه أحمد (٢١٤/٢) عن عفان ثنا حماد بن سلمة، أنا على بن زيد، وصالح المعلم، وحميد، ويونس عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنب الكبائر.

#### وللحديث طرق أخرى موصولة :

۱- فأخرجه أحمد (٢/٣٥٩) ومسلم: الطهارة (١/٢٠٩) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا وسياقه مثل سياق حديث الحسن البصري.

٢- وأخرجه أحمد (٢ / ٠٠٠) ومسلم (٢٠٩/١) من طريق عبدالله بن وهب، حدثني أبوصخر حميد بن زياد أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله عن كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مااجتنب الكبائر.

٣ـ وأخرجه أحمد (٢/٤٨٤) ومسلم (٢٠٩/١) والترمذي: الصلاة (١/٤١٨) من
 طريق العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ

- = قال: إن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تفش الكبائر. هذا لفظ أحمد، وعند مسلم أوله: «الصلاة الخمس» الخمس» «الصلوات الخمس»
- وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن جابر، وأنس، وحنظلة الأسيدي.
- إلى وأخرجه أحمد (٢/٢) عن يزيد ثنا العوام ثنى عبدالله بن السائب، عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي على قال: الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة، والجمعة الى الجمعة التي قبلها كفارة، والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة، إلا من ثلاث؛ قال: فعرفنا أنه أمر حدث، إلا من الشرك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: قلنا: يارسول الله! هذا الشرك بالله قد عرفناه، فها نكث الصفقة، وترك السنة؟ قال: أما نكث الصفقة فأن تعطى رجلا بيعتك، ثم تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجهاعة.

#### وفيه راو مبهم.

- ٥- وأخرجه (٢ / ٢٢٩) عن هشيم عن العوام غن عبدالله بن السائب عن أبي هريرة . به وفيه انقطاع بين ابن السائب وأبي هريرة .
- ٦- وأخرجه مسلم: الجمعة (٩٨٨/٢) بسنده عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا: من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا.

#### (وراجع الصحيحة للألباني رقم ١٩٢٠)

وله شاهد من حديث أنس بلفظ: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام.

- أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٤٩/٩ ـ ٢٥٠) وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٦٦/٣) وخرجه في الصحيحة (رقم ١٩٢٠) فليراجع للتفصيل وله شواهد أخرى راجع: مجمع الزوائد (١٩٨/١).
- ٧- وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٥٤/ب) قال أخبرنا كلثوم بن محمد بن أبي سدرة نا عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة عن رسول الله على قال: الصلوات الخمس والجمعة كفارات لما بينهن لما اجتنب الكبائر.

معد عدي بن يحيى، أنا الحجاج بن منهال، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي عثمان النهدي، قال: كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة، فأخذ غصنا من أغصانها يابسا، فهزّه حتى تحات ورقه، ثم قال: ألا تسألني لِمَ أفعل هذا؟! فقلت: ولم تفعله؟ فقال: هكذا فعل رسول الله على، كنت معه تحت شجرة فأخذ غصنا من أغصانها يابسا، فهزّه حتى تحات ورقه، ثم قال: ألا تسألني! لِمَ أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ، فأحسن الوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس [ق ١٧/ب] تحات خطاياه، كما تحات هذا الورق، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَأَقِم الصَّلاَةَ طَرفَي النَّهار، وزُلُفاً مِنَ النَّل ، إنّ الحَسنَاتِ يُذَهِبْنَ السَّيَّاتِ ﴾ [هود:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱۲/ ۸۰) عن ابن سيار القزاز، عن الحجاج به.

وأخرجه الطيالسي (منحة المعبود ١/٦٦) والدارمي في الطهارة (١/١٨٣) وأحمد (٥/٢٧) وأحمد (٥/٢٣)، ٤٣٩) والطبري (٦/١١٦) من طريق حماد بن سلمة به.

وفي سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

والحديث عزاه السيوطي أيضا للبغوي في معجمه، وابن مردويه (الدر المنثور \$ / ٤٨٤) وعزاه الهيثمي لأحمد، والطبراني في الأوسط والكبير، وقال: وفي إسناد أحمد «علي بن زيد» وهو مختلف في الاحتجاج به ، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١ / ٢٩٨)

وأخرجه الطبراني (٣١٦/٦) من طريق يونس بن عبيد، عن علي بن زيد به. قلت: ومدار جميع الأسانيد على على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

## [التمثيل بالغائص في النهر خمس مرات:]

۱۸۰ حدثنا عبیدالله بن سعد بن إبراهیم بن سعد، ثنا عمی (۱) ثنا ابس أخی ابن شهاب (۳) عن عمه (۳) قال: حدثنی صالح بن عبدالله، عن أبی فروة أن عامر بن سعد بن أبی وقاص أخبره أنه سمع أبان بن عثمان بن عفان یقول: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله علی یقول: أرأیت لو کان بفناء أحدکم نهر یجری، یغتسل منه کل یوم خمس مرار، ماذا کان مبقیا من درنه؟ (۱) قالوا: لا شیء، قال: فإن الصلوات الخمس یذهبن بالذنوب کما یذهب الماء الدرن. (۱)

#### ٨٥ \_ حدثنا عبدالله بن محمد المسندي، ومحمد بن يحيى

<sup>(</sup>١) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ثقة فاضل/ع (التقريب ٢/٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري المعروف (بابن أخي الزهري) صدوق له أوهام /ع (التقريب ٢ /١٨٠).

<sup>(</sup>٣) هو الزهري: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله الزهري.

<sup>(</sup>٤) درن : أي الوسخ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٧١/١) عن يعقوب (بن إبراهيم بن سعد) وهو عم عبيدالله ـ به . وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (٧١/١) عن أبي خيثمة عن يعقوب به وأخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (١/٤٤٧) عن عبدالله بن أبي زياد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد به .

وقال البوصيري: رجاله ثقات، ورواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة.

قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد مثله. (١)

مريم، أنا عحمد بن يحيى، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أبي أيوب، ثنا عبدالله بن قريط (۱) أن عطاء بن يسار حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري أنه سمع رسول الله على يقول: الصلوات الخمس كفارة ما بينها، وقال رسول الله على: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل، بين معتمله ومنزله خمسة أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله، عمل ما شاء الله، فأصابه الوسخ، أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل، ماكان ذلك مبقيا من درنه؟! فكذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة، أو ماشاء الله، ثم صلى صلاة فدعا، واستغفر، غفر له ما كان قبلها. (۱)

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في المخطوط، وهو الصواب، وورد في الثقات لابن حبان (٦/٧) «قرط» وقال معلقه: «هكذا في الأصول، وفي الجرح والتعديل (٢/٢/١٤) والتعجيل، واللسان: (قريط)»

قلت: وورد في الطبراني، والبزار ومجمع الزوائد (قريظ) بالظاء المعجمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٢/٦٤ رقم ٤٤٤٥) والبزار (كشف الأستار ١٧٤/١) من طريق سعيد بن أبي مريم به، وسعيد هو ابن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحى بالولاء ثقة ثبت فقيه، ومن كبار العاشرة/ع (التقريب ٢٩٣/١) وقال الهيثمي: فيه عبدالله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٢٩٨/١)

وعبدالله بن قريط: قال الحسيني في رجال المسند: مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات (٣٢٧/٧) وسكت عليه والرازي (٢/٢/٢)

۸۷ - حدثنا [ق ۱۸/أ] إسحاق بن إبراهيم، ثنا أبومعاوية؛ ويعلى بن عبيد، قالا: ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله على قال: مثل الصلوات الخمس كمثل رجل على بابه نهر جار، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات.

زاد أبو معاوية قال: فقال الحسن: فماذا يبقى ذلك من درنه؟(١)

۸۸ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث إسحاق. الأن

۸۹ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا أبو معاوية، عن النبي الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمير، عن النبي عليه بمثله، لم يذكر الخمس. (٦)

• ٩ - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا أبوعوانة ، عن سليمان ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : قال رسول

<sup>=</sup> وعزاه السيوطي للبزار والطبراني (الدر المنثور ٤/٨٨)

وعزاه الهيثمي للبزار والطبراني في الأوسط والكبير.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٧/٢ في مسند أبي هريرة) عن أبي معاوية به وأخرجه مسلم: المساجد (١/٢٦٤) عن ابن أبي شيبة، وأبي كريب كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش به.

وأخرجه الدارمي في الصلاة (٢٦٧/١) عن يعلى بن عبيد به.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح، وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وإسناده مرسل. وهو صحيح لشواهده الكثيرة.

- الله ﷺ: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات. الان
- 91 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمير، عن النبي على قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على بابك، تغتسل فيه في اليوم خمس مرات، فماذا تبقين من الدرن؟
- ٩٢ حدثنا بشر بن الحكم، ثنا عبدالعزيز بن محمد، ثنا يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن ابراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ماذا تقولون؟ ذاك يبقى [ق ١٨/ب] من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا، قال رسول الله على : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الله على المثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله برقم (۸۷ ـ ۸۸)، وورد في آخر الحديث فوق كلمة مرات: (ر) أي مرار.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٧٩/٢) عن قتيبة بن سعيد، ثنا بكر بن مضر، وعن قتيبة عن الليث، وأخرجه البخاري: مواقيت الصلاة: باب الصلوات الخمس كفارة (٢١/٢) عن إبراهيم بن حمزة، عن عبدالعزيز بن أبي حازم، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي، ومسلم: الصلاة (٢/١٦) والترمذي: الأمثال، باب مثل الصلوات الخمس (١٥١/٥) عن قتيبة، عن الليث، وبكر بن مضر، الصلوات الخمس (١٥١/٥) عن قتيبة، عن الليث، وبكر بن مضر،

- ۹۳ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبيد "، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، فماذا يبقين من درنه؟ "
- ٩٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا جعفر بن عمران، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: الصلوات الخمس كنهر جار على باب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرار، فماذا يبقى ذاك من درنه. "
- ٩٥ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا سويد بن عبدالعزيز الدمشقي، ثنا أبو نُصيرة الواسطى، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن أبي بكر الصديق أن أعرابيا أتى النبي عَلَيْ ، فقال: بلغني أنك تقول: الجمعة إلى

<sup>=</sup> وفي باب فضل الصلوات الخمس (١/٥٤) عن قتيبة، عن الليث، والدارمي: الصلاة (١/٢٦٧) عن عبدالله بن صالح، عن الليث كلهم عن يزيد بن عبدالله الهاد به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى (محمد بن عبيدالله).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤٤١/٢) عن محمد بن عبيد به، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي، والحديث صحيح لطرقه الكثيرة وشواهده.

الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن لمن اجتنب الكبائر؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم (١)

٩٦ - حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سعيد الجُرَيْرِي، ثنا أبو عثمان، عن سلمان، قال: والذي نفسي بيده، إن الحسنات التي يمحو الله بها السيئات كما يغسل الماء الدرن: الصلوات الخمس. "

٩٧ - حدثنا إسحاق، ثنا عتاب بن بشير، عن عبدالله بن مسلم (") بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس [ق مسلم أ] في قوله: ﴿والبَاقِيَاتُ الصَّالحَاتُ ﴾ [الكهف ٤٦] قال: هن الصلوات الخمس.

وقوله: ﴿إِنَّ الحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] قال: هن الصلوات الخمس. "

<sup>(</sup>۱) في سنده سويد بن عبدالعزيز لين الحديث (التقريب ۲/۳٤۰) وبقية رجاله ثقات، وأبونصيرة بالتصغير اسمه مسلم بن عبيد، وأبورجاء اسمه عمران بن ملحان، ثقة مخضرم. والحديث صحيح من طرق أخرى.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤ /٨٨٨) للطبراني.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وأخرجه الطبري (۷۹/۱۲) عن سويد عن ابن المبارك به.

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصل: (الهرمز بن عبدالله بن مسلم)، والصواب ما أثبتناه، وعبدالله هذا ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري (٧٩/١٢) عن الحسن بن يحيى، أخبرنا عبدالرزاق، أخبرنا=

- ۹۸ حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا الثوري، عن عبدالله بن مسلم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: ﴿البَاقِیاتُ الصَّالحَاتُ﴾ [الکهف: ٤٦] الصلوات الخمس. (۱))
- ۹۹ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا جرير، عن الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب قال: كان لي أخ يقال له أبو عَزْرة، فكان يذكر سلمان فكان يرى من حرصي علي لقيه، فقال لي يوما: هل لك في صديقك سلمان، قد قدم القادسية؟! قلت: نعم، فركبنا إليه، فدخلنا عليه، فقال: إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب به القتل، ثم قال: يصبح الناس فيصلون صلاة الفجر، ثم يجترحون ما بينهم، وبين الظهر، فيتوضأ الرجل، فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشي إلى

الثوري، عن عبدالله بن مسلم، عن سعید بن جبیر به، وذکر تفسیر آیة سورة
 هود.

وأخرجه بهذا الإسناد تفسير آية سورة الكهف في تفسيره (١٥/١٥) كما أخرجه عن ابن وكيع، حدثنا حفص بن غياث، عن عبدالله بن مسلم به، وذكر تفسر آية الكهف. وفيه عبدالله بن مسلم وهو ضعيف.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٣٩٩) لابن المنذر، وابن أبي حاتم وذكر تفسير الأيتين.

اخرجه الطبري (١٥/١٥) عن الحسن بن يحيى عن عبدالرزاق به، وعن زريق بن إسحاق ثنا قبيصة، عن سفيان الثوري به
 وعبدالله بن مسلم ضعيف.

الصلاة، فيكفر أكبر من ذلك، ثم يصلى، فيكفر أكبر من ذلك، ثم يجترحون ما بينهم وبين العصر، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشى إلى الصلاة فيكفر المشى أكبر من ذلك، ثم يصلي، فيكفر أكثر من ذلك، ثم يجترحون ما بينهم وبين المغرب، فيتوضأ الرجل فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشي إلى الصلاة، فيكفر أكبر من ذلك، ثم يصلي، فتكفر الصلاة أكثر من ذلك، ثم يجترحون ما بينهم وبين العشاء [١٩/ ب] الآخرة، فيتوضأ الرجل، فيكفر الوضوء الجراحات الصغار، ثم يمشى إلى الصلاة، فيكفر أكثر من ذلك، ثم يصلي فيكفر الصلاة أكبر(١) من ذلك، ثم ينزل الناس ثلاثة منازل: له ولا عليه، وعليه ولا له، ولا عليه ولا له، قلت: وما له ولا عليه، وعليه ولا له، ولا عليه ولا له، فنظر إلى وقال: ياابن أخي! يغتنم الرجل ظلمة الليل، وغفلة الناس عنه، فيقوم، فيصلي، فذاك له ولا عليه، ويغتنم الرجل ظلمة الليل، وغفلة الناس [عنه] فيسعى في معاصي الله، فذاك عليه، ولا له، قال: وينام الرجل حتى يصبح فذاك لا له، ولا عليه.

• ١٠٠ ـ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا أبومعشر المدني، عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثني

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل «أفضل»، وورد على هامشه «أكبر» وفوقه: صح.

عبدالله بن جارية مولى عثمان بن عفان، عن حمران مولى عثمان، قال: مرّت على عثمان فَخّارةٌ فيها ماء، فدعا به، فتوضأ، فأسبغ وضوءه، ثم قال: لو لم تسمعه من رسول الله على إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا، ما حدثتكم به، سمعت رسول الله على يقول: ما توضأ عبد، فأسبغ الوضوء، ثم قام إلى الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى.

قال محمد بن كعب: وكنت إذا سمعت الحديث عن رجل من أصحاب رسول الله على التمسته في القرآن، فالتمست هذا، فوجدته: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً، فَالْتَمْسَت هذا، فوجدته: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً، لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ [ق ٢٠/ ب] مَاتَقَدَّم مِنْ ذَنْبِكَ، ومَا تَأْخَر وَيُعْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِماً ﴿ [الفتح: ويُتِمَّ نِعْمَتَهُ عليه، حتى غفر له ويَهْدِيكَ مِراطاً مُسْتَقِماً ﴾ [الفتح: ١ - ٢] فقلت: إن الله لم يتم النعمة عليه، حتى غفر له ذنوبه، ثم قرأت هذه الآية: ﴿ وإذَا قُمْتُم إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وأَيدِيكُم إلى المَرَافِقَ ﴿ حتى بلغ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيكُم ﴾ [المائدة: ﴿ ولِكَن يُريدُ لِيُطَهّركُم، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيكُم ﴾ [المائدة: عفر فولكن يُريدُ ليُطَهّركُم، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيكُم ﴾ [المائدة: لهـم النعمة عليهم حتى غفر لهـم (١) (٢).

<sup>(</sup>١) على هامشه: بلغ قراءة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لأجل أبي معشر السندي. والحديث صحيح من غير وجه راجع : باب صفة الوضوء وكماله وباب فضل الوضوء، والصلاة عقبه من كتاب الطهارة في صحيح مسلم (١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٨).

### [كل خطوة إلى الصلاة حسنة وكفارة:]

- قال أبو عبدالله: وجعل الله كل خطوة إليها حسنة وكفارة وطهارة للذنوب.
- ۱۰۱ ـ حدثنا أبوبكر أحمد بن منصور الرمادي، ثنا شبابة، ثنا البن أبي ذئب، عن الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: من حين يخرج أحدكم من بيته إلى المسجد، فَرِجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. (۱)
- المسلم إلى المسجد كتب الله الله الله الله الموسى بن المسلم المسل

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي: المساجد، باب الفضل في إتيان المساجد (۸۲/۱) عن عمرو بن علي، ثنا يحيى القطان، ثنا ابن أبي ذئب به ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) عباد بن أبي صالح السمان اسمه عبدالله، لين الحديث (التقريب) وخرجه الألباني في الصحيحة رقم (۱۰۲۳) وقال: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير موسى بن يعقوب ـ وهو الزمعي ـ صدوق فيه ضعف، وعباد اسمه عبدالله.

ثم أشار إلى الروايتين الأتيتين برقم (١٠٣ - ١٠٤).

١٠٣ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: إذا توضأ الرجل، فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لايريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة، وحط عنه [ق الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة، وحط عنه المدكم مادام في مصلاه الذي صلى عليه: اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه مالم يحدث فيه، مالم يؤذ فيه، وقال: أحدكم في الصلاة ماكانت الصلاة تحسه.

۱۰٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو بكربن أبي أويس، عن سليمان بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: البيوع، باب ماذكر في الأسواق (٤/٣٣٨) عن قتيبة، عن جرير بن عبدالحميد به.

ولفظه: صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك بأنه إذا توضأ، فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزُه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفع بها درجة، أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، مالم يحدث فيه، مالم يؤذ فيه، وقال: أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه».

والحديث أخرجه الطيالسي (منحة المعبود 1/17) عن شعبة عن الأعمش به وأخرجه إسحاق بن راهويه (ق 1/19) بسنده عن سعيد المتبري عن أبي هريرة مرفوعاً: لايزال العبد في صلاة مادام في مصلاه، لم يحبسه إلا انتظار الصلاة، والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، مالم يحدث.

بلال، عن إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم غدا إلى صلاة الجماعة، كتب الله له بكل خطوة يخطوها بيمينه حسنة، وكفر عنه بالأخرى سيئة، حتى إذا انتهى إلى المسجد كانت صلاته نافلة. "

100 - حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود، ثنا طالب بن حبيب المدني قال: حدثني عبدالرحمن بن جابر، عن أبيه أن النبي على قال: ما من عبد يخطو إلى المسجد خطوة إلا كتب الله له بها أجراً. الآل

۱۰۶ - حدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن معبد بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلا من الأنصار الموت، فقال: إني محدثكم اليوم حديثا وما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله يقول: من توضأ في بيته، فأحسن الوضوء، ثم خرج الى المسجد، صلى في جماعة، فلن يرفع رجله اليمنى، إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يضع رجله الشمال إلا حطّ الله عنه بها خطيئة، فإذا صلى بصلاة

<sup>(</sup>١) في سنده راو لم يسم وهو جد إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود (١/ ٨٢) وسياقه: عن جابر قال: أردنا بنو سلمة أن نتحول من منازلنا، فقال رسول ﷺ: اثبتوا، فإنكم أوتادها، وما من عبد يخطو خطوة إلى الصلاة إلا كتب له بها أجر.

وسقط منه (حدثنا عبدالرحمن) وهو ثابت في مسنده (٢٤٢).

الإمام، انصرف، وقد [ق ٢١/ أ] غفر له، فإن هو أدرك بعضا، وفاته بعض، كان كذلك، وإن هو أدرك الصلاة، وقد صليت، فأتم صلاته ركوعها، وسجودها كان كذلك. (١)

# [كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها:]

۱۰۷ - حدثنا عمرو بن زرارة، ثنا، إسماعيل، عن العوف، قال: حدثني سيار بن سلامة أبو المنهال، قال: دخلنا على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله على المكتوبة؟

قال: كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: الصلاة (١/ ٣٨٠) عن محمد بن معاذ بن عباد العنبري عن أبي عوانة به.

وأخرجه المزي في تهذيب الكمال (٣/ ١٣٥٠) بسنده عن البغوي عن أبي الربيع الزهراني عن أبي عوانة به.

وعزاه السيوطي للبيهقي. وفي سنده: معبد بن هرمز ذكره ابن حيان في الثقات (٢٢٤/١٠) وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. (تهذيب التهذيب ٢٢٤/١٠) وقال الحافظ ابن حجر: مقبول (التقريب) وترجم له البخاري وسكت عليه (١/٤/١٠).

والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/٩٧١) وقال: صحيح. قلت: أي لشواهده. وإلا ففيه مجهول.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل (عن) إلى (بن).

العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها. (١)

۱۰۸ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبدالله، عن خالد «ح» وثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا الثقفي، عن خالد الحذاء، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، عن أبي برزة الأسلمي، أن النبي على كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، ولا يحب الحديث بعدها. (٢)

وأخرجه أحمد (٢٠/٤) عن يحيى بن سعيد، وعن محمد بن جعفر (٢٣/٤) وابن أبي شيبة (٢٨٠/٢)، عن ابن علية، والترمذي: الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها (٣١٣/١) عن أحمد بن منيع، عن هشيم؛ وعباد بن عباد؛ وإسماعيل بن علية؛ خمستهم عن عوف به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أبو داود: الأدب، باب النهي عن السمر بعد العشاء (١٧٧/٥) عن محمد وعن يحيى، عن عوف به.

ومن طريق مسدد أخرجه البيهقي مطولا (١/ ٠٥٠)، كما أخرجه مختصرا من طريق سفيان عن عوف به (١/ ١٥٠) وكرره المؤلف في رقم (١٠٨، ١٠١) وتصحف في ابن أبي شيبة: (عوف) إلى (عون) و (أبي المنهال) إلى (المنهال) و (أبي برزة) إلى (أبي بردة).

(٢) . أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة، باب ما يكره من النوم قبل العشاء (٢/ ٤٩) عن محمد بن سلام، عن عبدالوهاب الثقفي به.

وأخرجه أحمد (٤٢٣/٤) عن وكيع، ثنى إبراهيم بن طهمان، قال: سمعت أبا المنهال به. ولفظه: نهى رسول الله على عن النوم قبلها، والحديث بعدها.

وأخرجه (٤ /٤٢٤) عن يونس، ثنا حماد بن سلمة، عن سيار بن سلامة أبي المنهال به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المؤلف في قيام الليل كما في مختصره (۱۰۰) عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن عوف به مختصر ا.

- 1.9 حدثنا إسحاق، أنا جرير، ثنا منصور، عن خيثمة، عن رجل من قومه، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي عليه قال: لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لأحد رجلين: مصل ومسافر. (1)
- ۱۱۰ ـ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو عوانة، عن منصور، عن خيثمة، عن رجل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال

(۱) أخرجه أحمد (۱/٤٤٤) عن يحيى، والبيهقي (۱/٥٢) من طريق أبي نعيم كلاهما عن سفيان، ثنى منصور، عن خيثمة، عمن سمع ابن مسعود مرفوعا. وأخرجه الطيالسي (منحة المعبود ۱/۳۷) عن شعبة، عن منصور، ومن طريقه أبونعيم في الحلية (١/١٢١) وأحمد (١/٢١٤) عن عفان، وعن محمد إبن جعفر (١/١٣٤) وعن جرير (١/٣٧٥) كلاهما عن شعبة، أخبرني منصور، قال: سمعت خيثمة، عن عبدالله، عن النبي على قال: لاسمر إلا لأحد رجلين: لمصل أو مسافر.

وقال أبونعيم بعد رواية شعبة: كذا رواه شعبة، وخالفه الثوري عن منصور، فقال: عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يحدث عن النبي ﷺ.

والحديث صححه الألباني، وعزاه للطيالسي، وابن نصر، والحلية، والخطيب. (صحيح الجامع الصغير ١٩٢/٦)

وأخرجه الطيالسي (٧٣/١) عن همام، عن عطاء بن السائب، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: جدب إلينا رسول الله على من السمر بعد صلاة العتمة.

وأخرجه أبر عيم في الحلية (١٩٨/٤) بسنده عن سفيان بن عيينة ، عن منصور، عن حبيب بن (أبي) ثابت، عن زياد بن (جرير الأسلمي) عن عبدالله مرفوعا: لا سمر إلا لمصل أو مسافر.

وكذا ورد في الحلية (زياد بن جرير الأسلمي) وصوابه: (زياد بن حدير الأسدي) راجع: تهذيب الكمال (١/ ٤٣٩) والتقريب.

رسول الله على: لا سمر بعد العشاء الأخرة إلا لأحد رجلين: مصل، أو مسافر. (١)

ا ۱۱۱ حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن عوف، عن سيار بن سلامة، عن أبي برزة قال: كان رسول الله عليه الله عليه النوم قبل صلاة العشاء، والسمر بعدها. (٢)

● قال [ ٢١/ ب] أبو عبدالله: فقال بعض أهل العلم: إنما نهى عن السمر بعد العشاء الآخرة لأن مصلى العشاء الآخرة، قد كفرت عنه ذنوبه لصلاته، فنهى أن يسمر في الحديث مع الناس خوفا أن يكون له في كلامه ما يدنس نفسه بالذنب بعد طهارة لأن ينام

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وأخرجه المؤلف في قيام الليل كما في مختصره (١٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه المؤلف في قيام الليل كما في مختصره (۱۰۰) وأخرجه أبوداود في كتاب الأدب (١٧٧/٥) عن مسدد عن يحيى به كما أخرجه ابن ماجه (الصلاة رقم ٢٠١) عن بندار عن غندر ويحيى وعبدالوهاب الثقفي ثلاثتهم عن عوف به والحديث أخرجه البخاري ومسلم (رقم ٢٤٧) النسائي (رقم ٢٩٦) من طريق أبي المنهال سيار بن سلامة به في ضمن حديث طويل، وسياقه عند البخاري في مواقيت الصلاة (٢٦/٢): عن سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله على المكتوبة؟! فقال: كان يصلي المجبر التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس ويصلى فقال: كان يصلي المجبر التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس ويصلى العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة، والشمس حية، ونسيتُ ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة. (وراجع تحفة الأشراف ٢/١ - ١٣).

بطهارته.

العدة بن مصرف قال: أراه عن عثمان قال: جعلت طلحة بن مصرف قال: أراه عن عثمان قال: جعلت الصلوات كفارات، يصلى الرجل الفجر، ثم يحرق نفسه إحراق النار اليبس، فإذا صلى الظهر أطفأها، فعد الصلوات على هذا حتى بلغ العشاء الآخرة، قال: فكانوا يكرهون السمر بعدها، ويحبون أن ينام الرجل، وهو سالم. (۱)

11۳ - حدثنا الفضل بن موسى أبو العباس، ثنا إبراهيم بن بشار قال: سمعت سفيان " يقول: تكلمت بشيء بعد العشاء الآخرة، فقلت: ما ينبغي لي أن أنام على هذا، فقمت، فتوضأت، وصليت ركعتين، واستغفرت، وما قلت هذا لأزكى نفسى، ولكن ليعمل به بعضكم.

11٤ - حدثنا يحيى، ثنا عباد بن العوام، عن حصين، عن القاسم بن أبي أيوب، قال: كان سعيد بن جبير يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات، فأكلمه وأنا معه في البيت، فما يراجعنى الكلام.

١١٥ \_ حدثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا عبدة بن سليمان، عن

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم، .

<sup>(</sup>٢) سفيان هو ابن عيينة .

الأعمش، عن خيثمة قال: كانوا يحبون إذا أوتر الرجل أن ينام. (١)

۱۱٦ - حدثنا يحيى، ثنا حفص بن غياث، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، عن أبيه، أنه كان إذا صلى [٢٢ / أ] العشاء الآخرة أمر بحوائج الناس، أو قال: المسلمين، فإذا (أوتر) (١) كفّ. (٣)

● قال أبو عبدالله: وجعل الله الفرائض كلها لازمة في بعض الأوقات من الزمان، وساقطة في بعضها: كالصيام المفترض شهراً من السنة، وعلى من ملك ما تجب فيه الزكاة، والحج على من وجد السبيل إليه في العمر مرة واحدة، وكذلك جميع الفرائض، رفع فرض وجوبها في حال، ولم يوجب فرضه في كل حال إلا الصلاة وحدها، فإن الله تعالى ألزم عباده خمس صلوات في كل يوم وليلة، وإنما منع الحائض من الصلاة تعظيما لقدر الصلاة، لا تقربها إلا هي طاهرة من الحيض إلا أنه خفف شطرها عن المسافر رحمة له، لما علم من تعب السفر، وشدته، وألزمه على

<sup>(</sup>١) أخرجه المؤلف في قيام الليل كما في مختصره (١٠٢).

<sup>(</sup>۲) وعلى هامشه: «صلى الوتر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد (٣٦٨/٥) عن الفضل بن دكين، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن عمر، قال: كان عمر بن عبدالعزيز يسمر بعد العشاء الآخرة قبل أن يوتر فإذا أوتر لم يكلم أحدا.

ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في مناقب عمر بن عبدالعزيز كما في مختصره (١٥٣).

كل حال فرض الشطر الباقي ، فلم يزل فرضها إذا حضر وقتها في حال من الأحوال، إلا في الحال التي تزول فيها العقول، والزائل العقل كالميت الذي لا يلزمه وجوب فرض الله في بدنه من الفرائض كلها، وجعلها واجبة في كل شديدة، وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائماً إن استطاع، وجالساً إن لم يستطع القيام، ومضطجعا إن لم يقدر على القعود، ومؤميا إن لم يقدر على الركوع والسجود، حتى أوجب فرضها عند المخاطرة بتلف النفوس عند الخوف من المشركين، ولم [ق ٢٢ / ب] يرفعها الله عن غباده في حال أمن، ولا خوف، ولا صحة، ولا سقم، فاعقلوا (١) ماعظم الله قدرها لشدة إيجابه إياها، وإلزامها عباده في كل الأحوال، لتعظموها إذ عظمها الله، وتجزعوا أن تضيعوها وتنقصوها، ولتؤدوها (١) باحضار العقول، وخشوع الأطراف، ثم لم يرخص لأحد إن غلب بنوم، أو نسيان أن يدع أن يأتي بها كما افترضت عليه، لو لم يغلب عليها، فقال النبي عَلَيْهُ: «من نام عن صلاته، فليصلها إذا انتبه لها، ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذکرها». (۳)

ثم جعل جميع الطاعات من الفرض، والتنفل متقبلة بغير طهارة، ولا ينقضها الأحداث، ولا يفسدها، إلا الصلاة وحدها،

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: «فاعقل» وفوقه: صح، وعلى هامشه: لعله «فاعقلوا». وصيغة الجمع هي مقتضي السياق.

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل: «لتودها» والسياق يقتضي صيغة الجمع.

<sup>(</sup>٣) صح من حديث أنس وأبي هريرة (صحيح الجامع الصغير ٥ /٣٦٣).

لإيجاب حقها، وإعظام قدرها إلا الطواف بالبيت، فإن السنة أن يؤتى على طهارة لأنه صلاة.

### [من أرفعية الصلاة اشتراط النظافة:]

ومن الدليل على أنها أرفع الأعمال أن الله عز وجل أوجب أن الاتؤتى إلا بطهارة الأطراف، ونظافة الجسد كله، واللباس من جميع الأقذار، ونظافة البقاع التي يصلى عليها.

ثم زاد تعظیما أنه أمرهم إذا عدموا الماء عند حضور وقت الصلاة أن يضربوا بأيديهم على الصعيد، فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب إعظاماً لقدرها أن لا تؤدى إلا بطهارة.

ثم اختلفوا في من لم يجد ماء، ولا صعيدا، فقالت جماعة من العلماء: لا [ق ٢٣/أ] يصلى حتى يجد الماء، أو الصعيد، ثم يتطهر بأيهما وجد، ثم يقضي ما ترك من الصلوات في حال عدمه للماء والتراب.

وقالت جماعة منهم: بل عليه أن يصليها لا محالة إذا حضر وقتها، وإن لم يجد ماء، ولا صعيدا، ولا يحل له تأخيرها حتى يذهب وقتها، لأن الله عز وجل أوجب إقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، ولم يشرط الطهارة، وإنما أمر بالطهارة عند الوجود، فإذا لم يجد ما يتطهر به، فعليه إقامتها حتى يجد الطهور، كما يجب عليه أن لا يصلى، حتى يستر عورته إذا كان واجداً لما يستر به عورته، فإذا لم يجد صلى عريانا، ولم يكن له أن يؤخر الصلاة إلى أن يجد ثوبا يستر به عورته.

وقال بعضهم: عليه إذا عدم الماء، والتراب، ثم وجد أحدهما، تطهر بأيهما وجد، وأعاد ما قد صلى احتياطا، وأخذاً بالثقة.

ولم يقل أحد: إن الفرض عنه ساقط، لا يجب عليه أن يأتي به في حال عدم الماء، والتراب، ولا بعد وجودهما. (١)

## [ومن أرفعيتها وجوب إقامتها بجميع الجوارح:]

ومن الدليل على عظم قدرها، وفضلها على سائر الأعمال: أن كل فريضة افترضها الله، فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض، ثم لم يأمر بإشغال القلب به إلا الصلاة، فإنه أمر أن يقام بجميع الجوارح كلها، وذلك أن ينتصبه العبد ببدنه كله، ويشغل قلبه بها، ليعلم ما يتلو، وما يقول فيها، ولم يفعل ذلك بشيء من الفرائض، لم يمنع أن يشتغل [ق ٢٣/ب] العبد في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاة وحدها، فإن الصائم له أن يلتفت، وينام، ويتكلم بغير ذكر الصوم، ويعمل بجوارحه، ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا، ولذاتها مما أحل له، والمقاتل في سبيل الله له أن يلتفت ويتكلم، والحاج في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بين ذلك، وينام، ويشتغل بما أحب من منافع الدنيا المباحة له، وله أن يتكلم في الطواف، وكذلك إعطاء الزكاة، وجميع الطاعات له أن يعمل فيها، وبتفكر في غيرها، ومنع المصلى من الأكل والشرب،

<sup>(</sup>١) على هامشه: بل هو رواية عن مالك.

وجميع أعمال الدنيا من الالتفات والأفعال بالجوارح إلا بالصلاة وحدها، ومن التفكر إلا فيما يتلو، ويقول، إلا أن العمل في الصلاة بغيرها مختلف في الضرر في الدين، فمنه ما يفسد الصلاة، ومنه مايلزم به سجود السهو، ومنه ما يكون منقوصا من الشواب على صلاته، إلا أن أهل العلم مجتمعون على أنه إذا شغل جارحة من جوارحه بعمل من غير عمل الصلاة، أو بفكر، وشغل قلبه بالنظر في غير أمر الصلاة، أنه منقوص من ثواب من لم يفعل ذلك تاركاً جزءا من تمام صلاته، وكما لها، فالمصلى كأنه ليس في الدنيا، ولا في شيء منها إذا كان بجميع قلبه، وجميع بدنه في الصلاة، فكأنه ليس في الأرض إلا أن ثقل بدنه عليها، وذلك أنه يناجى الملك الأكبر [ق ٢٤/أ] فلا ينبغى أن يخلط مناجاة الإله العظيم بغيرها، وكيف يفعل ذلك والنبي عليه قد أخبر أن الله مقبل عليه بوجهه، فكيف يجوز لمن صدق بأن الله مقبل عليه بوجهه أن يلتفت، أو يغيب (١)، أو يتفكر، أو يتحرك بغير ما يحب المقبل عليه بوجهه، لأن اشتغاله في صلاته بغيرها من الالتفات، أو العبث، أو التفكر في شيء من الدنيا، هو إعراض عمن أقبل عليه، وما يقوى قلب عاقل لبيب أن يقبل عليه من الخلق من له عنده قدر، فيراه يولى عنه بمعنى من المعاني، وكل مقبل سوى الله لا يطلع على ضمير من ولى عنه بضميره، والله تعالى مقبل على المصلي بوجهه، يرى إعراضه بضميره، وبكل جارحة من جوارحه، سوى صلاته التي أقبل عليه بوجهه من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعلى هامشه: «أو يغيب» وفوقه: خ.

أجلها، فكيف يجوز لمؤمن عاقل أن يملها أو يلتفت، أو يتشاغل بغير الإقبال على رب العالمين، إذ أخبره النبي على أن الله مقبل عليه بوجهه، فهل يفعل ذلك من فعله إلا قلة مبالاة بالمقبل عليه، أو كيف يجوز لمن عرف أن الله مقبل عليه وهو مناج له أن يعرض عنه بما قل أو كثر.

## [تحذير من الالتفات فيها: ]

۱۱۷ ـ حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله على قال: إذا كان أحدكم يصلى فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. (')

<sup>(</sup>۱) الحديث في موطأ الإمام مالك: القبلة، باب النهي عن البصاق في القبلة (۱) الحديث في موطأ الإمام الله على (۱/ ۱۹۶) ولفظه: أن رسول الله على رأى بصاقا في جدار القبلة، ثم أقبل على الناس، فقال، فذكره.

وأخرجه البخاري: الصلاة، باب حك البزاق باليد في المسجد (7/9.0) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم: المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد (7/4.0) عن يحيى بن يحيى، والنسائي: المساجد، باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد (1/4.0) عن قتيبة، وأبو عوانة في مسنده (1/4.0) من طريق القعنبي، وابن وَهب، وروح بن عبادة كلهم عن مالك به.

وأخرجه أحمد (٧٢/٢، ٩٩) والبخاري: الأذان، باب هل يلتفت لأمر ينزل به (٢٥١/١) وابن ماجه: المساجد، باب كراهية النخامة في المسجد (٢٥١/١) من طريق الليث عن نافع به نحوه.

وأخرجه الطيالسي (١٠٨/١) وأحمد (٢/٦ و ٣٤ و ١٤١) والبخاري في الأدب، باب مايجوز من الغضب والشدة لأمر الله (١٠/١٠) وأبوعوانة بأسانيدهم عن نافع به.

- ۱۱۸ ـ حدثنا أبوقدامة (۱)، ثنا يحيى بن سعيد الا۱، [ق ٢٤ / ب] عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قبل وجهه، فإن الله على قبل وجهه، فإن الله قبل وجه أحدكم إذا كان في الصلاة. (۳)
- ١١٩ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبدالله، عن حميد، عن أنس، أن النبي عليه قال: أيها الناس! إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإنه مناج ربه، وربه فيما بينه وبين القبلة (1)
- الله عن القاسم بن مهران، عن العاسم بن مهران، عن العاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: إذا كان أحدكم في صلاة، فلا يبزقن أمامه، فإنه مستقبل

<sup>(</sup>١) أبو قدامة هو عبيدالله بن سعيد السرخسي الحافظ كما سيأتي في رقم (١٢١) وانظر أيضا: تهذيب التهذيب (١٦/٦).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن سعيد هو القطان.

<sup>(</sup>۳) نحیی بن تشکید شو محدد. (۳) أخرجه أحمد (۳/۲) عن یحیی به

وَأَخْرِجِهُ (٢٩/٢) عن محمَّد بن عبيد، ثنا عبيدالله به.

وأخرجه أبوعوانة (٢ /٤٠٣ - ٤٠٤) من طريق محمد بن عبيد، وأبي معاوية كلاهما عن عبيدالله بن عمر به.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح . وأخرجه عبدالرزاق (١/٣٣) والحميدي في مسنده (١/٥١١) وأحمد (١/٨٥) والمحاري : الصلاة (١/١٥) وأحمد (١٨/٣) والمحاري : الصلاة (١/١٥) بأسانيدهم عن حميد به .

<sup>(</sup>٥) وفوقه أخبرنا/ خ.

۱۲۱ - حدثنا أبو قدامة عبيدالله بن سعيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: ثنا عياض، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبزق في وجهه، إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة، فإنما يستقبل ربه، والملك عن يمينه، فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، "

وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ البصري.

وقال مسلم: وزاد في حديث هشيم: قال أبوهريرة: كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ يرد ثوبه بعضه على بعض.

وأخرجه أحمد (٣١٨/٢) عن عبدالرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج لله مادام في مصلاه الخ.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٣/٢) عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان به. وأخرجه أحمد (٣٤/٣) عن يحيى به، وذكره في سياق أطول منه، وإسناده صحيح، وعياض هو ابن عبدالله بن سعد بن أبي سرح القرشي المكي العامري ثقة، ومن رجال الجهاعة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/٣٦٤) ومسلم: الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد (۱/ ٣٢٦)، وابن ماجه: الصلاة (۱/٣٢٦) والمزي في تهذيب الكيال (۱۱۱۷) من طريق إسهاعيل بن علية، وأحمد (۱/٥/٤) عن عفان عن شعبة، وإسبحاق بن راهويه (ق ۱۰/أ) عن وكيع عن شعبة، ومسلم من طريق عبدالوارث، وعن يحيى بن يحيى عن هشيم، ومن طريق شعبة، والنسائي: الطهارة (۱۹۳) من طريق شعبة، وأبوعوانة (۱/۳۰٤) من طريق عبدالوارث، وشعبة أربعتهم عن القاسم به.

۱۲۲ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الحجاج، عن (۱) حماد، عن حماد، عن ربعي بزق في حماد، عن ربعي بن حراش، أن شبث بن ربعي بزق في قبلته، فقال حذيفة: إن رسول الله عليه أحدكم - أو قال: الرجل - في صلاته، يقبل الله عليه بوجهه، فلا يبزقن أحدكم في قبلته، ولا يبزقن عن يمينه، فإن كاتب الحسنات عن يمينه، ولكن ليبزق عن يساره. (۱)

۱۲۳ \_ حدثنا عمرو بن زرارة، أنا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَرزَة، عن عبادة بن الوليد بن

<sup>(</sup>١) ورد فوقه: ثنا.

<sup>(</sup>٢) خرجه الألباني في الصحيحة (رقم ١٠٦٢) وقال: إسناده صحيح، رجاله ثقات؛ رجال الشيخين، وحماد الأول هو ابن زيد، وحماد الراوي عنه هو ابن إسامة أبو أسامة الكوفي.

وأخرجه ابن ماجه: الصلاة (٣٢٧/١) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شبث بن ربعي يبزق بين يديه، فقال: ياشبث! لا تبزق بين يديك، فإن رسول الله على كان ينهي عن ذلك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلى أقبل الله عليه بوجهه، حتى ينقلب، أو يحدث حدث سوء. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وقال الألباني: قلت: بل هو حسن فقط للكلام المعروف في أبي بكر، وعاصم وهو ابن أبي النجود، وكلاهما حسن الحديث (الصحيحة ١٩٥٦، ١٢٧/٤)

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤/٢) عن ابن عياش به.

وأحرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤/٢) وعبدالرزاق (٢٧٢/١) عن حذيفة نحوه موقوفا.

<sup>(</sup>٣) ورد في المخطوط (عن أبي حرزة) وقوله (عن) مقحم،

عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا، وأبي نطلب العلم حتى أتينا جابر [77/أ] بن عبدالله في مسجده، فقال: أتانا رسول الله عليه في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها، فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا، فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه، فخشعنا؟ ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟! قلنا: لا أينا، يارسول الله! قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه.

# [قصة زكريا عليه الصلاة والسلام في ترك الالتفات في الصلاة:]

171 - حدثنا هارون بن عبدالله، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبى كثير، عن زيد بن سلام، عن أبى سلام، عن الحارث الأشعري، أن النبي قال: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى [يحيى بن] زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فجمع بني إسرائيل في بيت

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الزهد (۲۳۰۱/٤) عن هارون بن معروف؛ ومحمد بن عباد، كلاهما عن حاتم بن إسهاعيل به.

وأخرجه أبو داود: الصلاة، باب في كراهية البزاق في المسجد (١/٣٢٥) عن يحيى بن الفضل السجستاني؛ وهشام بن عار؛ وسليمان بن عبدالرحمن، والبيهقي (٢٩٤/٢) من طريق هارون بن معروف، ثلاثتهم عن حاتم بن إسماعيل به، وهو طرف من الحديث الأول.

المقدس، حتى امتلأ المسجد، فقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم، فقال: إن الله أوحى إليّ بخمس كلمات، أعمل بهن، وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن: أولهن أن لا يشركوا بالله شيئا، فإن مثل من أشرك بالله، كمثل رجل اشترى عبداً له من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم اسكنه داره، وقال: اعمل وارفع إليّ، فجعل العبد يعمل، ويرفع إلي غير سيده، فأيّكم يرضى أن يكون عبدُه كذلك؟ وإنّ الله خلقكم ورزقكم، فلا تشركوا به شيئا. وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله مقبل بوجهه إلى وجه عبده [ق ٢٥/ ب] مالم يلتفت، وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في مسنده كما في منحة المعبود (۲/۳۰ ـ ٥٤) وساق الحديث بتهامه ومن طريقه: الترمذي: الأمثال، باب ماجاء في مثل الصلاة، والصيام، والصدقة (٥/ ١٤٨ ـ ١٤٩) وابن خزيمة في صحيحه (١٩٥/٣) والحاكم (٢١/١٤) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال: وقد رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، وروى قبله عن البخاري عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد به مطولا، وقال: حسن صحيح غريب، وقال البخاري: الحارث الأشعري له صحبة، وله غير هذا الحديث.

والحديث أخرجه أيضا الآجرى، وابن حبان في صحيحه عن طريق أبان بن يزيد به. وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند ابن حبان، فزالت شبهة تدليسه لأنه معروف بالتدليس (راجع: صحيح الجامع الصغير ٢/٠٠١، وصحيح الترغيب ١/٠٢٠).

- 170 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا خلف بن موسى، ثنا أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور، عن الحارث الأشعري، أن النبي على قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا، واقتص الحديث بمثل حديث معمر. (۱)
- 177 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا موسى بن إسماعيل، عن أبان، عن يحيى بن أبى كثير أن زيداً حدثه أن أبا سلام حدثه عن الحارث الأشعري مثل حديث معمر وخلف. "
- ۱۲۷ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معمر بن يعمر الليثي، ثنا معاوية بن سلام، أنا زيد أله يعنى ابن سلام أنه سمع أباسلام حدثني الحارث الأشعري أن رسول الله على قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فوعظ الناس، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل الناس، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٣٠ و ٢٠٢) عن عفان ، ثنا أبو خلف موسى بن خلف ـ كان يعد من البدلاء ـ به . وأبو خلف موسى بن خلف تابعه أبان بن يزيد فيها تقدم .

<sup>(</sup>۲) وهو مكرر الذي قبله. وقد مرقبا حديث أن القامذي أخرجه عن البخاري عن مسروب الساعل ع

وقد مر قبل حديث أن الترمذي أخرجه عن البخاري عن موسى بن إسهاعيل عن أبان بن يزيد به.

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصل (يزيد) وصوابه (زيد).

بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن من أشرك بالله، مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، ثم قال له: هذه داري، وعملي فاعمل لي، وارفع إلي عملك، فجعل يعمل، ويرفع إلى غيره فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله إلى غير سيده، وإن الله خلقكم ورزقكم، فلا تشركوا بالله شيئا، وقال: إن الله أمركم بالصلاة وقال: فإذا نصبتم وجوهكم، فلا تلتفتوا، فإن الله منتصب بوجهه لوجه عبده وجوهكم، فلا تلتفتوا، فإن الله منتصب بوجهه لوجه عبده وجوهكم، فلا تلتفتوا، فإن الله منتصب يكون العبد هو الذي يصرف. (۱))

## [كلام الرب تعالى لمن يلتفت في الصلاة:]

۱۲۸ - حدثنا أبو قدامة، ثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت إبراهيم أبا إسمعيل الخُوزِيَّ، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: إن العبد إذا قام في الصلاة، فإنما هو بين عيني الرحمن، فإذا التفت، قال له الرب تبارك وتعالى: يا ابن آدم! أقبل

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في السير والتفسير من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣/٣) عن هشام بن عمار عن محمد بن شعيب بن شابور، عن معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام ببعضه: من دعا بدعوى الجاهلية . إلى آخره .

وأخرجه الحاكم (٢٣٦/١) بسنده عن أبي توبة عن الربيع بن نافع عن معاوية به وصححه على شرط الأئمة.

إلى، فإن التفت الثانية، قال له الرب: ياابن آدم: أقبل اليي، فإن التفت الثالثة، أو الرابعة، قال له الرب: ياابن آدم! لا حاجة لى فيك. (١)

١٢٩ - حدثنا أبو قدامة، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا أبو جعفر،
 عن الربيع بن أنس قال: إن العبد إذا التفت في الصلاة
 قال له الرب: يا ابن آدم! أقبل إليَّ، فذكر بمثله.

قال أبو قدامة: هذا الحديث مثل حديث إبراهيم الخوزى، وحدثنا بهما جميعا، فلا أدري وَهِمَ، أو سمع منهما جميعا، هو لفظ واحد. (١)

۱۳۰ ـ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حازم (")

<sup>(</sup>۱) أخرجه العقيلي في الضعفاء (۱/۷۰-۷۱) من طريق إسحاق بن سليمان به . وإسناده ضعيف جدا وعلته إبراهيم بن يزيد الخوزي، قال الحافظ ابن حجر: متروك الحديث (التقريب ۲/۲۱) وأخرجه العقيلي (۷۱/۱) عن إسحاق بن إبراهيم عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه يناجي ربه أمامه، وأنه يناجيه، فلا يلتفت. قال عطاء: وبلغنا أن الرب \_ عز وجل \_ يقول: ياابن آدم! إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه. وقال العقيلي: هذا أولى من حديث إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) إسناده أيضا ضعيف لأن فيه أبا جعفر وهو عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان صدوق سيء الحفظ، وقال ابن حبان في الثقات في ترجمة الربيع بن أنس: الناس يتقون حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا. (٢٢٨/٤) وراجع تهذيب التهذيب (٢٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر في القسم الأول من الإصابة فقال: أبوحازم الأنصاري من

قال: اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد في رمضان، فقال: إن المصلى يناجي [ ٢٦/أ] ربه، فلينظر أحدكم ما يناجي به ربه. (١)

۱۳۱ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا روح بن عبادة، قال: ثنا ماك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبى حازم التمار"، عن البياضي بهذا الحديث. "

بني بياضة، ذكره البغوي، وغيره في الصحابة، وأخرج هو واسحاق بن راهويه في مسنده، والحسن بن سفيان وغيرهم عنه عن النبي على في الاعتكاف، روى عنه محمد بن إبراهيم التيمي وأخرج النسائي حديثه من طرق قال في بعضها: عن أبي حازم مولى الأنصار وفي بعضها: مولى الغفاريين، وفي بعضها: عن أبي حازم التيار عن البياضي، والرجل الذي من بني بياضة، اسمه عبدالله بن جابر، وقيل: فروة بن عمرو، وأما التيار فهو تابعي مولى أبي رهم الغفاري، وقال الآجرى: قلت لأبي داود: أبوحازم حدث عنه محمد بن ابراهيم؟! قال: هو الرجل الذي من بني بياضة، وقيل: إنها اثنان: التيار هو مولى أبي رهم الغفاري، وأن البياضي هو مولى الأنصاري والله أعلم (الإصابة ٤/٠٤) وقال الحافظ في التقريب: أبوحازم التيار هو الغفاري مولاهم، المدني، مقبول، من الثالثة، ووهم من خلطه بأبي حازم الأنصاري البياضي مولاهم صحابي، له حديث واحد، وقيل: لا صحبة له/ (التقريب ٢/٩٤).

- (۱) أخرجه النسائي في الاعتكاف من الكبرى كما في تحفة الأشراف (۱۱/۱۵/۱۱) من طريق ابن المبارك، والليث، ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد به مرسل، ولم يذكر البياضي.
  - وسيأتي الكلام على طرق الحديث في رقم (١٣٢).
  - (٢) هو الغفاري مولاهم المدني مقبول، انظر تعليق الحديث الذي تقدم.
  - (٣) ذكر الحافظ ابن حجر رواية إسحاق بن راهويه هذه في الإصابة كما تقدم. =

اسحاق، أنا عبدة بن سليمان، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبى حازم مولى هذيل، قال: جاورت في مسجد المدينة مع رجل من أصحاب رسول الله على من بني بياضة، فبينما نحن في المسجد ورسول الله في قبة له، فأشار إلى من في المسجد أن اجتمعوا، فاجتمعنا، فوعظنا موعظة لم أسمع بمثلها، فقال: إن أحدكم إذا قام يصلى، فإنه مناج ربه، فلينظر بم يناجيه.

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في الكبرى في الاعتكاف وفضائل القرآن كما في تحفة الأشراف (١١/ ١٤٥) عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك به.

كما أخرجه عن حسين بن منصور عن عبدالله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن رجل من قومه نحوه، ولم يذكر أبا حازم.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن عبدة بن سليان، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي حازم \_ مولى هذيل \_ وفي سياقه ما يقتضي أن لأبي حازم صحبة، وأنه حضر القصة.

وابن إسحاق مدلس وقد عنعن هنا، وسيأتي في (رقم ١٣٥) تصريحه بالتحديث ثم إنه قد توبع، فقد أخرجه النسائي في الكبرى عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن شعيب بن الليث، عن الليث، عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم به.

والحديث رواه ابن الهاد أيضا عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني بياضة، أخرجه النسائي (تحفة الأشراف ١٨٨/١١) ورواه عبد ربه ابن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة: أخرجه النسائي (تحفة الأشراف ٢٢١/١١).

= قلت: وحديث عبد ربه بن سعيد عن عمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن رجل من بني بياضة: أخرجه البغوي في حديث علي بن الجعد (١/٧٥/٨) عن شعبة، قال: أخبرني عبد ربه بن سعيد، ورواه البغوي في حديث علي بن الجعد، عن شعبة، ثنا عبد ربه، عن محمد بن إبراهيم، عن رجل من بني بياضة، وعنه قال: سمعت عبد ربه يحدث عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم، قال شعبة: ثم قال عبد ربه: عن سلمة بن عبدالرحمن، عن رجل من بني بياضة: أن رسول الله على اعتكف العشر من رمضان وقال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنها يناجي ربه، فلا ترفعوا أصواتكم بالقرآن، فتؤذوا المؤمنين، قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف لأمرين: الأول: ان الرجل من بني بياضة لم يسم، فهو مجهول، وليس في شيء من هذه الطرق ما يشير إلى أنه من الصحانة.

والأحر: اضطراب عبد ربه بن سعيد في إسناده على هذه الوجوه الأربعة ثم سردها وقال: وهذا اضطراب شديد يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث.

قال: فلهذا لما ذكرته أولا لم يطمئن القلب لثبوت الحديث من هذا الوجه، وقد صح من حديث أبي سعيد الخدري وغيره دون الزيادة التي في آخره: «فتؤذوا المؤمنين» وقد خرجته في صحيح أبي داود (١٢٠٣). والحديث عزاه السيوطي في زوائد الجامع الصغير (٢١/١) للبغوي عن رجل من بني بياضة وكذا في الجامع الكبير (١/٧٤) ثم وجدت للحديث شاهدا من حديث أبي سعيد الحدري مرفوعا ثم ذكر الحديث، وصحح إسناده ثم خرجه (برقم ١٦٠٣) وأشار هناك إلى طرق حديث البياضي، وصحح الحديث بزيادة: فتؤذوا المؤمنين.

الصحيحة رقم ١٥٩٧/ (١٢٨/٤ - ١٢٩، ورقم ١٦٠٣ (١٣٣/٤ - ١٣٥) قلت: إعلال الحديث «بأن الرجل من بني بياضة، لم يسم فهو مجهول وليس في شيء من هذه الطرق مايشير إلى أنه من الصحابة» يضعفه مافي سياق رواية المؤلف عن إسحاق بن راهويه، وما في حديث رقم (١٣٥) الآتي تصريح بأن الرجل من أصحاب النبي على ، ثم قول الحافظ ابن حجر في أبي حازم أن السياق يقتضي له صحبة وأنه حضر القصة، فجهالة الرجل البياضي لا تضر لأنه صحابي.

أما إعلاله باضطراب عبد ربه بن سعيد في إسناده على أربعة وجوه، فهذا عند\_

۱۳۳ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، قال: حدثني ابن هبيرة أن أبا هريرة قال: الصلاة قربان، إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة، فأهدى له هدية، إذا قام الرجل إلى الصلاة، فإنه في مقام عظيم، واقف فيه على الله يناجيه ويرضاه قائما بين يدي الرحمن، يسمع لقيله، ويرى عمله، ويعلم ما يوسوس به نفسه، فليقبل على الله بقلبه وجسده، ثم ليرم ببصره قصد وجهه خاشعا، أو ليخفضه فهو أقل لسهوه، ولا يتحرك شيئا بيده ولا برجليه، ولا شيء من جوارحه، حتى يفرغ من صلاته، وليبشر من فعل هذا، ولا قوة إلا بالله. (۱)

174 \_ حدثنا [ق ٢٦/ب] الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، ثنا صفوان بن عمر، عن ضمرة بن حبيب، أن أبا الدرداء

<sup>=</sup> البغوي فقط، لأن الطرق التي ساقها المؤلف ففيها يحيى بن سعيد، وابن اسحاق، وعند النسائي (ابن الهاد) فليست العهدة على عبد ربه بن سعيد في هذا الاضطراب، وعلى كل فالحديث قد صححه المحدث الألباني حفظه الله لشواهده. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح إن سمعه ابن هبيرة من أبي هريرة، واسمه عبدالله، وكنيته أبوهبيرة، مصري، ثقة / م ٤ (التقريب ٢/٨٥١)، ولم أجد من ذكره في الأخذين عن أبي هريرة، وإنها ذكروا من شيوخه عبدالرحمن بن حجير المصري، الذي يروى عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وفيه ابن لهيعة، لكن الراوي عنه عبدالله بن المبارك، وهو أحد العبادلة الذين روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة.

قال: إنَّ من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.

المحالة بن سعد بن إبراهيم، ثنا عمى، ثنا أبى، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث أن أبا حازم مولى هذيل حدثه، أن رجلا من أصحاب رسول الله على ثم من بنى بياضة، قال: جاورت في مسجد رسول الله على وهو مجاور فيه، فحدثني أن رسول الله على كان جاءه، وهو في المسجد في قبة، على بابها قطعة من حصير، فكشف رسول الله على الحصير، ثم وعظ رسول الله على الحصير، ثم وعظ رسول الله على المصلى إذا صلى، فإنما يناجي فأبلغ جدا، ثم قال: إن المصلى إذا صلى، فإنما يناجي ربه، فلينظر عبد بما يناجى ربه،

## [آية في ترك الالتفات:]

١٣٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن هشام، عن السلاة، ابن سيرين قال: كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة، ويلتفتون يميناً وشمالاً حتى نزلت هذه الآية: ﴿قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِينَ هُم فِي صَلاَتِهم خاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۳۲)، وعنم عبيد الله هو يعقوب بن إبراهيم، وأبويعقوب هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري وكلهم ثقات، وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق مدلس وصرح هنا بالتحديث، ومحمد بن إبراهيم أيضا ثقة ومن رجال الجهاعة. وأبوحازم الهذلي مقبول وراجع (رقم ١٣٢).

## ١ - ٢] قال: فلم يلتفتوا يمينا، ولا شمالا. (١)

۱۳۷ - حدثنا إسحاق، أنا عيسى بن يونس، أنا ابن عون، عن ابن سيرين، قال: كان النبي على إذا قام في الصلاة نظر هكذا وهكذا. قال ابن عون: يعنى يمينا وشمالا حتى نزلت: ﴿قَدْ أَفَلَحَ المُؤْمِنُونَ، [ق ۲۷/أ] الَّذِينَ هُم فِي صَلاَتِهم خاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون ١ - ٢] فحنى رسول الله على صدره. (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبري (۳/۱۸) عن عبد بن حميد، ثنا هارون بن المغيرة عن أبي جعفر، عن الحجاج الصواف، عن ابن سيرين قال: كان أصحاب رسول الله على يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السهاء؛ حتى نزلت: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾، فقالوا بعد ذلك برؤسهم هكذا.

وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أب حاتم (٨٣/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في مراسيله كها في تحفة الأشراف (١٣/ ٢٥٣) عن أحمد بن يونس عن الزهري، والبيهقي في سننه (٢/ ٢٨٣) من طريق يونس بن بكير كلاهما عن عبدالله بن عون، عن محمد قال: كان رسول الله على إذا صلى رفع رأسه إلى السهاء تدور عيناه ينظر هاهنا وهاهنا، فأنزل الله عز وجل: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ، فطأطأ ابن عون رأسه، ونكس في الأرض هذا لفظ البيهقي، وقال البيهقي: وروى ذلك عن أبي زيد سعيد بن أوس، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موصولاً، والصحيح هو المرسل، ثم أخرجه.

وعزاه السيوطي في الدر أيضا لابن المنذر، وإبن أبي حاتم، وعبد بن حميد (٨٣/٦)

والموصول عزاه السيوطي لابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي (الدر المنثور\_

۱۳۸ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن ليث، عن مجاهد ﴿ وَقُوْمُوا لله قَانِتِيْنَ ﴾ [البقرة: ۲۳۸] قال: فمن القنوت: الركود، والخشوع، وغض البصر، وخفض () الجناح من رهبة الله عز وجل، كان إذا قام أحدهم يصلى يهاب الرحمن أن يشد بصره إلى شيء، أو يلتفت، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء، أو يحدث نفسه من شأن الدنيا إلا ناسيا مادام في صلاته. ()

۱۳۹ ـ حدثنا إسحاق، أنا يحيى بن الضريس، عن عمرو بن أبى قيس، عن عطاء بن السائب، عن رجل قد سماه، عن على: ﴿الَّــٰذِينَ هُم فِي صَلاَتِــهِـمْ خَاشِـعُــوْنَ﴾ [المؤمنـون: ٢] قال: الخشـوع خشـوع القلب، وأن

(A & / 7 =

وأخرجه سعيد بن منصور، والطبري (٣/١٨) والبيهقي (٢/٢٨٢) عن ابن سيرين قال: نبئت أن رسول الله على كان إذا صلى يرفع بصره إلى السهاء فنزلت ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾.

وأخرجه الطبري من أربع طرق عن ليث به وذكر اختلاف سياقهم (٢/٤٥) وعـزاه السيوطي لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، والبيهقي في شعب الإيمان (١/٧٣١).

وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل.

<sup>(</sup>١) ورد في الاصل: «خفظ» وصوابه بالضاد المعجمة.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لأجل ليث وهو ابن أبي سليم

## لا يلتفت يمينا ولا شمالاً. (١)

## [التحذير من السهو والالتفات فيها: ]

- الحسن عن مسلم، عن الحسن الحسن عن الحسن قال: إذا قمت إلى الصلاة، فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو، والالتفات أن ينظر الله إليك، وتنظر إلى غيره، تسأل الله الجنة، وتعوذ به من النار، وقلبك ساه، ولا تدري ماتقول بلسانك.
- 181 حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، قال: سمعت الزهري في قوله: ﴿الَّذِينَ هُم فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾ [المؤمنون: ٢] قال: هو السكون في الصلاة. "
- (۱) رواية عطاء بن السائب أوردها ابن رجب في الخشوع في الصلاة (۱۸) وأخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۸) ووكيع بن الجراح في الزهد (۳۲۸) والطبري (۳/۱۸) عن المسعودي عن أبي سنان ضرار بن مرة الشيباني عن رجل عن علي قال: الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم، وأن لا تلتفت في الصلاة. كما أخرجه الطبري (۲/۱۸) من طريق الثوري عن أبي سنان به أنه سئل عن قوله: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ قال: لا تلتفت في صلاتهم خاشعون قال: لا تلتفت في صلاتهم

ومدار الإسناد على الرجل المبهم وهو الراوي عن علي، وفيه المسعودي صدوق واختلط، لكن رواية وكيع عنه قبل الاختلاط. وقد ورد التصريح بالراوي عن علي في المستدرك حيث أخرجه الحاكم (٢/٣٩٣) من طريق عبدالله (بن المبارك) عن المسعودي أخبرني أبوسنان عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي وذكر الحديث. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

(٢) إسناده صحيح، وأخرجه عبدالرزاق (٢/٢٥٤) ومن طريقه أخرجه الطبري-

العداء: أقبض بكفي اليمنى على عضدى اليسرى، ولا ابن جريج، قال قلت لعطاء: أقبض بكفي اليمنى على عضدى اليسرى، وكفي اليسرى على عضدي اليمني؟ فكرهه، وقال: إنما الصلاة خشوع، قال الله: ﴿ الَّذِينَ [ق ٢٧/ب] هُم فِي صَلاّتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴾ [المؤمنون: ٢] فقد عرفتم الركوع والسجود، والتكبير، ولا يعرف كثير من الناس الخشوع. قلت لعطاء: أيجعل الرجل يده على أنفه، أو ثوبه؟ قال: قال: لا، قلت: من أجل أنه يناجي ربه؟ قال: نعم، وأحب أن لا يُخمِّر فاه، سمعت أبا هريرة يقول: إذا صليت فإنك تناجي ربك، وربك أمامك، فلا تبزقن أمامك، ولا عن يمينك.

قلت لعطاء: فهل يقطع الصلاة الالتقات؟ قال: لا، إلا أن فقلت: أنظر عن يميني، وعن شمالي؟ قال: لا، إلا أن تقيم صفا، ولا تطمح ببصرك أمامك، ولا تطمح به ههنا وههنا، إنما الصلاة بخشع، وخشوع لله، قلت: والالتفات أشد من النظر عن اليمين والشمال؟ فقال: نعم، ينهى عن الالتفات في الصلاة، بلغنا أن الرب يقول: إلى أين تلتفت، إليّ ياابن آدم! إني خير لك ممن يقول: إلى أين تلتفت، إليّ ياابن آدم! إني خير لك ممن

<sup>= (</sup>٣/١٨) كما أخرجه عن ابن عبدالأعلى، ثنا ابن ثور، عن معمر به قال: سكون المرء في صلاته.

وعزاه السيوطي أيضا لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم (الدر المنثور ٨٥/٦).

- تلتمت إليه .
- 188 حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن منصور، عن أبى الضحى، عن مسروق قال: قال عبدالله: قاروا الصلاة. (")
- قال منصور: وقال مجاهد: قال: كان ابن الزبير إذا أقام في الصلاة كأنه عود من الخشوع.
  - (١) هو ابن سيرين.
- (٢) أخرجه عبدالرزاق (٢/ ٢٥٥) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان الرجل إذا لم يبصر كذا وكذا يؤمر أن يغمض عينيه.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٦٠) عن هشيم، عن أبي حرة، عن ابن سيرين أنه كان يجب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده، فإن لم يفعل أو كلمة نحوها، فليغمض عينيه.
- (٣) أخرجه عبدالرزاق (٢ / ٢٦٥) عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى به، وزاد: يقول: اسكنوا، اطمئنوا.
- وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٨٠) من طريق الشوري به، وفسره البيهقي بقوله: اسكنوا فيها.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠/٢ ـ ٣٤١) عن أبي معاوية، عن الأعمش، وعن جرير وزائدة عن منصور كلاهما عن أبي الضحى مسلم به.
- وفي رواية أبي معاوية: يعنى اسكنوا فيها، وفي طريق جرير بدون ذكر التفسير، وفي طريق زائدة قال زائدة: قلت لمنصور: ما يعنى بذلك؟
  - قال: فقال: التمكن فيها.

قال مجاهد: وحدثت أن أبا بكر كان كذلك. (۱)

## [بيان موضع النظر:]

- ۱٤٥ ـ حدثنا إسحاق، أنا عيسى بن يونس، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: كانوا يستحبون أن [ق ٢٨/أ] ينظر الرجل في صلاته إلى موضوع سجوده.
- 127 \_ حدثنا إسحاق، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن أبى قلابة، قال: سألت مسلم بن يسار: أين منتهى النظر في الصلاة؟

قال: موضع السجود حسن. (١)

#### [وزر نقص الوضوء:]

۱٤٧ - حدثنا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن آدم بن على، قال: سمعت ابن عمر يقول: يدعى أناس يوم القيامة «المنقوصين» قلت: وما المنقوصون؟ قال: الذين ينقص

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ابي شيبة (۲/۲۲) عن جرير بن عبدالحميد، عن منصور، عن مجاهد به.

وأخرجه البيهقي بسنده عن فضيل، عن منصور به.

وأخرجه عبدالرزاق (٢٦٤/٢) عن الشوري، عن منصور، عن مجاهد أن أبا بكر، وابن الزبير كان إذا صلى كأنه عمود، كذا أثبته المحقق من (ص) وقال: وفي هق، وش (عود) فهو الصواب عندى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق (٢/٤/٢) عن الثوري به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/٢٠) عن الثوري به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/٢٠٠) عن مروان بن معاوية، عن عاصم به.

أحدهم في وضوئه، والتفاته.

1٤٨ ـ حدثنا إسحاق، أنا المعتمر بن سليمان، عن مسلم، عن الحسن، قال: إياك و الالتفات في الصلاة، الله ينظر إليك، وتنظر إلى غيره. (١)

#### [خمس تنقص الصلاة:]

129 \_ حدثنا إسحاق، أنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن المغيرة، عن سعيد بن جبير، قال: التمطي في الصلاة من الشيطان.

قال سعيد بن جبير: خمس: ينقص من الصلاة: الالتفات، والاحتكاك، وتفقيعكا (١) أصابعك في الصلاة، والوسوسة، ونقليب الحصى. (٣)

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن أبي شيبة (۲/۲) عن غندر، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا صليت، فإن ربك أمامك، وأنت مناجيه، فلا تلتفت. قال عطاء: وبلغني: أن الرب يقول: إلى من تلتفت يا ابن آدم! أنا خير لك ممن تلتفت إليه.

وأخرج عن جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن مجاهد قال: ما يؤمن هذا الذي يلتفت في الصلاة أن يقلب الله وجهه، الله مقبل عليه، وهو ملتفت عنه.

<sup>(</sup>٢) التفقيع: من فقع المفاصل: غمزها حتى تقضضت وصوّتت (المعجم الوسيط ٢/٧٠٤).

 <sup>(</sup>٣) في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤١/٢) عن جرير، عن ثابت، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: هو ينقص الصلاة (أي الالتفات).

#### [اللعب باللحية فيها ترك للخشوع:]

- ۱۵۰ حدثنا إسحاق، ثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد،
   قال: رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلى، يعبث بلحيته،
   فقال: لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه. (۱)
- 101 \_ حدثنا إسحاق، ثنا إسماعيل بن إبراهيم (10 عن معمر) عن رجل، قال: رأى ابن المسيب رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلبه، خشعت جوانحه. قال اسحاق: قيل لابن علية: جوارحه؟ فقال: لا. (10 قال اسحاق: قيل لابن علية: جوارحه؟ فقال: لا. (10 قال اسحاق)

(٣) في سنده رجل لم يسم، فالأثر ضعيف

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٤١٩) عن معمر به.

وأخرج عبدالرزاق (٢٦٦/٢) عن معمر، عن أبان قال: رأى ابن المسيب رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: إني لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه قلت: وأبان هذا ابن أبي عياش متروك.

وأخرجه عن الثوري عن رجل قال: رآني ابن المسيب أعبث بالحصى في الصلاة، فقال: لوخشع قلب هذا خشعت جوارحه.

وذكره البيهقي بقوله: رويناه عن ابن المسيب (٢/٥٧٠).

وقد ورد الحديث مرفوعا، وحكم الألباني بوضعه، وقال بعد أن تكلم على الحديث وتخريجه: لا يصح، لا مرفوعا، ولا موقوفا، والمرفوع أشد ضعفاً، بل هو موضوع. راجع الإرواء (٩٣/٢ رقم ٣٧٣).

<sup>=</sup> وأخرج أيضا (١/ ٣٤٩) عن جرير، عن ليث قال: قال سعيد بن جبير: التمطي ينقص الصلاة.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف للانقطاع بين ثور بن يزيد وحذيفة رضى الله عنه. وراجع الأثر الآتي.

<sup>(</sup>٢) هو ابن علية.

#### [ضرر السهو من الصلاة:]

۱۵۲ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى [ق ۲۸/ب] بن سعيد، ثنا عبيدالله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، أن عمار بن ياسر صلى ركعتين فقال له عبدالرحمن بن الحارث: يا أبا اليقظان! أراك قد خففتهما؟ فقال: هل انتقصت من حدودها شيئا؟ فقال: لا، ولكنك خففتهما، قال: إني أبادر بهما (السهو، سمعت رسول الله عليه يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة، مايكون له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها سبعها، حتى انتهى إلى آخر العدد. (العدد. (العدد)

١٥٣ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا أبو خالد الأحمر، ثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعلى هامشه: بادرتها، وفي المسند (إني بادرت بهما السهو).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣١٩/٤) عن يحيى بن سعيد به.

وأخرَجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٨٤/٧) عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن عبيدَالله بن عمر به: إن الرجل ليصلي، ولعله أن لا يكون له من الصلاة إلا عشرها. الحديث.

وسيأتي عند المؤلف برقم (٢٥٥)

وفي سنده عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مقبول كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢/٢٥)، وسيأتي للحديث طريق آخر.

عمر بن الحكم (۱۱) عن عبدالرحمن بن عنمة (۱) قال: رأيت عمار بن ياسر صلى صلاة ، ثم جلس ، فاحتبى ، فقلت: يا أبا اليقظان! أراك صليت صلاة ، ما رأيتك صليت قبلها مثلها؟ قال: هل رأيتني نقصت من حدودها شيئا؟ فقال: لا ، فقال: إني بادرت بها سهوة للشيطان ، إني سمعت رسول الله عليه يقول: إن الرجل ليصلى الصلاة ، وما يكتب له منها إلا عشرها ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها . (۱)

<sup>(</sup>١) هو عمر بن الحكم بن ثوبان المدني صدوق/ خت م د س ق (التقريب ٢/٥٣).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: عبدالله بن عنمة: بفتح المهملة والنون، ويقال اسمه عبدالرحمن المزني، يقال: له صحبة وروى عن عمار، ويقال: هو أبو لاس الخزاعي الصحابي، ولم يصح/ دس (التقريب ١/٤٣٩) وراجع أيضا الإصابة (٢/٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: الصلاة، باب ماجاء في نقصان الصلاة (١/٥٠٣) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٧٨/٧) عن قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن ابن عجلان به وعندهما: عبدالله بن عنمة، وورد في أبى داود: المزني.

وأول الحديث: إن الرجل لينصرف، وما كتب له إلا عشر صلاته.

وأخرجه المزي في ترجمة عبدالله بن عنمة في تهذيب الكمال (٧١٩) بسنده عن الطبراني، ثنا أبومسلم الكشي، ثنا أبوعاصم، عن محمد بن عجلان به

وقال المزي: وقال علي بن المديني في حديث عبدالله بن عنمة عن عمار: ورواه ابن عجلان، عن المقبري، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن عبدالله بن عنمة، ورواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس الخزاعي يعني عن عمار.

قال: وقد روى محمد بن إسحاق بهذا الإسناد حديثاً آخر في إبل الصدقة، ثم

- ابن عجلان، فذكر بهذا الإسناد مثله. وقال: عبدالله بن عنمة. (1)
- ۱۵۵ حدثنا إسحاق، قال: قلت لأبي أسامة: أحدَّثكم [ق المحرف المحرف المقبري، عن عمر بن المقبري، عن عمر بن البي بكر بن بن) عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، أن عماراً دخل المسجد، فصلى، فذكرت له هذا الحديث، فأقر به، وقال: نعم بن الحديث، فأقر به، وقال: نعم بن الحديث، فأقر به، وقال:
- 107 \_ حدثنا محمد بن بشار، ثنا صفوان بن عيسى، قال: ثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبى سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبدالرحمن، أو عبدالله بن عنمة،

وذكر المزي في تحفة الأشراف طريق أبي لأس (٧٨/٧)

والحديث عزاه السيوطي لأحمد، وأبي داود وابن حبان، وحسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير ٢/٦٥).

(۱) أخرجه أحمد (۳۲۱/٤) عن صفوان بن عيسى به. وكرره المؤلف أيضا رقم (١٥٦).

(٢) ورد في المخطوط (عمر بن عبدالرحمن) وقد مضى أنه عمر بن أبي بكر بن عبدالرحمن.

(٣) تقدم برقم (١٥٢).

قال: رأيت عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها، فلما خرج قمت إليه، فقلت: يا أبا اليقظان! إنك خففت صلاتك؟ قال: رأيتني انتقصت منها شيئا من حدودها؟ قال: لا، [قال:] فإني بادرت بها سهو الشيطان، سمعت رسول الله على يقول: إن الرجل ليصلى الصلاة، ثم ينصرف منها، ما كتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. "

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله برقم (١٥٣، ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف في سنده يحيى بن سليم وهو الطائفي ، نزيل مكة ، صدوق سيء \_

- ۱۰۸ حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عثمان بن أبى دهرش، عن رجل من آل الحكم بن أبى العاص قال: صلى رسول الله على صلاة جهر فيها بالقراءة، وذكر الحديث. (۱)
- 109 حدثنا محمد بن عبدالله القهزاد، (۱) أثنا على بن الحسن، عن عبدالله بن المبارك، قال: سألت سفيان الثوري، قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة، أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ قال: ينوي أنه يناجى ربه. (۱)
- 17. حدثنا الفضل بن موسى البصري، ثنا ابراهيم بن بشار، ثنا سفيان، " عن عباد بن كثير، قال: للمصلي ثلاث: تحف به الملائكة من قدميه إلى عنان السماء، وتناثر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وينادي مناد: لو يعلم المصلي من يناجي، ما انفتل.

<sup>=</sup> الحفظ، وفيه عثمان بن أبي دهرش ترجم له البخاري (ج ٣ ق ٢ / ٢٢٠) والراذي في الجرح والتعديل (ج ٣ ق ١ / ١٤٩) وسكتا عليه. ثم الحديث من بلاغات عثمان هذا.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لأجل عثمان هذا، ولإبهام شيخه، ثم الإرسال. وقال البخاري: عثمان بن أبي دهرش عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص عن النبي على: روى عنه ابن عيينة ويحيى بن سليم مرسل (التاريخ الكبيرج ٣ ق ٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في الأصل، وهو محمد بن عبدالله بن قهزاد (راجع التقريب ٢ / ١١٩).

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) هو ابنِ عيينة الهلالي.

## [أفضل العمل الصلاة لوقتها:]

قال أبو عبدالله: ثم جاءنا الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ أنه سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها.
 وقال ﷺ: خير عملكم الصلاة.

171 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن الحسن بن عبيدالله، عن أبي عمرو، عن عبدالله بن مسعود، قال: سألت رسول الله عليه: أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة لميقاتها. (١)

177 - حدثنا إسحاق، أنا النضربن شميل، ثنا شعبة، ثنا السوليد بن العيزار، قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبدالله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله [ق عبدالله بن مسعود، قال: سألت رسول الله صلى الله [ق مبدالله بن مسعود، أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة لميقاتها (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال (١/ ٩٠) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير به.

ولفظه: أفضَّل الأعمال، أو العمل الصلاة لوقتها، وبر الوالدين.

<sup>(</sup>۲) أحرجه أحمد (۱/۹۰۱ ـ ۱۰۱) و (۲۳۹) و البخاري: الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها (۹/۲) والأدب: باب البر والصلة (۱۰/۱۰) والتوحيد: باب وسمى النبي على الصلاة عملا (۱/۱۳) ومسلم (۱/۸۹) والنسائي: المواقيت (۱/۱۷ رقم ۲۱۱) بأسانيدهم عن شعبة به.

وأخرجه أحمد (١/٤٣٩) من طريق حجاج عن الوليد به.

وأخرجه البخاري في الجهاد: باب فضل الجهاد والسير (٣/٦) من طريق.

17٣ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جناب الكلبي، قال: سمعت عون بن عبدالله، يقول: سألت الأسود بن يزيد: هل كان ابن مسعود يفضل عملا على عمل؟ فقال: سألت ابن مسعود فقال: قلت: يارسول الله! أي الأعمال أفضل، وأحبها إلى الله، وأقربها من الله؟ قال: الصلاة. (١)

17٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن أبى إسحاق، عن أبى عبيدة، عن ابن مسعود، قال: مثالت النبي عليه: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلوات

<sup>=</sup> مالك بن مغول، وفي التوحيد (١٣/١٥) من طريق أبي إسحاق الشيباني، كما أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٦/١) وعنه مسلم (٨٩/١) من طريق أبي إسحاق الشيباني، والترمذي في الصلاة (٣٢٥/١) من طريق أبي يعفور عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس، وأحمد (٢/١٥١) والترمذي في البر والصلة من طريق المسعودي، والنسائي (رقم ٢١٢) من طرق أبي معاوية النخعي أربعتهم عن الوليد بن العيزار به.

وأخرجه أحمد (٢/٢/١) بسنده عن أبي عمرو الشيباني به.

وسياق مسلم من طريق شعبة: قال عبدالله بن مسعود:

<sup>«</sup>سألت رسول الله على الأعمال أحب إلى الله؟! قال: الصلاة على وقتها قلت: ثم أي؟! قال: الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني.

وراجع لمزيد الكلام حول تخريج طرق الحديث والفاظه تعليق أحمد شاكر في الترمذي.

<sup>(</sup>۱) في سنده أبو جناب الكلبي وهو يحيى بن أبي حية، ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب ٢/٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/٤٤٨) عن عبدالرزاق به.

- 170 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبيدالله بن موسى، عن إسـرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحـوص؛ وأبى عبيدة، عن عبدالله، قال: سألت النبي عليه: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. (")
- 177 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبوشيبة يزيد بن معاوية، ثنا عبدالملك بن عمير، عن زربن حبيش، عن ابن مسعود، قال: سألت رسول الله عليه: أي العمل أفضل؟ قال: الصلوات لميقاتهن.

<sup>(</sup>۱) فيه أبو إسحاق هو السبيعي، مدلس وقد عنعن، ثم هو اختلط، وفيه أبوعبيدة ولم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود على أنه لم ينفرد به فقد تابعه أبو الأحوص كما في الرواية الآتية، ثم الحديث صحيح من غير وجه كما تقدم في رقم (١٦١ و ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله, وقد مر أن الحديث صحيح من غير هذا الوجه. وأخرجه أحمد (١/٤١) عن يحيى بن آدم وحسين بن محمد كلاهما عن إسرائيل به، وعن وكيع عن إسرائيل به (١/٤٤٤) وأخرجه أيضا (٢١/١)عن عبدالصمد ثنا عبدالعزيز بن مسلم عن أبي اسحاق به.

<sup>(</sup>٣) ورد في المخطوط: «ابن ثوبان» وكلمة «ابن» مقحمة هنا.

خير أعمالكم الصلاة. (١)

17۸ - [ق ٣٠/ب] حدثنا على بن الحسن أبو الحسين، ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سالم، عن ثوبان، عن النبي عليه قال: اعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. (١)

(٢) أخرجه أحمد (٢٧٦/٥ ـ ٢٧٧) عن أبي معاوية، وعن وكيع ويعلى (٢٨٢/٥) والحاكم (١٣٠/١) من طرق عن شعبة، ومن طريق محمد بن عبيد، وزائدة، والبيهقي (١/٧٥٤) من طريق ابن نمير سبعتهم عن الأعمش به.

ورواية شعبة عن الأعمش صحيحة لأنه لا يروي عن المدلسين إلا ما هو من مسموعاتهم إلا أن الإسناد منقطع كما سيأتي.

والأعمش تابعه أيضا منصور: أُخرجه المؤلف في رقم (١٧٠) و (١٧١).

وتابعه يزيد بن أبي زياد كما سيأتي (برقم ١٧٠)

وتابعه أيضا الحكم بن عتيبة عند الطبراني في الصغير (١١/١)

وقال الطبراني: لم يروه عن الحكم إلا عبدالعزيز (بن عبيدالله) ولا عن عبدالعزيز إلا إسماعيل بن عياش، تفرد به المعافى بن عمران الطهوي، وليس بالموصلي، والمشهور من حديث منصور، والأعمش، ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولست أعرف له علة يعلل بمثلها، ووافقه الدهبي، وكذا المنذري في الترغيب، وقال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

وقال الألباني: كذا قالوا، وفيه علة ظاهرة، وهو الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان، ثم ذكر عن أحمد وأبي حاتم قولهما في عدم سماع سالم من ثوبان، وقال =

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۱/۱۸۸) وأحمد (٥/٢٨٢)، وابن حبان (موارد الظهّان رقم ١٦٤) والطبراني في الكبير (٢/٩٨) عن الوليد بن مسلم به، وزادوا: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وإسناده حسن وابن ثوبان هو عبدالرحمن بن ثابت، وهو حسن الحديث، وراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (١١٥) والإرواء (رقم ٢١٥) (١٣٥/٢).

- 179 حدثنا علي بن الحسن أبوالحسين، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو، "
  عن النبي عليه بمثله. "
- 1۷۰ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن منصور؛ والأعـمش؛ ويزيد بن أبى زياد، عن سالم بن أبى الجعد، عن ثوبان مولى رسول الله على قال: استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. "

(١) ورد في الأصل: (عبدالله بن عمر) والصواب (عبدالله بن عمرو) بن العاص، كما في المصنف وابن ماجه.

قال المزي في تحفة الأشراف: ذكره أبوالقاسم (ابن عساكر) في (مسند ابن عمر) اعتمادا على ما وقع في بعض النسخ المتأخرة وهو وهم، والصواب: (عبدالله بن عمرو)، وكذلك وقع في عدة نسخ، منها نسخة الحافظ أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأسد آباذى التي كتبها بخطه عن المقومي، وكذلك رواه إبراهيم بن دينار عن ابن ماجه.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/١) وابن ماجه (١٠٢/١) من طريق ليث بن أبي سليم، وإسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم، وبه أعل الحديث البوصيري، والألباني.

والحديث ذكره البيهقي (١/٧٥٤).

(٣) تقدم برقم (١٦٩)، وأخرجه الدارمي (١/١٦٨) من طريق منصور والأعمشبه.

وأخرجه ابن ماجه (١/١١) والحاكم (١/١٣٠) والخطيب في تاريخه (١/٢٩٣)=

<sup>=</sup> وقد تنبه لهذه العلة الحافظ البوصيري فقال في الزوائد: رجال إسناده ثقات أثبات إلا أن فيه انقطاعا بين سالم وثوبان، لكن أُخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلا (الإرواء ٢ /١٣٥ \_ ١٣٦) قلت: مضى الحديث بالطريق المتصل قبله.

- ۱۷۱ ـ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا جرير، عن منصور، عن سالم، قال: حدثت عن ثوبان، عن النبي ﷺ بمثله. (١)
- 1۷۲ حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، حدثني ابن عجلان، عن سفيان الكوفي، عن نفر، عن ثوبان مولى رسول الله على بمثله، ولم يرفعه.
- 1۷۳ حدثنا يونس بن عبدالأعلى، ثنا عبدالله بن وهب، ثنا حيى بن عبدالله، يحدث عن أبى عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رجلا " سأل رسول الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رجلا " سأل رسول الله عن أفضل الأعمال؟ فقال: الصلاة، قال: ثم مه؟ قال: الصلاة، ثلاث مرات. "

<sup>=</sup> من طریق منصور به.

وأخرجه أحمد (٢٨٠/٥) عن علي بن عياش، وعصام بن خالد قالا: ثنا حريز بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ميسرة، عن ثوبان، عن النبي على قال: ستقيموا، تفلحوا، وخير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال عصام: ولا يحافظ.

<sup>(</sup>١) فيه ذكر الانقطاع الموجود بين سالم بن أبي الجعد، وثوبان.

وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد (٧٨٠/٥) بسنده عن عبدالرحمن بن ميسرة، عن ثوبان مرفوعاً، وصححه الألباني (الإرواء ٢/١٣٦/١) وله شواهد أخرى خرجها الألباني في الإرواء.

<sup>(</sup>٢) على هامشه: «جاء إلى النبي ﷺ فسأله /خ» أي في نسخة:

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، وأخرجه أحمد (١٧٢/٢) عن حسن ثنا ابن لهيعة حدثني حي بن عبدالله به وفيه ذكر الجهاد، وبر الوالدين.

174 - حدثنا محمد بن يحيى، [عن سعيد بن أبى مريم، عن يحيى] " بن أيوب، قال: حدثني إسحاق بن أسيد، عن أبى حفص الدمشقي، عن أبى أمامة الباهلي، يرفع الحديث [ق ٣١/أ] قال: استقيموا، وخير أعمالكم الصلاة. "

# [مفتاح الجنة الصلاة:]

السمرقندي، عن عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي، ومحمد بن سهل بن عسكر، قالا: ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليمان بن قَرْم، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن جابر بن عبدالله، عن النبي عليه قال: مفتاح الجنة الصلاة. "

<sup>(</sup>١) من ابن ماجه، وسقط في الأصل، فورد فيه: «محمد بن يحيى بن أيوب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في الطهارة (١٠٢/١) عن محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا يحيى بن أيوب، حدثني إسحاق بن أسيد به، ولفظه: استقيموا ونعما إن استقمتم.

وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف التابع أي أبا حفص الدمشقي، وهو مجهول، وبه أعله المنذري، والألباني (الإرواء ١٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: الطهارة (١٠/١) عن أبي بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد كلهم عن حسين بن محمد ثنا سليمان بن قرم به مثله وزاد: ومفتاح الصلاة الوضوء.

والحديث أثبته أحمد شاكر من نسخة ، ولم ينسب إليه السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه لأحمد ، والبيهقي في الشعب .

وقال المزي: ليس في السماع، ولم يذكره أبوالقاسم (تحفة الأشراف ٢٦٤/٢)=

#### [الصلاة نور المؤمن:]

- 1۷٦ حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، ثنا أبوخالد الأحمر، عن عيسى بن ميسرة، عن أبى الزناد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: الصلاة نور المؤمن. (١)
- 1۷۷ حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني ابن عجلان، عن قال: حدثني ابن عجلان، عن واقد (۱) بن سلامة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن رسول الله عليه ، قال: الصلاة نور المؤمن. (۱)

<sup>=</sup> والحديث ضعيف فيه أبويحيى القتات الكوفي لين الحديث (التقريب ٢/٤٨٩) وفيه سليمان بن قرم سيء الحفظ (التقريب ١/٣٢٩) وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٥/١٣٥).

<sup>(</sup>۱) في سنده عيسى بن ميسرة وهو عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري متروك (التقريب)

والحديث عزاه السيوطي للقضاعي، وابن عساكر.

وقال الألباني: ضعيف جدا (ضعيف الجامع الصغير ٥/٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) واقد بن سلامة: بالقاف، أو بالفاء، وقال ابن عدي: بالفاء أصوب.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لأجل واقد بن سلامة وشيخه يزيد الرقاشي .

والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٢٥٥٤/٧) بسنده عن الليث بن سعد به، (وبسند آخر عن محمد بن عجلان به، ولم يذكر الرقاشي) ولفظه: الحسد يأكل الحسنات كها تأكل النار الحطب، والصيام جنة من النار، والصلاة نور المؤمن، والصدمة تطفيء الخطيئة، كها يطفيء الماء النار.

وقال البخاري: واقد عن يزيد الرقاشي: روى الليث بن سعد عن ابن عجلان عن واقد بن سلامة، لم يصح حديثه.

۱۷۸ حدثنا هارون بن عبدالله، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا بكر بن خنيس، عن ليث، عن زيد بن أرطاة، عن أبى أمامة، عن النبي على قال: ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين، يصليهما، وأن البر ليذر على رأس العبد، مادام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه يعنى: القرآن. (1)

## [أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة:]

● قال أبو عبدالله: ومن الدليل على تقدمها على سائر الأعمال، قوله ﷺ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٨/٥) عن هاشم به.

وأخرجه الترمذي: فضائل القرآن (باب ١٧٦/٥/١٧) عن أحمد بن منيع، حدثنا أبي النضر (هاشم بن القاسم) به.

وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر قد تكلم فيه ابن المبارك، وتركه في آخر أمره.

قلت: وفيه ليث وهو ابن أبي سليم وهو ضعيف.

وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطاة ، عن جبير بن نفير، عن النبي على مرسلا.

ثم أخرجه الترمذي عن إسحاق بن منصور، ثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطأة، عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله ﷺ: إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعنى القرآن.

وقال المزي: هذا الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن داود التاجر المروزي، عن الترمذي، ولم يذكره أبو القاسم (ابن عساكر) (تحفة الأشراف ١٦٥/٤) والحديث أورده الألباني في ضعيف الجامع (٥/٨٠).

الصلاة».

۱۷۹ - حدثنا سعید بن یحیی بن أزهر الواسطی، ثنا إسحاق بن یوسف، [ق ۳۱/ب] ثنا شریك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبدالله، قال: قال رسول الله ﷺ: أول ما یحاسب به العبد الصلاة، وأول مایقضی بین الناس فی الدماء. (۱)

(۱) أخرجة ابن ماجه: الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلم (۲/۸۷۳) عن سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي به وذكر الشطر الثاني.

وأخرجه النسائي: المحاربة، باب تعظيم الدم (١٥٤/٢ رقم ٣٩٩٦) عن سريع بن عبدالله الخصى الجهال الواسطى، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق به. والطبراني في الكبير (رقم ١٠٤٢٥)، والقضاعي في مسند الشهاب من (٢١٣) طريق شريك به.

وقال الألباني: وهذا إسناد حسن في الشواهد، رجاله ثقات غير أن شريكا وهو ابن عبدالله القاضى سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح، فإن شطره الثاني في الصحيحين، والنسائي [رقم ٣٩٩٧) ٢/٥٥١] وابن أبي عاصم وغيرهم من طريق أخرى عن أبي وائل به. وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال (ق ٢/٩١) والبيهقي في شعب الإيهان (٢/١١٣/٢) وأحمد (٣٦٧٤ و ٣٦٧٤) وغيرهم.

قلت: راجع مسند أحمد (۳۸۸/۱ و ۲۶۰ ـ ۶۶۱ و ۶۶۲ وتحفة الأشراف ۳۷/۷)

وقال: والشطر الأول له شواهد من حديث أبي هريرة، وتميم الداري عند أبي داود وغيره، (الصحيحة رقم ١٧٤٨، ٢٨٨٤ - ٣٢٩)

قلت: وسيأتي حديثهما عند المؤلف.

# [إكمال الفريضة بالنوافل:]

- ١٨٠ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان بن حسين، عن علي بن زيد، عن أنس بن حكيم الضبي، قال . قال لي أبوهريرة : إذا أتيت أهل مصرك، فأخبرهم، أني سمعت رسول الله على يقول : إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن أتمها، وإلا نظر هل له من تطوع، فإن كان له تطوع، أكملت الفريضة من تطوعه، ثم ترفع سائر الأعمال على ذلك . (۱)

(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٠) عن يزيد به.

وأخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة، باب ماجاء في أول مايحاسب به العبد الصلاة (٤٥٨/١) عن ابن أبي شيبة، ومحمد بن بشار قالا: ثنا يزيد بن هارون به، وعلى بن زيد هو ابن جدعان

وأخرجه البغوي في شرح السنة (٤/١٥٩ رقم ١٠١٩) بسنده عن سهل بن عمار عن يزيد بن هارون.

وقال: حديث حسن.

قال الألباني: وهو كما قال، فإن أنس بن حكيم هذا مستوركم في التقريب، فقد روى عنه ابن جدعان أيضا، وذكره ابن حبان في الثقات (١٤/٣). وقد تابعه يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي به أتم منه.

(قلت: وهو الحديث الآتي برقم ١٨٢)

وقال الألباني: وتابعه حميد عن الحسن عن أبي هريرة، فأسقط من بينهما أنس بن حكيم، فلعل الحسن دلسه في هذه الرواية عنه. أخرجه أحمد (١٠٣/٤) وقال: وللحسن فيه شيخ آخر يرويه همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة، (الصحيحة/ رقم ١٣٥٨)

قلت: وهو الحديث الآي برقم (١٨٥).

1۸۱ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا قتادة، عن الحسن، عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته، فإن صلحت، فقد أفلح، وأنجح، وإن فسدت، فقد خاب، وخسر. (۱)

المحسن، عن أنس بن حكيم الضبي، قال: قال عن الحسن، عن أنس بن حكيم الضبي، قال: قال أبوهريرة: ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ قلت: بلى! رحمك الله، قال: إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم: الصلاة، فيقول ربنا للملائكة وهو أعلم -: انظروا في صلاة عبدي أتمها، أم نقصها؟ فإن كانت تامة، كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟! فإن كان له [ق قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟! فإن كان له [ق

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً لأجل أبان بن أبي عياش، وفيه أيضا قتادة، والحسن البصري وهما مدلسان، قد عنعنا وأشار إلى هذه الرواية المزي في تحفة الأشراف (٩/٩٩) فقال: رواه موسى بن إسهاعيل أيضا عن أبان بن يزيد به وخرجه الألباني في الصحيحة رقم (١٣٥٨) وقال: فالحديث حديث أنس بن حكيم، عن أبي هريرة، وليس حديث أنس بن مالك عن النبي على وقال المزي: ورواه موسى بن خلف، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة ورفعه، وكذلك رواه عباد بن ميسرة عن الحسن (تحفة الأشراف ٢٩٩/٩).

الأعمال على ذاكم ١١٠.

۱۸۳ - حدثنا الحسن بن عيسى، ثنا ابن المبارك، أنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن صعصعه بن معاوية، قال: لقيت أبا هريرة، فقال: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق، فقال: ألا أحدثك حديثا ينفع من بعدك؟! قلت: بلى! قال: سمعت رسول الله عليه يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، يقول الله لملائكته: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة، لملائكته: وإن كانت ناقصة، قال الله بحلمه وعلمه، وفضله: ردوا على عبدي، انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع، أكملت له به، ثم يؤخذ الأعمال على

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۲۷) عن إسماعيل، أنا يونس يعنى ابن عبيد به.

وأخرجه أبوداود: الصلاة (١/٠٤٠ ـ ٥٤١) عن يعقوب بن إبراهيم، عن إسهاعيل بن علية، عن يونس بن عبيد به.

ورواه عن موسى بن إساعيل، عن حماد، عن حميد، عن الحسن، عن رجل من بني سليط، عن أبي هريرة، عن النبي على نحوه.

وروى عن أبي الأشهب العطاردي، عن الحسن قال: لقى أبوهريرة رجلا بالمدينة، فقال: سمعت النبي ريح ، فذكره (تحفة الأشراف ٢٩٩/٩).

والحديث ورد عن أبي هريرة موقوفاً عليه: رواه عبدالوارث بن سعيد عن يونس بن عبيد، عن الحسن سمع أنس بن حكيم سمع أبا هريرة، ولم يرفعه.

ورواه أبونعيم عن علي بن علي الرفاعي، عن الحسن، عن أبي هريرة قوله.

ورواه مبارك بن فضالة عن رجل من أهل البصرة \_ كان يجالس أبا هريرة \_ عن أبي هريرة قوله (تحفة الأشراف ٢٩٩٩).

- ذاكم . (۱)
- ۱۸٤ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن سالم قال: سمعت الحسن يقول: أخبرني صعصعة بن معاوية، قال: كنت أجالس أبا هريرة بالمدينة، فذكر الحديث، ولم يرفعه. (٢)
- ۱۸۵ حدثنا محمد بن یحیی، ثنا عاصم بن علی، قال: ثنا همام بن یحیی، عن قتادة، عن الحسن، عن حریث بن قبیصة، قال: قدمت المدینة، فلقیت أبا هریرة، فقلت: حدثنی بحدیث، سمعته من رسول الله علی الله أن ینفعنی به، قال: سمعت رسول الله علی یقول: أول ما یحاسب به العبد من عمله یحاسب بصلاته، فإن صلحت، فقد أفلح، وأنجح، وإن فسدت فقد خاب، وخسر، وإن [ق ۲۳/ب] انتقص من الفریضة شیئا، قال: انظروا هل لعبدی من تطوع، فیكمل به ما انتقص من الفریضة، ثم یكون سائر عمله علی نحو ذلك. ""

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن شاذان في الثامن من أجزائه (۲/۱٤) من طريقين عن الحسن به. (راجع الصحيحة للألباني: ١٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) وهو مكرر الذي قبله (۱۸۳) لكنه موقوف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: الصلاة: باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلة (٢/ ٢٦٩) عن علي بن نصر الجهضمي، حدثنا سهل بن حماد، والنسائي: الصلاة، باب المجاسبة على الصلاة (١/٤٥) (رقم ٤٦٦) عن أبي داود الحراني، حدثنا هارون بن إسهاعيل الخزاز كلاهما عن همام به.

۱۸۲ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد، ثنا حماد، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يعمر، عن رجل من أصحاب النبي على أن النبي على قال: أول مايحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى صلاة عبدي فإن كان أكملها، كتبت كاملة، وإن لم يكملها، قال: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فيكمل بها الفريضة، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك.

= وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة.

وقال النسائي: وخالفه أبو العوام، ثم رواه عن أبي داود الحراني ثنا شعيب (يعنى ابن بيان بن زياد بن ميمون قال: كتب علي بن المديني عنه) قال: أخبرنا أبوالعوام عمران القطان عن قتادة عن الحسن بن يسار (وتصحف في المطبوع إلى زياد) عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعا.

وتصحف في تحفة الأشراف (بن زياد) إلى (عن زياد) (١٠) (٣٨٨/١٠)

وقوله: خالفه أبوالعوام: أي خالف أبوالعوام همام بن يحيى حيث روى الحديث عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع به فجعل مكان حريث بن قبيصة: أبا رافع وهمام بن يحيى ثقة ربها وهم، وأخرج له الجهاعة (التقريب ٢/٣١١) وأبوالعوام عمران بن داور القطان صدوق، يهم ورمى برأي الخوارج، وأخرج له البخاري تعليقا، وأصحاب السنن، فرواية همام أقوى من رواية أبي العوام.

(۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، أبوالوليد هو هشام بن عبدالملك، وحماد هو ابن سلمة. وأخرجه أحمد (٤/ ٦٥ و ٣٧ و ١٠٣) عن الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة به.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (ق ٦٣/ب) قال: ثنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة به، لكنه قال: «أبي هريرة» بدل رجل من أصحاب النبي وعنه أخرجه النسائي (١/٥٥ رقم ٤٦٨).

۱۸۷ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الحجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن رجل من سليط، عن أبي هريرة، أنه حدثه عن النبي عليه ، بمثل حديث الأزرق بن قيس: أن أول ما يحاسب به العبد. (۱)

۱۸۸ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالسلام بن مطهر، ثنا محمد بن عمرو الأنصاري، عن الحسن بن أبي الحسن، عن ضبة بن محصن، أنه خرج إلى عمر، فلقى أبو هريرة ضبة بن محصن في المسجد، فقال: ألا أحدثك حديثا، سمعته من رسول الله على الله قال: بلى! قال: سمعت رسول الله على يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بالصلاة، يقول لملائكته: انظروا إلى صلاة عبدي؟ فإن وجدتموها " تامة، اكتبوها" وإن [ق

<sup>(</sup>۱) حجاج هو ابن المنهال ثقة، وحماد هو ابن سلمة، وحميد هو حميد الطويل، والحسن هو البصري وهو مدلس وقد عنعن وشيخه رجل مبهم وأخرجه أحمد (٤١/٢) وابن ماجه (٤٥٨/١) من طريق عفان، وأبوداود (١/١٥) عن موسى بن إسهاعيل كلاهما عن حماد بن سلمة به.

وعند أحمد وابن ماجه «رجل» بدون نسبته إلى بني سليط.

وفي سنده انقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) على هامشه (وجدوها) / خ.

<sup>(</sup>٣) على هامشه (كتبوها) / خ.

٣٣/أ] وجدتموها (١) ناقصة ، قال لملائكته: انظروا هل له من تطوع؟ فتتموها له ، ثم تقبض الأعمال على حسب ذلك . (١)

۱۸۹ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سريج بن النعمان، ثنا محمد بن عمرو، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، أنه خرج إلى عمر بن الخطاب، فلقى أبا هريرة في المسجد، ثم ذكر بمثله عن النبي عليه ""

• 19 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبوالوليد، ثنا حماد، عن داود بن أبى هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الداري، عن النبي على قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أكملها، كتبت له كاملة، وإلا قال: انظروا في تطوعه، فأكملوا الفريضة، وقال مرة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فتكملوا به

<sup>(</sup>۱) على هامشه: (وجدوها) / خ.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، فيه محمد بن عمرو الأنصاري الواقفي أبوسهل البصري، ضعفه يحيى بن سعيد، وابن معين والفسوي، وقال ابن نمير: لا يساوي شيئا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطىء، ثم ذكره في المجروحين فقال: روى عنه أهل البصرة، وهو ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير يعتبر حديثه من غير احتجاج به، وقال النسائي: ليس بالقوى عندهم، وقال ابن عدي: أحاديثه افرادات ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف (الكامل ٢٢٣٠، والتهذيب ٢٧٨٩) والتقريب.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي قلبه.

الفريضة، ثم الزكاة على ذلك، ثم سائر الأعمال على ذلك.

قال أبوالوليد: لم يرفع هذا الحديث أحد، غير حماد بن سلمة. (١)

19 - حدثنا وهب بن بقية ، ثنا خالد بن عبدالله ، عن داود بن أبى هند ، عن زرارة بن أوفى ، عن تميم الداري ، قال : أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته المكتوبة ، فذكر الحديث ، وقال فيه : فإن لم تكمل الفريضة ، ولم يكن له تطوع ، أخذ بطرفيه ، فقذف (٢) به في النار . (٣)

۱۹۲ - حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا بشر بن المفضل، ثنا داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الداري، بهذا الحديث، ولم يرفعه. (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٠٣/٤) عن عفان، عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه أبو داود: الصلاة (١/ ٥٤١) عن موسى بن إسماعيل، وابن ماجه: إقامة الصلاة (٤٥٨/١) عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن سليمان بن حرب، وعن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عفان كلهم عن حماد به.

وصحح الألباني إسناده (تخريج الإيمان لابن أبي شيبة (رقم ١١٢) وصحيح الجامع الصغير ٢/٣٥٣)

والحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير (رقم ١٢٥٥، ١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) وعلى هامشه: فدفع / خ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيهان رقم (١١٢ و ١١٣) عن يزيد بن هارون وعن هشيم كلاهما عن داود به.

<sup>(</sup>٤) وهو مكرر الذي قبله.

197 - حدثني أبو علي البسطامي، ثنا [ق ٣٣/ب] محمد بن الفضل: عارم، ثنا حماد بن زيد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله على أول ما افترض على هذه الأمة من دينهم الصلاة وآخر مايبقى من دينهم الصلاة، وأول مايحاسبون عليه (۱) الصلاة، يقول الصلاة، وأول مايحاسبون عليه (۱) الصلاة، يقول [الله]: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة، حسبت له تامة، وإن كانت ناقصة، كتبت له ناقصة، وقال: انظروا فإن كان له تطوع، زيد في فريضته، ثم يستقر الأعمال. (۲)

## [أول ما يسئل في القبر الصلاة:]

194 - حدثنا أحمد بن منصور، ثنا ابن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن عجلان، عن عون بن عبد الملك، قال: يقال: إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته، أول شيء يسئل عنه، فإن جازت له، نظر فيما سوى ذلك من عمله، وإن لم تجز له، لم ينظر في شيء من عمله بعد.

## [الأمر بالفزع إلى الصلاة:]

• قال أبو عبدالله: وأمر الله عباده، أن يفزعوا إلى

<sup>(</sup>۱) على هامشه: به.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي.

الصلاة، والاستعانة بالصلاة على كل أمرهم من أمر دنياهم، وآخرتهم، ولم يخص بالاستعانة بها شيئا دون شيء.

فقال: ﴿واسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ والصَّلاَةِ ﴾ [البقرة: 20] وإنما بدأ بالصبر قبلها لأن الإيمان، وجميع الفرائض، والنوافل من الصلاة وغيرها، لا تتم إلا بالصبر، ثم قال: ﴿وإنَّهَا لَكَبِيْرةُ إلاّ عَلَى الخَاشِعِيْنَ ﴾ [البقرة: 20] وهم المنكسرة قلوبهم إجلالا لله، ورهبة منه، فشهد لمن حقت عليه، أن يقيمها له، إنه من الخاشعين [ق ٣٤/أ] وكيف لا يفزع المؤمنون إلى الصلاة، وهي عماد دينهم، كذلك أخبر النبي عَيَّهُ أن الصلاة عمود الدين.

#### [عمود الدين الصلاة:]

190 - حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا المبارك بن سعيد، عن أبيه، عن أيوب بن كريز، عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن رسول الله على : قال له : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، أما رأس الأمر فالإسلام، وأما عموده فالصلاة. (۱)

١٩٦ \_ حدتنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن

<sup>(</sup>۱) فیه أیوب بن کریز مجهول العین ترجم له البخاری (۲۱/۱/۱) والرازی (۲۰۷/۱/۱) وقالا: روی عن عبدالرحمن بن غنم، روی عنه سعید بن مسروق.

لكن الحديث صحيح من طرق أخرى كما سيأتي.

عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، أن النبي على قال: ألا أخبركم برأس الأمر وعموده؟ قلت: بلى، يارسول الله! قال: رأس الأمر: الإسلام، وعموده الصلاة. (1)

19۷ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن الأعمش، عن الحكم بن عتيبة؛ وحبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ بن جبل، قال: قلت لرسول الله: أنبئني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي (أ) الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وإن شئت أنبأتك برأس الأمر، وعموده، وذروة

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۱۹٤/۱۱) وعنه أحمد (۲۳۱/۵)، وعبد بن حميد (رقم ۱۱۲) والنسائي في الكبرى كها في تحفة الأشراف (۱۹۹۸) والترمذي (۱۲/۵) وابن ماجه (۱۳۱۲/۲ ـ ۱۳۱۵) من طريق معمر به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

والحديث أعله المنذري وغيره بالانقطاع بين أبي وائل شقيق بن سلمة ومعاذ بن جبل رضى الله عنه وشرح ذلك العلامة ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وقال الألباني: لكن الحديث صحيح بمجموع طرقه (الصحيحة/

قلت: وانظر طرق الحديث عن المؤلف برقم ١٩٧ و ١٩٨ وراجع أيضا زهد وكيع رقم ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) على هامشه: «وتؤتي».

السنام منه، فقلت: أجل، يارسول الله! فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه (١) الجهاد في سبيل الله. (١)

19۸ - حدثنا أحمد بن محمد بن أبى بكر المقدمى، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثنا عبدالله بن عمر، عن نعيم بن وهب، عن معاذ بن جبل، أن النبي على قال له: وسأنبئك برأس الأمر وعموده، [ق ٣٤/ب] رأسه الإسلام، وعموده الصلاة. "

199 - حدثنا المقدمي، ثنا الفروي، ثنا عبدالله، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، مثل حديث نعيم. (1)

٠٠٠ - حدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن العوام بن

<sup>(</sup>۱) على هامشه: «السنام منه».

<sup>(</sup>۲) أخرجه هناد في زهده (رقم ۱۰۹۰) من طريق منصور عن حبيب به، وأخرجه الطبري (۲۱/۲۱) والحاكم (۲۱/۲۱ ـ ۲۱۳) من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتيبة عن ميمون به، وسياقه عند الحاكم طويل، واختصره الطبري، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.

وراجع: جامع العلوم والحكم رقم ٢٩ (ص ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) فيه إسحاق بن محمد الفروي، صدوق، كف، فساء حفظه (التقريب ١/٦٠) وفيه عبدالله بن عمر العمري المدني ضعيف.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف كسابقه.

جويرة، عن الحسن، عن أبى ذر، قال: قلت: يارسول الله! ما تقول في الصلاة؟ قال: عمود الإسلام. (١)

حدثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن خالد بن صفوان، عن زيد بن علي [بن الحسين عن أبيه،] قال: نعى إلى ابن عباس ابن له، وهو في سفر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم نزل، فصلى ركعتين، ثم قال: فعلنا ما أمر الله به، وتلا هذه الآية: ﴿واسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ والصَّلاةِ ﴾ [البقرة: ٤٥] (٢)

۲۰۲ - حدثنا عبيد الله بن سعد، (") ثنا أبي، وعمي، قالا: ثنا أبي، وعمي، قالا: ثنا أبي، عن أبي، عن أبي، على على على عبدالرحمن بن عوف غشية، ظنوا أنه قد فاض فيها، حتى قاموا من عنده، وجلّلوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم بنت

<sup>(</sup>۱) في سنده العوام بن جويرية مجهول العين. قال البخاري: عن الحسن روى عنه أبومعاوية (التاريخ الكبير ٤ ق ٦٦٧/١) وفيه الحسن وهو البصري يدلس ويرسل، وقد عنعن ثم لم يثبت لقاؤه من أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠) من طريق هشيم به. ومنه الزيادة ما بين المعقوفتين، وصححه، وأقره الذهبي. وأوله: عن ابن عباس قال: جاءه نعى بعض أهله، وهو في سفر الخ

وعزاه السيوطي في الـدر المنشور (١٦٣/١) لسعيد بن منصور، وابن المنذر، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) هو عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف الزهري، ثقة (التقريب ١/٥٣٣) وعمه هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

- عقبة (١) إلى المسجد، تستعين بما أمرت به من الصبر، والصلاة.
- ۲۰۳ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبواليمان، ثنا شعيب، عن النهري، قال: أخبرني إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، أنه غشى على عبدالرحمن في مرضه غشية، ظنوا أن بها قد فاضت نفسه فيها، حتى قاموا من عنده، وجللوه ثوبا، وخرجت أم كلثوم بنت عقبة، امرأته إلى المسجد، تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر، والصلاة.
- ٢٠٤ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح [ق ٣٠/أ]، قال: حدثني يونس، عن حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف في وجعه عوف، قال: غشى على عبدالرحمن بن عوف في وجعه غشية، ظنوا أنه قد فاض فيها، وذكر الحديث بمثل معناه.
- ٢٠٥ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن أمه: أم كلثوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأول، في قوله: ﴿واستَعِينُوا بالصَّبر والصَّلاةِ ﴾ [البقرة: ٤٥] قال:

<sup>(</sup>۱) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية، أسلمت قديها، وهي أخت عثمان لأمه، صحابية، لها أحاديث، ماتت في خلافة علي / خ م د ت س (التقريب ٢/٤/٢).

غشى على عبدالرحمن بن عوف غشية حتى ظنوا أنه فاض نفسه فيها، فخرجت امرأته: أم كلثوم إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر، والصلاة. (١)

● قال أبو عبدالله: ومازال مفزع المؤمنين، عند كل مهم من أمر الدنيا والآخرة إلى مناجاة ربهم في الصلاة حتى آدم، فمن دونه من الأنبياء.

## [فزع آدم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة:]

۲۰۲ حدثنا هارون بن عبدالله، ثنا أبو أسامة، ثنا مسعر، عن عمروبن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن أبى كثير الزبيدي، قال: قدمنا على معاوية، أو يزيد، وعنده عبدالله بن عمرو، فحدثناه، عن عبدالله بن مسعود، أنه كان يقول: الصلاة ـ أو الصلوات الخمس ـ كفارات لما بينهن، قال: فحدثنا عبدالله بن عمرو: أن آدم على بينهن، قال: فحدثنا عبدالله بن عمرو: أن آدم على خرجت به شأفة "على إبهام قدمه، فارتفعت إلى أصل قدمه، ثم إرتفعت إلى منكبه، ثم ارتفعت إلى أصل ارتفعت إلى أصل ارتفعت إلى أصل عنقه، فقام، فصلى صلاة، [ق

<sup>(</sup>١) وعزاه السيوطي لعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي (الدر المنثور ١٦٣/١) وساق الأثر بطوله.

<sup>(</sup>٢) شافة: بالهمز، وغير الهمز، وهي قرحة تخرج بباطن القدم (لسان العرب ١٦٧/٩).

إلى حقوه، ثم صلى أخرى، فنزلت إلى ركبته، ثم صلى أخرى، فنزلت إلى أصل قدمه، ثم صلى أخرى فخرجت من رجله.

### [نبات شجرة كلما صلى سليمان عليه الصلاة والسلام:]

حدثنا أبو قدامة عبيدالله بن سعيد، ثنا سفيان، قال: حدثني عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان سليمان كلما صلى صلاة، رأى شجرة نابتة، فيقول: ما أنت ياشجرة؟ فيقول: أنا شجرة كذا، وكذا، لداء كذا، وكذا، فيأمر بها، فيقطع ويكتب شجرة كذا وكذا، لداء كذا وكذا، فصلى ذات يوم، فإذا شجرة نابتة، فقال لها: ما أنت ياشجرة؟ قالت: أنا الخروبة، قال: لم يكف الله ليخرب هذا المسجد، وأنا وقبض عليها، ولبس ثيابه، وأخذ عصاه، وقام يصلي، فقبض عليها، فلبث على عصاه، فدَأَبُوا سنة، وهم فشكرت الجن الأرضة، فلا تجدها في مكان، إلا فشكرت الجن الأرضة، فلا تجدها في مكان، إلا

۲۰۸ - حدثنا وهب بن بقية، ثنا خالد بن حصين، عن عبدالله بن شداد، قال: قيل لسليمان صلى الله عليه: إن آية موتك، أن ينبت في بيت المقدس شجرة، يقال لها:

الخروبة، فإذا نبت؛ فهو آية موتك، فبينا هو كذلك، إذ خرجت شجرة، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروبة، فدخل المحراب، فقام على عصاه، فقبض، وهو على عصاه، فخرجت دابة من الأرض، فأكلت عصاه، فخر، ﴿فَتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لُو [ق ٣٦/أ] كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿ [سبأ: يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ المُهِيْنِ ﴾ [سبأ: يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ المُهِيْنِ ﴾ [سبأ: 18]

#### [ضرر التكبر:]

۲۰۹ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا أبو أسامة، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت البناني، عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، عن صهيب، قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى؛ همس، قال: أفطنتم لذلك؟ إنى ذكرت نبيا من الأنبياء، أعطى جنودا من قومه، فقال: من يكافىء هؤلاء، أو من يقاتل هؤلاء؟ أو كلمة شبهها، فأوحى الله إليه: أن اختر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۷۲/۲۳) والحاكم (۲/۲۳) من طرقهم عن عطاء بن السائب به، وصححه الحاكم.

وعزاه السيوطي للبزار والحاكم، وابن مردويه عن ابن عباس موقوفاً.

وعـزاه للبزار وابن جرير [٢٧/١٥] وابن المنذر، وابن أبي حاتم والـطبراني [١٠/١٥] وابن السني في الطب النبوي، وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي على نحوه.

<sup>(</sup>الدر المنثور ٦/٦٨٣/٤٨٢)

وقال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار مرفوعا وموقوفا، وفيه عطاء وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ٢٠٨/٨).

لقومك إحدى ثلاث: أن أسلط عليهم عدوهم، أو الجوع، أو الموت، فاستشار قومه في ذلك؟ فقالوا: نكل ذلك إليك، أنت نبي الله، فقام، فصلى، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصلاة، فقال: يارب! أما الجوع، أو العدو فلا، ولكن الموت. فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام، فمات منهم سبعون ألفا، فهمسي الذي ترون، أنى أقول: اللهم بك أقاتل، وبك أصاول ولا حول، ولا قوة إلا بك.

## [قصة كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاشاه:]

٠١٠ \_ حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن

<sup>(</sup>۱) الحديث صححه الألباني على شرط الشيخين (الصحيحة رقم ١٠٦١) وأخرجه أحمد (٣٣٣/٤) و (١٠٦١) من طريقين آخرين عن سليان بن المغيرة به، ومن طريق حماد بن سلمة، ثنا ثابت به نحوه؛ وفيه: إن الصلاة هي صلاة الفجر، وأن الهمس كان بعدها، وفي أيام حنين، وروى منه الدارمي (٢١٧/٢) قوله: اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل، وسندهما صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم: الزهد والرقائق (٤/ ٢٢٩٩) عن هدبة بن خالد، والنسائي في الكبري كما في تحفة الأشراف (٤/ ١٩٩) عن أحمد بن سليمان عن عفان بن مسلم كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت به.

وأخرجه الترمذي: التفسير، سورة البروج (٤٣٦/٥١) عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد كلاهما عن عبدالرزاق، عن معمر، عن ثابت به وأول حديث هدبة: كان فيمن كان قبلكم ملك، وكان له ساحر.

وراجع تحفة الأشراف (١٩٩/٤ ـ ٢٠٠).

أيوب، عن ابن سيرين، عن أبنى هريرة، قال: مر إبراهيم، وسارة بجبار من الجبابرة، فأخبر الجبار بهما، فأرسل إلى إبراهيم، فقال: مَنْ هذه معك؟ قال: أختي، قال أبوهريرة، ولم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات: اثنتين في الله، وواحدة في امرأة.

قوله: ﴿إِنِّي سَقِيْمٍ ﴾ [الصافات: ٨٩]

وقوله: ﴿ بَلِ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [الأنبياء: ٦٣] وقوله: للجبار: «هذه أختى» فلما خرج من عند الجبار، دخل على سارة، فقال [ق ٣٦/ب] لها: إن هذا الحبار، سألني عنك، فأخبرته أنكِ أختى، فأرسل إليها، فلما أدخلت عليه، دعت الله أن يكفه عنها، فضبث(١) بيده، فأخذ أخذة شديدة، فعاهدها لئن خلى عنه، لا يقربها، فدعت الله، فخلى عنه، ثم هَمَّ بها الثانية، فأخذ أخذة شديدة، أشد من الأولى، فعاهدها أيضا لئن خلى عنه، لا يقربها، فدعت الله، فخلى عنه، ثم هُمَّ بها الثالثة، فأخذ أخذة هي أشد من الأولين، فعاهدها لئن خلى عنه، لا يقربها، فدعت الله فخلى عنه، فقال للذي أدخلها عليه: أخرجها عني، فإنك أدخلت على شيطانا ولم تدخل عليّ إنسانا، وأخدمها هاجر، فرجعت إلى إبراهيم، وهو يصلي، ويدعو الله، فقالت: أبشر!

<sup>(</sup>۱) ضبث: من ضبثت بالشيء ضبثا، واضطبثت به إذا قبضت عليه بكفك. والضبث: قبضك بكفك على الشيء (لسان العرب ١٦٢/٢)

فقد كف الله يد الفاجر، وأخدم هاجر، ثم صارت هاجر لإبراهيم بعد، فولدت له إسماعيل، قال أبو هريرة: فتلك أمكم يابني ماء السماء كان أمة لأم إسحاق. (''

## [ورقة باقية من قبل المبعث فيها حلية هذه الأمة:]

الزناد، ثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى مريم، أنا ابن أبى الزناد، ثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبى ربيعة، قال: أخبرني عمر بن الحكم، قال: كانت عند آبائي ورقة يتوارثونها، فلما كان النبي على جاءوا بها إليه، [فقرأوها عليه] فإذا فيه: «بسم الله»، «وقوله الحق»، وقوله: الظالمين في ثياب، هذا الأمر لأمة تأتي في آخر الزمان،

(١) أشار الحافظ ابن حجر إلى رواية عبدالرزاق هذه وأخرجه البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٨٨/٦) قال ثنا محمد بن محبوب ثنا حماد بن زيد، عن أيوب السخيتاني به.

وقال الحافظ ابن حجر: وقد أورده المصنف من وجهين عن أيوب، وساقه على لفظ حماد بن زيد، عن أيوب، ولم يقع التصريح برفعه في روايته، وقد رواه في النكاح عن سليان بن حرب، عن حماد بن زيد، فصرح برفعه، لكن لم يسق لفظه، ولم يقع رفعه هنا في رواية النسفي، ولا كريمة، وهو المعتمد في رواية حماد بن زيد، وكذا رواه عبدالرزاق عن معمر غير مرفوع. والحديث في الأصل مرفوع كما في رواية جرير بن حازم، وكما في رواية هشام بن حسان، عن ابن سيرين عند النسائي، والبزار، وابن حبان، وكذا تقدم في البيوع من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير من حديثه (فتح الباري ٢٩١/٦)

قلت: ورواية جرير بن حازم عن أيوب أخرجها مسلم في الفضائل (٤ / ١٨٤).

(٢) الزيادة من الهامش، وفوقه: خ.

يغسلون أطرافهم، ويأتزرون على أوساطهم، ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة، لوكانت في قوم نوح [ق ٣٧/أ] ما أهلكوا بالطوفان، أو في عاد، ما أهلكوا بالريح، أو في ثمود ما أهلكوا بالصيحة، قال: فأعجب النبى على ذلك()

## [فزعه على عند الشدائد إلى الصلاة:]

• وقال أبو عبدالله: ولقد ذكر أن النبي على الله عبدالله: ﴿ وَأَمُّرُ أَهْلَكَ شَدة ، أو ضيقا أمرهم بالصلاة ، وتلا هذه الآية : ﴿ وَأَمُّرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ، واصْطِبِرْ عليْهَا ، لا نَسْأَلُكَ رِزقاً ، نحنُ نَرزُقُك ﴾ الآية [طه: ١٣٢].

وأمر الله عباده أن يأتموا بمحمد على وأمرهم محمد إذا رأوا الآيات التي يخافون فيها العذاب أن يفزعوا إلى الصلاة، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت، فافزعوا إلى الصلاة، وفزع هو إلى الصلاة، ولا نعلم طاعة يدفع الله بها العذاب مثل الصلاة، فصلى عند الكسوف، بزيادة في الركوع، وبكى في سجوده، وتضرع، وقد كتبنا الأخبار المروية في هذا الباب في «كتاب الكسوف»، فلذلك

<sup>(</sup>۱) ابن ابي مريم هو سعيد بن أبي مريم المصري ثقة، وابن أبي النزاد هو عبدالرحمن بن أبي الزناد عبدالله بن ذكوان المدني صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكا فقيها/ خت م ٤)، وعبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة هو عبدالرحمن بن الحارث بن عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، صدوق له أوهام / بخ ٤).

تركنا كتابتها هنا.

#### [فزعه على للله الأحزاب:]

۲۱۲ ـ وقد حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري، ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائد، قال: قال عكرمة بن عمار، قال محمد بن الدولى، قال عبدالعزيز، قال حذيفة: رجعت إلى النبي على ليلة الأحزاب، وهو مشتمل في شملة يصلى، وكان رسول الله على إذا حَزَبه أمر صلى.

#### [وفزعه ﷺ يوم بدر:]

۲۱۳ - حدثنا عبید الله بن معاذ بن معاذ، ثنا أبی، ثنا شعبة، عن أبی إسحاق، سمع حارثة بن مضرب، [ق ۳۷/ب] سمع علیا، یقول: لقد رأیتنا لیلة بدر، وما فینا إلا نائم غیر رسول الله ﷺ، یصلی، ویدعو حتی أصبح. "

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۸۸/۵) عن إسهاعيل بن عمر وخلف بن الوليد كلاهما عن يحيى به. وأخرجه الطبري (۱/ ۲۰۵) عن سليهان بن عبد الجبار ثنا خلف بن الوليد الأزدي ثنا يحيى بن زكريا به وذكر الحديث المرفوع، ومحمد بن الدولي هو محمد بن عبدالله الدولي. وعبدالعزيز هو أخو حذيفة، وأخرجه عن إسهاعيل بن موسى الفزاري، ثنا الحسين بن رتاق الهمداني، عن ابن جريج، عن عكرمة بن عهار، عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة، عن عبدالعزيز بن اليهان، عن حذيفة وذكر الحديث المرفوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣٥٨/٧) عن محمد بن المثنى، عن محمد، عن شعبة به. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/٣) بسنده عن

١١٤ - حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن (۱) ، ثنا عبيد الله بن عبدالمجيد الحنفي، ثنا عبيدالله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: حدثني إسماعيل بن عون بن عبيدالله بن أبي أبي رافع، عن عبدالله بن محمد بن عمر، عن علي بن أبي طالب، عن أبيه: محمد بن عمر، عن علي بن أبي طالب، قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعاً الى النبي الني النظر ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: ياحي ياقيوم، لا يزيد على ذلك، ثم رجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد، يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت، وهو ساجد، يقول ذلك، ثم ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت، وهو ساجد، يقول ذلك، ثم ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت، وهو ساجد، يقول ذلك، ثم ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت، وهو ساجد، يقول ذلك، ثم ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت، وهو ساجد، يقول ذلك، ثم ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت، وهو ساجد، يقول ذلك، ثم ثم ذهبت إلى القتال، ثم رجعت، وهو ساجد، يقول ذلك، فقتح الله عليه (۱)

<sup>=</sup> عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة به . وبسند آخر عن ابن أبي عدي ، عن شعبة به (٣٩/٣)

ولفظ النسائي: لقد رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إنسان إلا نائم، إلا رسول الله ﷺ، فإنه كان يصلى إلى سحره، ويدعو حتى أصبح.

<sup>(</sup>١) هو الدارمي مؤلف السنن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٣٩٧/ رقم ٦١١) عن بندار، عن عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي به.

وأحرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤٩/٣) عن الحاكم، أخبرنا الأصم، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا عبيدالله بن عبدالمجيد الحنفي به وعنه أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٢٧٥/٣ ـ ٢٧٦) ومحمد بن سنان هذا ضعيف (التقريب ٢٧٠/٣) وقد تابعه الدارمي، وبندار، وفيه إسهاعيل بن عون بن عبيدالله بن أبي =

#### [فزعه على ليلة الأحزاب:]

محمد بن إسحاق، أنا زياد بن عبدالله البكائي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبدالله! رأيتم رسول الله علي وصحبتموه، قال: نعم ياابن أخي! قال: فكيف كنتم تصنعون؟.

قال: والله لقد كنا نجهده، قال: والله لو أدركناه، ماتركناه يمشي على الأرض، ولحملناه على أعناقنا، فقال حذيفة: ياابن أخي! لقد رأيتنا مع رسول الله بي بالخندق، وصلى رسول الله بي هوياً، ثم التفت إلينا، فقال: من رجل يقوم فينظر لنا [ق ٣٨/أ] مافعل القوم، ثم يرجع، يشترط له رسول الله بي أن يرجع، وأن الله يدخله الجنة، فما قام منا رجل، ثم صلى هويا من الليل، ثم التفت إلينا، فقال: من رجل يقوم، فينظر ما فعل القوم، ثم يرجع يشترط له رسول الله الرجعة، وأن الله يدخله الجنة، فما قام منا رجل يقوم، فينظر ما فعل القوم، ثم يرجع يشترط له رسول الله صلى هويا من الليل، ثم التفت إلينا، فقال: من رجل يقوم، فينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله فينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له رسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له وسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له وسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له وسول الله ورسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له وسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له وسول الله وينظر مافعل القوم، ثم يرجع، فيشترط له وسول الله وربط من الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، فما قام رجل من

<sup>=</sup> رافع، وشيخه عبدالله بن محمد بن عمر بن علي وهما مقبولان ولم يتابعا، فالحديث ضعيف الإسناد.

القوم من شدة الخوف، وشدة الجوع، وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله على الله على الله على القوم، فانظر ماذا دعاني، فقال: ياحذيفة! اذهب، فادخل في القوم، فانظر ماذا يفعلون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني.

فذهبت، فدخلت في القوم، والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، ما يقر لهم قدرا، ولا نارا، ولا بناء، فقام أبو سفيان بن حرب، فقال: يا معشر قريش! لينظر امرؤ مَنْ جليسه، فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كنت إلى جنبه، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان، فقال أبوسفيان: يامعشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل.

ثم قام إلى جمله، وهو معقول، فجلس عليه، ثم ضربه، فوثب على ثلاث، فما أطلق من عقاله، إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله على [ق ٣٨/ب] إليَّ أن لا أتحدث شيئاً حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم.

قال حذيفة: فرجعت إلى النبي وهو قام يصلي في مرط لبعض نسائه مرجل، فلما رآني، أدخلني إلى رحليه، وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد، وإنى لفيه، فلما سلم، أخبرته الخبر، وسمعت غطفان بما صنعت قريش،

فاستمروا (١) راجعين إلى بلادهم. (١)

#### [فزع الملائكة إلى السجود:]

● قال: أبو عبدالله: فالصلاة مفزع كل مريد عند الشدائد، وعند حوادث عظيم النعم شكراً لله، فإذا لم تمكن الصلاة، فالسجودُ له عند حوادث النعم، وذلك لما عرفهم من عظم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المسند: (وانشمروا إلى بلادهم).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۹۲/۵) عن يعقوب، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيد بن زياد به.

وإسناده حسن، فيه ابن إسحاق وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث هنا، ويزيد هذا ابن زياد بن أبي زياد، المخزومي ثقة .

وقال الشيخ الألباني: ظاهر إسناده الاتصال فهو صحيح،

والحديث أورده ابن هشام في السيرة (٢/ ٢٣١) وابن كثير في البداية والنهاية (١١٣/٤) عن ابن اسحاق به.

وللحديث طرق أخرى ذكرها الشيخ الألباني في تخريج فقه السيرة (٣٣٣ ـ ٣٣٣) وهي :

١ ـ طريق عبدالعزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة:

أخرجها الحاكم والبيهقي في الدلائل (٣/٥١)، وساقها ابن كثير في البداية (١١٤/٤)

٢ - ومن طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة أخرجها مسلم: الجهاد
 (٣/ ١٤١٤) والبهيقى في دلائل النبوة (٣/ ٤٤٩).

٣- ومن طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة أخرجها الحاكم (٣١/٣). وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وعنه أخرجه البهيقي (٤٥١/٣). وأخرجه البيار أيضا (كشف الأستار ٢/٣٥) وقال الهيثمي في المجمع: (١٣٦/٦) كما في المجمع (٦/٦٣١) وقال: رجاله ثقات.

قدر الصلاة عنده حتى إن الملائكة في السماوات السبع إذا رعبوا فأصابهم هول، اعتصموا بالسجود.

٢١٦ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا نعيم بن حماد، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن عبدالله بن أبسى زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالروحى، فإذا تكلم، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات، صعقوا، وخروا لله سجودا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضى به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء، سماء، سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا ياجبريل؟ فيقول جبريل: قال ﴿ الحق وهو العلى الكبير ﴾ فيقولون كلهم كما قال جبريل، فينتهي جبريل [ق ٣٩/أ] بالوحى حيث أمره الله من السماء والأرض. 🗥

<sup>(</sup>۱) فيه نعيم بن حماد صدوق يخطيء كثيرا، وقد تتبع ابن عدى ما أخطأ فيه وقال: وباقي حديثه مستقيم / خ من د ت ق (التقريب ۲ / ۳۰۵).

قلت: وليس هذا الحديث مما تتبعه ابن عدى (راجع الكامل ٢٤٨٢/٧)، وفيه الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية (التقريب ٢٣٦/٢)

وأخرجه الطبري (٦٣/٢٢) عن زكريا بن أبان المصري، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٥٠٤/٦) عن محمد بن عوف؛ وأحمد بن منصور الرمادي،=

71۷ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا وكيع، ثنا الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق، عن عبدالله قال: إذا تكلم الله بالوحي، سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، ثم يرفعون رؤسهم، فيقولون: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ﴾ فيقال: قال ﴿الْحَقَّ: وهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ [سبأ: ٢٣] (١)

= والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٠٣) من طريق أحمد بن منصور الرمادي كلهم عن نعيم بن حماد به.

وقال ابن كثير: وكذا رواه ابن جرير، وابن خزيمة عن زكريا بن أبان المصري، عن نعيم بن حماد به

وعزاه السيوطي ايضا لابن خزيمة، والطبراني، وأبي الشيخ في العظمة، وابن مردويه، (الدر المنثور ٦٩٨/٦)

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم رحمه الله.

والحديث له شواهد أخرى، راجع الأسهاء والصفات والفتح (١٣/٥٥٠\_. ٤٥٧).

(۱) أخرجه البخاري تعليقا (التوحيد ٢٣/١٣) وذكره البيهقي، ثم أخرجه موصولا بسنده عن أبي معاوية به. وذكر ابن حجر رواية البيهقي الموصولة هذه في الفتح (٢٥٦/١٣)

وأخرجه الطبري (٦٢/٢٢) عن ابن حميد، عن جرير، عن منصور، عن أبي الضحى به. وعن ابن حميد، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبدالله بن مسعود.

وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن ابي حاتم، وأبي الشيخ في العظمة، وابن مردويه، والبيهقي = (٦٩٩/٦)

۲۱۸ - حدثنا إسحاق، أنا عبيد الله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن السدى الله بن مالك، عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود قال: إن الله إذا ألقى الوحى، سمع له أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، فيخرون لله سجدا، حتى إذا رفعوا رؤسهم ﴿قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا: الْحَقَّ، وهُو الْعَلِيِّ الْكَبِيرُ [سبأ:

۲۱۹ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن يزيد بن أبى زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن ابن عباس قال: إن الله إذا تكلم بالوحي سمع له أهل السماوات صوتا كصوت الحديدة إذا وقعت على الصفا، فيخرون سجدا، فإذا فزع عن قلوبهم، ﴿قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُم قَالُوا: الحَقّ، وهُو العَلِيُّ الكَبيرُ [سبأ: ٢٣] ثم يهبط به الشيطان إلى الأرض فيزيد فيه سبعين كذبة. "

\_ وقد ورد الحديث مرفوعا وموقوفا، وبسط القول فيه الحافظ ابن حجر في الفتح، فليراجع، ولنا عودة في البحث عن طرق هذا الحديث مرفوعا وموقوفا في تحقيقنا لكتاب الأسهاء والصفات للبيهقي إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى «السرى». وهو إسهاعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة، صدوق يهم.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية كما في الفتح (١٣/٢٥٤) بسنده عن السدى به.

<sup>(</sup>٣) في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، وهو متروك (التقريب ٢/٣٦٤).

٢٢٠ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن شداد بن الهاد في قوله: ﴿حَتَّى إِذَا فُزّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴿ [سبا: ٢٣] قال: إذا قضى الله في السماوات أمراً كان وقعه كالحديد على الصفوان فلا يبقى مَلَكُ إلا خَرَّ ساجدا ﴿حَتَّى إِذَا فُزّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ ذهب الروع عنهم قال: ﴿مَاذَا قَال ربُّكُم؟ قالوا: الحق: وهو [ق: عنهم قال: ﴿مَاذَا قَال ربُّكُم؟ قضى كذا وكذا، فيأخذها الشيطان وهي صدق، فينزل بها إلى الأرض، فينزل معه سبعين كذبة، قال: فهي صدق، والسبعون كذب. ''

۲۲۱ - حدثنا أبو قدامة، ثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن موسى قال: ﴿حَتَّى موسى قال: حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول: ﴿حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ [سبأ: ۲۳] قال: جلى عن قلوب القوم. (۱)

۲۲۲ - حدثنا إسحاق، أنا عبدالصمد، ثنا يحيى بن موسى القتبي، حدثني نافع، عن ابن عمر أنه كان يقرأ ﴿حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴿ [سبأ: ۲۳] قال: عن قلوب

<sup>(</sup>١) في سنده يزيد بن أبي زياد القرشي، متروك (التقريب ٢/٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، ويحيى بن موسى هذا القتبي وثقه ابن معين (انظر: الجرح والتعديل ٤ ق ١٨٨/٢ والتاريخ الكبيرج ٤، ٣٠٧/٣) وذكر هذا التفسير ابن كثير عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي عبدالرحمن السلمي، والشعبي، والنخعي، والضحاك، والحسن، وقتادة: (جلى عن قلوبهم) (٢/٢٥).

# [الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكراً لله عز وجل: ]

- قال أبو عبدالله: وأما الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكراً لله عز وجل فمن ذلك أن الله لما أنعم على نبيه ﷺ بفتح مكة، اغتسل، وصلى ثمان ركعات شكراً لله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما.
- ۲۲۳ ـ حدثنا يحيى بن يحيى؛ وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قالا: ثنا أبو عوانة، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة قال: صلّى على حتى انتفخت قدماه، فقيل له: تكلف هذا، وقد غفر الله لك؟! قال: أفلا أكون عبدا شكورا. (٢)
- ۲۲٤ ـ حدثنا عبيدالله بن سعد، ثنا عمى، ثنا أبى، عن ابن اسحاق، قال: حدثني مسعر بن كدام، عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة قال: لقد رأيت رسول الله

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح كسابقه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (منحة المعبود ٢/٨٢) ومسلم: صفات المنافقين، باب إكثار الأعيال والاجتهاد في العبادة (٢١٧١/٤) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/٨٦٤) والترمذي: الصلاة، باب ماجاء في الاجتهاد في الصلاة (٢٦٨٨) والشمائل (١٣٩) وأبوالشيخ في أخلاق النبي على (١٨٦) وأبونعيم في أخبار أصبهان (٢/٨٢) كلهم من طريق أبي عوانة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وللحديث طرق أخرى راجع زهد وكيع رقم (١٤٨).

يَقُوم فيما يتنفل به من صلاته حتى ترم قدماه، فقيل له: يارسول الله! لم تجهد نفسك. هذا الجهد، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: أفلا أكون عبداً [ق ٤٠/أ] شكوراً. الله

و ۲۲۰ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبى مريم، أنا نافع بن يزيد؛ وابن وهب قالا: ثنا أبوصخر، عن ابن قسيط، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي على قالت: كان النبي على إذا صلى، قام حتى تتفطر قدماه. فقالت عائشة: يارسول الله! أتصنع هذا؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: ياعائشة! أفلا أكون عبدا شكورا الله

٢٢٦ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حذيفة، ثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع في الزهد (۱٤٨) عن مسعر وسفيان الثوري، وعن وكيع أخرجه أحمد (٢٥٥/٤) وأخرجه ابن سعد (٣٨٤/١) عن محمد بن عبدالله الأسدي، وعن يزيد بن هارون والفضل بن دكين (٢٠٩/٢) والبخاري: التهجد، باب قيام النبي على الليل (١٤/٣) عن أبي نعيم (الفضل بن دكين) وعن خلاد بن يحيى (الرقاق، باب الصبر عن محارم الله (٣٠٣/١١) أربعتهم عن مسعر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١١٥/٦) عن هارون بن معروف، ومسلم: صفات المنافقين وأحكامهم (٢)٧٢/٤) عن هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني أبوصخر به.

وابن قسيط هو يزيد بن عبدالله بن قسيط مصغرا ـ الليثي ، أبوعبدالله المدني ، الأعرج ، ثقة /ع (التقريب ٣٦٧/٢) وتصحف في المسند إلى (أبي قسيط) وراجع زهد وكيع (رقم ١٤٨).

سفيان، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة أن النبي على كان يصلى حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا؟ وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكورا. (١)

۲۲۷ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محاضر، عن الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، أو عن رجل من أصحاب محمد عليه بهذا الخبر (٢)

۲۲۸ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، قال: سمعت شريكا يقول عن السدي إن شاء الله في قوله: ﴿اعْملُوا آل دَاود شُكْراً ﴾ [سبأ: ١٣] قال: لم يكن ينفك منهم مصل. (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الشيائل (۱٤٠) وابن ماجه: إقامة الصلاة، باب ماجاء في طول القيام في الصلوات (۲/۲۸) وأبونعيم في الحلية (۸۲/۷) وتمام في الفوائد (۱۷۳/۱۰) من طريق الأعمش به.

والحديث أخرجه البيهقي في الشعب (٢/١/ ٢٥٥) وابن زادان في فوائده (٢/١) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في الزهد (رقم ١٤٧) وفي نسخته عن الأعمش (رقم ٣٧) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبير على الم

وكذا أخرجه أحمد في الزهد (١٧) عن وكيع به ولم يرد فيه (عن بعض أصحاب النبي على) وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول، وقد مضى الحديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب: أبوصالح عن بعض الصحابة هو أبوهريرة (التقريب / ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦٨١/٦) لابن المنذر.

- ۲۲۹ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، ثنا بشر يعنى ابن عمارة، عن أبى روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: ﴿اعْمَلُوا آل دَاودَ شُكْراً﴾ [سبأ: ١٣] قال: اعملوا آل داود شكراً لله على ما أنعم الله به عليكم. (۱)
- ۲۳۰ ـ حدثنا حامد بن عمرو بن حفص بن عمر بن عبيدالله بن أبى أبى بكرة، قال: حدثني أبوبكرة " بن عبدالعزيز بن أبى بكرة صاحب [ق ٤٠ /ب] رسول الله على عن أبيه، عن أبيه، عن جده أن رسول الله على أتاه فتح، فسجد. "
- ۲۳۱ \_ حدثنا يوسف بن موسى القطان؛ ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا أبوعاصم النبيل (')، عن بكار بن عبدالعزيز، عن أبيه، عن أبي بكرة قال: كان رسول الله على إذا جاءه الشيء مما يسربه، أو سرور، خَرَّ ساجداً شكراً لله (°)

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٦٨٠) لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٢) هو بكار بن عبدالعزيز، صدوق يهم/ خت دت ق (التقريب ١٠٥/١).

<sup>(</sup>٣) والحديث حسن لغيره كما سيأتي في رقم (٢٣١).

<sup>(</sup>٤) على هامشه: هو الضحاك بن مخلد الشيباني.

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن لغيره كما سيأتي.

وأخرجه أبو داود: الجهاد، باب في سجود الشكر (٢١٦/٣) عن مخلد بن خالد، والترمذي: السير، باب ماجاء في سجدة الشكر (١٤١/٤) عن ابن مثنى، وابن ماجه: إقامة الصلاة (٢/٦٤١) عن عبدة بن عبدالله، وأحمد بن يوسف، والبيهقي (٢/٣٠)، وابن عدى في الكامل (٢/٧٥٢) من طريق محمد بن المثنى خمستهم عن أبي عاصم به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من =

=حديث بكار بن عبدالعزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوه سجدة الشكر، وبكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث».

قلت: وبكار هذا: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن عدى: هو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، ثم قال فيه: أرجو أنه لا بأس به (الكامل ٢/٥٧٥)

وأخرجه أحمد (٥/٥) وابن عدى (٢٥/١) وأبونعيم في أخبار أصبهان (٢/٣٤) والحاكم (٢٩١/٤) من طريق أبي بكرة بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة به ولفظه: إن النبي على أتاه بشير يبشره بظفر خيل له، ورأسه في حجر عائشة فقام، فحمد الله ساجدا، فلما انصرف أنشأ يسأل الرسول، فحدثه، فكان فيما حدثه من أمر العدو، وكانت تليهم امرأة (وفي رواية أحمد: إنه ولي أمرهم امرأة» فقال النبي على: هلكت الرجال حين أطاعت النساء، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي.

وتعقب الألباني على الذهبي بقوله: وهذا ذهول منه عها ذكره في ترجمة بكار هذا من الميزان، ثم ذكر الأقوال فيه وقال: وأنا أظن أن هذا الحديث عن أبي بكرة، له أصل بلفظ آخر، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه (١٣/ ٤٦ - ٤٧) عنه لما بلغ النبي على أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» قال: وأخرجه الحاكم أيضا، وأحمد (٥/ ٣٨، ٤٣، ٤٧، ٥٠، ٥١) من طرق عن أبي بكرة.

هذا هو أصل الحديث، فرواه حفيده عنه باللفظ الأول، فأخطأ والله أعلم، وبالجملة فالحديث بهذا اللفظ ضعيف لضعف راويه، وخطئه فيه. (الصحيحة رقم ٤٣٦)

أما حديث الباب فهو حسن لشواهده

فقد جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي ﷺ بشر بحاجة، فخر ساجدا رواه ابن ماجه (١٣٩٢) عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة السهمي عنه.

وقال الألباني: وهذاسند لا بأس به في الشواهد فإن رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ.

۲۳۲ - حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبدالرحمن بن بكاربن عبدالملك بن الوليد بن بشربن أبى أرطاة (۱) القرشي العامري، ثنا الوليد بن مسلم، قال: سألت مالك بن أنس عن سجدة الإمام عند قدوم الفتح عليه؟ فلم

= ثم ذكر المحدث الألباني حديث سعد، وعبدالرحمن بن عوف، والبراء بن عازب. وأما حديث سعد، وابن عوف فسيأتي عند المؤلف برقم (٢٣٧ و ٢٣٥، ٢٣٧، ٢٣٧، ٢٣٨)

وأما حديث البراء بن عازب: فقد أخرجه البيهقي (٣٦٩/٢) من طرق عن أبي عبيدة بن أبي السفر قال: سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: بعث النبي على خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، ثم إن النبي على بعث على بن أبي طالب، وأمره أن يقفل خالداً ومن كان معه، إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يبقى مع على رضى الله عنه، فليعقب معه، قال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا على رضى الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا، فقرأ عليهم كتاب رسول الله على أسلامهم، فلما قرأ رسول جميعا، فكتب على رضى الله عنه إلى رسول الله على الكتاب، خر ساجدا، ثم رفع رأسه، فقال: السلام على همدان، السلام على همدان.

وقال البيهقي: أخرج البخاري صدر الحديث عن إبراهيم بن يوسف، فلم يسقه بتهامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه.

وأقره ابن التركماني، فلم يتعقبه بشيء.

وقال الألباني: وبالجملة فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث لاسيها وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضى الله عنهم. (الإرواء/ ٤٧٥).

(١) وفي تهذيب الكهال (ابن أرطاة) ويقال: ابن أبي أرطاة (١/ ٢٩).

يعرفها. وسألت أبا عمروعن ذلك، فعرفه، وأخبرني عن يحيى بن أبى كثير أن الله أنعم على رسوله بنعمه، فسجد رسول الله على سجدة الشكر.

٢٣٣ - حدثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، قال: وسألت عبدالله بن زيد بن أسلم عن ذلك؟ فحدثني عن أبيه زيد بن أسلم أنه حدثه عن جده أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب بالمدينة يقول، والمسلمون يقاتلون الروم باليرموك، وذكر اهتمامه بحربهم، وأمرهم، وقال: والله إنى لأقوم إلى الصلاة، لا أدري في أول السورة أنا أم في آخرها، ولأن لاتفتح قرية من الشام أحبّ إليّ من أن يهلك أحد من المسلمين ضيعة، قال أسلم: فبينما أنا ذات يوم ممايلي البنية بالمدينة، إذ أشرف منه ركبة من المسلمين [ق ٤١/أ] فقام إليهم من يليهم من المسلمين، فاستخبروهم، فأسمعهم يقولون: أبشروا معشر المسلمين بفتح الله، ونصره، قال أسلم: فانطلقت أسعى حتى أتيت عمر بن الخطاب، فقلت: أبشر، أمير المؤمنين بفتح الله، ونصره، فخر عمر ساجدا.

قال الوليد: فذاكرت عبدالله بن المبارك سجدة الفتح، وحدثته هذا الحديث، فقال لي عبدالله: حدثك بهذا عبدالله بن زيد؟ فقلت: نعم! فقال: ماسمعت في سجدة الشكر، والفتح بحديث أثبت من هذا.

قال الوليد: وأقول: إن أحسن ما سمعت من شكر الإمام

بفتح الله ونصره ما كان من هدى رسول الله ﷺ يوم فتح مكة وغسله، وصلاته في بيت أم هانيء ثمان ركعات، وتواضعه عند دخوله مكة.

قال: وأخبرني مرزوق بن أبى الهذيل، عن ابن شهاب النزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله، عن عمه عبيدالله بن كعب، عن أبيه: كعب بن مالك أن النبي عليه لما رجع من طلب الأحزاب، نزع لأمته، واغتسل، واستجمر.

## [سجدته عليه الصلاة والسلام شكراً حين أعطى له أمته: ]

۲۳٤ حدثني محمد بن إسماعيل، ثنا عبدالرحمن بن شيبة، حدثني ابن أبى فديك، حدثني موسى بن يعقوب، عن يحيى بن الحسن (') بن عشمان، عن الأشعث بن إسحاق بن سعد، عن عمه عامر بن سعد، عن أبيه أن النبي على خرج من مكة، فسايرت به ناقته القصوى حتى تركت الطريق، وأبعدت به، ثم نزل، فرفع يديه قدر ما يقرأ الإنسان [ق ٤١/ب] سورة ذكرها، ثم خرَّ ساجداً، فمكث طويلا، ثم قام، فرفع يديه مرة أخرى قدر ما يقرأ الإنسان سورة هود، ثم خرَّ ساجدا، فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه مثل المرة الأولى، ثم خرَّ ساجدا، فمكث طويلا، ثم قام، فقال: سألت ربي، ورغبت إليه، طويلا، ثم قام، فقال: سألت ربي، ورغبت إليه،

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (يعقوب بن حسين بن عثمان) والصواب ما أثبتناه.

فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت، فسألت فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا شكرا، ثم سألته الثلث الآخر، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا. (١)

٧٣٥ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يزيد بن عبدربه، ثنا بقية، عن صفوان بن عمرو قال: حدثني الحجاج بن عثمان السكسكي، عن معاذ بن جبل قال: أقبلت إلى النبي وسجد سجدة، ظننت أن نفسه قبضت فيها، فقلت: رأيتك يارسول الله! سجدت سجدة، فظننت أن نفسك قد قبضت فيها؟! قال: إني صليت ما كتب لي ربي، فقال لي: يامحمد! ما أفعل بأمتك؟ قلت: يارب أنت أعلم! قال: إني لن أخزيك في أمتك، يامحمد! فسجدت لربي بها، وربك شاكر يحب الشاكرين. (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: الجهاد (۲۱۷/۳ رقم ۲۷۷۷) وعنه البيهقي (۲/۳۷) عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك به، وقال أبو داود: أشعث بن إسحاق، أسقطه ابن صالح حين حدثنا به، فحدثني به عن موسى بن سهل الرملي. وهذا سند ضعيف، يحيى مجهول، وشيخه الأشعث أيضا مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان. قاله الألباني في الإرواء، حيث أورده شاهدا لحديث أبي بكرة. (في رقم ٤٧٤ من الإرواء).

<sup>(</sup>٢) في سنده بقية بن الوليد ضعيف، وفيه الحجاج بن عثمان السكسكي مجهول، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (ج ١ ق ٢/٣٧٥) والرازي في الجرح (ج ١ ق ٢/١٦٤) وسكتا عليه، ولم يذكرا من روى عنه غير صفوان، ومن شيوخه غير =

### 

٢٣٦ - حدثني محمد بن معاذ بن يوسف، ثنا خالد بن مخلد،

ننا سليمان بن بلال، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن عبدالواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عوف، عن عبدالرحمن بن عوف أن النبي على قال له: إني لقيت جبريل [ق ٢٤/أ] فبشرني، وقال: إن الله يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلّم عليك سلّمت عليه، فسجدت لله شكراً. (۱)

<sup>=</sup> معاذ .

وذكره ابن حبان في أتباع التابعين وقال يروى المراسيل (الثقات ٦/١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۱۹) والحاكم (۱/۰۰) والبيهقي (۳۷۱/۲) من طريق سليان بن بلال به.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي، وتعقبهما الألباني فقال: بل هذا اسناد ضعيف، وفيه علتان: الأولى جهالة حال عبدالواحد هذا، فقد أورده ابن أبي حاتم (٢٣/١/٣) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وسبقه إلى ذلك البخارى، أما ابن حبان فأورده في الثقات (١٣٧/١)

الثانية: الاختلاف فيه على عمرو بن أبي عمرو. وهو مع صدقه قد يهم، فقال عنه سليمان بن بلال عنه هكذا.

<sup>«</sup>قلت: وهكذا رواه عن عمروبن أبي عمرو: عبدالعزيز الدراوردي كما سيأتي عند المؤلف برقم (٢٣٧):

ثم قال الألباني: وقال يزيد بن عبدالهاد: عن عمروبن أبي عمرو، عن عبدالرحمن بن عوف به. عبدالرحمن بن عوف به.

وعبدالرحمن هذا هو ابن معاوية بن الحويرث، وهو سيء الحفظ كما في التقريب

۲۳۷ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا علي بن بحر القطان، ثنا عبدالعزيز الدراوردي، أنا عمرو بن أبى عمرو، عن عبدالوحمن بن عوف، عن عبدالوحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده بهذا الحديث. (۱)

والله أعلم.

قلت: طريق يزيد أخرجه أحمد (١٩١/١) عن أبي سلمة منصور بن سلمة، ثنا ليث، عن يزيد بن الهاد به.

وأخرجه البيهقي (٢ / ٣٧٠) بسنده عن الليث عن ابن الهاد.

ثم قال الألباني: ثم وجدت له طريقا أخرى عن عبدالرحمن بن عوف عند ابن أبي شيبة (١/١٢٣/٢) بسند ضعيف، فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ومن طريقه رواه ابن أبي الدنيا وأبويعلى كما في الترغيب (٢٧٨/٢) فالحديث بالطريقين حسن. (الإرواء تحت رقم ٤٧٤).

قلت: وطريق موسى بن عبيدة أخرجه القاضى إسهاعيل في فضل الصلاة على النبي على (رقم ١٠) عن على بن عبدالله، ثنا زيد بن الحباب، حدثني موسى بن عبيدة، قال: أخبرني قيس بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جده عبدالرحمن بن عوف، وسياق المرفوع: هذه سجدة سجدتها شكرا لربي فيما آتاني في أمتي، من صلى على صلاة كتب الله له عشرة حسنات

وقال الألباني: صحيح بطرقه وشواهده.

(۱) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي على (رقم ۷) عن يحيى بن عبدالحميد، ثنا عبدالعزيز بن محمد به وفيه (أبي عمرة) قال عبدالرحمن بن عوف: أتيت النبي على وهو ساجد، فأطال السجود، قال: أتاني جبريل، قال، وذكر الحديث مثل ماتقدم.

وقال المحدث الألباني: حديث صحيح بطرقه وشواهده، وقد رواه أحمد، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

#### [سجدة كعب بن مالك عند قبول توبته: ]

٢٣٨ ـ حدثنا عمرو بن زرارة، أنا زياد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري ثم السلمي أنَّ أباه عبدالله بن كعب \_ وكان قائد أبيه كعب، حين أصيب بصره \_ حدثه قال: سمعت أبي : كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عليه في غزوة تبوك، وحديث صاحبيه، قال: كمل لنا خمسون يوما من حين نهي رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا، ثم صليت الصبح صبح خمسين على ظهر بيت من بيوتنا على الحال التي ذكرها الله منا، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وضاقت على نفسى إذ سمعت صوت صارخ ِ، فأوفى على سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب بن مالك! أبشر، فخررت ساجدا، وعملت أن قد جاء الفرج، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت ثوبي، فكسوتهما إياه لبشارته، والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما. (١٠

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۱ ـ ۲۰۹) والبخاري في التفسير (۲۱/۸ ـ ۳٤۲) والنذور والإيمان (۲۱/۷) ومناقب الإنصار (۲۱۹/۷) ومسلم في التوبة (۱/۰۲، ۲۱۲، ۲۱۲۱ و ۲۱۲۳) وأبوداود في الطلاق (۲/۳۰) والنسائي في الطلاق (۲/۲۸ رقم ۲۵۵۱) بأسانيدهم عن الزهري به.

وذكر أحمد ومسلم الحديث بسياقه الطويل، وأما الآخرون فذكروا من الحديث مايتعلق بتراجم أبوابهم.

وساقه البخاري في مكان آخر الحديث مطولا كما سيأتي ذكره.

۲۳۹ - حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: لم أتخلف عن النبي على في غزوة غزاها حتى [ق ٤٢/ب] كانت غزوة تبوك إلا بدراً، وكانت آخر غزوة غزاها، فلما قضى النبي على غزوة تبوك، وقفل، جعل يأتيه من تخلف، فيحلفون له، ويعتذرون إليه، ويستغفر لهم، يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، فجئت، فجلست بين يديه، فقلت: والله ما كنت قط أيسر، ولا أخف حاذا منى حين تخلفت عن رسول الله على .

فقال رسول الله على: أما هذا، فقد صدقكم، قم، حتى يقضي الله فيك أمره، فقمت، وقام في إثري ناس من قومي، يؤنبونني، فمازالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع، فأكذب نفسي، فقلت: هل قال هذا القول أحد قبلي؟! فقالوا: قاله هلال بن أمية، ومرارة بن ربيعة، فذكروا رجلين صالحين، قد شهدا بدرا، لي فيهما أسوة، ونهى رسول الله على عن كلامنا أيها الثلاثة، فلما تمت (الله أربعون ليلة إذا رسول من النبي على قد أتانى، فقال: اعتزل امرأتك! فقلت: أطلقها؟ قال: لا، ولكن لاتقربها، حتى إذا مضت خمسون ليلة من حين نهى رسول الله على ظهر بيت رسول الله على ظهر بيت رسول الله على ظهر بيت

<sup>(</sup>١) ورد على هامشه: مضت.

لنا صلاة الصبح، ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله: ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وضاقت علينا أنفسنا إذ سمعتُ نداءً من ذورة سلع أن أبشر كعب بن مالك! فخررت ساجدا، وعرفت أن الله قد جاء بالفرج، ثم جاء رجل يركض على فرس يبشرني، [ق ٢٤/أ] فكان الصوت أسرع من فرسه، فأعطيته ثوبي بشارة، ولبست ثوبين آخرين (۱).

قيل لعبد الرزاق: رواه معمر عن غير عبدالرحمن بن كعب؟ قال: نعم، رواه مرة عن عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب، ومرة عن عبدالرحمن بن كعب.

۲٤٠ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه. (١)

۲٤۱ ـ وحذينا محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: الليث، قال: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عبدالله بن كعب من بنيه حين عبدالله بن كعب من بنيه حين عمي ـ قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه. (٣)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٨٧/٦ ـ ٣٩٠) عن عبدالرزاق به. واسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/٥٥ - ٤٦٠) عن حجاج، والبخاري: الوصايا (٥/٣٨٦)=

۲٤٢ - قال محمد بن يحيى: وحدثنا أحمد بن شعيب الجزري، ثنا موسى بن أعين، حدثني إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه، قال: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: سمعت أبي: كعب بن مالك، واقتصوا الحديث، وبعضهم يزيد على بعض، وهذا حديث عبدالرزاق، فذكر نحوه. (۱)

# [سجدة عمر رضي الله عنه عندما بشر بالفتح:]

۲٤٣ - حدثنا سعدان بن نصر، ثنا موسى بن داود، عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده أن حذيفة قدم بفتح حمص، قال: فدخلت على عمر فبشرته، فسجد. (1)

<sup>=</sup> والجهاد (١١٣/٦) والمناقب (٦/٥٥) ومناقب الأنصار (٢١٩/٧) وفي موضعين من المغازي (٢٨٥/٧ و ٢١٩/٨) وفي موضعين من التفسير (٢١٩/٨) موضعين من التفسير (٢١٩/٨) وفي الأحكام (٢١٦/١٣) مطولا ومحتصرا عن عيى بن بكر، ومسلم في التوبة (٢١٦/١٤) عن حجين بن المثنى، والنسائي في الطلاق (٢/٣٨ رقم ٢٤٥٤) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج ابن محمد أربعتهم عن الليث بن سعيد به.

وساق البخاري الحديث في المغازي في باب حديث كعب بسياقه الطويل (١١٣/٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: التفسير (۳٤٢/۸) من طريق أحمد بن شعيب به: وأخرجه النسائي في الطلاق (۲/۹۳ رقم ۳۵۵۳) من طريق محمد بن موسى عن أبيه به \_ وسياق البخاري طويل.

<sup>(</sup>٢) في سنده عبدالرحن بن زيد ضعيف.

۲٤٤ - حدثنا يحيى بن يحيى، أنا حفص بن غياث، عن موسى بن عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر بن الخطاب جاءه فتح من قبل الشام، فسجد سجدة الشكر. (۱)

## [سجدة عمر رضي الله عنه عند نزول الدهاقين:]

السري بن يحيى، ثنا ابن أبى مريم، حدثني السري بن يحيى، حدثني الحسن بن أبى [ق ٣٤/ب] الحسن، قال: قدم على عمر بن الخطاب دهاقين فارس، فخرج على حمار، فاستقبلهم، فلما قيل لهم: هذا أمير المؤمنين، نزلوا عن دوابهم، وخرواله سجدا، فمضى حتى إذا كان من ورائهم نزل، فخر لله ساحداً.

## [سجدة علي رضي الله عنه عند وجدانه المخدج في القتلى: ]

۲٤٦ - حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على شريك ، عن محمد بن قيس ، عن رجل يكني أبا موسى ، قال: رأيت عليا سجد سجدة الشكر حين وجد المخدج (") ، فقال:

<sup>(</sup>١) في سنده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف.

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع بين الحسن البصري، وعمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصل (المجدح) والصواب (المخدج).

# والله ماكَذَبْتُ، ولا كُذِبت. (١)

۲٤٧ - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن عبدالأعلى، عن طارق بن زياد قال: خرجنا مع علي إلى الخوارج، نقتلهم، ثم قال: اطلبوا، فإن نبي الله علي قال: سيخرج قوم يتكلمون بالحق، لا يجاوز حلوقهم، سيماهم أن فيهم رجلا أسود مخدج اليد، في يده شعيرات سود، إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن فيهم، فقد قتلتم خير الناس، فبكينا، ثم قال: اطلبوا، فطلبنا، فوجدنا المخدج، فخررنا سجوداً، وخرّ على رضى الله عنه معنا المخدج، فخررنا سجوداً، وخرّ على رضى الله عنه معنا

<sup>(</sup>۱) في سنده شريك وهو ابن عبدالله القاضى، وتابعه سفيان الثؤري عند البيهقي (۲) في سنده شريك وهو ابن عبدالله القاضى، وتابعه سفيان الثؤري عند البيهقي والحرجه أيضاً ابن أبي شيبة (۱/۱۷۲/۲) من طريق محمد بن قيس: عن رجل يقال له: أبوموسى يعني مالك بن الحارث قال: كنت مع على فقال: اطلبوه يعني المخدج، فلم يجدوه فجعل يعرق جبينه ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت، فاستخرجوه من ساقيه فسجد.

وأبوموسى مالك بن الحارث قال الحافظ ابن حجر: مقبول، (التقريب ٢ / ٢٢٤) ووثقه ابن حبان، وتابعه ريان بن صبرة الحنفي: أنه شهد يوم النهروان، قال: وكنت فيمن استخرج ذا الثدية، فبشر به علياً (كذا) قبل أن ننتهي إليه، فانتهينا إليه، وهو ساجد فرحاً به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/١٢٣/١).

وريان هذا لم يوثقه غير ابن حبان (١/ ٤٩) ولكن الحديث قوي بهذه الطرق الثلاثة. قاله الألباني في الإِرواء (رقم ٤٧٦) والطريق الثالث هو الآي عند المؤلف برقم (٢٤٧).

#### [سجود أهل السماء:]

- قال أبو عبدالله رحمه الله: ويروى أن الله تبارك وتعالى إذا نزل
   إلى السماء الدنيا، نادى مناد: ألا! نزل الخالق العليم،
   فيسجد أهل السماء، فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود.
- وعن النبي على أنه قال: «مامنها أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد» يخبرك أن جميع أهل السموات ليس شيء عندهم أعظم من السجود، إذا علموا أن الله تعالى قد تجلى للسموات اعتصموا بالسجود تعظيماً وإجلالاً له.
- ۲٤٨ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، قال: أخبرني عبيد بن السباق أنه بلغه أن رسول الله عليه قال: ينزل ربنا من آخر الليل، فينادي مناد في السماء العليا: ألا إنزل الخالق العليم، فيسجد له أهل

قلت: وقد أخرج الآخري في الشريعة عدة نصوص في الباب (٣٢).

<sup>(</sup>١) حسنه الألباني وأخرجه أحمد (١٠٧/١ ـ ١٠٨، ١٤٧) عن الوليد بن القاسم بن الوليد الهمداني، وأبي نعيم كلاهما عن إسرائيل به.

قال الالباني: وهذا إسناد ضعيف، طارق بن زياد مجهول كما في التقريب، ولم يوثقه غير ابن حبان. لكنه لم يتفرد بموضع الشاهد منه (يعني أن علياً سجد حين وجد ذا الثدية في الخوارج) ثم ذكر الشاهدين المذكورين في حديث رقم ٢٤٦، وتعليقه وقال في الأخير: الحديث قوي بهذه الطرق الثلاث والله أعلم (الإرواء رقم ٢٧٦ ـ ٢٣٠).

السموات، ثم ينادي فيهم مناد بذلك، فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود. (١)

7٤٩ - [ق ٤٤/أ] حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عبدالرحمن بن البيلماني، قال: بلغني أنه ما من ليلة إلا وينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فلا يمر بأهل سماء إلا سجدوا له، فلا يرفعون رؤسهم حتى يرجع، فإذا نزل إلى سماء الدنيا تأطت، ورعدت، من خشية الله تعالى، فإذا بقى ثلث الليل نادى: ألا من سائل، فأعطيه، ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من داع، فأجبيه حتى ينفجر الصبح.

• ٢٥٠ حدثنا عمرو بن زرارة، قال: أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله عليه

<sup>(</sup>۱) ابن أخى ابن شهاب هو محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري، المعروف بابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، وأخرج له الجماعة (التقريب ۲/۱۸۰).

وعمه هو الزهري: محمد بن مسلم، وعبيد بن السباق بمهملة وموحدة شديدة المدني الثقفي، أبوسعيد، ثقة من الثالثة/ع (التقريب ٢/٣٤٥) والحديث إسناده مرسل.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف عبدالرحمن البيلماني، وهو مولى عمر. مع كونه من بلاغاته.

۲۰۱ حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق، [ق ٤٤/ب] عن أبى ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه: إني أرى مالا ترون، وأسمع مالا تسمعون، أطّت السماء، وحقَّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته، ساجداً لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيراً. (٢)

٢٥٢ \_ حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى ،

<sup>(</sup>۱) الحديث خرّجه الألباني في الصحيحة (رقم ١٠٦٠) عن المؤلف وقال: هذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

وعزاه السيوطي في الدر (١٣٦/٧) لابن مردويه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/٧٣)، والترمذي (٤/٥٥)، وابن ماجه (١٤٠٢/٢) كلاهما في الزهد، والحاكم (٤/٥٧٩) وأبونعيم في الحلية (٢/٣٦) بأسانيدهم عن إسرائيل به.

وقال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.

وراجع زهد وكيع رقم (٣٣) و(١٩) و(١٧).

قال: حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد مثله. (١)

۲۰۳ - حدثنا محمد بن عبدالله بن القهزاد، قال: حدثنا أبومعاذ الفضل بن خالد النحوي، قال: حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله عليه: مافي السماء الدنيا موضع قدم، إلا عليه مَلك ساجد، أو قائم، وذلك قول الملائكة: ﴿ومَا مِنّا إلا مَقَامٌ مَعْلُومٌ، وإنّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ، وإنّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ، وإنّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ، وإنّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ،

٢٠٤ - حدثني محمود بن آدم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٧١/٢٣) عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، ثنا أبومعاذ الفضل بن خالد به.

وقال: حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ به.

وخرجه الألباني في الصحيحة (رقم ١٠٥٩) عن المؤلف، وقال: إسناده حسن في الشواهد، رجاله ثقات غير الفضل هذا، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (٦١/٢/٣) من رواية ثقتين عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، ثم ذكر الحديث الآتي برقم (٢٦١) وقال: فذكره موقوفاً عليه باختصار وهو في حكم المرفوع، وإسناده صحيح.

والحديث عزاه السيوطي للمرزوى في الصلاة، وابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه (الدر ١٣٥/٧).

من السموات سماء، ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك، أو قدماه قائما، ثم قرأ ﴿ وإنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ، وإنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ، وإنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥ - ١٦٦] (١)

حدثني أحمد بن سيار، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي [ق 63/أ] المعروف بابن أمه، قال: حدثني المغيرة بن عثمان بن عطية من بني عمرو بن عوف، قال: حدثني سليمان بن أيوب من بني سالم بن عوف، قال: حدثني عطاء بن يزيد بن مسعود من بني الحبلى، قال: حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم، قال: حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم، قال: حدثني عبدالرحمن بن العلاء من بني سعده، عن أبيه العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعدها أن النبي في قال يوما لجلسائه: هل تسمعون ما أسمع؟! قالوا: وماتسمع يارسول الله؟! قال: أطت السماء، وحق لها أن تئط، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم، أو راكع، أو ساجد، وقالت الملائكة:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري (٧٣/٧٣) من طريق أبي معاوية، وسفيان كلاهما عن الأعمش به.

وذكره الألباني عن المؤلف في الصحيحة وقال: إسناده صحيح وهو في حكم المرفوع.

وعـزاه السيوطي (١٣٥/٧) لعبـدالرزاق، والفريابي، وسعيد بن منصـور، والبيهقي في شعب الإيهان.

وأورده ابن كثير في تفسيره (٣٨/٧) وقال: وكذا قال سعيد بن جبير.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّاقُونَ، وإِنَّا لَنَحْنُ المُسَبِّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥ ـ ١٦٦] (١)

# [قصة عمر رضي الله عنه في صرع أبي جحش:]

٢٥٦ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي، قال: حدثنا عبدالله بن قدامة، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء والصلاة قائمة، ونفر ثلاثة جالسون، أحدهم أبوجحش الليثي، فقال: قوموا، فصلوا مع رسول الله ﷺ، فقام اثنان، وأبى أبوجحش أن يقوم، فقال له عمر رضي الله عنه: صل يا أبا جحش مع النبي ﷺ! فقال: لا أقوم حتى يأتي رجل هو أقوى مني ذراعين، أو أشد مني بطشا فيصرعني، ثم يدس وجهي في التراب، قال عمر رضي الله عنه، فقمت إليه فكنت أشد منه قال عمر رضي الله عنه، فقمت إليه فكنت أشد منه ذراعين، وأقوى منه بطشا، فصرعته، ثم دسست وجهه ذراعين، وأقوى منه بطشا، فصرعته، ثم دسست وجهه

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۱۳۰/۷) لمحمد بن نصر، وابن عساكر، وقال ابن كثير: وقال ابن عساكر في ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبدالرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه وساق الحديث (۳۸/۷).

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة العلاء بن سعد الساعدي: روى ابن منده من طريق عطاء بن يزيد بن مسعود به.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه في ترجمة محمد بن خالد من طريق ابن منده بهذا الإسناد (الإصابة ٤٩٨/٢).

في التراب، فأتى على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحجزنى عنه.

فخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه مغضبا حتى انتهى الى النبي عَلَيْ ، فلما رآه النبي عَلَيْ قال: ماذا بك يا أبا [ق ٥٤/ب ] حفص؟ فقال: يارسول الله! أتيت على نفر جلوس على باب المسجد، فقص القصة إلى قوله: فأتى عليَّ عثمان، فحجزني عنه، ماذاك إلا أنه ضافه ليلة فأحب أن يشكرها له، فسمع ذلك عثمان، فقال: يارسول الله! ألا تسمع ما يقول لنا عمر عندك؟! فقال رسول الله على: إن رضى عمر رحمة، والله على ذاك لوددت أنك كنت جئتني برأس الخبيث، فقام عمر، فوجه، فلما أبعد شيئا، ناداه، فقال: اجلس، حتى أخبرك بغنى الرب عن صلاة أبى جحش، إن لله في السماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤسهم ثم قالوا: ربنا ماعبدناك حق عبادتك، وأن لله في السماء الثانية ملائكة سجودا، لا يرفعون رؤسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤسهم، ثم قالوا: ربنا ماعبدناك حق عبادتك، وأن لله في السماء الثالثة ملائكة ركوعا لايرفعون رؤسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤسهم، وقالوا: سبحانك ماعبدناك حق عبادتك، فقال له عمر: وما يقولون يارسول الله؟! قال: أما أهل

سماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العز والحبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لايموت، فقلها ياعمر في صلاتك! فقال عمر: يارسول الله! [ق ٢٤/أ] فكيف الذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟! قال: قل هذه مرة، وهذه مرة، وكان الذي أمره به أن قال: قل أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، جل وجهك. (1)

۲۰۷ - حدثنا أحمد بن سيار، ثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا يعقوب القُمِّي (٢) عن جعفر (٣)، عن سعيد بن جبير، قال:

<sup>(</sup>۱) في سنده عبدالله بن قدامة: قال الذهبي: لايدري من هو، روى عن عبدالله بن دينار موضوعات (الميزان ۲/٤٧٤) وقال الحافظ ابن حجر: وأنا أخشى أن يكون عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامى، فإنه كان لم يدرك عبدالله بن دينار، فقد روى عن مالك عنه (اللسان ۳۲۷/۳) وقال في ترجمة عبدالله القدامى المصيصى أحد الضعفاء، أتى عن مالك بمصائب، وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظة (اللسان ۳۳٤/۳ ـ ۳۳۰).

قلت: ويلاحظ أن رواية عبدالله بن قدامة عن عبدالله بن دينار عند المؤلف بواسطة عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبدالله بن سعد الأشعري، أبوالحسن القمى بضم القاف وتشديد الميم، صدوق يهم / خت ٤ (التقريب ٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن أبي المغيرة القمى صدوق يهم/ بخ د ت س فق (التقريب ۱۳۳/۱).

كان رسول الله ﷺ قائما يصلى ، فمرّ رجل من المسلمين على رجل من المنافقين، فقال له: النبي ﷺ يُصلى، وأنت جالس؟! قال: مر إلى عملك، قال: ما أظن إلا سيمر عليك من ينكر عليك، فمرَّ عليه عمر بن الخطاب، فقال: هاالنبي ﷺ يصلى، وأنت جالس؟! فقال له: مر إلى عملك، إن كان لك عمل، قال: هذا من عملي، فوثب عليه، فضربه، حتى انبهر، ثم دخل، فصلى مع النبي عَلَيْ ، فلما انفتل، قام إليه عمر، فقال: يارسول الله! إني مررت على فلان آنفا، وأنت تصلى، فقلت: النبي يصلى وأنت جالس! فقال: مر إلى عملك، إن كان لك عمل، قال: فهلا ضربت عنقه، فقام عمر مسرعا ليضرب عنقه، فقال: ياعمر! ارجع، فإن غضبك عزٌّ، ورضاك حكم، ثم قال له: إن لله في السموات السبع ملائكة يصلون، غنى عن صلاة فلان، فقال عمر: يأ رسول الله! وما صلاتهم؟ فلم يرد عليه شيئا حتى جاءه جبريل، فقال: يامحمد! أو يانبي الله! سألك عمر عن صلوات أهل السموات؟! قال: نعم! قال: [ق ٤٦/ب ] اقرأ عمر السلام، وأخبره أن أهل السماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة، يقولون: سبحان ذي الملك، والملكوت، وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة، يقولون: سبحان ذي العز والجبروت، وأهل السماء الثالثة قيام إلى قيام الساعة، يقولون: سبحان الحي

۲۰۸ \_ حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن كثير ، عن عمر بن المغيرة، عن هشام، عن الحسن قال: جاء عمر، والناس مجتمعون على أبي جحش يقولون له: صل، فقال: والله لا أفعل حتى يأخذني رجل هو أشد منى ذراعا، فيلوثني في الأرض، فقال عمر: أنا أشد منك ذراعا، فأخذه، فلاثه بالأرض لوثا، ثم أتى النبي عَلَيْ وقد أتعبه، فقال: خلّ عنه! فخلى سبيله، ثم قال النبي عَلَيْ : هل أخبرك بغنى الله عن صلاة أبي جحش، إن لله ملائكة في السماء الدنيا قياما من يوم خلق الله السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة، لوقيس بينهم بشعرة ما انقاست فإذا كان يوم القيامة، قالوا: سبحانك ماعبدناك حق عبادتك وإن لله ملائكة في السماء الثانية ركوعاً من يوم خلق الله السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة، لو قيس بينهم بشعرة ما انقاست، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ماعبدناك حق عبادك، وإن لله ملائكة في السماء الثالثة سجود من يوم خلق السموات والأرض إلى أن تقوم الساعة، لو [ق ٤٧/أ] قيس بينهم بشعرة ما انقاست، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ماعبدناك حق عبادتك، فهذا غنى الله عن صلاة أبي جحش، ولأبي

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف للإرسال، ولوجود يعقوب وجعفر وهما صدوقان ويهمان.

جحش في النار مثوى. فقال عمر: يارسول الله! فما يقول أهل السماء الثانية، وأهل السماء الثانية، وأهل السماء الثائة؟! قال: لا أدري، فأتاه جبريل، فقال: يقول أهل السماء الدنيا: سبحان ذي الملك والملكوت، ويقول أهل السماء الثانية: سبحان ذي العزة والجبروت، ويقول أهل السماء الثانية: سبحان العي الذي لا يموت. (۱)

- ۲۰۹ حدثنا عباس بن محمد الدوري، ثنا زكريا بن عدي، عن عبيدالله بن عمرو، عن عبدالكريم، عن عطاء، عن جابر قال: مافي السموات السبع موضع إلا وعليه ملك قائم، أو راكع، أو ساجد.
- عباد بن منصور قال: سمعت عدى بن أرطاة ـ وهو عباد بن منصور قال: سمعت عدى بن أرطاة ـ وهو يخطبنا على منبر المدائن ـ قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله على أرسول الله على غيره يحدثني عن رسول الله على قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك يقطر دمعه من عينه إلا وقعت ملكا قائما يصلى، وإن منهم ملائكة سجودا منذ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف للانقطاع بين الحسن البصري وعمر رصى الله عنه، ولأنه من رواية هشام بن حسان القردوسي، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل عنها. (راجع: التقريب).

حلق الله السموات والأرض، لم يرفعوا رؤسهم، لا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ركوعا لم يرفعوا رؤسهم منذ خلق الله السموات والأرض، فلا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤسهم ونظروا إلى [ق لا يرفعونها وجه الله، قالوا: سبحانك ماعبدناك كما ينبغي لك.

## [جميع أعمال الصلاة توحيد لله وتعظيم له]

● قال أبو عبدالله: فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من الصلاة لله، لأنه افتتحها بالتوحيد، والتعظيم لله بالتكبير، ثم الثناء على الله، وهي قراءة فاتحة الكتاب، وهي حمد لله، وثناء عليه، وتمجيد له، ودعاء، وكذلك التسبيح في الركوع، والسجود، والتكبيرات عند كل خفض ورفع، كل ذلك توحيد لله، وتعظيم له، وختمها بالشهادة له بالتوحيد، ولرسوله بالرسالة، وركوعها، وسجودها، بالتوحيد، ولرسوله بالرسالة، وركوعها، وسجودها، والركوع، ورفع الرأس، تعظيما لله، وإجلالا له، ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله، تذللا له، وإذعانا بالعبودية.

### [افتخاره عليه بأنه أول مأذون للسجود يوم القيامة:]

ثم النبي على يتهج، ويخبر أمته تعظيم نعمة الله عليه مما يخصه به يوم القيامة، بأن يجعله أول مأذون له بالسجود

يوم القيامة، وأخبر أنه إذا قصد إلى الله عز وجل ليشفع لأهل التوحيد، خرّ ساجداً، بين يدي الله عز وجل، فلايزال كذلك حتى يؤمر برفع رأسه ويجاب إلى ما سأل.

### [أحاديث الشفاعة:]

٢٦١ ـ حدثنا محمد بن مقاتل المروزي، ثنا ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر، وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله عليه: أنا أول من يؤذن له ١١٠ في السجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر بين يدي، فأعرف أمتى من بين الأمم، فأنظر عن يميني فأعرف [ق ٤٨/أ] أمتى من بين الأمم، فأنظر عن شمالي، فأعرف أمتى من بين الأمم، فقال رجل: يارسول الله! كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟! قال: غرَّ محجلون من آثار الطهور، ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم، فأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيْمَانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوهم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم (١)

<sup>(</sup>١) على هامشه: (لي) / خ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۹۹/۰) عن يعمر، ثنا عبدالله بن المبارك به، وإسناده حسن وأخرجه (۱۹۹/۰) عن حسن، ثنا ابن لهيعة به، وعن قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة به.

٢٦٢ \_ حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، ويقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم، فيقولون: أنت آدم، أبو الخلق، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة، فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، حتى يريحنا من مكاننا هذا! فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيى ربه منها، ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتون نوحا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيى ربه منها، ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتـون ابراهيم، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيى ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتون موسى، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحيى ربه، ولكن ائتوا عيسى روح الله، وكلمته، فيأتون عيسى، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا، عبداً قد غفر الله له ماتقدم من ذنبه، وما [ق ٤٨/ب] تأخر، قال رسول الله ﷺ: فيأتوني، فأستأذن على ربي، فيأذن(١) لى ، فإذا أنا رأيته، وقعت له ساجدا، فيدعني ماشاء، ثم يقال: يامحمد! ارفع رأسك، قل؛ يُسمع، وسل

 <sup>(</sup>١) فوقه / فيؤذن / خ .

تعطه، واشفع تشفع، فيحد لي حدا، فأخرجهم من النار، فأدخلهم الجنة، ثم أعود، فأقع ساجدا، فيدعني ماشاء أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع يامحمد رأسك! قل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع! فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد علمنيه، ثم أشفع، فيحد لي حدا، فأخرجهم من النار، وأدخلهم الجنة، قال: فلا أدري، أقال في الثالثة، أم الرابعة، فأقول: يارب! ما بقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. (1)

۲۶۳ - حدثنا محمد بن المثنى، ثنا ابن أبى عدى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله على: يجمع المؤمنون يوم القيامة، وذكر الحديث. (١)

<sup>(</sup>۱) أحرجه البخاري: الرقاق، باب صفة الجنة والنار (۱۱/۱۱) عن مسدد، ومسلم: الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (۱/۱۸) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ۸۰۵-۸۰) عن أبي كامل الجحدري، ومحمد بن عبيد بن حساب ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح به.

التفسير، سورة البقرة (١٩٠/٨) عن خليفة ثنا يزيد بن زريع، ومسلم: الإيمان (١٩٠/١) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ٨٠٨) عن أبي موسى محمد بن المثني؛ وبندار ثلاثتهم عن ابن أبي عدي به.

وأخرجه مسلم من طريق يزيد بن زريع، عن ابن أبي عروبة، وهشام صاحب الدستوائي به.

وأخرجه أبو عوانة (١/٨٧٨-١٧٩) من طريقين عن هشام الدستوائي عن قتادة به.

وأخرجه النسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣٠٧/١) عن أبي الأشعث، وابن ماجة: الزهد (١٤٤٢/٢) عن نصر بن علي كلاهما عن

- ۲٦٤ ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبى، عن قتادة، عن أنس، عن النبي على نحوه. (١)
- 770 حدثنا أبو جعفر محمد بن الجنيد، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: إنه لم يكن نبي إلاّ له دعوة يتنجزها "في الدنيا، وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولـد آدم يوم القيامة، ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه
- = خالد بن الحارث. وابن أبي عاصم في السنة (٨٠٧ و ٨١٠) وأبوعوانة (١٨٠ و ١٧٩/١) من طريق محمد بن بشر، ويحيي بن سعيد ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة به.
- وأخرجه أبوعوانة (١/ ١٨٠) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتاة به. وبعضهم يزيد على بعض الحديث، وحديث النسائي ليس في الرواية ولم يذكره أبوالقاسم ابن عساكر (انظر تحفة الأشراف ٣٠٧/١)
- وأخرجه البخاري في التوحيد (٤٢٢/١٣) وأحمد (٢٤٤/٣، ١١٦) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ٨٠٤) وابن خزيمة في التوحيد (١٦٠ ـ ١٦٣) وأبوعوانة (١٧٨ ـ ١٨٠) من طرق أخرى عن قتادة به.
- (۱) أخرجه البخاري في التفسير (سورة البقرة ٨/ ١٦٠) والتوحيد (١٣/٧٧٤) عن مسلم بن إبراهيم، وفي التوحيد (٣٩٢/١٣) عن معاذ بن فضالة، ومسلم: الإيهان (١/ ١٨١) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ٨٠٩) عن أبي موسى محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام، والنسائي في التفسير في الكبرى كها في تحفة الأشراف المثنى عن معاذ بن هشام، والنسائي عن الحسن، عن الحارث بن عطية كلهم عن هشام الدستوائى به.
- كما أخرجه مسلم عن محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن سيعد بن أبي عروبة وهشام به.
  - (٢) وعلى هامشه: خ: ينجزها، وبعده: صوابه: (يتنجزها)

الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، ولا فخر، وآدم فمن دونه تحت لوائي، فيطول يوم القيامة على الناس حتى يقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم [ق ٤٩/أ] أبى البشر، فيشفع لنا ربنا، فليقض بيننا، فيأتون آدم، فيقولون: ياآدم! أنت الذي خلفك الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إني أخرجت من الجنة بخطيئتي، وإنه لايهمني إلا نفسي، ولكن ائتوا نوحا، رأس النبيين، فيأتون نوحا، فيقولون: يانوح! اشفع لنا إلى ربك، فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إنى دعوت دعوة أغرقت أهل الأرض، وإني لا يهمني إلا نفسي، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فَليقض بيننا، فيقول: إنى لست هناكم، إنى كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، فقال رسول الله ﷺ: وإن حاول بهن إلا عن دين الله: قوله: ﴿إِنِّي سَقِيْمٌ ﴾ وقوله: ﴿بَلْ فَعَلَه كبيرُهُمْ هَذَا ﴾ وقوله لامرأته: إنها أختى ، وأنه لا يهمني اليوم إلا نفسي ، ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله برسالته، وبكلامه! فيأتون موسى، فيقولون: ياموسى! أنت الذي اصطفاك الله برسالته، وبكلامه، فاشفع لنا إلى ربك، فليقض بيننا، فيقول: إنى لست هناك، وإني قتلت نفسا بغير

نفس، وإنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن ائتوا عيسي روح الله، وكلمته! فيأتون عيسى، فيقولون: ياعيسى! أنت روح الله، وكلمته، اشفع لنا إلى ربك، فليقض بيننا، فيقول: إني لست هناكم، إنى اتَّخِذتَ إلها من دون الله، وإنى لا يهمني اليوم إلا نفسي، ولكن أرأيتم لو كان متاع في وعاء مختوم [ق ٤٩/ب ] عليه، أكان يُقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم؟! فيقولون: لا، فيقول: إن محمداً خاتم النبيين وقد حضر اليوم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال رسول الله عَلَيْ : فيأتوني، فيقولون: يامحمد! اشفع لنا إلى ربك، فليقض بيننا، فأقول: نعم، أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد الله أن يصدع بين خلقه، نادى مناد: أين أحمد وأمته؟ فنحن الآخِرون، والأولون آخر الأمم، وأول من يحاسب، فيفرج لنا الأمم عن طريقنا، فنمضى غرّاً محجلين من آثار الطهور، فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلها، فآتى بأب الجنة، فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب، فيقال: من أنت؟ فأقـول: محمد، فيفتح لي، فأرى ربي، وهـو على سريره، أو كرسيه، فأخر ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي ، ولن يحمده بها أحد بعدي ، فيقال لى: ارفع رأسك، وقل، يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع! فأرفع رأسي، فأقول: أي رب! أمتي أمتي!!

فيقول: أخرِجْ من كان في قلبه مثقال شعيرة! فأخرجهم، ثم أعود، فأخر ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي، ولن يحمده بها أحد بعدي، فيقال: ارفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع! فأرفع رأسي، فأقول: أي رب! أمتي أمتي!! فيقال: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال برة، ثم أعود، فأخر ساجدا، فأحمده بمثل ذلك، فيقال: ارفع رأسك، وقل، يسمع لك، وسل [ق، ٥/أ] تعط، واشفع، تشفع! فأقول: أي رب! أمتي؟! فيقال: أخرج مِنَ النار مَنْ كان في قلبه مثقال ذرة. (١)

٢٦٦ حدثنا محمد بن الجنيد البغدادي، ثنا عمروبن عاصم، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن ابن عباس، عن النبي على بمثله، غير أنه قال: أخرج من كان في قلبه كذا وكذا، ولم يحفظ حماد، وفي الثانية كذا وكذا، ولم يحفظ حماد، وفي الثانية كذا

٢٦٧ ـ حدثنا محمد بن الجنيد، ثنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد، عن يريد الرقاشي، عن أنس، عن النبي علي بمثل حديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۹٦/۱) في مسند ابن عباس عن حسن ثنا حماد بن سلمة به. وأحال على لفظ حديث ابن عباس. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) في سنده على بن زيد بن جدعان ضعيف. وقد أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۰ ـ ۲۹۱) عن عفان عن عن حسن ثنا حماد بن سلمة به. وأخرجه (۱/ ۲۸۱ ـ ۲۸۲) عن عفان عن حماد بن سلمة به.

٢٦٨ - حدثنا على بن سعيد النسوي، ثنا يونس بن محمد، ثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن عمروبن أبى عمرو، عن أنس بن مالك قال: سمعت النبي على يقول: إنى لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة، ولا فخر، وأعطى لواء الحمد، ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، آتى باب الجنة، فآخذ بحلقتها، فيقولون: من هذا؟ فأقول: محمد، فيفتحون لي، فأدخل، فأجد الجبار تبارك وتعالى مستقبلي، فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يامحمد! وتكلم، أسمع منك، وقل، يقبل منك، واشفع، تشفع! فأرفع رأسي، فأقول: أمتي، أمتي، يارب! فيقول: اذهب الى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة! فأقبل، فمن وجدت في قلبه ذلك، فأدخلهم الجنة، فأرى [ق ٥٠/ب] الجبار مستقبلي، فأسجد له، فيقول: ارفع رأسك يامحمد! وتكلم، أسمع منك، وقل، يقبل، واشفع، تشفع! فأرفع رأسي، فأقول: أمتي أمتي يارب! فيقول: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير

<sup>(</sup>١) أي المتقدم برقم (٢٦٥) وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف.

من الإيمان، فأدخله الجنة، فأذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك، أدخلتهم الجنة، فأجد الجبار مستقبلي، فأسجد له، فيقول: أرفع رأسك يامحمد! وتكلم، يسمع منك، وقل، يقبل منك، واشفع تشفع! فأرفع رأسي، فأقول: أمتى أمتى، يارب! فيقول: اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، فأدخله الجنة! فأذهب، فمن وجدت في قلبه ذلك، أدخلتهم الجنة، وفرغ من حساب الناس، وأدخل من بقى من أمتي النار مع أهل النار، فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم، إنكم كنتم تعبدون الله، لا تشركون به شيئا، فيقول الجبار: بعزتي لأعتقنهم من النار، فيرسل إليهم، فيخرجون من النار، قد امتحشوا، فيدخلون في نهر الحياة، فينبتون فيه، كما ينبت الحبة في غثاء السيل، يكتب بين أعينهم «هؤلاء عتقاء الله»، فيذهب بهم، فيدخلون الجنة، فيقول لهم أهل الجنة: هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار: هؤلاء عتقاء الجبار. (١)

(١) رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وأحرجه أحمد (١٤٤/٣) عن يونس به وورد فيه (عمرو بن أنس) مصحفا واخرجه الدارمي في المقدمة (٢٧/١) عن عبدالله بن صالح حدثني الليث به. وأخرجه النسائي في النعوت في الكبرى كها في تحفة الأشراف (١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦) عن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن شعيب - وهو ابن الليث - عن ابن الهاد به.

٢٦٩ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي أويس، حدثني أخى ، عن سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن زياد النميري، عن أنس بن مالك أن النبي عَلَيْ قال: أنا أول من ينفلق [ق ٥١/أ] الأرض عن جمجمته، ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة، ولا فخر، وأنا أول من يفتح له الجنة، ولا فخر، فآخذ بحلقة الجنة، فأستفتح، فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد، فيفتح لي، فيستقبلني وجه الجبار تبارك وتعالى، فأخر له ساجدا، فيقول: يامحمد! قل، يسمع، واشفع، تشفع، وسل تعطه! فأقول: يارب! أمتى أمتى؟! فيقول: اذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير إيمانا فأدخله الجنة، فأذهب، فأدخل من شاء الله برحمته، ثم أدخل الجنة، فيستقبلني الجبار تبارك وتعالى، فأخر له ساجدا، فيقول: يامحمد! قل، يسمع، واشفع، تشفع، وسل تعطه! فأقول: يارب! أمتى، أمتى؟! فيقول: اذهب، فمن وجدت في قلبه نصف مثقال حبة من شعير إيمانا، فأدخله الجنة! فأذهب، فأدخل من شاء الله برحمته أن يدخل، ثم أدخل ، فيستقبلني الجبار تبارك وتعالى ، فأخر له ساجدا، فيقول: يامحمد! قل، يسمع، واشفع، تشفع، وسل، تعطه! فأقول: يارب! أمتي أمتى؟! فيقول: اذهب، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فأدخله الجنة! فأذهب، فأميز، وأدخل

من شاء الله أن يدخل برحمته، وآخذ من شاء بذنبه فأدخله النار، فقال ناس كانوا يشركون بالله، لناس لم يشركوا أدخلهم الله النار بذنوبهم، ما أغنى عنكم إسلامكم؟ فيقول الله تبارك وتعالى: بعزتي، وجبروتي، وعلو مكاني، لأخرجنهم منها، فيخرجون [ق ٥١/ب] فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة في حميل (السيل، أو لم تروا مايلي الشمس منها أخضر، ومايلي الطل أصفر، قالوا: يارسول الله! لقد كنت دعيت، فيقولون: هؤلاء الجهنميون، فيقول الرحمن: لا تقولوا: «الجهنميون»، ولكن قولوا: هؤلاء عتقاء الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن).

۱۷۷ - حدثنا أبوقدامة عبيد الله بن سعيد، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا أبوحيان التيمي، قال: حدثني أبوزرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: أتى رسول الله على بلحم، فدفع (") إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لم ذاك؟! قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الكرب والغم مالا يطيقون،

<sup>(</sup>١) ورد في الاصل ، (حمار) وفوقه (حميل)

<sup>(</sup>٢) على هامشه: الله/ خ

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وفي المراجع الأخرى (فرفع)

ولا يحملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟! ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟! فيقول بعض الناس: آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم! أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى ما قد بلغنا؟! فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة، فعصيته، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي، أربع مرات، اذهبوا [ق ٢٥/أ] إلى نوح! فيأتون نوحاً، فيقولون: يانوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسمّاك الله عبداً شكوراً، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا! فيقول لهم نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى، نفسى، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم، فيقولون: ياإبراهيم! أنت نبي الله، وخليله من أهل الأرض، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى! فيأتون موسى، فيقولون: ياموسى! أنت رسول الله، الذي اصطفاك الله

برسالته، وبكلمته على الناس، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى مانحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب اليوم غضبا، لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، إنى قَتَلَّتَ نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى عيسى! فيقولون: ياعيسى! أنت رسول الله، وكلمة منه، ألقاها إلى مريم، وروح منه، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟! ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب الميوم عضب لم يغضب قبله مثله، ولن [ق ٢٥/ب] يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسى، نفسى، نفسى، نفسي، اذهبوا إلى محمد! فيأتوني، فيقولون: يامحمد! أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ماتقدم من ذنبك، وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ماقد بلغنا، فأقوم، فآتى تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله على، ويلهمني من محامده، وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يامحمد! ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع، تشفع! فأقول: يارب! أمتى أمتى! يارب! أمتى أمتى! يارب أمتى أمتى! فيقول: يامحمد! أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي

نفس محمد بیده، لما بین مصراعین من مصاریع الجنة لکما بین مکة وهجر، أو کما بین مکة وبصری. (۱)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك (زيادات نعيم بن حماد ۱۱۰) وأحمد (۲/ ٤٣٥)، وابن أبي شيبة (۱۱/ ٤٤٤) وهناد في الزهد (رقم ۱۸۳) والبخاري: التفسير، سورة بني إسرائيل (۳۹۰/۸)، وأحاديث الأنبياء (۳۹۰/۳)، ومسلم: الإيهان (۱/ ۱۸۶)، والترمذي: صفة القيامة (۲/ ۲۲۲ ـ ۲۲۳)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۱/ ۱۰۱)، وابن ماجه في الأطعمة (۲/ ۱۰۹۹)، وابن خزيمة في التوحيد (۲۲۲)، وأبوعوانة (۱/ ۱۷۱ ـ ۱۷۲) من طريق أبي حيان مه.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وورد في مسند إسحاق ومسلم: (كيفه) وهذه الهاء هي هاء السكت، تلحق في الوقف، أماقول الصحابة: كيفه يارسول الله! فإنهم قصدوا اتباع لفظ النبي على الذي حثهم عليه. (من هامش صحيح مسلم) ومنه الزيادة في الموضعين.

التيمي، عن أبى حيان التيمي، عن أبى حيان التيمي، عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبى هريرة قال: أتى رسول الله على بلحم، وعنده نفر من أصحابه، فتناول الذراع، وكان أحب الشاة إليه، فنهس نهسة، وذكر مثل حديث عمارة. (1)

۲۷۳ - حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي، ثنا إسماعيل بن رافع الـمـديني، عن محمد بن يزيد بن أبى زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة قال: حدثنا رسول الله على قال: إن الله لما خلق السموات والأرض، خلق الصور، فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه، شاخص بصره إلى العرش، ينتظر متى يؤمره.

قال أبو هريرة: فقلت: يارسول الله! ما الصور؟ قال:

<sup>(</sup>١) الحديث في مسند إسحاق (ق ٣٦-٣٣/أ) وأخرجه مسلم: الإيمان (١٨٦/١) عن زهيربن حرب، عن جرير به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (ق ٣٤) وزاد في آخره: وقال في الحديث في ذكر عيسى، ولم يذكر ذنبا، وقال: مابين المصراعين كما بين بصرى ومكة، أو مكة وهجر.

القرن، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى: نفخة الفزع، والثانية: نفخة الصعق، والثالثة: نفخة القيام لرب العالمين، فإذا نفخ نفخة البعث خرجت الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول الجبار: وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض على [ق ٥٣/ب] الأجساد، ثم تمشى في الخياشم(١)، ثم تنشق عنهم الأرض، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، فيخرجون سراعا إلى ربكم، ينسلون مهطعين إلى الداع، يوقفون في موقف واحد مقدار سبعين عاماً، حفاةً عراةً، غلفا، (١) غرلا، الاينظر إليكم، ولا يقضى بينكم، ثم يضجون، فيقولون: من يشفع لنا إلى ربنا ليقضى بيننا، فيقولون: ومن أحق بذلك من أبيكم آدم، فيؤتى آدم، فيطلب ذلك إليه، فيأبى، فيستقرأون الأنبياء، نبيا نبيا، كلما جاؤا نبيا أبي، قال رسول الله ﷺ: حتى يأتوني، وإذا جاؤني، انطلقت حتى آتى الفحص، فأخر ساجدا، فيبعث إلى و لى ملكا، فيأخذ بعضدي، ويرفعني.

قال أبوهريرة: فقلت: يارسول الله! وما الفحص؟ قال: قدام العرش، فأقول: يارب! وعدتني الشفاعة،

<sup>(</sup>١) الخياشم والخياشيم جمع الخيشوم: أقصى الأنف.

<sup>(</sup>٢) الغلف جمع أغلف: أي غير مختونين.

<sup>(</sup>٣) الغُرل جمع الأغرل، وهو الأقلف، والغُرلة: القلفة. (النهاية ٣٦٢/٣)

فشفعني في خلقك، فاقض بينهم، فيقول الله عز وجل: أنا آتيكم، فأقضى بينكم، قال رسول الله عظي : فأرجع، فأقفُ مع الناس، فبينما نحن كذلك وقوفا إذ سمعنا حسا من السماء شديدا، فهالنا، فينزل أهل السماء الدنيا بمثلى من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض، فأشرقت الأرض لنورهم وأخذوا مصافهم، فقالوا: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت علينا، ثم ينزل أهل انسماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة، وبمثلى من فيها من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت [ق ٤٥/أ] الأرض لنورهم وأخذوا مصافهم، فقالوا: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا، وهو آت علينا، ثم ينزل أهل السموات أهل سماء سماء على قدر ذلك من التضعيف، حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظل من الغمام والملائكة تحمل عرشه ثمانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم على تخوم الأرض السفلي، والأرضون، والسموات على حجزهم، والعرش على مناكبهم، لهم زجل(١) من التسبيح، ثم يضع الله عرشه حيث يشاء من الأرض فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني أحد اليوم بظلم، ثم ينادي نداء يسمع الخلق كلهم، فيقول: إنى أنصت لكم منبذ خلقتكم، أبصر أعمالكم، وأسمع

<sup>(</sup>١) زجل أي صوت.

قولكم، فأنصتوا لي، فإنما هي صحفكم، وأعمالكم، تقرأ عليكم، فمن وجد منكم خيرا، فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فيقضى الله تعالى بين خلقه غير الثقلين: الجن والإنس، يقيد بعضهم من بعض، حتى إنه لتقيد الجماء من ذات القرن، فإذا لم يبق تبعة لواحدة عند أخرى، قال الله لها: كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر: ياليتني كنت ترابا، ثم يقضى الله بين الثقلين: الإنس والجن حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه؛ أن يخلص الماء من اللبن، حتى إذا لم يبق لأحد عند أحد تبعة، نادى مناد أسمع الخلائق كلهم: ألا! ليلحق كل قوم بآلهتهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد دون الله شيئا إلا مثلت له الآلهة بين [ق ٥٤/ب] يديه، ثم يقودهم آلهتهم إلى النار، وهي التي يقول الله: ﴿لَوْ كَانَ هؤلاءِ آلهةً ماوَرَدُوْهَا﴾ [الأنبياء: ٩٩]. ثم يقول الله تعالى لسائر الناس، الحقوا بإلهكم وما كنتم تعبدون، فيقولون: مالنا إله إلا الله، وما كنا نعبد غيره، فيقول: وهل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها، فيكشف عن ساق، فيتجلى لهم من عظمة الله ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون سجدا، ويجعل الله أصلاب المنافقين كصياصي البقر، فيخرون على أقفيتهم، ثم يأذن الله أن يرفعوا رؤسهم، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم كقد الشعرة، أو كحد

السيف، له كلاليب وخطاطيف، " وحسك" كحسك السعدان، دونه جسر، دحض مزلقة، فيمرون كطرف العين، وكلمح البرق، وكمر الريح، وكأجاويد الخيل، الخيل، وكأجاويد الرحال، فناج سالم، وناج مخدوش مكدوش " على وجهه، فيقع في سالم، وناج مخدوش مكدوش " على وجهه، فيقع من تأخذ النار قدميه، لا تجاوز ذلك ومنهم من تأخذ إلى نصف ساقيه، ومنهم من تأخذ إلى حقويه، ومنهم تأخذ على جسده، إلا صورهم حرمها الله على النار، فإذا أفضى كل جسده، إلا صورهم حرمها الله على النار، فإذا أفضى يشفع لنا إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا، فيدخلنا الجنة فيقولون: ومن أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده، ونفخ فيه من

<sup>(</sup>۱) الكلاليب جمع الكُلَّاب: حديدة معوجة الرأس يُنشل بها الشيء، أو يعلق (۱) المعجم الوسيط ۲/۸۰۰)

<sup>(</sup>٢) الخطاطيف جمع الخطاف: كل حديدة معوجة (المعجم الوسيط ٢٤٤/١)

<sup>(</sup>٣) الحسك: جمع حسكة: وهي شوكة صلبة معروفة، وفي المعجم الوسيط: نبات له ثمرة خشنة تتعلق بأصواف الغنم وأدبار الإبل، وعنه حسك السعدان، ويقال: كأن جنبه على حسك السعدان: قلق متململ (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) أجاويد الخيل: هي جمع أجواد، وأجواد جمع جود.

<sup>(</sup>٥) ورد في طرق أخرى من حديث الصراط: «ومنهم مكدوس في النار) وفي رواية: مكردس وفي رواية: مكروس، ومعنى مكدوس في النار أي مدفوع، ويروى بالشين المعجمة: من الكدش: وهو السوق الشديد، والكدش: الطرد والجرح أيضا. والمكردس: الذي جمعت يداه ورجلاه ألقى إلى موضع، ومكروس بمعنى مكردس (انظر النهاية ٤/٥٥١و ١٦٢ و ١٦٣).

روحه، وكلمه قبلا، فيؤتى آدم، فيطلب ذلك إليه، فيأبي، ويقول: [ق ٥٥/أ] عليكم بنوح، ثم ذكر رسولا رسولا كلهم يأبى، فيأتونى، ولى عند ربى ثلاث شفاعات، وعدني بهن، فآتي باب الجنة، فأستفتح، فيؤذن لي، فأدخل الجنة، فإذا دخلتها، نظرت إلى ربى على عرشه، فخررت ساجدا، فأسجد مأشاء الله أن أسجد، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، فيقول: ارفع رأسك يامحمد! واشفع تشفع، وسل تعطه! فأقول: يارب! من وقع في النار من أمتي!! فيقول الله عز وجل: اذهبوا فمن عرفتم صورته، فأخرجوه من النار، فيخرجوا أولئك، ثم يقول: اذهبوا، فمن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فأخرجوه من النار! ثم يقول: ثلثى دينار، ثم يقول: نصف دينار، ثم يقول: ثلث دينار، ثم يقول: قيراطا، ثم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، قال: فيخرجون أولئك فيدخلون الجنة. (١)

<sup>(</sup>۱) الحديث ضعيف لضعف إسهاعيل بن رافع، ولمحمد بن يزيد بن أبي زياد فإنه عهول، وإسناده لايثبت كما سيأتى، ولجهالة الرجل الأنصارى.

وقد ورد في إسناد المؤلف: محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار، عن أي هريرة، وورد في المراجع الأخرى: عن رجل عن محمد بن كعب القرظى عن أي هريرة، فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/١/١١) من طريق إساعيل بن رافع، وقال: حديث الصور مرسل ولم يصح، وقال الخلال: سئل أحمد عن حديثه؟ فقال: رجاله لا يعرفون.

7٧٤ حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا حماد بن زيد، ثنا معبد بن هلال، قال: انطلقت إلى أنس بن مالك في رهط من أهل البصرة، لم يعلمنا إلا هذا الحديث، وتشفعنا بثابت، فانتهينا إليه، وإذا هو يصلي الضحى، فاستأذن ثابت، فأذن لنا، فدخلنا عليه فجلس ثابت معه على سريره، أو على فراشه، فقلت لأصحابنا: لا تسألوه عن [شيء] أول من هذا الحديث، فإنا خرجنا له، قال ثابت: يا أبا حمزة! إن إخوانك من أهل البصرة، جاؤا يسألونك عن حديث رسول الله على في الشفاعة؟! قال: يسألونك عن حديث رسول الله على أقل: إذا كان يوم القيامة صار الناس بعضهم في بعض، فيؤتي آدم، فيقال له: يا آدم! اشفع لنا إلى ربك! فيقول: لست لها،

<sup>=</sup> وحديث الصور هذا أحرجه ابن عدى في الكامل (٢ / ٢٧٧٠) عن إبراهيم بن دحيم عن هشام بن عهار عن الوليد بن مسلم عن إسهاعيل بن رافع ، وقال: رواه الوليد بن مسلم وأبوعاصم النبيل وغيرهما عن إسهاعيل بن رافع به. وذكر قول البخاري: وقال: وهذا الذي قال البخاري انه لايصح لأنه ذكر في إسناد رجل. والحديث أخرجه الطبري في التفسير (٣٠/١١) عن عبدالرحمن بن محمد والحديث أخرجه الطبري في التفسير (٣٠/١١) عن عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن إسهاعيل بن رافع المدني به. لكن ورد عنده: (يزيد بن أبي زياد) بدل (محمد بن يزيد بن أبي زياد) ويزيد هذا أيضا ضعيف.

وخلاصة القول أن الحديث ضعيف وفيه ثلاث علل:

١ - إسماعيل بن رافع المدني ضعيف الحفظ.

٢ ـ ومحمد بن يزيد بن أبي زياد مجهول وإسناده لايثبت راجع ترجمته في التهذيب
 (٩/٤٠) وتهذيب الكمال (١٢٩٠) والكامل، والضعفاء للعقيلي (٤/١٤٧)
 ٣ ـ والرجل المبهم من الأنصار.

ولكن عليكم بابراهيم، فهو خليل الله، فيؤتي إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتي موسى، فيقول: لست لها، لكن عليكم بعيسى، فهو روح الله وكلمته، فيؤتي عيسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد، فأوتي، فأقول: أنا لها، فأنطلق، فأستأذن على ربي، فيؤذن لي عليه، فأقوم بين يديه، ويعلمني محامد لا أقدر عليها الآن، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول لي: محمد! ارفع رأسك، وقل، يسمع لك، وسل، تعطه، واشفع، تشفع! فأقول: يارب! أمتي، أمتي، فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال برة، وإما قال: شعيرة من إيمان، فأخرجه منها! فأنطلق، فأفعل ذلك، ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: محمد! ارفع رأسك! وقبل، يسمع لك، وسل تعطه، واشفع تشفع، فأقول: أي رب! أمتي أمتي! فيقال لِي: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال خردلةٍ من إيمانٍ، فأخرجُه منها! فأنطلق، فأفعل، ثم أعود، فأحمده بتلك المحامد، فأخر له ساجدا، فيقال لي: يامحمد! ارفع رأسك، وقل، يسمع لك، وسل، تعط، واشفع، تشفع! فأقول: أي رب! أمتى أمتى! فيقال لي: انطلق، فمن كان في قلبه أدنى [ق ٥٦/ أ] من ثلثي مثقال من خردل، فأخرجه من النار! فأنطلق، فأفعل.

هذا حديث أنس، الذي أنبانا حتى إذا كنا بظهر الجبان (١) ، قلنا: لو ملنا إلى الحسن ، وهو مستخف في منزل أبى خليفة (١) فأتيناه، فدخلنا عليه، فقلنا: يا أبا سعيد! جئنا من عند أخيك أبي حمزة، فلم نسمع بمثل حديث حدثنا في الشفاعة، فقال: هاتوا كيف حدثكم، فحدثناه، حتى إذا فرغنا، قال: هيه، فقلنا: ما زادنا على هذا، فقال الحسن: والله لقد حدثني بهذا الحديث منذ عشرين سنة، وهو جميع " فما أدري أ نَسِيَ الشيخُ أم كره أن يحدثكم، فتنكلوا، فقلنا: ياأبا سعيد! حدِّثنا! فضحك، وقال: خلق الإنسان عجولا، إنى لم أذكر هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه، حدثني كما حدثكم منذ عشرين سنة، قال: ثم أقوم الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخرُّ له ساجدا، فيقال لي: يامحمد! ارفع رأسك، وقل، يسمع، وسل، تعط، واشفع، تشفع! فأرفع رأسي، فأقول: أي رب! ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله! فيقال لي: ليس ذلك لك، ولكن وعزتي

<sup>(</sup>۱) الجبان: قال أهل اللغة: الجبان، والجبانة هما الصحراء، ويسمى بهما المقابر، لأنها تكون في الصحراء، وهو من تسمية الشيء باسم موضعه، وقوله: بظهر الجبان أي بظاهرها وأعلاها المرتفع بها (تعليق الأستاذ فواد عبدالباقي على صحيح مسلم ١/١٨٣).

<sup>(</sup>٢) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري والد عمر بن أبي خليفة سماه البخاري في تاريخه، وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكني (الفتح ١٣/٤٧٦).

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، وفي مسلم: وهو يومئذ جميع: أي مجتمع القوة والحفظ.

وجلالي " وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله، فأشهد تحدثنا بهذا يوم سمعنا أنسا. "

### [موضع السجود لا تأكله النار:]

- قال أبو عبدالله: ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال أنَّ مَن دخل النار مِنَ المؤمنين لم يجدوا شيئا من الأعمال التي عملوها بجوارحهم تمنع شيئا من أجسامهم من الاحتراق إلا السجود له في الدنيا، فإن النار لم تصب مواضع السجود من المصلين خاصة، [ق ٥٦/ب] كذلك أخبر النبي عليه.
- مدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، في قوله: ﴿ كُلُّ أُمةٍ عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، في قوله: ﴿ كُلُّ أُمةٍ تُدعى إلى كِتَابِهَا ﴾ [الجاثية: ٢٨] عن عطاء بن يزيد الله! والليثي، عن أبي هريرة قال: قال الناس: يارسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس، ليس دونها سحاب؟! قالوا: لا، يارسول الله! فقال: هل تضارون في القمر ليلة البدر، ليس دونه

<sup>(</sup>١) ورد في المخطوط (جبريائي) وفوقه (كذا)، وعلى هامشه (المعروف: وجلالي) قلت: وكذا في المراجع الأخرى.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: التوحيد (۱۳/ ۲۷۳ ـ ٤٧٤) عن سليان بن حرب، ومسلم: الإيمان (۱/ ۱۸۲ ـ ۱۸۲) عن أبي السربيع السزهراني، وسعيد بن منصور، والنسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۱/ ٤٠٩) عن يحيى بن حبيب بن عربي أربعتهم عن حماد بن زيد به، وفيه حديثه عن الحسن البصري، عن أنس (انظر تحفة الأشراف رقم ٣٢٥) ولم يذكره النسائي.

سحابُ؟ فقالوا: لا، يارسول الله! فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمعُ الله الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا، فليتبعه، فيتبع من كان يعبد القمر، القمر، ومن كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله، فيقول: أنا ربكم، فيعرفونه، فيتبعونه، ويضرب جسر على جهنم، قال النبي علي : فأكون أول من يجوزه، ودعوى الرسل يومئذٍ: اللهم سلم، سلم، وبها كلاليب كشوك السعدان، هل تعرفون شوك السعدالا؟ قالوا: نعم، يارسول الله! قال: فإنها مثل شوك السعبدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل، ثم يتجلى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم، ممن كان شهد أن لا إله إلا الله ، أمر الملائكة أن يخرجوهم ، فيعرفونهم بعلامة آثار [ق ٥٧ / أ] السجود، وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم، قد امتحشوا، فيصبُّ عليه من ماء يقال له: ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: التوحيد، باب قول الله: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (۱۳/۱۳) عن عبدالعزيز بن عبدالله، عن إبراهيم بن سعد، وعن محمود، عن عبدالمرزاق، عن معمر (الرقاق: باب الصراط جسر جهنم ۲۱/٤٤٤)=

● قال أبو عبدالله: وأحدهما يزيد على الآخر الشيء، والمعنى واحد.

#### [عتقاء الله:]

7٧٦ حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: إذا خلص المؤمنون من النار، وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه بالحق، يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار، يقولون: ربنا! إخواننا كانوا يصلون معنا، ويحجون معنا، أدخلتهم النار؟! فيقول الله: اذهبوا، فأخرجوا من عرفتم منهم، فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى نصف ساقيه، ومنهم من أخرجوا من النار من كان في قلبه في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم يقول: من كان في قلبه

<sup>=</sup>كلاهما عن الزهري به.

وأخرجه الأجري في الشريعة (٢٥٩) من طريق عبدالرزاق، ومحمد بن ثور كلاهما عن معمر به.

وأخرجه البخاري (١١/٤٤٤) من طريق الزهري، عن سعيد؛ وعطاء بن يزيد، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم: الإيهان: باب معرفة طريق الرب (١٦٣/١٠) عن زهيربن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه به.

والحديث أخرجه النسائي أيضا راجع تحفة الأشراف (١٠/٢٧١).

وزن نصف دينار من إيسان، حتى يقول: من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال أبوسعيد: فمن لم يصدق بهذا، فليقرأ: ﴿إِنَّ الله لا يَظْلمُ مثْقَالَ ذَرَّةِ، وإنْ تَكُ حَسَنَة يضاعِفها، ويتَّوت مِن لَدُنهُ أجراً عظيماً ﴾ [النساء: • ٤] فيقولون: ياربنا! أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق أحدٌ في النار فيه خير، فيقول الله: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقى أرحم الراحمين، فيخرج الله [ق ٥٧/ب ] قبضة أو قبضتين من النار ناساً لم يعرفوا لله خيراً قط، وقد احترقوا حتى صاروا حمما، فيؤتى بهم إلى ماء، يقال له: ماء الحياة، فينبتون كما ينبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم: «عتقاء الله» فيقول لهم: ماغنمتم، أو ما رأيتم من شيء فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين، فيقول: إن لكم عندى فضلا، أعطيكموه، فيقولون: ربنا! وما أفضل مما أعطيتنا، فيقول: رضاي عنكم، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. (۱)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٩٤/٣) عن عبدالرزاق به.

وأخرجه النسائي: الإيمان، باب زيادة الإيمان (٢ /٢٦٦ رقم ٥٠١٣) عن محمد بن ماجه: المقدمة، باب في الإيمان (٢٣/١) عن محمد بن يحمى كلاهما عن عبدالرزاق به.

كها أخرجه أبوعوانة (١٨٣/١) من طريق محمد بن عبيد، عن محمد بن ثور، عن معمر به .

### [امتياز المنافقين يوم القيامة من المؤمنين بالسجود:]

■ قال أبو عبدالله: ومن ذلك أن المنافقين ميزوا يوم القيامة من المؤمنين بالسجود، قال الله: ﴿يَومَ يُكشَفُ عن ساقٍ، وَيُدعَونَ إلى السَّجُودِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ، خَاشِعَةً أبصَارُهُم، ترهَقُهم ذِلَّة ﴾ [القلم: ٣٤] وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم، خروا له سجدا، ودعى المنافقون الى السجود، فأرادوه، فلم يستطيعوا، حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم السجود لله في الدنيا، قال الله: ﴿وقَدْ كَانُوا يُدعَونَ إلى السَّجُودِ ﴾ يعنى في الدنيا، ﴿وهُمْ سَالِمُونَ ﴾ [القلم: ٣٤] مما حدث في ظهورهم مما حال بينهم وبين السجود.

۲۷۷ حدثنا محمد بن يحيى ، أنا جعفر بن عون ، أنا هشام بن سعد، ثنا زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبى سعيد الخدري قال: قلنا: يارسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟! قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ، ليست في [ق ٥٨/أ] سحاب؟! قلنا: لا ، يارسول الله! قال: فهل تضارون في رؤية القمر في ليلة البدر صحواً ، ليس فيها سحاب؟! قالوا: لا ، قال: ماتضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما ، إذا كان يوم القيامة نادى مناذ: ألا! تلحق لعله قال ـ: كل أمة بما كانت تعبد ، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ، ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطوا في

النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر، ثم يبتدىء الله لنا فيقول: أيها الناس! لحقت كل أمة بما كانت تعبد، وبقيتم، فلا تكلمه يومئذ إلا الأنبياء، لحقت كل أمة بما كانت تعبد، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: هل بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم! فيكشف عن ساق، فيخر سجدا أجمعون، فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء، ولا نفاقا إلا على ظهره طبق واحد، كلما أراد أن يسجد، خر على قفاه، قال: ثم يرفع بريئنا، ومسيئنا، فيقول: أنا ربكم، فيقول: نعم، أنت ربنا ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على جهنم، وذكر الحديث بطوله (1)

۲۷۸ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل، ثنا عبدالسلام بن حرب النهدي، قال: ثنا يزيد بن عبدالرحمن أبوخالد الدالاني، ثنا المنهال بن عمرو، عن أبى عبيدة، عن مسروق، عن عبدالله بن مسعود قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، وينزل الله في ظل من الغمام، فينادي مناد: يا أيها الناس! ألم ترضوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإيمان (۱/۱۷۱) عن ابن أبي شيبة، عن جعفر بن عون به . كما أخرجه أحمد (۱۲/۳) والطيالسي (منحة المعبود ۲۲۲/۲) والبخاري في التفسير (۱۹/۸۶) والتوحيد (۱۳/۱۳ ـ ۲۲۱) والنسائي : الإيمان (۲۲۲/۲) وأبوعوانة (۱۱۲۱، ۱۸۱ ـ ۱۸۲) والآجرى في الشريعة (۲۲۰) بأسانيدهم عن زيد بن أسلم بة .

من ربكم الذي خلقكم، [ق ٥٨/ب] وصوركم، ورزقكم أن يولى كل إنسان منكم ما كان يعبد في الدنيا، ويتولى ، أليس ذلكم من ربكم عدل؟! قالوا: بلى! قال: فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا! قال: ويمثل لهم ماكانوا يعبدون في الدنيا، قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى ، ويمثل لمن كان يعبد عزير شيطان عزير، حتى بمثل لهم الشجرة، والعود، والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما، فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: ما لكم لا تنطلقون، كما انطلق الناس؟! فيقولون: إن لنا ربا، ما رأيناه بعد، فيقول: فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟! قالوا: بيننا وبينه علامة، إن رأيناها، عرفناه، قال: فيكشف عند ذلك عن ساق، قال: (فيخر كل من كان بظهره الطبق، ساجدا) (١) ويبقى قوم ظهـورهم كصياصي البقر يريدون السجود، فلا يستطيعون، ثم يؤمرون، فيرفعون رؤسهم، فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، قال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، حتى تكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه يضىء مرة ويطفىء مرة ، فإذا أضاء ، قدم قدمة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وورد في السنة لعبدالله بن أحمد: فيخر كل من كان ظهره طبق.

وإذا أطفىء قام، قال: فيمر، ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة، قال: فيقول لهم: انجـوا على قدر نوركم، فمنهم من يمـر كانقضاض الكوكب، [ق ٥٩/أ] ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح ، ومنهم من يمر كشد الرحل ، ويرملون رملا ، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، قال: تخر يد، وتعلق يد وتخر رجل وتعلق أخرى، وتصيب جوانبه النار، فاذا خلصوا، قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أراناك، لقد أعطانا الله مالم يعط أحدا، قال: فينطلقون إلى ضحضاح عند باب الجنة، فيغتسلون، فيعود إليهم ريح أهل الجنة، وألوانهم، ويرون من خلل باب الجنة وهو مصفق منزلا في أدنى الجنة، فيقولون: ربنا أعطنا ذلك المنزل، فيقول لهم: أتسألوني الجنة، وقد نجيتكم من النار؟! فيقولون: ربنا! أعطناه اجعل بيننا وبين النار هذا الباب، لا نسمع حسيسها، فيقول: لعلكم إن أعطيتكموه أن تسألوا غيره، فيقولون: لا، وعزتك، لا نسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن منه، فيدخلون الجنة، ويرفع لهم منزل أمام ذلك كان الذي رأوه قبل ذلك، حلما عنده، فيقولون: ربنا! أعطنا ذلك المنزل، فيقول لهم: لعلكم إن أعطيتكموه أن تسألوا غيره، فيقولون: لا، وعزتك لا نسألك غيره، وأي منزل أحسن منه، فيعطونه، ثم يرفع لهم منزل أمام ذلك كان الذي أعطوه قبل ذلك كان حلما عند الذي رأوا، فيقولون: ربنا! أعطنا ذلك المنزل، فيقول. لعلكم إن أعطيتموه، تسألوا غيره؟! فيقولون: لا، وعزتك [ق: ٥٩/ب] لا نسألك غيره، وأي منزل أحسن منه، ثم يسكتون، ليقال لهم: مالكم لا تسألون؟! فيقولون: ربنا! قد سألناك حتى استحيينا، فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: ألا ترضون أن أعطيكم مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها، وعشرة أضعافها؟! فيقولون: أتستهزيء بنا، وأنت رب العالمين؟!

قال مسروق: فما بلغ عبدالله هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك. فقال له رجل: ياأبا عبدالرحمن! لقد حدثت هذا الحديث مرارا، فما بلغت هذا المكان من هذاالحديث إلا ضحكت؟! فقال عبدالله: سمعت رسول الله على يحدثه مرارا، فما بلغ هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك، حتى تبدو لهواته، يقول الإنسان: أتستهزيء بنا، وأنت رب العالمين!! فيقول: لا، ولكنى على ذلك قادر، فسلوبي، فقالوا: ربنا ألحقنا الناس، فيقال لهم: ألحقوا الناس، فينطلقون، يرفلون في الجنة، حتى يبدو للرجل منهم قصر درة مجوفة، فيخر ساجدا، فيقال له: ارفع رأسك! فيرفع رأسه فيقول: رأيت ربى، فيقال له: إنما ذلك منزل من منازلك، فينطلق، فيستقبله رجل، فيتهيأ للسجود، فيقال له: ما لك؟ فيقول: رأيت مَلِكا أو مَلكا ـ شك أبوغسان ـ فيقال له:

إنما ذلك قهرمان من قهارمتك، عبد من عبيدك، فيأتيه، فيقول: إنما قهرمان من قهارمتك على هذا القصر، تحت يدي ألف [ق 7٠/أ] قهرمان، كلهم على ما أنا عليه، فينطلق عند ذلك، فيفتح (١) له القصر، وهو درة مجوفة، سقائفها، وأبوابها وأعلاقها، ومفاتيحها منها، قال: فيفتح له القصر، فيستقبله جوهرة خضراء، مبطنة بحمراء سبعين ذراعا فيها ستون بابا، كل باب يفضى إلى جوهرة حمراء مبطنة بخضراء، فيها ستون بابا، كل باب يفضى إلى جوهرة على غير لون صاحبتها، في كل جوهرة سرر وأزواج ويصائف أو قال: ووصائف ـ هكذا قال في الحديث - فيدخل، فإذا هو بحوراء عيناء، عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته، وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك، فإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها سبعين ضعفا، عما كان عليه قبل ذلك، فتقول له: ازددت في عينى سبعين ضعفا، ويقول لها مثل ذلك، فيشرف على ملكه مد بصره مسيرة مائة عام.

فقال عمر بن الخطاب عند ذلك: ألا تسمع ياكعب إلى مايحدثنا به ابن أم عبد عن أدنى أهله الجنة ما له، فكيف بأعلاهم، فقال: ياأمير المؤمنين! ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، إن الله كان فوق العرش، والماء، فخلق لنفسه دارا

<sup>(</sup>١) على هامش: ف: (حتى) أي حتى يفتح.

بيده، فزينها بما شاء، وجعل فيها ماشاء من الثمرات والشراب، ثم أطبقها، فلم يرها أحد من خلقه منذ خلقها، جبريل، ولا غيره من الملائكة، ثم قرأ كعب: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ [ق ٦٠/ب] مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعَيُن ﴾ [السجدة: ١٧] الآية، وخلق دون ذلك جنتين، فزينهما بماشاء، وجعل فيهما ما ذكر من الحرير، والسندس، والاستبرق، وأراهما ماشاء من خلقه من الملائكة، فمن كان كتابه في عليين، له تلك الدار، فإذا ركب الرجل من أهل عليين في ملكه لم يبق خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه حتى إنهم ليستنشون ريحه، يقولون: واها لهذه الريح الطيبة، ويقولون: لقد أشرف علينا اليوم رجل من أهل عليين، فقال عمر: ويحك ياكعب! إن هذه القلوب قد استرخت، فاقبضها، فقال كعب: يا أمير المؤمنين! إن لجهنم زفرة، ما من ملك مقرب، ولا نبي إلا يخر لركبتيه، حتى يقول إبراهيم خليل الله: رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل سبعين نبياً إلى عملك، لظننت أن لن تنجو منها. (١)

<sup>(</sup>١) وأخرجه الذهبي في العلو (٧٣) بسند ين عن زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة به، وذكره مختصرا، وقال في الأول: إسناده حسن.

وقال الألباني بعد أن ساق متن الحديث الثاني: هو كما قال، أو أعلى، وقد ذكره مختصرا من طريق جمع من المخرجين منهم عبدالله بن أحمد، ثم أخرجه بأتم منه هكذا بتهامه بسنده المتصل إلى ابن مسعود، وقد أخرجه مرفوعاً بتهامه عبدالله بن أحمد في الست (ص ۱۷۷) وقال المؤلف في الأربعين (۱۸۹/۱): وهو حديث صحيح (مختصر العلو/ ۱۱۰ ـ ۱۱۱).

۲۷۹ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن الأعمش، عن المنهال، عن قيس بن السكن؛ وأبى عبيدة، عن عبدالله قال: إذا حشر الناس قاموا أربعين عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء، لا يكلمهم بشر، الشمس على رؤسهم، حتى يلجمهم العرق، كل بر منهم، وفاجر، ثم ينادي مناد من السماء: أيها الناس! أليس ذلك عدلا من ربكم الذي خلقكم، وصوركم، ورزقكم، ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منك ماتولى، قال: يقولون: بلى، ثم يناديهم بمثل ذلك [ق ٢٦/أ] ثلاث مرات، وساق الحديث بنحو حديث أبى غسان، ولم يستوعب الحديث استيعابه، ولم يرفعه.

۱۸۰ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي، قال: وثبتنيه بعض أصحابه، عن يزيد، يعنى أباه، عن زيد بن أبى أنيسة، عن منهال بن عمرو، عن أبى عبيدة، عن مسروق بن الأجدع، عن عبدالله بن مسعود، قال: إذا جمع الله الأولين، والآخرين، قال: ويأتى الله في ظلل من الغمام ثم يناديهم، فيقول: ألم أحسن إليكم، وأرزقكم، وأنعم عليكم؟! فيقولون: بلى، ربنا! فيقول: أليس ذلك عدل أن أولى كل قوم ماكانوا يعبدون؟! فيقولون: بلى ربنا! فيرفع لهم شيطان في تمثال عيسى، ويرفع لهم شيطان غير، ويرفع لهم تمثال كل صنم، وتمثال كل وثن، ويتبع من

كان يعبد الشمس، الشمس، وحتى يتبع كل قوم ماكانوا يعبدون.

قال رسول الله ﷺ: فأبقى أنا وأمتى ، فيقال: مالهؤلاء لايتحركون؟! فيقول: ربنا! نادي مناد: أن يتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، نحن كنا نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئا، وكان رسولنا قد جاءنا بعلامة: ﴿ يُومَ يُكْشُفُ عَنْ سَاق، ويُدعَ ونَ إلى السُّجُ ود القلم: ٤٣] قال: فيكشف عن ساق، ونخر له سجدا، فيصير ظهور أقوام يومئذ مثل صياصى البقر، فلا يستطيعون سجودا، ثم يؤمر من سجد، فيرفع رأسه، ويعطى نوره، فيعطى [ق ٦١/ب ] الرجل يومئذ نوره مثل الجبل العظيم، حتى يعطى أدناهم نوره على إبهام قدمه، فيطفىء مرة، ويضيء أخرى، فيمرون بجهنم، عليها جسر، مثل حد السيف، دحضا، مزلة، فيمر بها أقوام مثل البرق، وآخرون مثل الريح، وآخرون، حتى يجيء الذي نوره على إبهام قدمه، فيمر على الجسر، يحبو حبوا تزل رجل مرة، وتثبت أخرى، وتزل يد مرة، وتثبت أخرى، حتى يجوز الجسر، فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله من الخير؛ مالم يعط أحداً؛ إذ نجاني من جهنم، فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة، فيغتسل، فيصير لونه مثل ألوان أهل الجنة، فيغتسل فيه، فيصير ريحه مثل رائحتهم، ثم يقول: رب كما نجيتني من

جهنم، فأدخلني الجنة، فيقول له: فلعلك تسأل سوى ذلك؟! فيقول: لا، وعزتك، ثم ذكر الحديث نحو حديث أبى غسان.

٢٨١ \_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، ثنا قيس بن السكن؛ وأبوعبيدة بن عبدالله أن عبدالله، حدث عمر بن الخطاب هذا الحديث، قال: إذا حشر الناس يوم القيامة قاموا أربعين عاما، على رؤسهم الشمس، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون الفضل، كل بر منهم، وفاجر، لا يتكلم منهم بشر، ثم ينادي مناد من السماء: أليس عدل من ربكم، الذي خلقكم، وصوركم، ثم رزقكم، ثم عبدتم غيره، أن يولى كل قوم ما تولوا؟! [ق ٢٦/أ] فيقولون: بلى! قال: فينادي بذلك ملك ثلاثا، ثم تمثل لكل قوم آلهتهم التي كانوا يعبدون، قال: فيتبعونها حتى توردهم النار، قال: ويبقى المسلمون والمنافقون، قال: فيقال لهم: ماشأنكم؟! قد ذهب الناس، وبقيتم، قال: فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، قال: فيقال لهم: هل تعرفونه، إذا رأيتموه؟! قال: فيقولون: إذا تعرف إلينا، عرفناه، قال: ﴿فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ ﴾ [القلم: ٦٨] قال: فيخر المؤمنون سجدا، قال: ويدمج أصلاب المنافقين، فتكون عظما واحدا كأنها صياصي البقرة، ثم يقال: ارفعوا رؤسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم، قال:

فيرفع الرجل رأسه، ونوره بين يديه مثل الجبل، ويرفع الرجل رأسه، ونوره بين يديه مثل القصر، ويرفع الرجل رأسه، ونوره بين يديه، مثل البيت حتى ذكر مثل الشجرة، ثم يمضون على الصراط، كالبرق، وكالريح، وكحضر الفرس، وكاشتداد الرجل، حتى يبقى آخر الناس، نوره على إبهام رجله مثل السراج، فأحيانا يضيء له، فيمشى، وأحيانا يخفى عليه فيشعث منه النار، فلا يزال كذلك، حتى يخرج، فيقول: مايدري أحد ما نجى منه غيري، ولا أصاب أحد مثل ما أصبت، إنما أصابني حرها، ونجوت منها، ثم يفتح له باب من الجنة، فيقول: يارب! أدخلني هذا، فيقول: لعلك إن أدخلتك، تسألني غيره؟! قال: ويقول: وعزتك لئن أدخلتني، لا أسألك غيرها، قال: فيدخله، فبينما هو معجب [ق ٦٢/ب] بما هو فيه، إذ فتح له باب آخر، فينحقر في عينه الذي هو فيه، فيقول: بعزتك أدخلني في هذا! فيقول: أُولَمْ تزعم، أنك لا تسألني غيره؟! قال: يقول: وعزتك، لئن أدخلتنيه، لا أسألكُ غيره، قال: فيدخله حتى يدخل أربعة أبواب، كلها يسألها، قال: ثم يستقلبه رجل عليه النور، فإذا هو رآه، هوى ليسجد له، قال: يقول: ماشأنك؟! قال: يقول: ألست ربي؟! قال: يقول: أنا قهرمان لك، في ألف قهرمان، على ألف قصر، يرى أقصاها، كما يرى أدناها، قال: ثم

یفتح له باب من زمردة خضراء، فیها سبعون بابا، فی کل باب منها أزواج، وسرر، ومناصف، قال: فیقعد مع زوجته، قال: فتناوله الکأس، فیقول: لأنت منذ ناولتك الکأس، أحسن منك، قبل ذلك سبعین ضعفا، قال: ویقول: وأنت منذ ناولتینی الکأس، أحسن منك قبل ذلك سبعین ضعفا، قال: وعلیها سبعون حلة، ألوانها شتی، یری منها ساقها، قال: ویلبس ثیابه علی کبدها، وکبدها مرآته.

۲۸۲ \_ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا سفيان، قال: حدثني سلمة بن كهيل، عن أبى الزعراء، عن عبدالله بن مسعود، قال: تقوم الساعة على شرار الناس، ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض، فينفخ، فلا يبقى خلق لله في السموات والأرض، إلا مات، إلا من شاء ربك، ثم يكون ما بين النفختين ماشاء الله، ثم يقوم ملك بالصور بين السماء [ق ٦٣/أ] والأرض، فينفخ فيه، فينطلق كل نفس إلى جسدها، تدخـل فيه، فيقـومون، فيحيون بحياة رجل واحد قياماً لرب العالمين، ثم يلقاهم الله تبارك وتعالى، حين يلقى المسلمين، فيقول: من تعبدون؟! فيقولون: نعبد الله، لا نشرك به شيئا، فينتهرهم مرتين أو ثلاثا، من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده، ولا نشرك به شيئا، فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه إذا اعترف لنا، عرفناه،

فعند ذلك، يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن، إلا خر لله ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا، فكأنما فيها السفافيد (أفيقولون: ربنا! فيقول: ﴿قَدْ كُنْتُم تُدْعَونَ الله السفافيد الله على السَّجُود، وأنتُم سَالمونَ ﴾ ثم يأمر الله بالصراط، فيضرب على جهنم، فيمر الناس على قيد أعمالهم، زمرا، زمرا، يمر عليه كلمح البرق، ثم كمر الرجل الربح، ثم كمر الطير، ثم كمر البهائم، حتى يمر الرجل سعيا، وحتى يمر الرجل مشيا، حتى يجىء آخرهم يتلبط على بطنه، فيقول: إني لم على بطنه، فيقول: إني لم أبطىء بك، إنما أبطأ بك عملك، ثم يأذن الله في الشفاعة. (أ)

۲۸۳ - حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك، ثنا عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا: أن نبي الله عطاء، كان يقول: يؤذن للمؤمنين في السجود يوم القيامة قال: فيسجد المؤمنون، وبين كل مؤمنين منافق، فيقسو

<sup>(</sup>۱) سفافيد: جمع السفود: عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى (المعجم الوسيط / ۱).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في العلو بعد ما أخرج حديث ابن مسعود: روى بعضه سفيان الشورى، وغيره عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود وفيه: فيتمثل الله للخلق، ثم يأتيهم في صورته قال: وهذا الحرف محفوظ في حديث أبي هريرة وأبي سعيد (٧٤).

قلت: يشير المؤلف إلى حديث الرؤية الطويل في الآخرة في الصحيحين وقد تقدم عند المؤلف.

ظهره عن السجود، ويجعل سجود المؤمنين على المنافقين، توبيخاً وصغاراً، وذلاً، وندامة [ق ٣٣/ب] وحسرة، ﴿وقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، وهُم سَالمُونَ ﴾ [القلم: ٤٣].

۲۸٤ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبيد، حدثني سلمة، عن الضحاك بن مزاحم، قال: إن جهنم لتزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب، ولا نبي مرسل، إلّا خرَّ ساجدا، يقول: رب نفسي نفسي. (۱)

حدثنا هدبة، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمارة القرشي، عن أبي بردة "، قال: وفدت إلى الوليد بن عبدالملك، وكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبدالعزيز، فلما قضيت حوائجي أتيته، فودعته، وسلمت عليه، ثم مضيت، فذكرت حديثا، حدثني به أبي، سمعه من رسول الله على فأحببت أن أحدثه لما ولاني في قضاء حوائجي، فرجعت إليه، فلما رآني، قال: لقد رد الشيخ حاجة، فلما قربت منه، قال: ماردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟! قلت: بلى، ولكن حديث، سمعته من أبي، سمعه من رسول الله على سمعته من أبي، سمعه من رسول الله الله الله الله الله الماردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟! قلت: بلى، ولكن حديث، سمعته من أبي، سمعه من رسول الله الله الله الله الله الماردك؟

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وسلمة هو ابن نبيط، وأخرجه هناد (رقم ٣٤١) عن محمد بن عبيد به.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (أبي برزة).

فأحببت أن أحدثك به؛ لما اوليتني، قال: وماهو؟ قلت: حدثني أبي ، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: إذا كان يوم القيامة مشل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا، فذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهــل التـوحيد، فيقـال لهم: ماينتـظرون، وقـد ذهب الناس؟! فيقولون: إن لنا ربّا، كنا نعبده في الدنيا، لما نراه، قال: وتعرفونه إذا رأيتموه؟! فيقولون: نعم، فيقال لهم: وكيف تعرفونه، ولم تروه؟ قالوا: إنه الشبه [ق 75/أ] له، فيكشف لهم عن الحجاب، فينظرون إلى الله تبارك وتعالى ، فيخرون له سجدا ، وتبقى أقوام ، في ظهورهم مشل صياصي البقر، فيريدون السجود فلا يستطيعون، فيقول الله: عبادي ارفعوا رؤسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود، والنصاري في النار، فقال عمر بن عبدالعزيز: والله الذي لا إله إلا هو، لحدثك أبوك هذا الحديث سمعه من رسول الله عَلَيْهُ، فحلف له ثلاثة أيمان على ذلك، فقال عمر بن عبدالعزيز: ماسمعت في أهل التوحيد بحديث هو أحب إلى من هذا. (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبدالعزيز كما في مختصره (۱۷) من طريق على بن زيد به. قال الذهبي: عمارة القرشي عن أبي بردة صاحب حديث: يتجلى الله لنا ضاحكا، قال الأزدى: ضعيف جدا، روى عنه علي بن زيد بن جدعان وحده (الميزان ۱۷۸/۳ واللسان ۲۷۹/۶) قلت: فالحديث ضعيف جدا، وعلى بن زيد بن جدعان أيضا ضعيف.

### [أحاديث في فضل السجود والركوع:]

قال أبو عبدالله: ومما روى في فضل السجود:

۲۸۲ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير، قال: كنت في حلقة بالمدينة، فإذا رجل قائم، يصلي، يركع، ويسجد، لا يقعد فيها، فقلت: ما أرى هذا يدري، لينصرف على شفع، أو وتر، فقالوا: ألا تقول له؟! فلما صلى، قلت له ذلك، فقال: لكن الله يدري، سمعت رسول الله علي يقول: من سجد لله رفع الله له بها درجة، وكتب له بها حسنة، أو حط عنه بها خطيئة، قلت: من أنت؟ فقال: أبوذر، فرجعت إلى أصحابي، فقلت: لا أعلم جلساء أشر منكم، أمرتموني أن آتى رجلا من أصحاب النبي أعلمه، فأعلمه. (۱)

۲۸۷ - حدثنا إسحاق، ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير أبوخيثمة، [ق ٢٨٧ - عدثنا إسحاق، عن [أبي] المخارق، قال: خرجنا حجاجا، فأتينا أبا ذر بالربذة، فإذا هو يصلي، يكثر الركوع، والسجود، ولا يطيل القيام، فقلت له؟ فقال: ما آلوت أن أحسن، سمعت رسول الله عليه يقول:

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وأخرجه أحمد (١٤٨/٥) عن حماد بن سلمة به، لكن الحديث له طرق أخرى كما سيأتي.

من ركع ركعة، أو سجد سجدة، رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. (١)

۱۸۸ حدثنا محمد بن یحیی، ثنا محمد بن یوسف، ثنا الأوزاعی، ثنا هارون بن رئاب، عن الأحنف بن قیس، قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا أنا برجل یصلی، یکثر البرکوع، والسجود، فقلت: لا أنتهی، حتی أنظر، أیدری علی شفع ینصرف، أم علی وتر، فلما انصرف، قلت له: أتدری علی شفع تنصرف، أم علی وتر؟! قال: إن لم أدر، فإن الله هو یدری، حدثنی خلیلی أبو القاسم الله، ثم بکی، ثم قال: حدثنی خلیلی أبو القاسم، ثم بکی، ثم قال: حدثنی خلیلی أبو القاسم، ثم مامن عبد یسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها سئة.

فتقاصرت إليّ نفسي، قال الفريابي: هو أبوذر. (١)

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لأجل أبي المخارق وهو مجهول، والراوي عنه أبو إسحاق وهو السبيعي، وهو مدلس وقد عنعن، وقد اختلط.

والحديث أخرجه أحمد (١٤٧/٥) عن يحيى بن آدم به. وورد فيه (المخارق) وصوابه (أبوالمخارق)

وللحديث طريق آخر وهو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات، وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١٦٤/٥) عن عبدالزراق، قال: سمعت الأوزاعي به. وفيه: دخلت بيت المقدس، وآخره: قال: قلت: أخبرني من أنت؟ يرحمك الله! قال: أنا أبوذر صاحب رسول الله عليه فتقاصرت إلي نفسي.

- ٢٨٩ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، حدثني الأوزاعي، حدثني الوليد بن هشام، عن معدان بن أبي طلحة، قال: سألت ثوبان مولى رسول الله عليه وقلت: حدثني حديثا ينفعني الله به! قال: سمعت رسول الله عليه يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. (۱)
- ٢٩ ـ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا ابن لهيعة، قال: [ق ٦٥/أ] حدثني الحارث بن يزيد،

<sup>=</sup> وأخرجه الدارمي (١/١) وأبونعيم في الحلية (٣٦/٥) عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي به.

والحديث صححه الألباني على شرط مسلم، وقال: وله في المسند (١٤٧/٥) و ١٤٨) طريقان آخران عن أبي ذر (الإرواء رقم ٤٥٧)

قلت: هما تقدمابرقم (۲۸٦ و ۲۸۷) عند المؤلف.

<sup>(</sup>١) أخرجه أشد (٥/٢٧٦) عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.

وأحرجه مسلم: الصلاة، باب فضل السجود والحث عليه (٣٥٣/١) عن زهير بن حرب، والترمذي (٢/ ٢٣٠) والنسائي كلاهما في الصلاة عن أبي عمار الحسين بن حريث، وابن ماجه في الصلاة (١/ ٤٥٧) عن عبدالرحمن بن دحيم، وأبوعوانة (٢/ ١٨٠) والبيهقي من طريق الوليد بن مزيد أربعتهم عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي به.

وعند الجميع سوى ابن ماجه: قال ثوبان: ثم لقيت أباالدرداء، فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان، وبعضهم ذكروا السياق بكامله.

وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة، وأبي فاطمة، وقال: «وحديث ثوبان، وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح». وللحديث طريق أخرى كما ستأتي في رقم (٣٠٠)

قال: حدثني كثير الأعرج، قال: كنا بذى الضواري (١) ومعنا أبوفاطمة الأزدى (١) وكان قد اسودت جبهته، وركبتاه من كثرة السجود، فقال لنا ذات يوم: قال لي رسول الله عليه أبا فاطمة! أكثر السجود، فإنه ليس من عبد مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة. (١)

(٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٧٥٤) وعنه أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (٤/٤٥) قلت: فيه ابن لهيعة لكن الراوي عنه هو ابن المبارك، وهو أحد العبادلة الذين روايتهم عنه صحيحة، وقد روى عنه المقرىء وهو أحد العبادلة، وغيره كما سيأتي، وفيه كثير الأعرج، وهو ابن قليب أو ابن مرة وقيل: إنهما واحد، الصدفي المصري، الأعرج قال الحافظ ابن حجر: مقبول (التقريب ١٣٣/٢) والتاريخ الكبير (٢٠٦/١/٤).

وكثير الأعرج تابعه أبو عبدالرحمن الحبلى عبدالله بن يزيد المعافري وهو ثقة كما سيأتي برقم (٢٩٢)

وللحديث طرق أخرى:

١ - رواه الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مرة، عن أبي فاطمة: أحرجه ابن ماجه: الصلاة
 (١/٧٥١) وابن الأثير في أسد الغابة (٥/٢٧١) وفيه بدون ذكر (كثير بن مرة).
 وحسن المحدث الألباني إسناده (الإرواء ٢/١٠١).

٢ ـ وأخرجه النسائي في السير من الكبرى (تحفة الأشراف ٢/٠٤٠) وفي البيعة
 (رقم ٢/٤١٧٢) من طريق محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع عن

<sup>(</sup>۱) كذا ورد في المخطوط (بذى الضوارى) بالضاد المعجمة، وسيأتي في حديث آخر (الضوارى) وقد ورد في زهد ابن المبارك والإصابة والكنى للدولابي (۱/ ٤٨). (بذى الصوارى) بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٢) أبوفاطمة الأزدى، وقيل: الدوسي وقيل: الليثي، ولا يعرف اسمه، وهو صحابي رضى الله عنه، شهد فتح مصر، وسكنها، وابتنى بها دارا.

١٩١ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني الحارث بن يزيد، عن كثير الأعرج الصدفي، قال: سمعت أبا فاطمة وهو معنا بالضوارى يقول: قال رسول الله عليه: يا أبا فاطمة! أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم، يسجد لله سجدة، إلا رفعه الله بها درجة. (١)

= زيد بن واقد عن كثير بن مرة. ولفظ النسائي في البيعة: يارسول الله! حدثني بعمل أستقيم عليه، واعمله، قال له رسول الله على: عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. وأشار إلى هذا اللفظ المزي، ولعل موضع الشاهد ورد في الكبرى.

٣ ـ ورواه الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليهان بن موسى عن كثير بن مرة
 عن أبي فاطمة ذكره المزي في التحفة (٩/ ٢٤٠)

والخلاصة أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، وشواهده المتقدمة في الأحاديث التي قبلها.

(۱) وهو مكرر لما قبله، وأخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر (۱۱۰ و ۳۰۹ - ۳۰۹) عن أبي الأسود؛ ونصر بن عبدالجبار؛ وسعيد بن أبي مريم كلاهما عن ابن لهيعة به.

وأخرجه أحمد ((1.74)) عن حسن بن موسى، وعن يحيى بن إسحاق، وابن سعد ((0.4)) عن عبدالله بن يزيد المقرىء، وأبوداود في الصلاة (كها في رواية أبي الطيب الاشنائي/ تحفة الأشراف (1.4) والتهذيب (1.4) وابن عبدالبر في الاستيعاب (1.4)) عن قتيبة بن سعيد، والدولابي في الكنى ((1.4)) من طريق عبدالله بن يزيد المقريء أربعتهم عن ابن لهيعة به.

(راجع تعليق أحمد شاكر على حديث ثوبان في سنن الـترمـذي ٢٣٢/٢) وقال الألباني في رواية أحمد: وفيها ابن لهيعة وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد (الإرواء ٢٠٠/٢).

۲۹۲ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبى مريم، أنا ابن لهيعة، حدثني يزيد بن عمرو المعافري، قال: سمعت أبا عبدالرحمن الحبلي، يحبر أنه سمع أبا فاطمة الأسدي، يقول: سمعت رسول الله على يقول: ما من مسلم يسجد لله سجدة، إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة.

## [تساقط الذنوب بالركوع والسجود:]

۲۹۳ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا ثور بن يزيد، عن أبي المنيب قال: رأى ابن عمر فتى، قد أطال الصلاة، وأطنب، فقال: أيكم يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا أعرفه، فقال: أما إني لو عرفته، لأمرته بكثرة الركوع، والسجود، فإني سمعت رسول الله على يقول: إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتى بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد، تساقطت عنه. "

<sup>(</sup>١) في سنده ابن لهيعة، وتابعه الليث كما سيأتي،

وأخرجه ابن عبدالحكم في فتوح مصر (٣٠٨ ـ ٣٠٩) عن سعيد بن أبي مريم به . وأخرجه الدولابي في الكنى (٤٨/١) من طريق أبي صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث أن الليث حدثه عن يزيد المعافري به .

فالحديث حسن، وهو بمجموع طرقه وشواهده صحيح كما تقدم.

ومن شواهده حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، وعبادة بن الصامت خرجها الألباني في الإرواء (تحت رقم ٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه المؤلف في قيام الليل (٥٦)

۲۹٤ - [ق 70 / ب] حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبوصالح، ثنا معاوية بن صالح، عن أبي [وهب] العلاء بن الحارث، عن زيد بن أرطاة، عن جبير بن نفير، أن عبدالله بن عمر رأى فتى، وهو قائم يصلي قد أطال صلاته، وأطنب فيها، فقال: من يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا، فقال عبدالله بن عمر: لو كنت أعرفه، لأمرته أن يطيل الركوع، والسجود، فإني سمعت رسول الله علي يقول: إن العبد إذا قام يصلي، أتى بذنوبه، فجعلت على رأسه وعاتقه، فكلما ركع، أو سجد، تساقطت عنه. (1)

وأخرجه أبونعيم في الحاية (٦/٩٩ ـ ٠٠٠) من طريق إسحاق بن راهويه به.

ورجاله ثقات وإسناده صحيح، عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وثور بن يزيد هو أبوخالد الحمصي، وأبو المنيب هو الجرشي، الدمشقي، ثم رأيت الألباني خرجه في الصحيحة عن المؤلف، وصححه وقال: وتابعه جبير بن نفير (رقم ١٣٩٨) وراجع أيضا صحيح الجامع (٧٨/٢)

قلت: وهو الحديث الآتي عند المؤلف.

والحديث عزاه السيوطي للطبراني، وأبي نعيم في الحلية، والبيهقي في السنن (صحيح الجامع ٧٨/٢)

وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي المنيب، وثور لم نكتبه إلا من حديث عيسى بن يونس.

(۱) إستاده حسن بها قبله والبزيادة من التقريب والتهذيب. قال الألباني: رجاله ثقات غير أبي صالح، واسمه عبدالله بن صالح، وفيه ضعف، لكن تابعه ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح به، فهو سند جيد لولا أن العلاء كان اختلط، أخرجه البيهقي (۱۰/۳) وتابعه أيضا آدم بن على البكري قال: كنت قاعدا مع ابن عمر، وشاب قائم يصلى فجعل يطيل القيام،

# [إكثار الدعاء في السجدة:]

290 - حدثنا يونس بن عبدالأعلى ، أنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية ، عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبى مالح ما بن هريرة ، عن النبي على قال: إن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء . (')

۲۹۲ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح، حدثني الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن سمى مولى أبى بكر بن عبدالرحمن، عن أبى صالح

<sup>=</sup> فقال: ياآدم! أتعرف هذا؟ الحديث أخرجه ابن بشران في الكراس الأخير من الجزء الثلاثين من الأمالي (١/٧) عن عبيد بن إسحاق العطار؛ ثنا عبدالله بن اليهاني؛ حدثني آدم بن على الكبري.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لجهالة اليهامي هذا، وضعف عبيد العطار، وقال: وفيها تقدم غنية عنه (الصحيحة رقم ١٣٩٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۲۱) وابنه عبدالله عن هارون، ومسلم: الصلاة (۱/۳۰) عن هارون بن معروف وعمرو بن سواد عن يونس بن عبدالأعلى وأبي الطاهر بن السرح، وأبو داود: الصلاة (۸۷۵) عن أحمد بن صالح وابن آلسرح، ومحمد بن سلمة والنسائي (۱/۱۳۱) رقم ۱۱۳۸ عن محمد بن سلمة، وأبو عوانة سلمة والنسائي (۲/۱۳۱) من طريق عمرو بن سواد كلهم عن ابن وهب به.

وراجع الإرواء (رقم ٤٥٦) وصحيح الجامع الصغير (١/ ٣٨٠).

- السمان، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ بمثله. (١)
- ۲۹۷ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا الليث بن سعد، قال: حدثني عمارة بن غزية، عن سمي مولى أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى صالح، عن أبي هريرة قال: إن أقرب ما يكون العبد إلى الله، إذا كان ساجداً، فأكثروا الدعاء عند ذلك. "

#### [مباهاة الرب تبارك وتعالى ملائكته بسجود عباده:]

- ۲۹۸ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا المبارك [ق 77/أ] بن فضالة، عن الحسن قال: أنبئت أن ربنا تبارك وتعالى يقول إذا نام العبد، وهو ساجد: انظروا إلى عبدي، روحه عندي، وجسده في طاعتي. "
- ۲۹۹ حدثنا الدورقي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا سلام، يعنى ابن مسكين، قال: سمعت الحسن يقول: إذا نام الرجل في سجوده، باهى الله به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدى، يعبدني، وروحه عندي.
- ٠٠٠ \_ حدثنا عبيدالله بن معاذ بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وفيه أبو صالح كاتب الليث وفيه ضعف لكن تابعه ابن المبارك في الرواية الآتية.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح وبه يتقوى الحديث الذي قبله والحديث صحيح كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لأجل المبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن، ولأن فيه الحسن البصري وقد أرسله.

عمرو بن مرة، عن سالم بن أبى الجعد، عن ثوبان، مولى النبي ﷺ قال: ما من عبد يؤمن، يسجد لله سجدة، إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. (١)

ابی، قال: سمعت محمد بن أبی یعقوب، یحدث عن أبی، قال: سمعت محمد بن أبی یعقوب، یحدث عن رجاء بن حیوة، عن أبی أمامة قال: أتیت رسول الله ﷺ، فقلت: مرنی بأمر أنتفع به، قال: اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطیئة.

٣٠٢ - حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبدالأعلى، ثنا هشام بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷٦/، ۲۷۳) عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، وسياقه: قال: قيل لشوبان: حدثنا عن رسول الله ﷺ؟ فقال: تكذبون علي، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من مسلم يسجد لله سجدة إلاّ رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.

ورجاله ثقات وإسناده منقطع بين سالم بن أبي الجحد، وثوبان رضى الله عنه. وبه أعلم الألباني في الإرواء (٢٠٨/٢) وقد صح الحديث بسند آخر كما تقدم برقم (٢٨٩).

أما قول المحدث الألباني في الإرواء في تخريج طرق حديث ثوبان: وله طريق أخرى عند أبي نعيم في الحلية (٣٨٨) فليس كما قال، فقد تقدم في رقم (٢٨٨) أنه عن أبي ذر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وهب بن جرير هو ابن حازم بن زيد الأزدى البصري، ثقة، ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب التيمى، قال الحافظ ابن حجر: وقد ينتسب إلى جده (التقريب ١٨١/٢). وراجع الحديث الآتي بعده برقم (٣٠٢).

حسان، عن واصل، عن () مهدي بن ميمون، عن محمد بن أبي يعقوب الضبي، عن رجاء بن حيوة، عن أبى أمامة، أن النبي عليه قال له: أعلم أنك لا تسجد لله سجدة، إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. ()

### [كثرة الركوع والسجود أفضل، أم طول القيام؟]

- قال أبو عبدالله: وقد اختلف الناس في طول القيام في [ق
   الصلاة، وكثرة الركوع، والسجود أيهما أفضل؟
- ٣٠٣ فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: أفضل الصلاة: الركوع والسجود. (٦)
- ٣٠٤ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أخبرني

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى (بن).

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله، ورجاله ثقات وإسناده صحيح، وأشار إليه الترمذي في الباب (٢/ ٢٣٢) ولم يخرجه المحدث المباركفورى، كما لم يجده أحمد شاكر، وقد أخرجه أحمد (٥/ ٢٤٨ - ٢٤٨) عن روح، عن هشام (عن همام - كذا -) عن واصل به في ضمن حديث طويل في ذكر غزوة. ثم أخرجه (٥/ ٢٤٩) عن روح ثنا مهدي بن ميمون به، وأخرجه عن فطر بن حماد بن واقد، ثنا مهدي بن ميمون به.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وإسناده صحيح ولو فيه الأعمش لأن روايته معنعنة عن إبراهيم النخعي، وأمثاله محمولة على الاتصال، وهكذا رواية النخعي عن ابن مسعود صححها العلماء.

ابن لهيعة، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عمران بن عوف الغافقي، عن إسماعيل بن عبيد الأعور، قال: قلت لابن عمر: أطول الركوع في الصلاة أفضل في القيام، أم طول السجود؟ قال: ياابن أخي! إن خطايا الإنسان في رأسه، وإن السجود يحط الخطايا. (1)

• ٣٠٥ حدثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى القطان، حدثني الحجاج بن حسان، قال: سألت أبا مجلز: أيهما أحب إليك: طول القيام، أم الركوع والسجود؟! قال: طول القيام. (1)

٣٠٦ - حدثنا حسين بن الأسود، ثنا يحيى بن آدم، قال: سمعت شريكا يقول: كان يقال: طول القنوت بالليل، وكثرة الركوع، والسجود بالنهار، وهو قول يحيى بن آدم.

<sup>(</sup>۱) فيه ابن لهيعة لكن الراوي عنه ابن المبارك، وجعفر بن ربيعة ـ هو ابن شرحبيل ابن حسنة الكندي أبوشرحبيل المصري، ثقة من الطبقة الخامسة/ع (التقريب ١٨٠١) وعمران بن عوف الغافقي، مصري، سمع ابن عمر، روى عنه سليمان بن زياد، ومصعب الحميري، وموسى بن أبي حملة ترجم لهما البخاري (ج٣ق ١/٤١٤) والرازي في الجرح والتعديل (ج٣ق ١/٣٠٠) وسكتا عليه وإسماعيل بن عبيد الأعور كذا ورد في المخطوط، ولم أعثر على ترجمته، ولعله يكون اسماعيل بن عبيدالرحمن الأعور السدي الكبير، صدوق يهم، ورمى بالتشيع وأنه رأى ابن عمر (التهذيب ١/٣١٣ والتقريب ١/٧٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، الحجاج بن حسان هو القيسي البصري، لا بأس به (التقريب /١٥٢/)، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد.

● قال أبو عبدالله: في الأخبار المروية في صفة صلاة النبي على بالليل دليل على اختياره طول القيام، وتطويل الركوع والسجود، لا على كثرة الركوع والسجود، وذلك أن أكثر ما صح عن النبي على أنه صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة بالوتر، وقد صلى إحدى عشرة ركعة، وتسع ركعات، وسبعا، فطول فيها القراءة، والركوع، والسجود جميعاً، فذلك دليل على تفضيل [ق ٢٧/أ] التطويل على كثرة الركوع، والسجود. وقد روى عنه على أنه سئل على كثرة الركوع، والسجود. وقد روى عنه على أنه سئل أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام.

٣٠٧ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا الحجاج، عن ابن جريج قال: حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدى، عن عبيد بن عمر، عن عبدالله بن حبشى الخثعمي أن رسول الله عليه سئل أيّ الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام. (١)

٣٠٨ حدثنا علي بن حجر، أنا خلف بن خليفة، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود: الصلاة، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين (۲/ ۸۰) وباب طول القيام (۲/ ۱٤٦) عن أحمد بن حنبل، وأخرجه النسائي: الزكاة (۲۸۷/۱) برقم (۲۸۷۷) عن عبدالوهاب بن عبدالحكم الوارق، والدارمي (۲/ ۳۳۱) عن أحمد ابن عبدالله، والبيهقي ((7/ 1)) من طريق أحمد بن الوليد أربعتهم عن حجاج بن محمد به.

والحديث إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات، إلا علي بن عبدالله البارقي الأزدي، فهو صدوق ربها أخطأ/ م ٤ (التقريب ٢/٤٠).

- حجاج بن دينار، عن محمد بن ذكوان، عن عبيد بن عمير، عن عمرو بن عبسة، أن رجلا أتى النبي عليه؟ فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. (١)
- ٣٠٩ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله على سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. (١)
- ٣١٠ ـ حدثنا إسحاق، أنا أبومعاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثله. (٣)
- ٣١١ حدثنا علي بن حجر، أنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، أن النبي على سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. (')

ولكن الحديث صح من حديث جابر كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) في سنده محمد بن ذكوان وهو البصري الأزدي الجهضمي مولاهم، خال حماد بن زيد، ضعيف (التقريب ٢/١٦٠) وفيه خلف بن خليفة، وهو صدوق، وقد اختلط في الآخر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد (رقم ١٠١٤) والبيهقي (٨/٣) عن يعلي عن الأعمش به. وأخرجه مسلم عن عبد بن حميد، وابن ماجه (١/٢٥١) عن بكر بن خلف، والبيهقي (٨/٣) من طريق أبي قلابة كلاهما عن أبي عاصم، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى أبو الزبر به.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي قبله. وأخرجه مسلم (١/ ٥٢٠) والبيهقي ٩/٣) من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٤) وهو مكرر الذي قبله. وأخرجه الحميدي في مسنده (٣٦/٢) عن ابن عيينة،

٣١٧ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن أحنف، عن صلة بن زفر، قال: قال حذيفة: صليت ليلة مع رسول الله على فافتتح سورة البقرة فقرأ، فقلت: يقرأ مئة آية، ثم يركع، فمضى، فقلت: [ق ٣٧/ب] يقرأها في ركعتين، فمضى، فقلت: يختمها، ثم يركع، فمضى، ثم قرأ سورة النساء، ثم قرأ سورة آل عمران، ثم ركع نحواً من قيامه، يقول: «سبحان ربي العظيم» شم رفع رأسه، فقال: «سمع الله لمن حمده» «ربنا لك الحمد» فأطال القيام، ثم سجد، فأطال السجود، وهو يقول: «سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى» فأطال السجود، وكان لا يمر بآية، فيها تخويف، أو تعظيم لله، إلا كررها. ("

\_والترمذي: الصلاة (٢ / ٢٢٩) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن ابن عبينة عن ابي الزبير به. وسياق الترمذي مثل سياق المؤلف، ولفظ الحميدي: أفضل الصلاة طول القيام، وأفضل الجهاد من أهريق دمه وعقر جواده، وأفضل الصدقة جهد المقل، وما تصدق به عن ظهر غنى.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن عبدالله بن حبشي، وأنس بن مالك. وقال: وقد روى من غير وجه عن جابر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۱/ ٥٣٦ - ٥٣٧) عن إسحاق بن إبراهيم، وزهير بن حرب كلاهما عن جرير به. وأخرجه النسائي: الصلاة (۱/ ١٣٣ رقم (۱) عن إسحاق بن راهويه به.

وأخرجه عن ابن أبي شيبة عن أبي معاوية وعبدالله بن نمير، وعن محمد بن عبدالله

٣١٣ - حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثني أبي، ثنا شعبة، عن عمرو، قال: سمعت أبا حمزة مولى الأنصار يحدث عن رجل من بني عبس، عن حذيفة، أنه صلى مع النبي عَلِيْتُهُ، فقام إلى جنبه، فسمعه حين افتتح الصلاة، قال: الله أكبر، ذو الملكوت، والجبروت، والكبرياء، والعظمة، وقرأ بالبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، في أربع ركعات وكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وكان يقول إذا رفع رأسه من الركوع: لربي الحمد، لربي الحمد، وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى» وبين السجدتين: «رب اغفر لي، رب اغفر لي، وكان ركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده وما بين السجدتين نحواً من قيامه. (١)

ابن نمير، عن أبيه كلاهما عن الأعمش به.

وأخرجه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية به (١/٤/١ رقم ١٠٤٧) وأخرجه الطيالسي في مسنده (رقم ٤١٥) والترمذي (٢/٤٨ ـ ٤٩) وأبوداود: الصلاة (١/١٢١ رقم ١٠٠٩) والنسائي: الصلاة (١/١٢١ رقم ١٠٠٩) والنعوت في الكبرى (تحفة الأشراف ٢/١٤) من طريق شعبة عن الأعمش به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (١ /١٩٨ رقم ١٦٦٣) من طريق عبدالله بن نمير، ومن طريق حفص (١/١١ رقم ١٠١٠) كلاهما عن الأعمش به.

وقال المزي: وهكذا رواه زائدة وأبو عوانة وغير واحد عن الأعمش (تحفة الأشراف ٢٧/٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده (ص ٥٦ رقم ٤١٦) عن شعبة به، وفيه أن=

### [السؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب:]

٣١٤ حدثنا عبيدالله بن معاذ بن معاذ، حدثني أبي، ثنا شعبة، عن الأعمش مثل ذلك، وزاد فيه: وما مر بآية رحمة إلا وقف، فسأل، ولا بآية [ق ٢٨/أ] عذاب إلا تعوذ. قال الأعمش: حدثنيه سعد بن عبيدة، عن مستورد، عن صلة بن زفر، عن حذيفة عن النبي عليه بمثله.

٣١٥ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير؛ وأبومعاوية، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد بن أحنف، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: صليت مع النبي على ليلة، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح.

وأخرجه أبوداود: الصلاة (١/٤٤) عن أبي الوليد الطيالسي، وعلي بن الجعد، والترمذي في الشيائل (رقم / ٢٦٠) عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر: غندر، والنسائي في الصلاة (١٢٧/١ برقم ١٠٧٠) عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع، وعن محمد بن عبدالأعلى عن خالد بن الحارث خمستهم عن شعبة به.

وقال النسائي: أبوحمزة عندنا طلحة بن يزيد، وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة. وتقدم أن في الطيالسي أن شعبة يرى أنه صلة.

وحديث طلحة بن يزيد: أخرجه النسائي (١٢١/١) عن محمد بن آدم، عن حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن يزيد، عن حذيفة.

(١) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٣١٢) فراجع تخريجه هناك.

<sup>=</sup> شعبة يرى أن الرجل العبسى هو صلة بن زفر.

#### [اعتزال الشيطان عند السجدة:]

- ٣١٦ حدثنا إسحاق، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على:

  إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، ويقول: ويل له، أُمِرَ ابنُ آدم بالسجود، فسجد، فله الجنة، وأُمِرْتُ بالسجود، فعصيتُ، فلى النارُ. (۱)
- ۳۱۷ حدثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، ثنا معمر، ثنا أبو إسحاق، عن أبني عبيدة، عن ابن مسعود، قال: إن الشيطان إذا رأى ابن آدم ساجدا، صاح، وَرَنَّ، وقال: له الويل، أُمِرَ ابنُ آدم بالسجود، فأطاع، فله الجنة، وأمرت بالسجود، فله النارُ.
- ٣١٨ حدثنا أبو زرعة ، ثنا عمرو بن رافع البجلي ، ثنا كنانة بن جبلة ، عن سهيل بن أبي حزم ، عن ثابت ، عن أنس ، قال : قال رسول الله ﷺ : إن الله أمر آدم بالسجود ، فسجد ، فقال : لك الجنة ، ولمن سجد من ولدك ، وأمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۲۶) عن وكيع، ويعلي، ومحمد، ومسلم: الايهان (۱/۸۷) عن المرجه عن ابن أبي شيبة (۱/۳۳۶) أربعتهم عن الأعمش به.

ورواية الأعمش عن أبي صالح: ذكوان السهان وأمثاله محمولة على الاتصال، ثم الحديث في صحيح مسلم.

وراجع صحيح الجامع (٢٦٠/١) وتخريج إصلاح المساجد (٦٩) كلاهما للألباني حفظه الله .

إبليس بالسجود، فأبى أن يسجد، فقال: لك النار، ولمن أبى من ولدك أن يسجد. (١)

٣١٩ حدثنا [ق ٦٨/ب] الحسن، أنا ابن المبارك، ثنا حسين بن علي، حدثتني فاطمة بنت الحسين، أن رجلا قال: يارسول الله! ادع الله أن يجعلني من أهل شفاعتك! قال: أعني () بكثرة السجود. (")

#### [سجود الشمس:]

■ قال أبو عبدالله: وقال النبي ﷺ لأبي ذر: أتدري أين تغرب. الشمس؟! تذهب حتى تسجد تحت العرش.

٣٢٠ ـ حدثنا بذلك إسحاق بن إبراهيم، أنا إسماعيل بن

وسياق أحمد أطول منه، وفيه: يارسول الله! اشفع لي إلى ربك عز وجل، فليعتقني من النار، فقال: من أمرك بهذا؟ فقلت: لا، والله ما أمرني به أحد، ولكني نظرت في أمري، فرأيت أن الدنيا زائلة من أهلها، فأحببت أن آخذ لآخري، قال، فذكر الحديث، وأخرجه بسند آخر حسنه الألباني، حيث خرج حديث ربيعة هذا في الإرواء تحت رقم ٢٥٨ (٢٠٨/٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف سهيل بن أبي حزم ولجهالة كنانة بن جبلة .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوط، وورد الدعاء في الحديث بلفظ: أعني على نفسك. .

<sup>(</sup>٣) حسين بن علي هو زين العابدين، ورجال الإسناد ثقات. والحديث مرسل، وقد ثبت هذا المعنى في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي: أخرجه أحمد (٩/٤) ومسلم (١/٣٥٣) واللفظ له، وأبوداود: التطوع (٧٨/٢) والنسائي (١/٣٥٣) عن ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله على، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.

إبراهيم، عن يونس بن عبيد، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، عن رسول الله على قال: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟! فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها تجري حتى ينتهي إلى مستقرها؛ تحت العرش، فتخر ساجدة، فلا يزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي، ارجعي من حيث جئت طالعة، فترجع، فتطلع من مطلعها، ثم تجرى، لا يستنكر الناس منها شيئا، حتى ينتهي إلى مستقرها تحت العرش، فيقال لها: ارتفعي، فاطلعي من مغربك، فتطلع من مغربها.

قال رسول الله ﷺ: «أتدرون متى ذاكم»؟! ذلك حين ﴿ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيْمَانُهَا، لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ إِوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمانِهَا خَيْراً ﴾ [سورة الأنعام: ١٥٨] (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الإيمان (۱/۱۳۸ - ۱۳۹) عن إسحاق بن إبراهيم به. وعن يحيى ابن أيوب عن إسماعيل بن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - به، وعن عبدالحميد ابن بيان الواسطى أخبرنا خالد بن عبدالله عن يونس بن عبيد به.

وأخرجه النسائي في التفسير في الكبرى (تحفة الأشراف ١٨٩/٩) عن إسحاق ابن إبراهيم به.

وأخرجه البخاري في التفسير (١/٨٥) والتوحيد (١٣٠٤ و ٤٠٤) وبدء الخلق (٢٩٦٦) ومسلم (١/٩٠١ - ١٣٩) والـترمـذي في الفتن (٢٩٦٦) والتفسير سورة يس (٥/٤٣) والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ١٨٩/٩) بأسانيدهم عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي به

وحديث وكيع عن الأعمش به محتصر: سألت النبي على عن قوله: والشمس تجرى لمستقرها؟ قال: مستقرها تحت العرش.

وأخرجه أبوداود في الحروف والقراءات (٤ /٢٩٤) من طريق الحكم بن عتيبة عن\_

# 

• قال أبوعبدالله: ولو لم يستدل المؤمن على أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله إلا بما ألزم قلب حبيبه المصطفى محمد عليه من حب الصلاة، وجعل قرة عينه فيها دون سائر الأعمال كلها، وإن كان عليه محباً لجميع [ق ٢٩/أ] الطاعات، ولكنه خص الصلاة؛ فأخبر أن قرة عينه جعل في الصلاة لربه لكفاه بذلك دليلا.

٣٢١ حدثنا يحيى بن عثمان، ثنا هقل، عن الأوزاعي، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس أن رسول الله عن الليل، وامرأة تصلى بصلاته، فلما أحس، التفت إليها، فقال لها: اضطجعي إن شئت، قال: إني أجد نشاطا، قال: إنكِ لستِ مثلي، إنما جعل قرة عيني في الصلاة.

٣٢٢ ـ حدثنا عبدالواحد بن غياث أبوبحر، ثنا سلام أبو المنذر القارىء، ثنا ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله على : القارىء، ثنا ثابت، عن أنس، قال: قال رسول الله على : إنما حبب إلى من دنياكم: النساء، والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة (')

<sup>=</sup> إبراهيم التيمي به نحوه مختصراً.

وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ وابن مردويه، والبيهقي (الدار المنثور ٣/٠٣٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢٨/٣) عن أبي سعيد مولي بني هاشم، وعن عبدالواحد أبيـ

٣٢٣ - حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف، ثنا سلام أبو المنذر القارىء، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك، عن النبي على مثله. (١)

### [آخر وصيته ﷺ الصلاة:]

- قال أبوعبدالله: ثم لما اشتد بالنبي ﷺ وجعه، فصار إلى الحال التي انكسر فيها لسانه، لم يكن له وصية أكثر من الصلاة.
- ٣٢٤ كما حدثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا جرير، عن سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كانت آخر وصية رسول الله ﷺ، وهو يغرغر بها في صدره، فلا يكاد يفيض بها لسانه: الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. (٢)

<sup>=</sup> عبيدة (١٩٩/٣) وعن عفان (٢٨٥/٣)، والنسائي (١٩٩/٣) عن الحسن بن عيسى القومسى، عن عفان بن مسلم، والبيهقي (٧٨/٧) من طريق موسى بن إساعيل وعلى بن الجعد كلهم عن سلام أبي المنذر القارىء به.

وساق البيهقي لفظ علي بن الجعد مثل لفظ المؤلف وقال: وفي رواية موسى: قال: قال رسول الله على: حبب إلي من الدنيا وقال: تابعه سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وروى ذلك جماعة من الضعفاء عن ثابت والله أعلم.

والحديث عزاه السيوطي لأحمد، والنسائي، والحاكم، والبيهقي، وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ٨٧/٣).

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: في الوفاة في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١/٣٢٠) عن عن

٣٢٥ - حدثنا يوسف بن موسى، [ق ٦٩/ب] ثنا محمد بن فضيل، عن المغيرة، عن أم موسى، عن علي، أنه كان آخر كلام رسول الله عليه: الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. (')

= إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبدالحميد به.

وأخرجه ابن ماجه: الوصايا (٢/٠٠٠) عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام ثنا المعتمر بن سليان عن أبيه به.

ورواه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (١/٤٤٨) عن هلال بن العلاء عن الخطابي ـ عبدالله بن عمر ـ عن المعتمر، عن أبيه عن قتادة عن صاحب له به .

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: قال البزار: لا أعلم أحداً تابع التيمى، وانها رواه غيره عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة (١/٣٢٠)

قال البوصيرى: إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط، وباقى رجاله على شرط الشيخين.

قلت: ويشهد له الحديث الآتي بعده ثم أحمد بن المقدام توبع كما تقدم في تخريج الحديث:

#### (١) إسناده حسن لما تقدم.

وأخرجه أبوداود: الأدب، باب في حق المملوك (٥/ ٣٥٩) عن زهير بن حرب، وعثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه: الوصايا (٢/ ٩٠١) عن سهل ثلائتهم عن محمد بن فضيل به.

وفيه أم موسى: سرية علَّى، قيل اسمها فاختة، وقيل: حبيبة، مقبولة (التقريب ٢/٥٧) لكن الحديث له شاهد من حديث أنس المتقدم. فهو لا ينزل عن مرتبة الحسن.

### [ساعات الصلاة أفضل من غيرها:]

- قال أبو عبدالله: وفضل الله ساعات الصلوات على سائر
   الساعات، اختارها ليناجيه عباده فيها لصلاحهم.
- ٣٢٦ كذلك حدثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن السلولي ، عن كعب ، قال : اختار الله البلاد ، فأحب البلاد إلى الله البلد الحرام ، واختار الزمان ، فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم ، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة ، وأحب ذو الحجة إلى الله العشر الأول ، واختار الله الأيام ، فأحب الأيام إلى الله يوم الجمعة ، واختار الله الميالي منها ، فأحب الليالي الى الله ليلة القدر ، واختار الله الساعات ، فأحب ساعات الليل والنهار إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات ، واختار الله الكلام ، فأحب الكلام ، فأحب الكلام ، فأحب الكلام ، فأحب الكلام ، والحمد الله ، والله أكبر ، والحمد الله ، والحمد الله ، والحمد الله » .

# [مصلى المؤمن يبكي عليه بعد موته:]

- قال أبو عبدالله: ثم جعل البقعة التي يصلى عليها المؤمن،
   هي الباكية عليه، دون سائر البقاع.
- ٣٢٧ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبوبكربن عياش، عن عاصم، عن المسيب، عن علي، قال: إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض، وبابه من السماء.

قال أبو عبدالله: يريد قوله: ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ [الدخان: ٢٩]. حدثنا محمد بن يحيى.

[إباء الخلفاء الثلاثة عن قتل مصل، أمره النبي على لقتله:]

● قال أبو عبدالله: وقد بعث النبي ﷺ أبا بكر، يقتل رجلا فرآه مصليا، فعلم أن للصلاة عند الله منزلة أعظم من سائر الطاعات، فأمسك عنه.

۳۲۹ حدثنا محمد بن حرب الواسطى، ثنا يزيد بن هارون، أنا العوام بن حوشب، حدثني أبوسفيان طلحة بن نافع، عن جابر بن عبدالله قال: مرّ رجلً على رسول الله على فقالوا فيه، وأثنوا عليه، فقال رسول الله على أبوبكر: أنا، يارسول الله! فانطلق، فإذا هو قد خط على أبوبكر: أنا، يارسول الله! فانطلق، فإذا هو قد خط على

نفسه، وهو قائم يصلي فيها، فلما رآه على حاله ذلك، رجع، ولم يقتله، فقال رسول الله على: من يقتله؟! فقال عمر: أنا، فذهب، فإذا هو قائم يصلي في خطته، فرجع، ولم يقتله [ق ٧٠/ب] فقال النبي على: مَن له، من يقتله؟! قال على: أنا له، قال: أنت ولا أراك تدركه، قال: فانطلق فلم يدركه.

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده ضعيف، فيه أبوسفيان وهو مدلس وقد عنعن. وأخرجه أبو يعلي في مسنده (رقم ٢٢١٥ / ٤/ ١٥٠) عن أبي خيثمة حدثنا يزيد بن هارون

وقال الهيثمي : رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح (٣٢٧/٦).

<sup>(</sup>٢) على هامشه: لتحدثوني / خ.

<sup>(</sup>٣) على هامشه: المجلس / خ.

عَلَيْهُ: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا، فدخل، فوجده يصلى، فقال: سبحان الله أقتل رجلا يصلى، وقد نهى رسول الله عليه عن ضرب المصلين، فخرج، فقال له رسول الله عليه: مه! قال: وجدته بأبي وأمي أنت، يصلي، وقد نهيتنا عن ضرب المصلين، قال: من يقتل الرجل؟! قال عمر: أنا، فدخل فوجده ساجداً، قال: أقتل واضعا وجهه لله، لقد رجع أبوبكر، وهو أفضل مني، فخرج، فقال له رسول الله ﷺ مه! قال: يارسول الله! [ق ٧١/أ] بأبي أنت وأمي، وجدته ساجدا، فكرهت أن أقتله وهو واضع وجهه لله، قال: من يقتل الرجل؟! قال على : أنا، قال: أنت إن أدركته، فوجده على قد خرج، قال: وجدته بأبى وأمى أنت، قد خرج، قال: لو قتل، لما اختلف في أمتي رجلان، كان آخرهم وأولهم . (١)

قال: وسمعت محمد بن كعب القرظي يقول: وهو الذي قتله
 على رضى الله عنه: ذو الثدية. حدثنا محمد بن يحيى.

<sup>(</sup>١) على هامشه: لكان هذا أولهم / خ، وأيضا ورد: «بِلغ».

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبويعلي (رقم ۸۸-۸۹-۹۰) والآجري في الشريعة (۳۰) من طريق موسى بن عبيدة الزبدي هذا وهو بن عبيدة الزبدي به وإسناده ضعيف لأجل موسى بن عبيدة الزبدي هذا وهو متفق على ضعفه. ولأجل هود ابن عطاء، ترجم له البخاري (۲۱/۲/٤) والكتا عليه. وعزاه الهيثمي لأبي يعلي، وقال: فيه موسى بن عبيدة وهو متروك وراجع مجمع الزوائد (۲/۲۲۲ و ۲۷۵۷/۷۷).

### [الهدايا في الجنة بمقادير الصلاة:]

- قال أبو عبدالله: وقد روى في بعض الحديث: إن الله تبارك وتعالى قد خص أهل جواره بخاصة اللطف، في جنته من الهدايا، ثوابا لهم على صلاتهم من بين سائر الأعمال، فجعل هداياه إلى أوليائه في جنته بمقادير صلواتهم في الأوقات، التي كانوا يصلونها، وكذلك جعل تسليم ملائكته عليهم بمقادير أوقات صلواتهم، من بين جميع الطاعات، وأوقاتها، فكفى بالصلاة فضلاً، وحسن عاقبة في الآخرة.
- قال بعض أهل العلم: إن كان متواضعا في الدنيا في صلاته، خاشعا، يأخذ بيده اليسري باليمنى، حُشر على إخباته في صلاته، علامة له من بين الخلائق أنه هكذا كان لله في الدنيا متذللا إذا قام بين يديه يناجيه.

### [حشر الناس على قدر صنيعهم في الصلاة:]

۳۳۱ حدثنا محمود بن غيلان، ثنا أبوالنضر "، ثنا سعيد المؤدب، عن سفيان الثوري، عن أبي مالك " عن أبي حازم "، عن أبي هريرة، قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة، وقبض أبوالنضر شماله بيمينه، وانحنى هكذا.

<sup>(</sup>١) أبو النضر هو هاشم بن القاسم.

<sup>(</sup>٢) أبو مالك هو سعد بن طارق الأشجعي.

<sup>(</sup>٣) أبو حازم هو الأشجعي اسمه سلمان.

٣٣٢ حدثنا أبوقدامة، ثنا [ق ٧١/ب] عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا، ووضع إحدى يديه على الأخرى، ووضع عبدالرحمن يمينه على يساره. (١)

#### [ثواب الفريضة، والنافلة:]:

٣٣٣ حدثنا عمروبن زرارة، أنا إسماعيل بن علية، ثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، قال: قال كعب: لو أن أحدكم رأى ثواب ركعتين من التطوع، لرأى أعظم من الجبال الرواسي، فأما المكتوبة فهي أعظم أن يقال فيها، أو كما قال. (٢)

٣٣٤ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن بعض أشياخه، أن عمر بن الخطاب، قال: لا تنتظروا بالصلاة أن يُناد بها ولكن تأهبوا لها، فاتُوْها، وعليكم السكينة، والوقار. (٣)

٣٣٥ ـ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا سفيان بن عيينة، عن شيخ من طيء أن عدي بن حاتم قال: ما دخل وقت صلاة قط، حتى أشتاق إليها (١)

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، أبوقدامة هو عبيدالله بن سعيد السرخسى، وسفيان هو الثوري، وذكوان هو أبوصالح السمان، ورواية الأعمش عنه وعن أمثاله محمولة على السماع.

<sup>(</sup>٢) في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وكعب هو كعب الأحبار.

<sup>(</sup>٣) في سنده من لم يسم.

<sup>(</sup>٤) في سنده راو مبهم وهو شيخ من طيء.

# [شهادة الله لمن أقام الصلاة بالإيمان:]

- قال أبو عبدالله: وشهد الله بالإيمان لمن أقام الصلاة لربه،
   فقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله واليَومِ الآخرِ
   [التوبة: ١٨]
- ٣٣٦ حدثنا محمد بن يحيى، ثناابن أبي مريم، أنا ابن لهيعة، قال: حدثني أبوالسمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله على قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان. قال الله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله واليَومِ الآخرِ [التوبة: مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله واليَومِ الآخرِ [التوبة: ١٨]. (1)

# [شهادته ﷺ للمصلى بالإيمان:]

٣٣٧ ـ حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن منصور، ثنا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٦/٣) عن حسن، عن ابن لهيعة به.

وأخرجه الدارمي (١/ ٢٧٨)، وأحمد (٦٨/٣) والترمذي: الإيهان (١٢/٥) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح به وأخرجه في التفسير: سورة التوبة (٢٧٣/١) وابن ماجه: المساجد (٢٦٣/١) عن أبي كريب، عن رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن أبي السمح به. وعزاه السيوطي لأحمد، والترمذي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي.

ومدار الاسناد على دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، ودراج صدوق في حديثه، لكنه عن أبي الهيثم ضعيف كها في التقريب (١/٣٥٥) ولأجل هذا أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (١/١٨٤).

محمد بن جعفر المدائني، ثنا حمزة الزيات، عن أبي [ق ٧٧/أ] سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان: الصلاة، فمن فرغ لها قلبه، وحافظ عليها بحدها، ووقتها، وسنتها فهو مؤمن. (۱)

### [سمى الله سبحانه الصلاة إيمانا:]

- قال أبو عبدالله: وسماها الله إيمانا، وإسلاما، ودينا، فقال:
   ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]
- ٣٣٨ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما وجه النبي على إلى الكعبة، قالوا: كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك؟! فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]. (٢)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف فيه محمد بن جعفر المدائني أبوجعفر البزاز صدوق فيه لين (التقريب ۲/١٥١) وقال أحمد: لا أحدث عنه أبداً، وقال مرة: لا بأس به، وقال أبوحاتم: لا يحتج به (المغنى ٥٦٢) وفيه حزة الزيات، وهو ابن حبيب، صدوق زاهد ربا وهم (التقريب ١/١٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٠٤/١ ـ ٣٠٥ ورقم ٢٧٧٦) عن خلف، وعن يحيى بن آدم كلاهما عن إسرائيل به.

وأخرجه الترمذي: سورة البقرة (٢٠٨/٥) عن هناد، وأبي عمار، وأبوداود: السنة (٥/٥٩ ـ ٦٠) عن محمد بن سليمان الأنباري، وعثمان بن أبي شيبة أربعتهم عن وكيع به.

- ٣٣٩ حدثنا إسحاق، أنا الملائي، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كنا لا ندري ما نقول في الذين ماتوا وهم يصلون إلى البيت المقدس، قبل تحويل القبلة، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: المعدن ا
- ٣٤٠ حدثنا إسحاق، أنا أبوالوليد، ثنا شريك، عن أبي اسحاق، عن البراء، في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال: صلاتكم إلى بيت المقدس. (٢)

<sup>=</sup> وأخرجه الطبري (٢/ ١١) من طريق عبيدالله، ووكيع به.

وأخرجه الحاكم (٢/٢٦٩) من طريق عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل به.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

والحديث عزاه السيوطي أيضاً لوكيع، والفريابي، والطيالسي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن حبان، والطبراني (الدر المنثور ١/٣٥٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الإيهان (۱/۹۰) عن عمرو بن خالد، وابن جرير الطبري (۱/۲) عن المثنى ثنا عبدالله بن محمد بن نفيل الحراني كلاهما عن زهير به وزهير بن معاوية سهاعه من السبيعي بعد أن بدأ تغيره، لكن تابعه عليه إسرائيل بن يونس عند البخاري: كتاب الأحاد (۱۳٤/۱۳)، وأخرجه البخاري: التفسير (۱۷٤/۸) من طريق سفيان الثوري حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء، قال: صلينا مع النبي على نحو بيت المقدس ستة عشر، أو سبعة عشر شهراً ثم صرفه نحو القبلة. وأبو إسحاق مدلس وقد اختلط، لكن الثوري من رواته القدماء، ثم صرح هنا السبيعي بسهاعه وأخرج البخاري في الإيمان رواته القدماء، ثم صرح هنا السبيعي بسهاعه وأخرج البخاري في الإيمان (۱/۹۵) بالإسناد المذكور حديثاً طويلاً في تحويل القبلة، وفيه: «أنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً».

<sup>(</sup>٢) في سنده شريك وهو ضعيف، وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس، واختلط، وقد=

- ٣٤١ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن الحكم، قال: حدثني أبي، عن عكرمة، أن رسول الله على صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم إن الله ولى وجهه إلى البيت العتيق، فقال له المسلمون: فما كانت صلاتنا ستة عشر شهرا نحو بيت المقدس؟! فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم إلى بيت المقدس. "
- ٣٤٧ حدثنا محمود بن غيلان، ثنا المؤمل بن [ق ٧٧/ب] إسماعيل، ثنا سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في قول الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال: صلاتكم نحو بيت المقدس. "

<sup>=</sup> عنعن. لكن صح هذا المعنى من غير وجه كما تقدم.

وأخرجه الطبري (١١/٢) عن أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا شريك به. كما أخرجه عن إسهاعيل بن موسى عن شريك به. وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبرى، وابن أبي حاتم (٣٥٣/١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف للإرسال، ولضعف إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، قال الحافظ ابن حجر: وصل مراسيل (التقريب ٢/٣٤) وأبوه: الحكم بن أبان العدني صدوق عابد وله أوهام.

إلا أن أصل الحديث صحيح عن البراء رضى الله عنه. راجع (رقم ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٢/٢) عن محمد بن إسهاعيل الفزاري عن المؤمل به. ورجاله ثقات، غير المؤمل بن اسهاعيل فهو صدوق سيء الحفظ.

٣٤٣ حدثنا إسحاق، ثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال: صلاتكم قبل بيت المقدس، يقول: إن تلك كانت طاعة وهذه طاعة. (١)

٣٤٤ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن يوسف، قال: قال سفيان في قول الله: ﴿وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال: صلاتكم إلى بيت المقدس.

قال أبو عبدالله:

وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهْ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]

وقال: ﴿وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاسْلامَ دِيْناً ﴾ [المائدة: ٣] وقال: ﴿وَوَصَى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ، وَيَعْقُوْبُ، يَابَنِيًّ! إِنَّ الله اصْطَفَىٰ لَكُمُ السِدِيْنَ ﴾ [البقرة: ١٣٢] الذي ارتضاه، واصطفاه. هو الإسلام ثم قال: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دَيْناً، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥]

فدل بذلك أن الإيمان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب، هو الإسلام، لأنه لو كان غير الإسلام، لكان من دان الله بالإيمان

<sup>(</sup>۱) أحرجه الطبري (۲/۲) عن موسى بن هارون، حدثني عمرو بن حماد به مرفوعاً: لما توجه رسول الله على قبل المسجد الحرام، قال المسلمون: ليت شعرنا عن إحواننا الذين ماتوا وهم يصلون قبل بيت المقدس هل تقبل الله منا ومنهم أم لا؟ فأنزل الله جل ثناؤه فيهم: (وما كانَ الله لَيُضِيْعَ إِيْهَانَكم) قال: صلاتكم قبل بيت المقدس، يقول: إن تلك طاعة، وهذه طاعة.

غير مقبول منه إياه، لقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دَيْناً، فَلَنْ يُقْبَلَ مَنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

فلما اجتمعت الأمة على أن من دان الله بالإيمان، فجائز أن يقبل منه، ثبت بذلك أن الإيمان هو الإسلام، وهو الدين المرتضى، وثبت بذلك أيضا أن الصلاة، والزكاة، وسائر ما يدان الله به إسلام، وإيمان، لأنها لولم تكن إيمانا، وإسلاما، لم يَجُزْ أنْ [ق ٧٧/ أ] يقبل ممن دان الله بها لقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام، والزكاة، وسائر الفرائض مقبولة من المسلمين، إذا الله بها عند جميع الأمة، ثبت أنها كلها من الإسلام، والإيمان، لاغيره، لأنها لوكانت غير الإسلام، لم تجز أن تقبل من أحد، دان الله بها لقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام، من أحد، دان الله بها لقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴿ [آل عمران: ٥٥].

#### [الطاعات كلها دين:]

ثم أبان الله عز وجل، أن الطاعات كلها دين لقوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا الله، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حُنَفَاء، وَيُقِيْمُوا الصَّلاة، ويُؤتُوا الزَّكاة، وَذَلِكَ دِيْنُ القيمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

ومعقول في اللغة، وعند العلماء أن عبادة الله هي التقرب إليه بطاعته، والاجتهاد في ذلك، ألا ترى إلى ماروينا عن النبي أنه قال: إن لله ملائكة سجوداً إلى أن تقوم الساعة، فإذا رفعوا رؤسهم، قالوا: ربنا! ماعبدناك حق عبادتك، وقال الله: ﴿ وَمَنْ عِنْ عِنْ دُهُ لَا يَسْتَحْسِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ،

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ، لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

٣٤٥ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبوصالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار الهذلي، أن عبدالملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير، يسأله عن هذه المسائل؟ فأجابه فيها: سألت عن الإيمان؟ قال: فالإيمان، هو التصديق، أن يصدق العبد بالله، وملائكته، وما أنزل من كتاب، وما أرسل من رسول، وباليوم الآخر، وتسأل عن التصديق؟! [ق ٧٣/ب] والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، وما ضعف عن شيء منه، وفرط فيه، عرف أنه ذنب، واستغفر الله، وتاب منه، ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق، وتسأل عن الدين؟! والدين: العبادة، فإنك لن تجد رجلا من أهل دين، يترك عبادة أهل دينه، ثم لا يدخل في دين آخر، إلا صار لا دين له، وتسأل عن العبادة؟! والعبادة: هي الطاعة، وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به، وفيما نهاه عنه، فقد أتم عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه، وعمله، فقد عبدالشيطان، ألم تر أن الله قال للذين فرطوا: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ، يَابَنِي آدَمَ! أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ [يس: ٦٠].

وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم، فمنهم من أمرهم فاتخذوا أوثانا، أو شمسا، أو قمرا، أو بشرا، أو ملكا، يسجدون له من دون الله، ولم يظهر

الشيطان لأحد منهم، فيتعبد له، أو يسجد له، ولكنهم أطاعوه، فاتخذوها آلهة من دون الله، فلما جمعوا جميعا يوم القيامة في النار، قال لهم الشيطان: ﴿إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبلَ ﴾ [ابراهيم: ٢٢] ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ، أَنْتَمْ لَهَا وَاردُوْنَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨] فعبد عيسى ، والملائكة من دون الله ، فلم يجعلهم الله في النار، فليس للشمس، والقمر ذنب، وذلك يصير إلى طاعة الشيطان فيجعلهم معهم، فذلك قوله حين تقربوا منهم: ﴿ تَالله إِن كُنَّا لَفِيْ ضَلَالٍ مُبيْنٍ ، إِذْ نُسَوِّيْكُم برَب العَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٨] [ق ٤٧/أ] وقالت الملائكة حين سألهم الله: ﴿ أَهْوُلاَءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ الجِنَّ، أكثرهُم بهمْ مُؤْمِتُونَ ﴾ [سبأ: ٤٠ ـ ١٤] قال: أفلا ترى إلى عبادتهم الجن، إنما هي أنهم أطاعوه في عبادة غير الله، فيصير العبادة إلى أنها طاعة. (١)

٣٤٦ حدثني الحسين بن عيسى البسطامي، ثنا ابن حرب، ثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فيه أبو صالح عبدالله بن صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة (التقريب) لكن تابعه ابن حرب في الرواية الأتية.

وفيه ابن لهيعة وهو عبدالله بن لهيعة صدوق، خلط بعد احتراق كتبه. وفيه عطاء ابن دينار الهذلي المصري، صدوق إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفته (التقريب).

ابن لهيعة، ثنا عطاء بن دينار الهذلي: أن عبدالملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل، فأجابه فيها: سألت عن الإيمان، فذكر بمثله. (١)

٣٤٧ حدثنا أبوسلمة يحيى بن خلف، ثنا عبدالأعلى، عن سعيد الجريري، عن أبي الورد، عن أبي محمد الحضرمي قال: قال كعب: والذي نفس كعب بيده ﴿إِنَّ فِيْ هَذَا لَبَلَاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِيْنَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٦] إنها لفي الصلاة. "

٣٤٨ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا خارجة، عن الجُريري، عن أبي الورد، عن أبي محمد الحضرمي، عن كعب في قوله: ﴿إِنَّ فِيْ هَذَا لَبَلَاغاً لِقَوْمٍ عَابِدِيْنَ ﴾ [الأنبياء: 1٠٦] قال: هم أهل الصلوات الخُمس. (")

٣٤٩ - حدثنا يحيى، ثنا عطاف بن خالد المخزومي، عن

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وإسناده ضعيف أيضاً كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الطبري (٨٢/١٧) عن الحسين بن يزيد الطحان، عن ابن علية، عن سعيد بن إياس الجُريري به.

وقال: صوم شهر رمضان، وصلاة الخمس قال: هي ملء اليدين والنحر عبادة. وإسناده ضعيف، فيه أبوالورد بن ثهامة بن حزن القشري البصري مقبول، كم في التقريب، وفيه: أبومحمد الحضرمي غلام أبي أيوب الأنصاري مجهول كما في التقريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٨٢/١٧) عن يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية عن الجريري به وإسناده ضعيف أيضاً كما تقدم.

عبدالرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من حافظ على الصلوات الخمس، فقد ملأ اليدين، والنحر من عبادة الله. (١)

● قال أبو عبدالله: فلما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أُمرُواْ إِلَّا لَيَعبُدُوا الله مُخْلَصينْ لَهُ الدَّيْنَ ﴾ [البينة: ٥] كانت الطاعات كلها اللاتي يتقرب بها إلى الله داخلة في عبادته، ثم خص [ق ٧٤/ب] الصلاة، والزكاة من بينهما، فأعاد ذكرهما تأكيداً لأمرهما، وتعظيماً لشأنهما كما قال: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُّسطى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] والوسطى داخلة في الصلوات إلا أنه أعاد ذكرها، فخصها بالأمر بالمحافظة عليها خاصا تأكيدا لأمرها، وقال الله عز وجل: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ، وَرَضيْتُ لَكُمُ الإسْلَامَ ديْناً ﴾ [المائدة: ٣] فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل للمؤمنين دينهم في ذلك اليوم، ولو كان قبل ذلك اليوم مكملا تاما مالم يكن لإكمال ما أكمل وتم معنى .

ويروى أنها نزلت في حجة النبي ﷺ يوم عرفة، والنبي ﷺ واقف بعرفات.

• ٣٥٠ - كذلك حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبدالله بن إدريس، عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

شهاب قال: قال يهودي لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت، لا تخذناه عيدا: ﴿اليَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾ [المائدة: ٣].

فقال عمر: قد علمتُ إليوم الذي نزلتْ فيه، نزلتْ يوم الجمعة، ونحن مع رسول الله ﷺ بعرفات. (١)

٣٥١ حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبدالرحمن، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: قالت اليهود لعمر: إنكم لتقرأون آية، لو نزلت فينا، لاتخذناه عيدا، فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت، وأين أنزلت، أنزلت يوم عرفة، ورسول الله على واقف بعرفة.

قال سفيان: [ق ٧٥/أ] وأشك قال: يوم الجمعة، أم لا ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ، وَرَضِيْتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾ [المائدة: ٣]. (١)

<sup>(</sup>۱) أحرجه النسائي: الحج (٣٨/٢ رقم ٣٠٠٥) عن إسحاق بن إبراهيم به . وأخرجه مسلم: التفسير (٢٣١٣/٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، والطبري (٣/٦٥) عن أبي كريب، وابن وكيع ثلاثتهم عن عبدالله بن إدريس

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في المغازي (۱۰۸/۸) عن محمد بن يوسف وفي التفسير (۸/۸) عن محمد بن بشار: بندار عن عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن الثوري به.

وأخرجه مسلم (۲۳۱۲/٤) عن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، والطبري (7/7) عن محمد بن بشار، وابن وكيع أربعتهم عن ابن مهدي به . (7/7)

- ٣٥٢ حدثنا إسحاق، أنا عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر، عن السربيع، عن أبي العالية: ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَيْنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. قالوا: كنا عند عمر بن الخطاب، فذكر هذه الآية، فقال رجل من أهل الكتاب: لو نعلم، فذكر نحوه، وقال: يوم عرفة، واليوم الثاني النحر، فأكمل الله لنا الأمر، فعرفنا أن الأمر بعد ذلك في انتقاص. (١)
- ٣٥٣ حدثنا عبدالله بن محمد المسندي؛ ومحمد بن يحيى؛ قالا: ثنا عبدالله بن صالح، ثنا معاوية بن صالح، حدثني علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿لِيَزْدَادُوْا إِيْمَانِهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الحميدي، عن ابن عيينة، عن مسعر، وغيره، عن قيس. ومن طريقه أخرجه البخاري: الاعتصام (١٣/ ٢٤٥) والترمذي في التفسير سورة المائدة (٤/ ٢٥٠).

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (٢٨/١) وعبد بن حميد (رقم ٣٠) والبخاري: الإيمان (١٠٥/١) ومسلم، والنسائي في الإيمان (٢٦٦/٢ رقم ٥٠١٥) والسطبري في تفسيره (٣٦٥) من طرق عن جعفر بن عون، عن أبي العُميس: عتبة بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المسعودي، عن قيس به.

والحديث عزاه السيوطي أيضاً لابن المنذر، وابن حبان، والبيهقي في سننه (الدر المنثور ١٧/٣).

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر (١٨/٣) لاسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد. وإسناده ضعيف لضعف رواية أبي جعفر الرازي عن الربيع.

قال: بعث الله نبيه رسول الله على بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون، زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها؛ زادهم الصيام، فلما صدقوا به، زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل الله لهم دينهم فقال: ﴿اليَوْمَ أَكُمُ لَتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ ﴾ [المائدة: أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ ﴾ [المائدة:

٣٥٤ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج، ثنا حماد بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، قال: كنا عند ابن عباس، وعنده يهودي، فقرأ: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾ [المائدة: عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾ [المائدة: ٣].

فقال اليهودي: لو أنزلت هذه علينا، لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: فإنها نزلت في عيدين اثنين يوم جمعة، ويوم عرفة (١).

٣٥٥ حدثنا إسحاق، أنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن [ق

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في تفسير سورة المائدة (٥/ ٢٥٠) عن عبد بن حميد، عن يزيد ابن هارون، والطبري (٦/ ٥٣) من طريق وكيع، وقبيصة، والحجاج بن منهال، كلهم عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، وهو صحيح. وعزاه السيوطي للطيالسي، وعبد بن حميد، والترمذي، والطبراني، والبيهقي في الدلائل (الدر المنثور ١٨/٣).

٥٧/ب] السدي: ﴿اليَومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُم﴾ قال: يئسوا أن ترجعوا إليهم، ﴿فَلَا تَخْشُوهُم ﴾ لا تخشوا أن أردّكم إليهم، قال الله: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ ﴾ [المائدة: ٣]. قال: نزلت بعرفات يوم عرفة، ولم ينزل بعدها حلال، ولا حرام، ورجع رسول الله ﷺ فمات، صلوات الله عليه. (")

٣٥٦ حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن قتادة ﴿ النَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. قال: أخلص الله لهم دينهم، ونفى المشركين عن البيت، وبلغنا أنها نزلت في يوم عرفة، ووافق يوم جمعة. (١)

٣٥٧\_ حدثنا إسحاق، أنا روح، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ ﴾ ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ هذا حين فعلت.

<sup>(.)</sup> وأخرج الطبري (٦/٦) عن محمد بن الحسين، ثنا أحمد بن المفضل، ثنا أسباط به وزاد في آخره: فقالت أسهاء بنت عميس: حججت مع رسول الله على تلك الحجة، فبينها نحن نسير إذ تجلى له جبريل على الراحلة، فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن، فبركت، فأتيته، فسجيت عليه برداء كان علي .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري (٦/٢٥ و٥٤) عن الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبدالرزاق به إلى قوله: عن البيت.

وأخرجه (٢/٦) عن بشر، ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة قال: ذكر لنا أن هذه الآية (اليوم أكملت) نزلت على رسول الله على يوم عرفة، يوم جمعة، حين نفى الله المشركين عن المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم.

- ٣٥٨ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا ثور بن أبي فَاخِتَة، عن محمد بن علي، في قوله: ﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.
  - ٣٥٩ حدثنا (محمد بن عبدالله بن قهزاد) "، ثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي، ثنا عبيد بن سليمان الباهلي، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم، يقول في قوله: ﴿ اليَوْمَ أَكُمْ لُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. ذلك حين نفى المشركين عن المسجد الحرام وخلص الحج للمسلمين.
  - ٣٦٠ حدثنا محمد بن عبدة، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿اليّومَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ دِيْنِكُمْ ﴾ نزلت على النبي وهو بعرفات، يوم عرفة، يقول: قد يئسوا أن تعود الجاهلية، [ق ٢٦/أ] فلا تخشوهم، فإن الجاهلية لا تعود أبدا، ﴿واخشَوْنِ ﴿اليّومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ، وأَتَممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيْنا ﴾ وأتممْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ، وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيْنا ﴾ [المائدة: ٣]. وذلك حين نفي الله المشركين عن المسلمين،

<sup>(</sup>١) في الأصل بياض، وعلى هامشه: «لعله: «محمد بن عبدالله بن قهزاد، وقد تقدم: ثنا محمد بن عبدالله بن قهزاد ثنا الفضل بن خالد».

فلم يخالطهم مشرك، ودخل الناس أفواجا في دين الله.

قال: وروى أبو عبيد، عن الحجاج، عن ابن جريج، أن النبي على لم يبق بعد هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة.

#### ● قال أبوعبدالله:

قال أبوعبيد: فأخبر الله عز وجل أنه إنما أكمل الدين الآن، في آخر الإسلام في حجة النبي وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل عليه الوحي بمكة، حين دعى الناس إلى الإقرار به، ولو كان ذلك كذلك ما كان لذكر الإكمال معنى، وكيف يكمل ما قد استقصى من عند آخره وفرغ منه، هذا قول غير مقبول، حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء، فالإيمان جزء، والفرائض ولكن الدين ثلاثة أجزاء، فالإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء،

وقال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْران: ١٩]

وَقُال: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغُ غَيرَ الإِسلام ديناً، فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]

وقال: ﴿ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْناً ﴾ [المائدة: ٣] فأخبر أن الإِسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه

ثلث الدين فصيروا ما سمى الله دينا كاملا ثلث الدين.

٣٦١ حدثنا [ق ٧٦/ب] محمد بن يحيى ؛ وعلي بن سعيد، قالا: ثنا هوذة بن خليفة البكراوي، عن عوف، عن علقمة بن عبدالله المزني، قال: حدثني فلان، أنه شهد عمر بن الخطاب يقول لرجل من جلسائه: يافلان! كيف سمعت رسول الله على ينعت الاسلام؟! فقال: سمعته يقول: إن الإسلام بدأ جذعا، ثم ثنيا، ثم رباعيا، ثم سدسيا، ثم بازلا، فقال عمر: وما بعد البزول إلا النقصان. "

[آيات دالة على أن كمال الإيمان بالصلاة، وسائر الطاعات: ]

قال أبوعبدالله:

ووصف الله عز وجل المؤمنين بالأعمال، ثم ألزمهم حقيقة الإيمان، ووصفهم بها بعد قيامهم بالأعمال من الصلاة، والزكاة، وغيرهما فقال: ﴿إِنَّمَا المُؤمنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ الله، وَجَلَتْ قُلُوبُهُم، وإذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ، زَادَتْهُمْ إيماناً، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاةَ، ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِيْنَ يُقِيْمُونَ الصَّلاةَ، ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] ثم قال: (أولئكَ هُمُ المُؤمِنُونَ حَقاً ﴾ [الأنفال: ٤] فوصفهم بحقيقة الإيمان بعد قيامهم بالأعمال التي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥٢/٥) عن روح، ثنا عوف، عن علقمة بن عبدالله المزني به. وعزاه السيوطي في الدر (٣/ ٢٠) لأحمد، وإسناده ضعيف لأجل الرجل المبهم. وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢٦/٢).

فليس لأحد أن يعارض خبر الله بالرد، ويقلب وصفه، ويبدّله، فيقول: إن المؤمنين الذين إذا ذكر الله لم تجل قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته لم تزدهم إيمانا، ولا يتكلون على ربهم، ولا يقيمون الصلاة، ولا يؤتون الزكاة، أولئك هم المؤمنون حقا، فيبدِّل وصف الله، ويقلُّب حكمه، فثبتت أول الآية، وثبتت آخرها بالحقيقة لمن آمن بالله، ويلقى مابين أولها، وآخرها من العمل، فيسمى المؤمن مؤمنا حقا بإلغاء مابين أول الآية، وآخرها من العمل [ق ٧٧/أ] فيكون قد عارض حكم الله بالرد، ولو كان كل مؤمن مؤمنا حقا، لما كان لقول الله: (أولئِكَ هُمُ المُؤمنُونَ حَقاً ﴾ [الأنفال: ٤] بعد الأعمال التي وصفهم بها معنى، إذ كان من عمل تلك الأعمال، ومن لم يعملها مؤمنا حقا، ألا ترى؟ أنه لا يجوز أن يقال: هذا إنسان حقاً، لأنه لا يكون إنسان باطلا، ويجوز أن يقال: هذا إنسان حقا ليميز بينه وبين الإنسان الباطل الذي ليس بإنسان حقا، وكذلك لا يجوز أن يقال: مؤمن حقا، لو كان ليس للإيمان خصوص، وعموم، كما أن ليس للإنسان خصوص وعموم، كما يقول القائل: فلا رجل حقا، لايريد أنه ذكر حقا، ليس بأنثى، لأنه لا جائز ان يكون ذكراً باطلا، ولكنه يريد بقوله: رجلا حقا: أي كاملا في قوته وبصره، وحسن تدبيره، فجاز ذلك على هذا المعنى، فكذلك قوله: ﴿ أُولِئُكَ هُمُ المُؤمنُونَ حَقاً ﴾ [الأنفال: ٤] أبانه عن استكمال

الإيمان، وفي ذلك دلالة على أن من المؤمنين مَنْ ليس بمؤمن حقا، من طريق الكمال إلا أنه لا يكون مؤمنا باطلا، إذ لم يكن مؤمنا حقا، لأنه لا يجوز أن يكون مؤمنا باطلا. فلما لم يجز أن يكون مؤمنا باطلا، ثبت أن قول الله عز وجل: ﴿ أُولِئُكُ هُمُ المُؤمنُ ونَ حَقاً ﴿ خصوصية ، خص هؤلاء بها دون سائر المؤمنين، كما يقول القائل: هذا رجل عربي، لأن مِنَ الرجال مَنْ ليس بعربي، ولو كان كل رجل عربيا، ولا يكون رجل غير عربي، لكان قول القائل: هذا[ق ٧٧/ب] رجل عربي ؛ لا معنى له. وذلك كما يقول القائل: هذا رجل بصير، لأن في الناس من ليس ببصير، ولو كانوا كلهم بصراء، ما كان لقولك: هذا رجل بصير معنى ، و لكان (١) قولك كقول القائل: هذا إنسان آدمي بشري، ولا معنى لهذا التكرار، إلا العي، ولو قلت: هذا إنسان قوى، لجاز في اللغة، والمعقول، إذ كان في الناس من هو ضعيف، ليس بالقوى، ولولا أن في المؤمنين مَنْ ليس بمؤمن كامل من قبل الحقيقة والكمال "، لما قال الله: (أولئِكَ هُمُ المُؤمنُونَ حَقاً ﴾ يمدحهم بذلك، دون غيرهم من المؤمنين، إلا ولا جائز أن يكون مؤمنا باطلا، ولوجاز أن يكون مؤمنا من باطل، لجاز أن يقال: مؤمنا حقا، يريد أنه مقر ليعلم عباده أنه ليس كمن آمن باطلا، فإذا لم يجز أن يكون مؤمنا باطلا، لم يكن لقوله:

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (ولو كان) وورد على هامشه: (صوابه «ولكان»).

<sup>(</sup>٢) على الهامش: لعله (والكمال) وورد في الأصل (للكمال).

«حقا» معنى، إلا حقيقة الكمال، والتمام، لأنه قد يكون مؤمن، مقصر عن الحقيقة، وآخر قد بلغ (۱) الحقيقة، فلذلك قال: ﴿ أُولئِكَ هُمُ المُؤمِنُونَ حَقاً ﴾ ولو لم يكن ذلك، كذلك لم يكن لخصوصية الرب قوماً وصفهم بالحقيقة، دون غيرهم معنى يصح، وهذا لايجوز أن يوصف به بعض أهل العقل، والبصر باللغة من المسلمين، فكيف بالله تبارك وتعالى، ومما يدل ويحقق ما ذكرنا أن من الرجال من قد يجوز أن يسمى بالإيمان، ويوصف به، ولما لم تبلغ حقيقته استكماله الخبر المروي عن النبي عليه الذي: [ق ٧٨/أ]

٣٦٢ حدثنا محمد بن مقاتل المروزي، ثنا يوسف بن عطية، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: بينما رسول الله عليه يمشي، إذ استقبله شاب من الأنصار، فقال له النبي يمشي، إذ استقبله شاب من الأنصار، فقال له النبي على المنبعة على أصبحت ياحارث؟! قال: أصبحت مؤمنا بالله حقيق، قال: انظر ما تقول! إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: يارسول الله! عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرتُ ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني بعرش ربي بارزاً، أو كأني أنظر إلى أهل الجنة، كيف يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار، كيف يتعاوون فيها، قال: أبصرتَ، فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه، فقال: يارسول الله! ادع الله لي بالشهادة، فدعا رسول

<sup>(</sup>١) وورد بالأصل (بالغ) وعلى هامشه: صوابه «بلغ».

الله على الشهادة، فنودي يوما في الخيل فكان أول فارس ركب، وأول فارس استشهد، فبلغ أمه، فجاءت إلى رسول الله على أخبرني عن الني؟ إن يك في الجنة، لم أبك ولم أحزن، وإن يك غير ذلك بكيته ماعشت في الدنيا، قال: يا أم حارث! إنها ليست بجنة واحدة، ولكنها جنة في جنان، فالحارث في الفردوس الأعلى، فرجعت، وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك ياحارث!

وأخرجه ابن أبي شيبة في الإِيهان (رقم ١١٥) والمصنف (١/٨٨) عن ابن نمير عن مالك بن مغول عن زبيد معضلاً.

وكذا رواه ابن المبارك معضلاً عن معمر عن صالح بن مسار أن النبي على قال فذكره.

وكذا أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن صالح بن مسهار وجعفر بن برقان أن النبي قال فذكره، وجاء عن طرق موصولة.

وأخرجه الطبراني (٣٣٦٧/٣) من طريق ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكى عن سعيد بن أبي الجهم، وابن مندة من طريق سليمان بن سعيد عن الربيع بن لوط كلاهما عن الحارث بن مالك به.

وقال الهيثمي (١/٥٧) وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه.

وقال الألباني: وقد روى موصولاً عن الحارث بن مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبونعيم وغيرهم بسند ضعيف، وله طرق أخرى مرسلة، وبعضها موصول (الايمان رقم ١١٥)

قلت؛ وراجع للتفصيل: الإصابة (١/ ٢٨٩ ـ ٢٩٠).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً لأجل يوسف بن عطية، وهو الصفار البصري، متروك كما في التقريب، وأخرجه البيهقي في الشعب، والبزار كما في كشف الأستار (١/٢٦) من طريق يوسف بن عطية به.

• قال أبو عبدالله: أفلا ترى أن النبي عليه أنكر قوله: أصبحت مؤمنا حقا، حتى سأله عن حقيقة إيمانه ماهى؟ فلما أخبره بالعلامات التي تدل على حقائق الإيمان واستكماله، أجاز ذلك له حينئذ، وقال: [ق ٧٨/ب] عبد نور الله الإيمان في قلبه، فحقيقة الإيمان، واستكماله لايجوز إلا بأداء الأعمال المفترضة، واجتناب المحارم، فأما اسم الإيمان وحكمه، فإنه يلزم بالدخول في الإيمان وإن لم يكن يستكمله، وكذلك جميع الأعمال؛ إذا دخل الناس فيها استحقوا اسمها عند ابتدائها، والدخول فيها، ثم يتفاضلون في استكمالها بالازدياد في الأعمال، فمن ذلك: القوم يصلون فمن بين مستفتح للصلاة، قائم، وراكع، وساجد، وجالس، فيقال لهم جميعا: «مصلون» قد لزمهم الاسم بالدخول في الصلاة، وإن لم يستكملوها، وكذلك الصيام، والحج، وسائر الأعمال، لو أن نفراً أمروا أن يدخلوا دارا، فدخلها أحدهم، فلما تغيب الباب أقام مكانه، وجاوزه الثاني بخطى، ومضى الثالث إلى وسطها، والرابع إلى منتهاها، لَقيل لهم جميعا: «داخلون» وإن كان بعضهم أكثر دخولاً من بعض، وهذا لا يدفعه أحد يعرف كلام العرب، فكذلك الإيمان؛ الدخول فيه في سائر الأعمال.

قال الله جل وعز: ﴿ ادْخُلُوا فِي السَّلَم كَافَّةً ﴾ [البقرة:

٢٠٨] وقال: ﴿إذا جَاءَ نَصْرُ الله، والفتحُ ، وَرَأيتَ النَّاسَ يَدخُلُونَ فِي دِيْنِ الله أفواجاً ﴾ [النصر: ٢]

قال أبو عبدالله:

وقيال الله عز وجل: ﴿ولكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إليكُمُ الاَيْمَانَ، وزيَّنه في قُلُوبِكُم، وكرَّه إليكُمُ الكُفْر، والفُسُوق، والعِصْيَانَ ﴿ [الحجرات: ٧]

●قال أبوعبدالله: لما كانت المعاصى بعضها كفرا، وبعضها ليس بكفر؛ فرق بينهما، فجعلها ثلاثة أنواع: نوع [ق ٧٩/أ] منها كفر، ونوع فسق؛ وليس بكفر، ونوع عصيان؛ وليس بكفر، ولا فسوق، وأخبر أنه كُرَّهَها كلها إلى المؤمنين، ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان، وليس شيء منها خارجاً منه، لم يفرق بينهما، فيقول: حبب الإيمان، والفرائض، وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: «حبب إليكم الإيمان» فدخل في ذلك جميع الطاعات، لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة، وسائر الطاعات؛ حبُّ تَدَيُّن، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم، وزينه في قلوبهم، لقوله: ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ﴾ ويكرهون جميع المعاصي منها، والفسوق، وسائر المعاصي، كراهة تدين، لأن الله أخبره أنه كره ذلك إليهم لقوله: ﴿وكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالفُّسُوْقَ والعصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧]

ومن ذلك قول رسول الله ﷺ: «من سرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»، لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات، وكره إليهم السيئات.

● قال أبو عبدالله: قد ذكرنا بعض ما حضرنا من الآيات المنزلات، الدالات على أن الصلاة، والزكاة، وسائر الطاعات، كلها إيمان، وإسلام ودين الله عز وجل، وأمسكنا عن كبير منها اختصارا، وكراهة للتطويل، واستغنينا بما ذكرناه، عما لم نذكره، ثم نبني الآن بذكر الآخبار المروية عن المصطفى رسول رب العالمين على الدالة على مثل ما دل عليه كتاب الله.

**☆☆☆☆☆** 



### باب

ذكر الأخبار المفسرة بأن الإيهان، والإسلام تصديق وخضوع بالقلب، واللسان، وعمل بسائر الجوارح وتصديق لما في القلب



### [ق ۷۹/ب] بــاب

ذكر الأخبار المفسرة بأن الإيمان، والإسلام تصديق، وخضوع بالقلب، واللسان، وعمل بسائر الجوارح، وتصديق لما في القلب

[طرق حديث ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما في الإيمان والإسلام والإحسان:]

٣٦٣ - حدثنا، أبو سلمة يحيى بن خلف، ثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت كهمساً يحدث عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالبصرة في القدر معبد الجهني، فانطلقت أنا، وحميد بن عبدالرحمن الحميري حَاجَّين، فقلنا: لو لقينا بعض أصحاب رسول الله على فسألناه عما يقول هؤلاء القوم في القدر، فوافقنا عبدالله بن عمر، وهو يدخل المسجد، فاكتنفناه أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ، فقلنا: يا أبا عبدالرحمن! إنه قد ظهر قِبَلنا ناسٌ يقرأون القرآن، ويتقفرون (۱) العلم، وأنهم يزعمون أنه لا قدر، إنما الأمر

<sup>(</sup>١) يتقفرون العلم: أي يطلبونه، ويتتبعونه، وقيل: معناه يجمعونه.

أنف؟! قال: إذا لقيت أولئك؛ فأخبرهم أنى بريء منهم، وأنهم بُراء مني ، فوالذي يحلف به عبدالله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً، فأنفقه، ماقبلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر، ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحدٌ حتى جلس إلى رسول الله ﷺ، فوضع ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على [ق ٨٠/أ] فخذيه. ثم قال: يامحمد! أخبرني عن الإسلام؛ ما الإسلام؟! قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، فعجبنا له، يسأله، ويصدقه.

ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟! قال: الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله واليوم الآخر، والقدر كله؛ خيره، وشره، قال: صدقت.

قال: فأخبرني عن الإحسان، ما الإحسان؟! قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك.

قال: فأخبرني عن الساعة؟! قال: ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل.

قال: فأخبرني عن أمارتها؟! قال: أن تلد الأمةُ رَبَّتَها، وأن ترى الحُفاة، العُراة، العَالة، رعاءَ الشاه، يتطاولون

في البنيان، ثم انطلق، قال عمر: فلبثت ثلاثا "ثم قال رسول الله على: الله ورسول الله على: الله ورسوله أعلم! قال: فإنه جبريل، أتاكم، يعلمكم دينكم. "

سحاق، ثنا النضر بن شميل، ثنا كهمس بن الحسن التميميّ، ثنا عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن

وأخرجه مسلم: الإيمان (٣٦/١) والأجرى (١٨٨) وأبوداود: السنة (٩/٩٠ ـ ٥) والترمذي (٧/٥) من طريق معاذ بن معاذ ثنا كهمس به.

وأخرجه أحمد (١/١٥) عن محمد بن جعفر، وعن يزيد بن هارون كلاهما عن كهمس به.

كما أخرجه مسلم (1/70) عن محمد بن حاتم، وأبو داود (1/70) عن مسدد كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عثمان بن غياث، عن عبدالله بن بريدة به. وأخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر، عن يونس بن محمد المؤدب، عن المعتمر ابن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر. كما أخرجه الترمذي (1/70) عن طريق ابن المبارك وأخرجه أبو داود (1/70) من طريق الفريابي عن علقمة

بن مرثد، عن سليان بن بريدة عن يحيى بن بعمر به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد روى من غير وجه نحو هذا عن عمر. وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي على والصحيح هو عن ابن عمر عن عمر عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله المؤلف.

(٣) ورد في الأصل «القيسي» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل «ثلاثاً» وعلى هامشه: لعله «ملياً»، قلت: وكذا في مسلم، ويؤيد ما في الأصل الرواية الآتية في رقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الآجري في الشريعة (٢٠٥) عن الفريابي، حدثني محمد بن عبدالأعلى، ثنا المعتمر بن سليهان به.

يعمر، قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، وذكر الحديث بطوله، نحو حديث المعتمر. (١)

٣٦٥ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، ثنا كهمس بن الحسن، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر، عن عمر، عال: جاء جبريل إلى النبي على فقال: ما الإيمان؟! قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، [ق ما الإيمان؟! قال: أن تؤمن بالله، واليوم الآخر، قال: صدقت (١)

٣٦٦ حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري، ثنا حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن عبدالله بن بُريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر، أنكرنا ذلك، قال: فحججت أنا، وحميد بن عبدالرحمن الحميري، فلما قضينا نسكنا، قال لي: لو

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الإيمان (۲ / ۲٦١ رقم ٤٩٩) عن إسحاق بن إبراهيم به. وأخرجه الأجري في الشريعة (١٨٩ و٢٠٥) عن الفريابي عن إسحاق بن راهويه به.

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله، وأخرجه مسلم (۳٦/۱) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والمترمذي في الإيمان (٦/٥) عن أبي عمار الحسين بن حريث الخزاعي، وابن ماجه: المقدمة (٢٤/١) عن على بن محمد ثلاثتهم عن وكيع به.

وأخرجه أحمد (٧/١) وأبو نعيم في الحلية (٧٤٥/٩) عن عبدالله بن يزيد المقرىء عن كهمس به.

وكهمس بن الحسن تابعه غير واحد كما مر، وكما سيأتي.

ملت بنا إلى المدينة، فلقينا مَنْ بها من أصحاب محمد عليه فلفينا مَنْ بها من أصحاب محمد عليه فسألناه عما جاء به معبد، فقدمنا المدينة، فدخلنا المسجد، نؤم (() عبدالله بن عمر، وأبا سعيد الخدري، فإذا عبدالله بن عمر قاعد، فاكتنفناه، وقدمني حميد للمنطق، وكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت:

أبا عبدالرحمن! إن قوما نشأوا بالعراق عندنا، قرأوا القرآن، وفقهوا في الإسلام، يقولون: لا قدر؟!

قال: فإذا أنت لقيتَهم، فأخبرهم أن عبدالله بن عمر منكم بريء، وأنتم منه براء، والله لو أنفقوا جبال الأرض ذهباً، ما قبله الله منهم، حتى يؤمنوا بالقدر.

قال: وحدثني عمر: أن آدم؛ وموسى اختصما إلى الله، فقال له موسى: أنت آدم الذي أشقيت الناس، وأخرجتهم من الجنة؟! فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته، وبكلامه، وأنزل عليك التوراة! قال: نعم، قال: فوجدته قَدَّره عليَّ قبل أن يخلقني؟! قال: نعم! قال: فحج آدم موسى.

قال: وحدثني عمر، قال: بينا نحن مع رسول الله عليه وقال: وحدثني عمر، قال: بينا نحن مع رسول الله عليه أو قال إذ جاءه رجل، هيئته هيئة مسافر، وثيابه ثياب مسافر، مقيم، أو قال: هيئته هيئة مقيم، وثيابه ثياب مسافر، قال: يارسول الله! أدنو منك؟! قال: «نعم!» فدنا منه،

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل «نام» وعلى هامشه: لعله «نؤم» وهو كما قال.

حتى وضع يديه على ركبتيه، فقال: يارسول الله! ما الإسلام؟! قال: «أن تُسلمَ وَجهكَ لله، وتُقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد أسلمتُ؟! قال: «نعم!» قال: صدقت، قال: قلنا: انظروا كيف يسأله؟ وكيف يصدقه؟!

فقال: يارسول الله! ما الإحسان؟! قال: «أن تخشى الله، أو تعبد الله؛ كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه، فإنه يراك»، قال: صدقت.

قال: قلنا: انظروا كيف يسأله، وكيف يصدقه؟! فقال: يارسول الله! ما الايمان؟! قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والموت، والبعث، والجنة، والنار، وبالقدر كله».

قال: فإذا فعلتُ ذلك، فقد آمنتُ؟! قال: «نعم!» قال: صدقت، قال: قلنا: انظروا كيف يسأله، وكيف يصدقه!!

قال مطر: وحدثني شهر، عن أبي هريرة: وبالقدر كله، خيره، وشره.

ثم قال: يارسول الله! متى الساعة؟! قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»، ثم ولّى، فقال رسول الله ﷺ: «عليّ الرجل»، فطلب، فما وجدوه، فقال:

«هذا جبريل، جاء ليعلم الناس دينهم». (١)

٣٦٧ حدثنا سعيد بن مسعود، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زهير بن معاوية، ثناعبدالله بن عطاء، قال: حدثني عبدالله بن بريدة، أن يحيى بن يعمر حدثه، أنه حجّ، فلقى عبدالله [ق ٨٨/ب] بن عمر، قال: كنت إذا لقيته أعجبته، وصافحني، وسألني عن أهلي، وعن حاجتي، ثم سألني عن الناس، وأني أخبرته أن الناس قد كثر قراءة القرآن منهم، وأنهم يزعمون أنهم يستأنفون العمل استئنافاً، قال: يحيى: فأرخى يده من يدي، ثم قال: إذا جئتهم، فقل: إن عبدالله بن عمر يقول: إنكم براء مني، وأنا بريء منكم، ثلاث مرات قالها، والذي نفسي بيده، لو أن لكل إنسان منكم مثل أحد ذهبا، أنفقه في سبيل الله، ما يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر كله.

وحدثني عمر بن الخطاب أنه كان جالسا مع رسول الله على في قوم، فأقبل رجل شاب، عليه ثياب بياض، لا يلوح [في] وجهه سفر، ولا يعرف، حتى قام على القوم، فسلم، فقال: يامحمد! أدنو منك؟! فقال رسول

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (٣٧) عن أبي النعمان، ومسلم: الإيمان (٣٨/١) عن محمد بن عبيد بن حساب، وأبي كامل الجحدري، وأحمد بن عبدة الضبي، والآجري في الشريعة (٢٠٤، ٢٠٥) عن أبي محمد عبدالله بن صالح البخاري، ثنا محمد بن سليمان لوين، وعن الفريابي، ثنا محمد بن عبيد بن حساب، كلهم عن حماد بن زيد به.

الله على ركبتي رسول الله على، ويديه على فخذي رسول الله على ركبتي رسول الله على ركبتي رسول الله على مخذي رسول الله على، ثم قال بصوت عال: يامحمد! أسألك؟! فقال رسول الله على: نعم، يجيبه بمثل صوته بالارتفاع، فقال: يامحمد! ماالإسلام؟! قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده، ورسوله، وتصلي الخمس، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، قال: فإذا فعلتُ ذلك، فأنا مسلم؟! قال: نعم! فقال عمر: فعجبنا من مسألته رسول الله على ولا يعرفه أحد منا، ثم قال له: ما الإيمان [ق ٢٨/أ] يامحمد؟! فقال: «الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والجنة، والنار، والميزان، والقدر كله؛ خيره وشره».

قال: فإذا فعلتُ ذلك، فأنا مؤمن؟! قال: نعم! قال: يامحمد! فما الإحسان؟! قال: «الاحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك».

قال: فإذا فعلت، فأنا محسنٌ؟! قال: نعم! قال: محمد! فمتى قيام الساعة؟!

قال: «والذي نفسي بيده، ما المسئول عنها بأعلم من السائل»، قال: صدقت، فتعجبنا من تصديقه رسوله الله، ولا يعرفه قال: «إنها فيما استثنى بالله (۱): ﴿إِنَّ الله َ

<sup>(</sup>١) وعلى هامشه: لعله «الله».

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ويُنَزِّلُ الغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرحَامِ، وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمْوْتُ، إِنِ الله عَلَيْمٌ خَبِيرٍ [لقمان: ٣٤] ولكن من أشراطها: أن تلد الأمةُ رَبَّتها، وأن ترى الصَّمّ، البُكمَ، العمى، الحُفاةَ رعاءَ الشاه يتطاولون في البناء ملوك الناس، فقام؛ فانطلق، فقلنا: يارسول الله! من هؤلاء الذين نعت؟! قال: هم العرب. قال: حتى إذا كان بعد ثالثة؛ قال عمر بن الخطاب: لقيني رسول الله عمر بن الخطاب: لقيني رسول الله قال: قال: قال: قال: قال؟! قال: قلت: الله ورسوله أعلم: قال: ذاك جبريل، قال: قلت، ليعلمكم دينكم. "(1)

● قال أبوعبدالله: ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن غياث، قال: حدثني عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر؛ وحميد بن عبدالرحمن، أنهما لقيا عبدالله بن عمر، فذكر القصة، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله [ق ٨٨/ب] عليه وسلم بنحو ذلك في الإسلام، والإيمان، والإحسان. "

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي تقدم قبله، وفيه عبدالله بن عطاء الطائفي صدوق، يخطىء ويدلس، وقد صرَّح هنا بالتحديث، ثم تابعه غير واحد كما مر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان (٣٨/١)، وأبوداود (٥/٧٧) وأحمد (٢٧/١) (رقم ١٨٤ بتحقيق أحمد شاكر).

[طرق حديث ابن عمر:]

● قال أبو عبدالله: وقد روى جماعة من الرواة هذا الخبر عن ابن عمر أنه كان حاضرا للنبي على مين مين جاءه جبريل. وسأله عن هذه المسائل، وأسقطوا ذكر عمر فيما بينه ؛ وبين النبي على ، وزادوا، ونقصوا من متن الحديث، وغيروا بعض ألفاظه.

فمن ذلك ما:

٣٦٨ - حدثنا نصر بن على الجهضمي، ثنا أبوأحمد الزبيري، ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: سألت ابن عمر، أو سأله رجل، فقلت: إنا نسير في هذه الأرض، فتلقانا أقوام، يقولون: لا قدر، فقال ابن عمر: إذا لقيتَ أولئك فأخبرهم أن عبدالله بن عمر منهم برىء، وهم منه براء، قالها ثلاث مرات، ثم أنشأ يحدثنا، قال: بينما نحن عند رسول الله عَلَيْهُ ؛ إذ جاءه رجل، فقال: يارسول الله! أدنو؟! قال: «ادن»، فدنا رتوة، حتى كادت ركبته تمسُّ ركبة رسول الله عَلَيْهُ ، قال: يارسول الله! ما الايمان؟! قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وبكتابه، وبرسله، وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر»، قال: أراه، قال: «خيره وشره»، قال: صدقت، قال: فما الاسلام؟! قال: «إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة»، كل ذلك يقول له: صدقت، ونحن نقول: ما رأينا رجلا أشد توقيراً لرسول الله [ق

استبعد، قال: «التمسوا الرجل!» فالتمسوه، فلم يوجد، التبعد، قال: «التمسوا الرجل!» فالتمسوه، فلم يوجد، قال رسول الله على: «هذا جبريل، جاءكم يعلمكم دينكم، لم يأت في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. "

٣٦٩ حدثنا إسحاق، أنا أبونعيم، ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن ابن يعمر، قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر فنلقى أقواما، يقولون: لا قدر، فذكر الحديث بمثل معناه. (أ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۵۳) (رقم ۳۷۵ تحقيق أحمد شاكر) عن أبي أحمد به. وصحح أحمد شاكر إسناده. وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۰۲/۸) من طريق عبدالعزيز ابن أبي رواد ثنا علقمة ثنا سليمان بن بريدة قال: بصر يحيى بن يعمر وحميد بن عبدالرحمن بعبد الله بن عمر فقال أحدهما لصاحبه: لو كنا في قطز من أقطار الأرض لكان ينبغي لنا أن نأتي هذا، نسأله، فأتياه، فقالا له، وذكر الحديث. وقال: صحيح ثابت رواه غير واحد عن سليمان بن بريدة، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علقمة وسليمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/٥ في مسند عمر) عن أبي نعيم به، وذكر الحديث، وفيه أن ابن عمر شاهد القصة، وصحح أحمد شاكر إسناده. وبسط القول أحمد شاكر في تحقيق هذا الحديث، وملخصه أن الأخوان: عبدالله، وسليمان ابني بريدة اختلف فيمن حضر سؤالات جبريل: عمر، أم ابن عمر؟! فروى عنه ابنه عبدالله بن عمر؛ ولا يحتمل أن يكونا حضراه معا، وأن ابن عمر كان يحكيه مرة عن نفسه، ومرة عن أبيه لأن نحرج الحديث واحد، وأن يحيى بن يعمر سأل ابن عمر عن القدر، فحدثه الحديث، فلا يعقل أن يسأله مرتين، فيحد إياه مرتين، ورجح أن رواية عبدالله ابن بريدة أن عمر هو الذي حضر، وحدث ابنه، فإنها زيادة ثقة مقبولة، ويكون الوهم في حذف عمر في هذا الإسناد من سليمان بن بريدة، أو من علقمة. (المسند ١/٤/١ بتحقيق أحمد شاكر).

• ٣٧ - حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ؛ ومحمد بن يحيى ، قالاً: ثنا يزيد بن هارون، أنا شريك: عن الركين بن الربيع، عن يحيى بن يعمر؛ وعن (١) عطاء بن السائب، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: حججنا، أو اعتمرنا، ثم قدمنا المدينة؛ فأتينا ابن عمر، فسألناه، فقلنا: يا أبا عبدالرحمن! إنا نغزو هذه الأرض، فنلقى أقواما، يقولون: لا قدر، فأعرضَ بوجهه عنا، ثم قال: إذا لقيتَ أولئك، فأعلِمهم أن ابن عمر بريء منهم، وأنهم منه براء، ثم قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ؛ إذ أقبل رجل حسن الوجه، وحسنَ الشارة، وطيب الريح، فتعجبنا لحسن وجهه، وشارته، وطيب ريحه، فسلم على رسول الله ﷺ، ثم قام، فقال: أدنو يارسول الله؟! قال: نعم! فدنا، ثم قام، فتعجبنا لتوقيره رسول الله، ثم قال: أدنو يارسول الله؟ قال: نعم! فدنا، حتى وضع فخذه على فخذ رسول الله ﷺ، ثم قال: يارسول الله! ما الإيمان؟!

قال: «أن تؤمن [ق ٨٣/أ] بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والبعث بعد الموت، والحساب، والقدر: خيره، وشره، حلوه، ومره. قال: صدقت،

<sup>(</sup>١) أي . . شريك عن عطاء .

فتعجبنا لقوله رسول الله على: صدقت، ثم قال: ما الإسلام؟! قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتغتسل من الجنابة».

قال: صدقت، قال: فتعجبنا من تصديقه رسنول الله.

ثم قال: يارسول الله! فما الإحسان؟!

قال: «تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك»، قال: صدقت، فتعجبنا من تصديقه رسول الله. ثم قال: يارسول الله! فمتى الساعة؟! قال: «ما المسئول عنها بأعلم بها من السائل، قال: صدقت؛ فتعجبنا لتصديقه رسول الله، ثم انكفى راجعاً، فقال رسول الله علي بالرجل!» فطلبناه فلم نجده، فقال رسول الله علي بالرجل!» فطلبناه فلم نجده، فقال رسول الله قط في صورة إلا عرفته إلا في صورته هذه». "

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في العلم في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٤٤٤) عن أبي داود الحراني، عن يزيد بن هارون به.

وقال النسائي: والمحفوظ حديث عبدالله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، عن ابن عمر، عن عمر.

قلت: وقد تقدمت طرق حديث عمر في أول الباب (من رقم ٣٦٣ - ٣٦٧).

**۳۷۱ - حدثنا** محمد بن يحيى، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يحيى بن يعمر، قال: قلت لابن عمر: إن عندنا رجالاً بالعراق، يقولون: إن شاؤا علموا، إن شاؤا لم يعلموا، وإن شاؤا دخلوا النار، وإن شاؤا، وإن شاءوا.

قال: أخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، ثم قال: إن جبريل أتى النبي عَلَيْ [ق ٨٤/أ] فقال: يامحمد! ما الإسلام؟! قال النبي عَلَيْ : «تعبد الله، ولاتشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت».

قال: فإذا فعلت ذلك، فأنا مسلم؟! قال: صدقت! قال: فما الإحسان؟! قال: «تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك»، قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا محسن؟! قال: نعم، قال: صدقت.

قال: فما الإيمان؟! قال: «تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث من بعد الموت، والجنة، والنار، والقدر كله». قال: فإذا فعلت ذلك، فأنا مؤمن؟! قال: نعم! قال:

صدقت. (۱)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۷/۲) رقم ۵۸۵٦) عن عفان، ثنا حماد بن سلمة به. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، على بن زيد هو ابن جدعان، والحديث من مراسيل الصحابة، فإن ابن عمر إنها رواه عن أبيه: عمر، وقد سبق في مسنده مطولاً (۱۸٤، ۳۲۷، ۳۲۸) وقد سبق في مسند عمر أيضاً (۳۷۵، ۳۷۵) معناه=

۳۷۲ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يعدر، عن ابن عمر، قال: جاء جبريل إلى النبي على في صورة دحية الكلبى، فقال: يامحمد! ما الإسلام؟ حتى ذكر هذا الكلام مثله. (۱)(۱)

٣٧٣ حدثنا إسحاق، أنا عبدالأعلى، ثنا داود بن أبى هند، عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، قال: جاء رجل الى النبي على فقال: ما الإسلام؟! قال: «أن تقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتحج البيت» "

فقال: فإذا فعلتُ هذا، فقد أسلمتُ؟! قال: نعم! قال: صدقت، فعجبنا لقوله لرسول الله عليه : صدقت.

قال: فما الإيمان؟ يارسول الله! قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالبعث بعد الموت، والجنة، والنار، والقدر كله خيره وشره». قال: صدقت، قال: [ق ٨٤/ب] فعجبنا لقوله لرسول الله ﷺ:

<sup>=</sup> مطولاً، ولكنه جعله من حديث ابن عمر، وأن هو الذي شهد سؤالات جبريل، وقد رجحنا هناك أنه من حديث عمر، وأن جعله من حديث ابن عمر وهم، وقد مضى معناه كذلك في حديث ابن عباس (٢٩٢٦م).

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: «قبله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٠٧/٢ ورقم ٥٨٥٧) عن عفان عن حماد بن سلمة به. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) جاء على هامشه: سقط الصيام.

صدقت.

قال: فما الإحسان؟! يارسول الله! قال: «أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك».

قال: فإذا فعلتُ ذلك، فقد أحسنتُ! قال: نعم.

قال: فمتى الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وهي خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مِأَى أَرْضِ نَفْسُ مَأَذَا تَكْسِبُ غَدا، وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَى أَرْضِ تَمُوْتُ، إن الله عَلِيْمٌ خبير﴾ [لقمان: ٣٤] وسأنبيك بأشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاولوا في البناء، وإذا رأيت ملوك الناس؛ العراة، العالة، قلت: من هم؟! قال العرب؛ ثم ولى الرجل، قال رسول الله على التمسوه! فذهبوا، فلم يروا شيئا، فقال: «ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم.

٣٧٤ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا روح بن عبادة، ثنا العوام بن حوشب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: بينما نحن عند رسول الله على أد جاء رجل أبيض الثياب، طيب الريح، فوضع يده على ركبة رسول الله على أيليم، فقال له: يارسول الله! ماالإسلام؟!

قال: «تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وتغتسل من الجنابة».

قال: إذا فعلتُ هذا، فقد أسلمتُ؟! قال: نعم! قال:

صدقت، فقلنا: انظروا كيف يسأل رسول الله عَلَيْق، ويصدقه.

قال: يارسول الله! فما الإيمان؟! قال: «أن تؤمن بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، وتؤمن بالجنة.

[ق ٥٨/أ] والنار، وتؤمن بالقدر؛ خيره وشره».

قال: فإذا فعلتُ هذا، فقد آمنتُ؟! قال: نعم! قال: صدقت! قلنا: انظروا، كيف يسأل رسول الله ويصدقه. قال: يارسول الله! فما الإحسان؟ قال: «أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك».

قال: فإذا فعلتُ هذا، فقد أحسنتُ؟! قال: نعم! قال: صدقت، قال: فمتى الساعة؟ قال: «فما المسئول عنها بأعلم من السائل»، ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله على الرجل!» فالتمسوه، فلم يجدوه، فقال رسول الله على: «ذاك جبريل، جاءكم يعلمكم، ليريكم أمر دينكم».

و حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا النضر بن شميل، ثنا عبدالله بن دينار، ثنا عبدالله بن دينار، قال: سمعت عبدالله بن عمر، يقول: بينما رسول الله ونحن معه، إذ أقبل رجل، فسلم على رسول الله على أخبرني: ما الإيمان؟! قال: «الإيمان أن تؤمن بالله، أخبرني: ما الإيمان؟! قال: «الإيمان أن تؤمن بالله،

وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالبعث بعد الموت، والحساب، والميزان، والجنة، والنار، والقدر: خيره وشره».

قال: فإذا فعلتُ هذا، فقد آمنتُ؟! قال: نعم! قال: صدقت! قال: فعجب أصحاب رسول الله على من قوله لرسول الله: صدقت!

قال: فما الإسلام؟! قال: «أن تقيم وجهك لله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة».

قال: فإذا فعلَّتُ ذلك فقد [ق ٨٥/أ] أسلمتُ؟! قال: نعم! قال: صدقت!

قال: فما الإحسان؟! قال: «أن تخشى الله، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك»، قال: صدقت!

قال: فمتى الساعة؟! قال: «سبحان الله العظيم ثلاثاً، ما المسئول عنها بأعلم من السائل، استأثر الله بعلم خمس: ﴿إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعةِ ويُنزّلُ الغَيثَ ﴾ الآية. ولعمان: ٣٤] قال: «ولكن إن شئت أخبرتك بشيء يكون قبلها: إذا ولدت الأمة ربّتها، وتطاول أهل البناء في البنيان، وتصير الحفاة، العراة على رقاب الناس»

قال: ثم ولى الرجل، فأتبعه رسول الله طرفه إليه طويلا، ثم رد طرف عليهم، فقال: هل تدرون: من الرجل؟! «ذاك جبريل أتاكم، ليعلمكم دينكم، أو يتعاهد دينكم». ٣٧٦ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي أويس، ثنا عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: بينا رسول الله عليه في مَلاً من أصحابه؛ إذ أقبل رجل، وذكر الحديث بمثل معناه،

٣٧٧ ـ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي أويس، قال: حدثني عبدالملك بن قدامة، عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات، عن سعيد بن أبي سعيدالمقبري مثل ذلك.

# [طرق حديث أبي هريرة:]

۳۷۸ حدثنا إسحاق، أنا جرير، ثنا أبوفروة الهمداني، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة؛ وأبي ذر، قالا: كان رسول الله على يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب، فلا يعرفه، ولا يدري أين هو، حتى يسأل، فقلنا: يارسول الله! لو جعلنا لك [ق ٨٨/أ] مجلساً، تجلس فيه، حتى يعرفك الغريب، فبنينا له دكانا (من طين، فكنا نجلس بجانبيه، فكنا جلوسا، ورسول الله على محتبى في مجلسه، إذ أقبل أحسن الناس وجها، وأطيب الناس ريحا، وأنقى الناس ثوبا، كأنَّ ثيابه لم يصبها دنس، حتى سلم من عند طرف ثوبا، كأنَّ ثيابه لم يصبها دنس، حتى سلم من عند طرف

<sup>(</sup>١) هو الدكة المبنية للجلوس عليها.

السّماطِ (') فقال: السلام عليك يامحمد! فرد عليه السلام، ثم قال له: أدنو يامحمد؟! قال: ادن! فمازال يقول: أدنو يامحمد؟! فيقول محمد: ادن، حتى وضع يديه على ركبتي رسول الله على فقال: يامحمد! ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، قال: فإذا فعلتُ ذلك، فقد أسلمتُ؟! قال: نعم! قال: صدقت، فأنكرنا منه قوله: صدقت.

قال: يامحمد! فأخبرني [عن الإيمان؟

قال: (أن تؤمن) بالله والملائكة، والكتاب، والنبيين وبالقدر كله]

فقال: يامحمد! أخبرني عن الإحسان؟! قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك، قال: صدقت.

قال: يامحمد! فأخبرني عن الساعة؟! قال: فنكس، ولم يجبه، ثم عاد، فلم يجبه، ثم عاد، فلم يجبه، ثم رفع رأسه، فحلف بالله، أو قال: «والذي بعث محمدا بالهدى، ودين الحق، ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تعرف بها: إذا رأيت رعاء

<sup>(</sup>١) السَّماط: الجماعة من الناس، والنخل، والمرادبه في الحديث: الجماعة الذين كانوا جلوساً عن جانبيه (النهاية ٢/١٠٤).

البهم، يتطاولون في البنيان، ورأيت الحفاة العراة: ملوك الأرض، وإذا ولدت الأمة ربّها في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [ق يعلمها إلا الله، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ [ق يعلمها إلا الله، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الله عَلِيمٌ خبيرٌ ﴾، [لقمان: ٣٤] ثم سطع غبار () من السماء، فقال رسول الله عليه: «والذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق، ما أنا بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل، جاء ليعلمكم في صورة دحية الكلبي. » ()

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ومسند إسحاق بن راهويه وعلى هامش المخطوط: لعله: «عنان».

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسند إسحاق بن راهويه (ق/ ٣٠/ أ ـ ب) والزيادة مابين المعقوفتين منه، والزيادة ما بين الهلالين في هذه الزيادة اقتضاها السياق وسقط في مسند إسحاق ورجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وأخرجه النسائي في العلم في الكبرى (تحفة الأشراف ٩ / ١٣٩) عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به مختصراً من غير سؤال السائل.

وأخرجه أبوداود: السنة (٥/٧٤) عن عثمان، والنسائي في الإِيمان (رقم ٤٩٩٤) عن محمد بن قدامة كلاهما عن جرير به.

والحديث عزاه السيوطي لأحمد والصحيحين وابن ماجه عن أبي هريرة، والنسائي عن أبي هريرة وأبي ذر مغاً وساق مختصراً في تفسير الإسلام. (صحيح الجامع ٢/١١).

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (٣٧ وطبعة النشار ١٤٩) عن محمد بن سلام عن جرير به وسياقه: أقبل رجل، فقال: السلام عليك يامحمد! فرد عليه، ثم قال: يامحمد! ما الإيهان؟ قال: الإيهان بالله والملائكة، والكتاب، والنبي وأن تؤمن بالقدر كله قال: فإذا فعلت ذلك آمنت؟ قال: نعم.

٣٧٩ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة بن عمرو، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله عمرو، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله عمروا بارزاً للناس، إذ أتاه رجل، فقال: يامحمد! ما الإيمان؟! قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر».

قال: يارسول الله! فما الإسلام؟! قال: «لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان».

قال: يامحمد! فما الإحسان؟! قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك» قال: يامحمد! فمتى الساعة؟! قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربّتها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤساء الناس، في خمس لا يعلمهن إلا الله: ﴿إِنَّ اللهِ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ويُنزَّلُ الغَيْثَ ﴾ الآية [لقمان: ﴿إِنَّ اللهِ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ويُنزَّلُ الغَيْثَ ﴾ الآية [لقمان: ٣٤] ثم انصرف الرجل، فالتمسوه، فلم يجدوه، فقال: «ذاك جبريل، جاء ليعلم الناس دينهم». (١)

<sup>=</sup> وتحرف في الـطبعتين (جرير عن ابي فروة) الى جرير بن فروة) وجرير هو أبن عبدالحميد، وابوفروة الهمداني هو عروة بن الحارث ثقة.

<sup>(</sup>۱) الحديث في مسند إسحاق بن راهويه (ق ٣٠/ ب، ٣١/ أ) وأخرجه البخاري : التفسير، سورة لقمان (١٣/٨) عن إسحاق به .

وأخرجه البخاري في الإِيمان (١/٤/١) عن مسدد، ومسلم في الإِيمان (١/٣٩) عن ابن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وابن ماجه: في المقدمة (١/٢٥) بتمامه،=

• ٣٨٠ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على لأصحابه: سلوني؟! فهابوا أن يسألوه، فجاء رجل حتى وضع يديه على ركبتيه. [ق: ١٨٧] قال: يامحمد! أخبرني عن الإيمان؟ فذكر نحوه (١)، وزاد: «وتؤمن بالبعث، وبالقدر كله»، ويقول في كل ما سأله: صدقت، وقال: «إذا رأيت الحفاة، العراة، الصم، البكم: ملوك الأرض، ورأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان، وقال: أن تخشى الله كأنك تراه». (١)

### [طرق حديث أنس:]

۳۸۱ حدثنا محمد بن علي الوراق؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري، قالا: ثنا حرمي بن حفص، قال: حدثني الضحاك بن نبراس، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: بينما رسول الله عليه جالس مع أصحابه، إذ جاءه رجل؛ عليه ثياب السفر، يتخطى الناس حتى جلس بين

\_ وفي الفتن (٢ /١٣٤٣) ببعضه عن ابن أبي شيبة ثلاثتهم عن إسماعيل بن ابراهيم \_ وهو ابن علية \_ عن أبي حيان به . وأخرجه مسلم عن محمد بن عبدالله بن نمير عن محمد بن بشر عن أبي حيان به .

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (فذكر نحوه) وفي مسند إسحاق بن راهويه: (فذكر مثله).

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسند إسحاق بن راهويه (ق ٣١/ أ) وفي آخره: وقال في الحديث: هذا جبريل قال أبوزرعة: أراد أن يعلموا أن تسألوه.

وأخرجه مسلم (١/ ٤٠) عن زهير بن حرب، ثنا جرير به.

يدي رسول الله على ، فوضع يده على ركبة رسول الله على رسول الله على ركبة رسول الله على ركبة رسول الله أن الله الله الله الله الله الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ، ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ما استطعت إليه سبيلا » .

قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم؟! قال: نعم! قال: صدقت! قال أصحاب رسول الله: هو يسأله، ويصدقه، كأنه أعلم منه، أتعرفون الرجل؟! قالوا: ما

انعرفه .

ثم قال: يامحمد! ما الإيمان؟! قال: «الإيمان بالله، واليوم الآخر، وبالملائكة، وبالكتاب، وبالنبين، وبالموت، وبالبعث، وبالحساب، وبالجنة، وبالنار، وبالقدر كله».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مؤمن؟! قال: نعم! قال: صدقت!

قال: يامحمد! ما الإحسان؟! قال: «أن تخشى الله، كأنك تراه [ق: ٨٧/ب] فإن لم تكن تراه، فإنه يراك». قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا محسنُ؟! قال: نعم! قال: صدقت!

قال: يامحمد! متى تقوم الساعة؟! قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكنْ لها أشراط»، ثم قام، فذهب.

فقال رسول الله على بالرجل! فاتبعوه، يطلبونه، فلم يروا شيئا، فرجعوا إلى رسول الله على ، فقالوا: يارسول الله! إنا اتبعنا الرجل، فطلبناه، فما رأينا شيئا، فقال رسول الله على : «أتدرون من ذاك؟! ذاك جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، أما إنه لم يأتني على حالة أنكرته قبل اليوم». (1)

٣٨٢ حدثنا إسحاق، أنا عبيدالله بن موسى، ثنا أبوجعفر، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: جاء جبريل الى رسول الله على أنس عن أنس بن مالك، قال: جاء جبريل ذلك يأتيه في صورة دحية، فدنا منه، حتى وضع يديه على ركبتيه، أو منكبيه، فقال: ما الإسلام؟! قال: «أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة»، قال: فإذا فعلتُ هذا، فقد أسلمتُ؟! قال: نعم! قال: فصف الإيمان؟! قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، والجنة، والنار، وتؤمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (كشف الأستار ۱/۲۰) عن محمد بن مرزوق ثنا حرمي بن حفص به .

وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (٣٨) عن موسى بن إسماعيل عن الضحاك بن نبراس به.

وقال البزار: غريب من حديث أنس، لا نعلمه إلا بهذا الإسناد، والضحاك بن نبراس ليس به بأس، قد روى عن ثابت غير حديث. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عزاه للبخاري والبزار: إسناده حسن (فتح الباري ١١٦/١).

بالبعث بعد الموت»، قال: فإذا فعلتُ هذا، فقد آمنتُ؟! قال: نعم!

قال: فما الإحسان؟! قال: «أن تعبد الله، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

قال: فإذا فعلتُ هذا، فقد أحسنتُ؟! قال: نعم.

قال: فمتى الساعة؟! قال: «هي في مفاتيح خمس [ق: ٨٨/أ] من الغيب لا يعلمهن إلا الله: ﴿إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، ويُنزّلُ الغَيْثَ ﴾ إلى آخر الآية «[لقمان: ٣٤] ولكن أبين لك من شرائطها، إذا رأيت كذا، وكذا، فاعلم أن الساعة قد اقتربت»، ثم ولى، فقال رسول الله على الرجل!» فاتبعوه، فلم يجدوا أحداً، فقال رسول الله على الله على الرجل!» فاتبعوه، فلم يجدوا أحداً، فقال رسول الله على الله على الرجل!» فاتبعوه، فلم يجدوا أحداً، فقال رسول الله على الله على الرجل!» فاتبعوه، فلم يجدوا أحداً، فقال رسول

## [تفسير حديث جبريل في الإيمان:]

● قال أبوعبدالله: اختلف الناس في تفسير حديث جبريل عليه السلام هذا، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي ﷺ: «الإيمان: أن تؤمن بالله»، وما ذكر معه، كلام جامع مختصر، له غور، وقد أوهمت المرجئة في تفسيره، فتأولوه على غير تأويله، قلة معرفة منهم بلسان العرب، وغور كلام النبي ﷺ، الذي قد أعطى جوامع الكلم، وفواتحه، واختصر له الحديث اختصاراً

● أما قوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله»: أن توحده، وتصدق

به بالقلب واللسان، وتخضع له، ولأمره، بإعطاء العزم للأداء لما أمر، مجانباً للاستنكاب، والاستكبار، والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه، واجتنبت مساخطه.

- وأما قوله: «وملائكته»: فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم
   في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم، لا تعرف أساميهم،
   وعددهم، إلا الذي خلقهم.
- وأما قوله: «وكتبه»: فأن تؤمن بما سمى الله من كتبه في [ق: ٨٨/ب] كتابه من التوراة، والإنجيل، والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا، أنزلها على أنبيائه، لا يعرف أسماءها، وعددها إلا الذي أنزلها، وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب، إيمانك بغيره من الكتب؛ إقرارك به بالقلب، واللسان، وإيمانك بالفرقان؛ إقرارك به، واتباعك بما فيه.
- وأما قوله: «ورسله»: فأن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً، وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم، وتؤمن بمحمد على وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل، إيمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد على إقرارك به، وتصديقك إياه، واتباعك ماجاء به، فإذا اتبعت ماجاء به، أديت الفرائض، وأحللت الحلال، وحرَّمت الحرام، ووقفت عند الشبهات، وسارعت في الخيرات.
- وأما قوله: «واليوم الآخر»: فأن تؤمن بالبعث بعد الموت،

والحساب، والميزان، والثواب، والعقاب، والجنة، والنار، وبكل ماوصف الله به يوم القيامة.

● وأما قوله: «وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره»: فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليصيبك، ولا تقل: لولا كذا وكذا، لكان كذا، وكذا، ولو كان كذا وكذا، لم يكن كذا، وكذا، ولو كان كذا وكذا، لم يكن كذا، وكذا، قال: فهذا هو الإيمان بالله، [ق: ٨٩/أ] وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر. (۱)

واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي تلوناها. عند ذكر تسمية الله الصلاة، وسائر الطاعات إيمانا وإسلاما، ودينا.

واستدلوا أيضا بما قص الله جل وعز من نبأ إبليس؛ حين عصى ربه في سجدة؛ أمر أن يسجدها لآدم، فأباها، ثم قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنه، خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ، وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴾ [الأعراف: ١٢] قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ: اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلاّ إِبْلِيسَ، أَبِي وَاسْتَكْبَر وَكَانَ مِنَ الكَافِرِيْنَ ﴾ [البقرة: ٤٣] فهل جحد إبليس ربه؟ وهو يقول: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِيْ لأزيّنَ للهُمْ فِي الأرض ، ولأغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩] ويقول: ﴿ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إلَى يَوم مِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: ٣٦] إيماناً منه ﴿ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إلَى يَوم مِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الحجر: ٣٦] إيماناً منه

<sup>(</sup>۱) كلام المؤلف من أوله إلى هنا أورده شيخ الإِسلام ابن تيمية في كتاب الإِيهان له (۲۹٦ ـ ۲۹۷).

بالبعث، وإيمانا بنفاذ قدرته، في إنظاره إياه إلى يوم البعث، أو هل جحد أحداً من أنبيائه، وأنكر شيئاً من سلطانه، وهو يحلف بعزته؟! وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة، أمره بها، فأباها!!

واستدلوا أيضا بما قصّ الله علينا من نبأ ابنى آدم: ﴿إِذْ قَرَّبَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخر الله قوله: قُرْباناً، فَتُقُبَّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا، ولَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخر إلى قوله: ﴿فَقَتَلهُ، فَأَصبَحَ مِنَ الخَاسِرِيْنَ ﴿ [المائدة: ٢٧] إلا بركوبه ماحرم عليه من قتل أخيه [قالوا: ] وهل جحد ربه، وكيف يجحده، وهو يقرب له القربان؟

وقالوا: قال الله تبارك وتعالى ﴿إِنَّمَا يُوْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا، خَرُّوا سُجَّداً، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِم ﴾ إلى [ق: ٨٩/ب] قوله: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦ -١٧] ولم يقل: «إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، أقروا بها» فقط، وقال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، يَتْلُونَه حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمنونَ به ﴾ [البقرة: ١٢١] (١)

٣٨٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبدالأعلى، أنا ابن أبى هند، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ يَتْلُونَه حَقَّ تِلاَوَتِه ﴾ [البقرة: ١٢١] قال: يتبعونه حق اتباعه. (٢)

<sup>(</sup>١) ذكره شيخ الإِسلام في الإِيهان بتصرف يسير (٣٠٠ ـ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١/١١) عن محمد بن المثنى، حدثني ابن أبي عدي، وعبدالأعلى، وعن عمرو بن علي ثنا ابن أبي عدي، جميعاً عن داود بن أبي هند به. وإسناده صحيح.

- ٣٨٤ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجـاهـد: ﴿ يَتُلُونَـه حَقَّ تِلاَوَتِه ﴾ [البقرة: ١٢١] قال: يتبعونه حق اتباعه. (١)
- ٣٨٥ ـ حدثنا إسحاق، أنا عتاب بن بشير، عن خُصَيف، عن مجاهد، قال: يعلمون به حق عمله، أولئك يؤمنون به.
- ٣٨٦ حدثنا إسحاق، أنا عمروبن محمد، ثنا أسباط بن نَصْر الهمداني، عن السدى، عن أبي مالك، عن ابن عباس، في قوله: ﴿الَّذِينَ آتيناهُمُ الْكِتَابَ، يَتْلُوْنَه
- = وأخرجه أيضاً (١/١١) عن أحمد بن إسحاق ثنا الزبيري، ثنا عباد بن العوام، عمن ذكره، عن عكرمة، عن ابن عباس.
- كما أخرجه (٤١٢/١) عن المثنى، عن عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن داود به.
- وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/٢٧٢) لأبي عبيد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والهروى في فضائله، وزاد: ثم قرأ: «والقمر إذا تلاها» يقول: اتبعها.
- (۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وسفيان هو الثوري وأخرجه الطبري (۱/۱۲) من طريق مغيرة عن مجاهد: قال: عملا به.
- ومن طريق ابن المبارك، عن عبدالملك بن أبي سليهان، عن عطاء، وقيس بن سعد، عن مجاهد: يعملون به حق عمله.
- ومن طريق هشيم، عن عبدالملك، عن قيس بن سعد، عن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه.
  - ومن طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه.
- ومن طريق أبي أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه (١/١١) - ٤١٢). وله طرق أخرى كما سيأتي في رقم (٣٨٧).

- حَقَّ تِلاَوَتِهِ [البقرة: ١٢١] قال: يحلون حلاله، ويحرمون حرامه، ولايحرفون عن مواضعه. (١)
- ۳۸۷ حدثنا أبوسلمة يحيى بن خلف، ثنا أبوعاصم، عن عيسى بن ميمون، ثنا ابن أبى نجيح، عن مجاهد: ﴿ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١] قال: يتبعونه حق اتباعه. (٢)
- ٣٨٨ حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة: ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِه أُولِئِكَ يُؤْمنونَ بِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١] هؤلاء أصحاب محمد ﷺ، آمنوا بكتاب الله، وصدقوا به، أحلوا حلاله، وحرموا حرامه، وعملوا بما فيه.

ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: والله إن حق تلاوته أن تحل حلاله، وتحرم [ق: ٩٠/أ] حرامه، وأن تقرأ كما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۱۱۱) عن موسى، عن عمرو به. كما أخرجه عن الحسن بن عمرو العبقري، حدثني أبي، عن أسباط به. وعزاه السيوطي (۲۷۲۱) لابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٣٨٤).

وتفسير مجاهد هذا ورد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عنه (٨٧) وأخسرجه الطبري (٤١٢/١) عن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم به، وعن المثنى، ثنا أبو حذيفة ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح به. وعزاه السيوطي (٢٧٣/) لابن جرير الطبري.

## أنزله الله، ولا تحرف عن مواضعه. (أ)

۳۸۹ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا وكيع، عن المبارك، عن الحسن: ﴿يَتْلُونَه حَقَّ تِلاَوَتِه ﴾ [البقرة: ١٢١] قال: يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمشابهه، ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. (٢)

[الأحاديث التي تدل على أن الأعمال داخلة في الإيمان:] [أحاديث وفد عبدالقيس:]

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢/١١) عن بشر بن معاذ، ثنا يزيد بن زريع به.

وأخرجه (٤١٢/١) عن عمرو، ثنا أبوداود، ثنا الحكم بن عطية، سمعت قتادة نحوه بدون ذكر قول ابن مسعود.

وعزاه السيوطي (١/٢٧٣) لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري.

وقول ابن مسعود في تفسير الآية أخرجه الطبري (٢١١/١) قال: حدثت عن عار، ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، عن أبي العالية، قال: قال عبدالله، وذكره نحوه.

وأخرجه عن عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة، ومنصور بن المعتمر، عن ابن مسعود نحوه.

<sup>(</sup>۲) ورد بعده على هامشه (حدثنا محمد بن زرارة)

وأخرجه الطبري (٢/٢١) عن سفيان بن وكيع، حدثني أبي، عن المبارك، عن المبارك، عن الحسن، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٧٣/١) لوكيع وابن جرير الطبري.

- قال أبو عبدالله '' قالوا: فإن قيل: فهل مع ما ذكرتَ من سنة ثابتة، تبين من أن العمل داخل في الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله ؟! قيل: نعم، عامة السنن والآثار تنطق بذلك، منها ما:
- ٣٩- حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن ابي جمرة، قال: كنتُ قاغداً مع ابن عباس على سريره، فقال: إن وفد عبدالقيس أتوا النبي على فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟! قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من الغنائم الخمس. "

وأخرجه مسلم في الإِيمان (١/٧١) عن ابن أبي شيبة، وأبي موسى، وبنذار\_

<sup>(</sup>۱) كلام المؤلف ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيهان (۳۰۱) وأشار إلى حديث وفد عبدالقيس من رواية شعبة، وقرة بن خالد عن أبي جمرة، عن ابن عباس مرفوعاً، وذكر لفظه وقال: وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعهال في الإيهان ثم ذكر حديث أبي ذر المرفوع في تفسير الإيهان، وقراءة النبي على الآية: ليس البرأن تولوا الخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيهان (١/ ٤٨) عن عبيدالله بن معاذ به. وأخرجه البخاري في الإيهان (١/ ١٢٩) وأخبار الآحاد (٢٤٢/١٣) عن علي بن الجعد، وفي أخبار الآحاد (٢٤٢/١٣) عن إسحاق عن النضر، وفي العلم (١/ ١٨٣) عن بندار، عن غندر كلهم عن شعبة به.

حدثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبي، ثنا قرة بن خالد، عن أبي جَمرة، قال: قلت لابن عباس: إن جدة لي تنبذ نبيذاً حلوا في جرة، قال: قدم وفد عبدالقيس على رسول الله على فقال: مرحباً بالوفد، غير الخزايا، ولا الندامي، قالوا: يارسول الله! إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا [ق: ١٩٠٠] في أشهر الحرم، فحدثنا بمجمل من الأمر، إن عملنا بها؛ دخلنا الجنة، وندعو بها من ورائنا، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، [وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟] قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا

<sup>=</sup> ثلاثتهم عن غندر، وأبوداود: السنة (٥٧/٥) عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد، والنسائي في الأشربة (٣٣١/٢) رقم ٣٣١٥) عن محمد بن بشار: بندار عن محمد بن جعفر: غندر، وفي الصلاة في الكبرى كما في تحفة الأشراف: (٢٦٢/٥) عن محمد بن عبدالأعلى، عن خالد بن الحارث كلهم عن شعبة به .

والحديث رواه عن أبي حمرة نضر بن عمران الضبعى غير واحد من أصحابه منهم: ١ - قرة، وحديثه يأتي بعد هذا الحديث عند المؤلف.

٢ - ومنهم حماد بن زيد: أخرجه البخاري في الزكاة (٦١/٣) وفي فرض الخمس
 (٢٠٨/٦) والمغازي (٨٥/٨) والمناقب (٦/٠٤) ومسلم في الإيهان (١/٤٦) والأشربة (١/٩٤) والمترمذي في السير والأشربة (١٥٧٩) والبرمذي في السير (١٥٣/٤) والإيهان (٥/٨).

٣ ـ وعباد بن عباد: أخرجه البخاري في الصلاة (٧/٢) ومسلم في الإيهان (٤/٢) والترمذي في (٤٦/١) والأشربة (٤٦/١) والترمذي في السير (٤/٣٥) والإيهان (٥/٨) والنسائي في العلم في الكبرى (تحفة الأشراف / ٢٦٢).

٤ ـ وأبوالتياح: أخرجه البخاري في الأدب (١٠/٣٦٥).

الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من الغنائم الخمس، وأنهاكم عما ينتبذ في الحنتم، والدباء، والنقير، والمزفت. (١)

• قال أبو عبدالله: قالوا: فهذا رسول رب العالمين، الذي جاء بالإيمان، ودعا إليه، سأله الوفد عن أمرٍ يدخلهم الجنة، وينجيهم من النار، فأمرهم بالإيمان بالله، ثم قال لهم مخافة أن يحملوا ذلك على غير وجهه: أتدرون ما الإيمان بالله؟! ثم فسره لهم، فجعله توحيده، والإقرار برسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإيتاء الخمس من الغنائم، فهذا مما يبين لك: أن الإيمان بالله إنما هو توحيده، وعبادته.

٣٩٢ حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل الشام، عن أبيه، أن النبي على قال له: «أسلم، تسلم». قال: وما الإسلام؟! قال: «أن تُسلِم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك، ويدك».

قال: فأي الإسلام أفضل؟! قال: «الإيمان».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإيهان (٤٨/١) عن نصر بن علي به ومنه الريادة في المتن وأخرجه البخاري في التوحيد (١٣/ ٧٧) عن عمرو بن علي، عن أبي عاصم، وفي المغازي (٨٤/٨) عن إسحاق، عن أبي عامر العقدي، والنسائي في الأشربة (٣٣١/٢) عن أبي داود الحراني، عن أبي عتاب سهل بن حماد أربعتهم عن قرة به.

قال: وما الإِيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالبعث بعد الموت».

قال: فأى الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»

قال: وما الهجرة؟ [ق: ٩١/أ] قال: «أن تهجر السوء»

قال: فأى الهجرة أفضل؟! قال: الجهاد

قال: وما الجهاد؟! قال: «أن تجاهد»، أو قال: «تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلّ، ولا تجبن».

ثم قال رسول الله على باصبعيه ثم عملان هما أفضل الأعمال، ألا! من عمل بمثلهما، قالها ثلاثا، «حجة مبرورة، أو عمرة». (')

● قال أبوعبدالله: أو لست ترى؟ أن النبي على قال له: «أسلم، تسلم»، فجعل دعاءه إلى الإسلام كلمة واحدة جامعة، أي إنك إذا أسملت، سلمت من كل سوء، فلما سأله: ما الإسلام؟! قال: «أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»، فزاده تفسيرا وبيانا، فلما قال له: أي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»، فجعل الإيمان من الإسلام، فلما قال له: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وسكت له عن ذكر العمل، فكأنَّ الرجل علم أن العمل قد دخل في ذلك، فقال له: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»،

<sup>(</sup>١) في سنده ضعف لأجل الرجل المبهم.

فجعلها كلمة واحدة جامعة، فلما قال له: فما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء»، فزاده تفسيرا، وبياناً، فلما قال له: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، وقد قال له قبل ذلك: «الهجرة أن تهجر السوء»، أي إنك إذا هجرت السوء، رغبت في الخير، ومن خير ما أنت راغب فيه الجهاد في سبيل الله، ثم الحج، والعمرة من الإيمان، وقد بدأ قبل ذلك، فأخبره أن [ق: الحج، والعمرة من الإيمان، وقد بدأ قبل ذلك، فأخبره أن [ق: ورسله، ففي ذلك بيان ماقلنا: إن الإيمان بكتاب الله، إنما هو اتباع مافيه، فقد أمر فيه بالهجرة، والحج، والعمرة، والجهاد، واجتناب السوء.

٣٩٣ حدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ وسعيد بن عثمان أبوعثمان، قالا: أنا جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن عمروبن مرة، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب، قال: كنت جالساً عند رسول الله على فقال: «أتدرون أي عرى الإيمان أوثق»؟ قالوا: الصلاة، قال: «إن الصلاة لحسنة، وماهي به»، قالوا: الزكاة، قال: «إن الزكاة لحسنة، وماهي به»، قالوا: الحج، قال: «إن الحج لحسن، وماهو به»، قالوا: الجهاد: قال: «إن الجهاد لحسن وماهو به؟» فلما رآهم يذكرون شرائع الإسلام، ولا يصيبون، قال لهم: «أوثق عرى الإيمان:

# الحب في الله، والبغض في الله». (١)

• قال أبو عبدالله: قالوا: فجعل على الصلاة، والزكاة، والصيام، والحبح، والجهاد من الإيمان، وجعل أوثق عرى الإيمان؛ الحب في الله، والبغض في الله، وذلك أن الله أمر بهما، ووكّدهما في كتابه؛ فقال في الحب فيه: ﴿والمُؤْمِنُونَ، والمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أُولِياءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١] وقال: ﴿إنّما وَلِيّكُمُ الله، وَرَسُولُه، والّذِينَ آمنُوا ﴾ [المائدة: ٥٥]

وقال في البغض لله: ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله ، واليوم الآخر [ق: ٩٢] يوادون من حاد الله ، ورسوله ﴾ [المجادلة : ٢٧] وقال: ﴿ يَاأَيُّها الَّذِينَ آمنوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوّكُم أُولِيَاءَ ، تُلْقُونَ إليهم بالمَودَّةِ ﴾ [الممتحنة : ١] وقال : ﴿ يَاأَيُّها اللَّذِينَ آمنوا ، لاَ تَوَلُّوا قَوْماً غَضِبَ الله عَلَيهم ، قَد يَئِسُوا مِنَ الآخرَةِ ، كَمَا يَئِسَ الكَفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ القُبُورِ ﴾ [الممتحنة : ١٣].

وقال النبي ﷺ : والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي (منحة المعبود ۲۸۲/۷) وابن أبي شيبة في المصنف (۲) ۲۲۳/۲/ب) والإيمان رقم (۱۱۰) وأحمد (۲۸۶/۶) والبيهقي في الشعب (۱۱/۱) من طريق ليث بن أبي سليم به.

وليث ضعيف لكنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات، فالحديث له شواهد (كها سيأتي، وراجع زهدوكيع رقم ٣٢٩ و٣٣٥) ويها يبلغ الحديث إلى درجة الحسن.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، وسيأتي عند المؤلف بالأرقام (٤٦٢ ـ ٤٦٦).

- ٣٩٤ ـ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: أفضل العمل الحب في الله، والبغض في الله "
- ٣٩ حدثنا هارون بن عبدالله البزاز، ثنا عبدالله بن يزيد المقريء، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: من أعطى لله، ومنع لله، وأنكح لله، وأحب لله، وأبغض لله، فقله استكمل إيمانه. (١)

الواسطة .

وقال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي، ولا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم متابعة، وفيه أيضاً رجل مجهول (مختصر سنن أبي داود ٧/٥) والحديث أورده الحافظ ابن حجر في الفتح، وسكت عليه (١/٤٧) وأورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (١/٣١٣، ٩٤.

والحديث أخرجه الخطيب في تاريخه (٦/٦) ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (٢٤٧/٢) وقـال ابن الجـوزي: لا يصـح، وأعله بيزيد، وسـوار بن عبدالله العنبري الراوي عن أبيه عن أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد.

(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٠) والترمذي في صفة القيامة (٤/ ٧٧٠) من طريق المقريء

وقال الترمذي: «حسن» كذا في الطبعة المصرية، وفي النسخة الهندية مع شرحه تحفة الأحوذي: «حديث منكر» (٣٢٣/٣)، وجاء على هامشه: أنه حسن في =

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٦/٥)، وأبوداود: السنة (٥/٦ ـ ٧) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن تجاهد (عن رجل) عن أبي ذر مرفوعاً، كذا ورد عندهما. الرجل مبهم بين مجاهد وأبي ذر. أما عند المؤلف في المخطوط فبدون ذكر

٣٩٦ حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا يحيى بن زكريا، عن ليث، عن مجاهد، قال: قال لي ابن عباس: يامجاهد! أحبً في الله، وأبغض في الله، ووال في الله، وعاد في الله، فإنما تنال ما عندالله بذلك، ولن يجد عبد حلاوة الإيمان؛ وإن كثر صلاته وصيامه، حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم، أو عامتهم في الدنيا، وذلك لا يجزىء عن أهله شيئا، ثم قرأ: ﴿الأُخِلاءُ يَومئذٍ بَعْضُهُم لِبَعْضِ عَدُو إلاّ المُتّقينَ ﴿ [الزخرف: ٢٧] وقرأ: ﴿لا تَجِدُ قَوماً يَوْمنُونَ بالله واليوم الآخر [ق: ٢٧/ب] ويُوادُونَ مَنْ حَادً الله، ورَسُوله ﴾ [المجادلة: ٥٨] (()

<sup>=</sup> نسخة، وكذا قال المنذري عنه: «منكر» وكذا في تحفة الأشراف (٣٩٥/٨).

والحديث حسنه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٣٨٠) وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ، وسكت عليه (٢٧/١) وقال: وزاد أحمد فيه: «ونصَحَ لله».

قلت: لم أجد هذه الزيادة في الموضعين المشار إليهما (٣٨/٣ و٠٤٤).

وأخرجه أحمد (٤٣٨/٣) عن حسن ثنا ابن لهيعة، ثنا زبان، عن سهل بن معاذ، عن أبيه.

وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني عن معاذ بن أنس، وقال الألباني: كذا الأصل، والصواب «معاذ بن جبل».

وضعفه الألباني (ضعيف الجامع الصغير ١/٣١٤).

قلت: وهو كما قال الشيخ الألباني، ولكن الحديثين ذكرهما أحمد في مسند معاذ بن سهل ثم ذكر الحديث من طريق زبان عن سهل بن معاذ، عن أبيه معاذ في مسند معاذ بن جبل.

وراجع للتفصيل زهد وكيع (رقم ٣٢٩، ٣٣٦) (٢٠٢/٢ و٦٠١).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لأجل ليث وهو ابن أبي سليم .

- ٣٩٧ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا عبشر، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن كعب، قال: من أحب في الله، وأبغض في الله، ومنع في الله، فقد استكمل الإيمان. (١)
- ٣٩٨ حدثني محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا محمد بن الصباح، ثنا الوليد بن أبي ثور، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: من أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وسمع وأطاع، فقد توسط الإيمان، ومن أحب في الله، وأبغض في الله، وأعطى في الله، ومنع في الله، فقد استكمل الإيمان. (٢)
- ٣٩٩ ـ حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا يحيى بن زكريا، عن مالك بن مغول، عن زبيد، عن مجاهد، قال: إن أوثق عرى الإيمان: الحب في الله، والبغض في الله. (٣)

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات وإسناده صحيح، وأخرجه وكيع في زهده (٣٣٥) عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عبدالله بن صمرة، عن كعب الأحبار. وعنه أخرجه هناد في الزهد (٤٨٠)، ومن طريقه أبونعيم في الحلية (٢١/٦).

وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيهان (رقم ١٣٣) وابن حبان في روضة العقلاء (٢٣٧) من طريق سفيان به.

وحسن الألباني إسناده (الصحيحة ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) في سنده الوليد بن أبي ثور وهو الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمداني الكوفي، ضعيف (التقريب ٢/٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وزبيد هو ابن الحارث اليامي ثقة ومن رجال الجهاعة.

عن عمه: أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع عن عمه: أبى سهيل بن مالك، عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيدالله يقول: جاء رجل إلى النبي على من أهل نجد، ثائر الرأس، يُسمع دَوِيُ صوته، ولا يفقه مايقول؛ حتى دنا من رسول الله على ؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام؟! فقال له رسول الله على غيرهن؟! قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال رسول الله على غيرهن؟! قال: «لا، إلا فهل على غيره؟ قال: «لا، إلا فهل على غيره؟ قال: «لا، إلا فهل على غيره؟! قال: «لا، إلا أن تطوع»، وذكر رسول الله على الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟! قال: «لا، إلا أن تطوع»، فأدبر الرجل، وهو يقول: لا أزيد على هذا، ولا [ق: ٣٨/أ] أنقص منه، فقال رسول الله على : «أفلح ان صدق». «أنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر (۱/٥٧١) ومن طريق مالك: أخرجه أحمد (١٦٢/١) والبخاري في الإيهان، باب الزكاة من الإسلام (١/٦٠١) والشهادات (٥/٢٨٧) ومسلم في الإيهان (١/٠١ ـ ٤١) وأبوداود في الصلاة (١/٣٥ رقم ٤٥٩) والإيهان، باب الزكاة (٢/٧٢ رقم ٥٣١).

وأخرجه الدرامي (١/ ٣٧٠). والبخاري في الصوم (١٠٢/٤) والحيل (٢٠ / ٣٠٠) ومسلم (١/ ٤١) والنسائي في الصوم (١/ ٢٤٠) رقم ٢٠٩٧) وأبوداود في الصلاة (١/ ٢٧٣) من طريق اسهاعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي به.

٤٠١ \_ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا النضربن شميل، ثنا بهزبن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يارسول الله! إني حلفت أن لا آتيك، ولا آتي دينك، وقد جئتَ أمراً لا أعقل منه شيئا، إلا ماعلمني الله منه ورسوله، وإنى أسألك بوجه الله: بم بعثك إلينا ربك؟! فقال: باالإسلام، فقلت: يارسول الله! وما آيات الإسلام؟! قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله، وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وكل مسلم عن مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله ممن أشرك بعد إسلامه عملا، ألا! إنى ممسك بحجزكم عن النار، ألا، وإن ربى داعني، وأنه سائلي: هل بلغت عبادي؟! وإنى قائل: أي رب! قد بلَّغْتُهم، فليبلغ شَاهِكُم غَائِبِكم، قال: قلت: يا رسول الله! هذا ديننا؟! فقال: هذا دینکم، وأینما تحسن یکفك. '<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

وأخرجه النسائي: في الزكاة (٢٧١/ - ٢٧٢ رقم ٢٤٣٨) و(٢٩٣/ رقم ٢٥٧٠) عن محمد بن عبدالأعلى، عن معتمر بن سليان، عن بهز بن حكيم به. وذكر الحديث في الموضع الأول إلى قوله: وتؤتى الزكاة، وذكر في الموضع الثاني من أوله إلى قوله: من مشرك بعد ما أسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وأخرجه ابن ماجه في الحدود (٢٨٨٨) عن ابن أبي شيبة عن أبي اسامة، عن بهز به ببعضه: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما يسلم عملاً أو يفارق المشركين إلى المسلمين.

- ٤٠٢ حدثنا إسحاق، أنا روح بن عبادة، ثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يارسول الله! ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء، وقال بكف على الأخرى، أن لا آتيك، ولا آتي في دينك فذكر مثله. (١)
- ٣٠٤ حدثنا أبو علي البسطامي، ثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبوقزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه أنه قال: يارسول الله! والذي بعثك بالحق، ماآتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه الثلاث أن لا آتيك، فبالذي بعثك بالحق [ق: ٣٩/ب] ما بعثك به؟! فقال: الإسلام، قال: وما الإسلام؟! قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلى الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، أخوان نصيران، لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه. "
- 3.5 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا النفيلي (")، ثنا زهير، ثنا محمد بن جحادة، حدثني الحجاج الباهلي، ثنا سويد بن حجير وهو أبوقزعة عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، قال: أتيت رسول الله على ، فقلت: إني حلفت

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله وإسناده أيضاً حسن.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن وأبو قزعة هو سويد بن حجير ثقة (التقريب ١/٣٤٠) وأبو النعمان هو محمد بن الفضل: عارم، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن محمد النفيلي.

عدد أصابعي هؤلاء، وأومأ إلى أصابعه، وهن عشر، ألا اتبعك، ولا أتبع ما جئت به، فأنشدك الله مادينك الذي بعثك الله به؟ قال: بعثني الله بالإسلام، فقلت: وما الإسلام؟ قال: تقول: أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه، وتؤتي السزكاة، وتقيم الصلاة، أخوان نصيران، لا يقبل الله في أحد أشرك بعد إسلامه. (1)

ودع بن عبادة، ثنا ثور بن يرد، عن خالد بن معدان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: إنّ للإسلام صوى (أ)، ومناراً كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، فإن ردوا عليك ردَّتْ عليك، وعليهم الملائكة، وإن لم يردوا عليك، ردَّتْ عليك الملائكة، ولعنتهم، أو سكتت عنهم، وتسليمك [ق: ٩٤] على أهل بيتك؛ إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا،

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

وأخرجه النسائي في الزكاة (من الكبرى) كما في تحفة الأشراف (٤٣٣/٨) عن محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبى بكير، عن شبل بن عباد، عن سويد بن حجيربه.

<sup>(</sup>٢) الصوى جمع صوّة وهي أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة المجهولة يستدل بها على الطريق وعلى طرفيها أراد أن للإسلام طرائق، وأعلاماً يهتدي بها.

فه و سهم من الإسلام، تركه، ومن تركهن؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. (١)

٤٠٦ ـ حدثنا يوسف بن موسى القطان، أنا عبيدالله بن موسى العبسى، ثنا أبوحمزة الثمالي، عن أبي اليقظان

(١) رجاله ثقات وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢١٧/٥ ـ ٢١٨) وفي أحاديث أبى القاسم الأصم (٢/١٢) عن محمد بن يونس الكديمي، ثنا روح بن عبادة به.

وقال المحدث الألباني: والكديمي متهم، وفي التقريب: ضعيف

ثم قال: لكنه لم يتفرد به، فقال أبونعيم عقبه: غريب من حديث حالد تفرد به ثور، حدث به أحمد بن حنبل والكبار عن روح.

قلت: وبمتابعة أحمد وغيره صح الحديث (الصحيحة رقم ٣٣٣)

وروح بن عبادة: تابعه أيضا الوليد بن مسلم أخرجه الحاكم (٢١/١) وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الألباني بأن فيه ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل بن عبدالرحمن أبوعبدالله بن أبى السرى قال الحافظ في التقريب: صدوق عارف له أوهام كثيرة.

وتابعه محمد بن عيسى بن سميع: أخرجه ابن شاهين في الترغيب والترهيب (ق ٣١٧) أ) ومحمد بن عيسى صدوق يخطيء ويدلس.

والحديث أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان (رقم ٢) عن يحيى ابن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل، عن أبى هريرة.

خرجه المحدث الألباني في الصحيحة (رقم ٣٣٣) وذكر من خرجه عنه وقال: يحيى بن سعيد هذا شامي، وقد خالفه جماعة في إسناده، فلم يذكروا الرجل فيه، وهو الصواب، ثم ذكرهم، وقد مروا في التخريج.

ثم ذكر من شواهده: حديث أبي الدرداء مرفوعاً بنحوه.

وحسن إسناده في الشواهد.

عشمان بن عمير البجلي، عن زاذان، عن جرير بن عبدالله، قال: خرجنا مع النبي ﷺ على رواحلنا ـ وهي آكلة النوى ـ من المدينة، فرفع له شخص فقال: هذا رجل لا عهد له بأنيس منذ كذا وكذا، وإياي يريد، فأسرع إليه النبي عليه، وأسرعنا حتى إستقبله، فإذا فتى شاب قد انسلقت شفتاه من أكل لحى الشجر، فسأله: من أين أقبلت؟! فحدَّثه، قال: وأنا أريد يثرب، وأريد محمداً عِلَيْ لأبايعه، قال: فأنا محمد رسول الله، قال: السلام عليك يارسول الله! صف لى الاسلام؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الله، وتقر بما جاء من عند الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، قال: أقررتُ، ثم انصرف رسول الله على ، قال جرير: وازدحمنا عليه حين أنشأ يصف الإسلام، ننظر إلى أي شيء ينتهي صفته، وكنا نهابه إن نسأله، وجعلنا إذا زحمنا بكره رغا، ونحر على أكلة نوا، ثم انصرف فانصرفنا معه، وتقع يد بكره في أخافيق الجرذان، فأنثنت عنقه، فمات، فقالوا: قد مات، فالتفت رسول الله عَلَيْق، فقال: عليّ الرجل، فانحط عمار [ق: ٩٤/ب] وحـ ذيفة بن اليمان، فوجداه، قد انثنت عنقه، فمات، قالوا: قد مات، فأتاه رسول الله على ، فنظر إليه، ثم أعرض بوجهه عنه، وقال: إحملوه الى الماء، فأمرنا، فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ثم قال: «احفروا له،

وألحدوا له، ولا تشقوا، فإن اللحد لنا، والشق لأهل الكتاب»، وجلس على قبره لايحدثنا بشيء، ثم قال: «ألا أحدثكم حديث هذا الرجل، هذا ممن عمل قليلا، وأجر كثيرا، هذا ممن قال الله: ﴿الَّذِينَ آمنُوا ولَمْ يَلبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلم ﴾ [الأنعام: ١٨] إني أعرضت عنه آنفا، وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة، يعرفنا أن الرجل كان جائعاً. (1)

وفي سنده أبواليقظان عثمان بن عمير ويقال: ابن قيس الكوفي الأعمى، ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع (التقريب ٢/١٣)،

وفيه أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبى صفية، ضعيف رافضي. أما أبو حمزة ثابت بن أبى صفية فقد تابعه غير واحد وهم:

١ - الشوري: ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٥٧/٤) وابن سعد (٢٩٤/٢)
 والطراني (٢/ ٣٦٠ ـ ٣٦١) والطحاوي في المشكل (٤٤/٤)

٢ \_ وقيس: وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده (رقم ٦٦٩) والطحاوي (٤٤/٤)

٣- وشريك: أخرجه الطيالسي، وابن ماجه (١/ ٤٩٦) والطبراني (٣٦١٢/٢)

٤ \_ وسلمة بن عبدالرحن: ومسلم بن عبدالرحن: أحرجه عبدالرزاق (٤٠٨/٣) وعنه الطران (٣٦١/٢) والبيهقي (٤٠٨/٣)

٥ ـ وحجاج بن أرطأة: أخرجه أحمد (٢ /٣٥٧ ـ ٣٥٨) والطحاوي (٤ /٤٤) ٦ ـ وعمر و بن قيس: أخرجه الطبراني

وأما أبو اليقظان عثمان بن عمير فقد تابعه أيضا عمرو بن مرة: أخرجه أحمد (٤/٣٥٧) عن حماد بن سلمة عن الحجاج، عن عمرو بن مرة عن زاذان به.

وحجاج ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (٣٦٢/٢) بسنده عن عبيدالله بن موسى به نحوه، وعبيدالله بن موسى: تابعه سفيان بن عيينة، عند الحميدي في مسنده (٣٥٣/١)

الوليد بن مسلم، حدثني عبدالعزيز بن إسماعيل بن الوليد بن مسلم، حدثني عبدالعزيز بن إسماعيل بن عبيدالله، عن سليمان بن حبيب، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله على: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة. (1)

\_\_ وقال البيهقي: كذا رواه عبدالرزاق عن الثورى (عن مسلم بن عبدالرحمن، عن أبى اليقظان)

ورواه وكيع، والفريابي، وجماعة عن سفيان عن عثمان بن عمير، لم يذكروا فيه مسلم بن عبدالرحمن.

وللحديث طريق أخرى أخرجها أحمد (٣٥٧/٤) عن أسود بن عامر، ثنا عبدالحميد بن أبى جعفر الفراء، عن ثابت (وهو أبوحمزة الثالى)، عن زاذان به. وقال الألبانى بعد ماخرج الحديث من طريق عثمان بن عمير أبى اليقظان عن زاذان عن جابر: «وعثمان هذا ضعيف كها قال الحافظ، لكن رواه الطحاوى من طريق ثان، وأحمد من طريقين آخرين فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوى بعضها بعضا، فإذا ضمت إلى حديث ابن عباس شدت من عضده، وارتقى إلى درجة الحسن، بل الصحيح.

هذا، وقد خرج الألباني هذا الحديث في مبحث اللحد والشق بعد أن أخرج حديث ابن عباس: «اللحد لنا والشق لغيرنا» وذكر تصحيح ابن السكن له، فقال: ولعله لشواهده وطرقه التي منها عن جرير مرفوعاً مثله. ثم ذكر حديث جابر هذا (الجنائز/150)

والحديث عزاه السيوطي في الدر (٣٠٩/٣) لأحمد، والطبراني، وأبى الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في الشعب.

(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٥١) عن الوليد بن مسلم به.

وأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن رقم ٢٥٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم ــ

المقرىء، والملائي، قالا: ثنا المسعودي، عن المقرىء، والملائي، قالا: ثنا المسعودي، عن القاسم، قال: جاء رجل إلى أبي ذر، فسأله عن الإيمان، فقرأ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ والمَعْرِب، وَلَكنَّ البرَّ مَنْ آمَنَ بِالله، واليوم الأخرى إلى قوله: ﴿ أُولِئِكَ الّذِينَ صَدَقُوا، وأُولئِكَ هُمُ الله الله الله الله المُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] قال الرجل: ليس عن البر سألتك.

فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله [ق: ٩٥/أ] عليه وسلم، فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأتُ عليك، فقال له، الذي قلتَ لي، فلما أبى أن يرضى، قال له: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرّته، ورجا ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف

<sup>=</sup> المروزي، عن الوليد بن مسلم به.

وعزاه السيوطي أيضاً للحاكم، وعزاه الألباني للبيهقي

وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ١٥/٥)

وله شاهد من حديث فيروز الديلمي، ولفظه: لينتقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة.

أخرجه أحمد (٢٣٢/٤)، وصححه الألباني (صحيح الجامع ٥/١١٠) (١) تصحف في الأصل (عبدالله) إلى (عبيدالله)

- ٤٠٩ حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن مجاهد، أن أبا ذر سأله رسول الله على عن مجاهد، أن أبا ذر سأله رسول الله عن الإيمان، فقرأ ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ تلا إلى آخر الآية، [البقرة: ١٧٧]. (أ)
- الحسين، عن أبي على الرحبي حسين بن قيس قال الحسين، عن أبي على الرحبي حسين بن قيس قال السحاق: وكان التيمي يسميه حنش عن عكرمة، قال سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان؟ فقرأ: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/١١) لإسحق بن راهويه في مسنده، وعبد بن حيد، وابن مردويه عن القاسم بن عبدالرحمن وذكره.

وقال الألباني: منقطعة (الإيمان ٣٠١)

قلت: والانقطاع هنا بين القاسم وأبي ذر، ثم المسعودي ممن اختلط.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذر، وله طريق أخرى عند ابن نصر، وهي منقطعة أيضا (الإيمان ٣٠١)

قلت : والطريق المشار إليه تقدم قبله.

وعزاه السيوطى لابن أبى حاتم، وقال: وصححه، ولفظه: عن أبى ذر أنه سأل رسول الله على عن الإيمان، فقال: (ليس البرأن تولوا وجوهكم) حتى فرغ منها، ثم سأله أيضا، فتلاها، وقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. (١/١١)

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى في الدر (١/١١) لعبدالرزاق، وابن راهويه، وعبد بن حميد.

[وصف النبي عَلَي الإيمان بما وصف به الإسلام، والإسلام بما وصف به الإيمان:]

● قال أبوعبدالله: قالوا: فقد وصف رسول الله ﷺ الإسلام من بما وصف به الإيمان، ووصف الإيمان بما وصف به الإسلام من القول والعمل جميعاً، ألا تراه وصفه بالإقرار، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والجهاد في سبيل الله، والأمر والنهي، والنصح لكل مسلم، وأخبر أن الإسلام بني من ذلك وغيره على خمس.

## [أحاديث: بني الإسلام على خمس:]

ا الح حدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي ، يحدث عن ابن عمر ، عن النبي على قال: [ق: ٩٥/ب] بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت . (١)

٤١٢ - حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن عطية مولى لبني عامر، عن يزيد بن بشر السكسكى قال: بعث عبدالملك إلى الكعبة بكسوة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (۱/٤٥) عن عبيدالله بن معاذ، عن أبيه عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب به.

وكرره المؤلف من طريق شعبة عن عاصم بن محمد (برقم ٤١٥).

فلما قدمت المدينة، دخلت على عبدالله بن عمر، فسمعته يقول: ان الإيمان بنى على خمس: تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، كذلك حدثنا رسول الله عليه. "

21٣ - حدثنا أبوموسى إسحاق بن موسى الأنصاري، ثنا ابن فضيل، ثنا أبومالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، مثل حديث العلاء (١) إلا أنه قال: بني الإسلام على خمس دعائم وقال: كذلك سمعناه من في رسول الله. (١)

وسكت عنه البخارى، وقال أبوحاتم: يزيد مجهول (الجرح والتعديل ج٤ ق ٢/٢٥٣)

وسيكرره المؤلف في رقم (٤١٨) بسند آخر

(٢) كذا في الأصل؟

(٣) أخرجه مسلم: الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (١/ ٤٥) عن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبى خالد الأحمر، وعن سهل بن عثمان عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة كلاهما عن أبى مالك الأشجعي به.

وسياقه: بنى الإسلام على خسة: على أن يوحد الله، واقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصيام رمضان؟!

قال: لا، صيام رمضان، والحج، هكذا سمعته من رسول الله على .

وقـال الحـافظ ابن حجر: اسم الرجل المذكور يزيد بن بشر السكسكى ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى (١/٠٠ الفتح)

قلت: مرّ حدیث یزید بن بشر السکسکی قبله برقم (٤١٢) وسیأتی برقم (٤١٨)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في التاريخ الكبير في ترجمة يزيد بن بشر السكسكى (ج٤ ق ٢ / ٣٢٢) عن عثمان بن جرير به.

118 - حدثني أبوعلي البسطامي الحسين بن عيسى، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد، أن رجلا قال لابن عمر: ألا نغزو؟ قال: إني سمعت رسول الله على يقول: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. (1)

210 - حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي، ثنا حجاج بن نصير، ثنا شعبة، عن عاصم أن بن محمد بن زيد العمري، عن أبيه، أن ابن عمر قال: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، [ق: ٩٦/أ] وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في الإيمان (۱/ ٤٩) عن عبيدالله بن موسى، ومسلم: الإيمان (۱) أخرجه البخارى في الإيمان (٥/ ٥- ٦) عن أبي كريب (١/ ٤٥) عن ابن نمير، عن أبيه، والترمذي في الإيمان (٥/ ٤٠٠٥) عن محمد بن عبدالله بن عمار، عن وكيع، والنسائي في الإيمان (٢/ ٢٦٤ رقم ٤٠٠٥) عن محمد بن عبدالله بن عمار، عن المعافى بن عمران، أربعتهم عن حنظلة بن أبي سفيان به.

وقال الترمذي : حسن صحيح

وورد في مسلم: (سمعت عكرمة بن خالد يجدث طاوسا أن رجلا قال لعبدالله بن عمر)

وقال الحافظ في الفتح: اسم الرجل السائل حكيم ذكره البيهقي (١/ ٤٩) (٢) تصحف في الأصل (عاصم) إلى (عمر)

- 213 حدثنا إبراهيم بن راشد، ثنا حجاج بن نصير، ثنا شعبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن الحواري، عن ابن عمر مثل ذلك. ٢٠
- 21۷ حدثني فضيل بن عبدالرحمن المروزي، ثنا الحميدي، ثنا اسفيان، ثنا سُعَير بن الخِمس التميمي تفعن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.

قال الحميدي: وثنا سفيان مرة واحدة، عن سعير، ومسعر، بهذا الإسناد، ثم لم أسمع سفيان يذكر مسعرا بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٤١١)

<sup>(</sup>٢) جعفر بن أبي وحشية هو جعفر بن إياس أبو بشر ثقة .

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى (التيمي)

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحميدي في مسنده (٣٠٨/٢) (رقم ٧٠٣ و٤٠٧)

وأخرجه الترمذي: الإيهان، باب ماجاء بني الإسلام على خمس (٥/٥) عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة به

وقال: حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن إبن عمر عن النبي ﷺ، وسعير بن الخمس ثقة عند أهل الحديث.

موسى قال: أنا اسرائيل، عن منصور، عن سالم، عن عطية العامري، عن يزيد بن بشير الجرشي، قال: بعثني عطية العامري، عن يزيد بن بشير الجرشي، قال: بعثني عبدالله بن مروان بكسوة الكعبة، فأتيتُ عبدالله بن عمر، فكنت عنده، فأتاه رجل، فقال: يا أباعبد الرحمن! آثرت الحج والعمرة على الجهاد ثلاث مرات، فقال: ويلك إن الإيمان بنى على خمس: أن تعبد الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، فقال الرجل: تصوم رمضان، وتصوم رمضان، فقال: لا، بل تحج البيت، وتصوم رمضان، هكذا حدثنى رسول الله على الله المنته وتصوم رمضان، هكذا حدثنى رسول الله على الله المنته الله المنته الله المنته الله المنته الله المنته المنته الله المنته الله المنته المنته وتصوم رمضان، هكذا حدثنى رسول الله المنته المنته المنته الله المنته الله المنته المنته المنته المنته المنته الله المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته المنته الله المنته المنته المنته الله المنته الله المنته الله المنته المنته المنته الله المنته المنته المنته المنته المنته الله المنته ا

198 - حدثني [ق ٩٦/ب] سعيد بن مسعود، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، عن جرير بن عبدالله، قال: قال رسول الله على : بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. "

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي تقدم (٤١٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٦٣/٤) عن هاشم بن القاسم ثنا إسرائيل به ولم يذكر «وأن محمدا رسول الله»

وجابر هو ابن يزيد الجعفى وهو ضعيف، وتابعه داود بن يزيد الأودي في الرواية الآتية

- داود بن يزيد الأودي، عن عامر، عن جرير بن عبدالله، ثنا داود بن يزيد الأودي، عن عامر، عن جرير بن عبدالله، قال: سمعت رسول الله على يقول: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. (۱)
- عنى ابن يزيد، عن الشعبي، عن جرير، عن النبي عليه الله بن موسى، ثنا داود، يعنى ابن يزيد، عن الشعبي، عن جرير، عن النبي عليه الله مثله. (١)
- عن عن الجراح، ثنا أبى، عن إلسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن جرير، قال، قال إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن جرير، قال، قال رسول الله على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. (")

#### [شعب الإيمان:]

• قال أبو عبدالله: فقد دلّ ذلك من عقل على أن الإسلام كثير، لأن البنيان أكثر من الأصل، إنما هو بياض، والبنيان يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/٤) عن مكى به، وأشار إليه الترمذي في الباب (٥/٤)

<sup>(</sup>۲) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٤١٩)

الحيطان، والبيوت، والعلالى، والغرف، والأبواب، والجذوع، والصفائح، وغير ذلك، وقد حفظ في بعض هذه الأحاديث من شرائع الإسلام [ق: ٩٧/أ] مالم يحفظ في بعض، فيمكن أن يكون الذين قصروا عن حفظها كلها تعلموا الإسلام قبل أن يفرض من شرائعه ماحفظ غيرهم، ويمكن أن يكونوا حفظوه، فأبدوا أساسه، وعمده، ومعالمه، وسكتوا عما يتبع ذلك، غير أن ذلك كله، وغير ذلك من شرائع الإسلام التي حفظها غيرهم من الإسلام، ليس لأحد أن يقول: ليس الإسلام إلا مافي حديث فلان دون غيره من الأحاديث، حتى تقرّ بها كلها.

وكذلك الإيمان لم يأت مفسرا بكماله في آية ولا آيتين، ولا حديثين. حديث، ولا حديثين.

وكذلك الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، لم يأت شيء من ذلك بكماله في آية، ولا آيتين، ولا حديث، ولا حديثين.

ألا ترى إلى ما يكتب الناس من الأحاديث في سنن، كشريعة منها، ووجوهها، فكذلك الأحاديث التي تروى في الإيمان، والإسلام، لا يجوز جحود شيء والإسلام، كلها من الإيمان، والإسلام، لا يجوز جحود شيء منها، ولا دفعه، لأن الذي يجحد منها ويدفعه، إنما هو عن الذي يقبل منه، ويأتمنه رسول الله عليه الذي فرض الله عليك طاعته، وأمرك باتباعه، فالإسلام من الإيمان، والإيمان من الإسلام، ويسمى الإسلام إيمانا، والإيمان إسلاماً، وديناً، وملة، وبرا، وتقوى، وإحسانا، وطاعة، كل هذه الأسامى (الله لازم له.

<sup>(</sup>١) وعلى هامشه: (الأنبياء) / خ

### [طرق حديث شعب الإيمان:]

- 27٣ حدثنا وهب بن بقية ، ثنا خالد بن عبدالله ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن عبدالله بن دينار ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : [ق: ٩٧/أ] قال رسول الله على : الإيمان بضع وستون ، أو بضع وسبعون باباً ، فأفضلها : قول لا إله إلا الله ، وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان . (1)
- 27٤ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن سهيل، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله عن أبي قال: الإيمان بضع وستون، أو بضع وسبعون شعبة، فأرفعها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. "(١))

<sup>(</sup>١) انظر الكلام على الحديث في الطرق الآتية بعده.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله.

وأخرجه مسلم: الإيمان (١/٦٣) عن زهير بن حرب عن جرير به.

وفيه : «فأفضلها مكان» وأرفعها

وأخرجه إبن ماجه في المقدمة (١/ ٢٢) عن عمرو بن رافع عن جرير به.

وجرير تابعه :

١ ـ سفيان في الحديث الآتي برقم (٤٢٧)

٢ ـ وجماد بن سلمة ، في الحديث الآتي برقم (٤٣٠)

وسهيل بن أبي صالح: تابعه ابن عجلان في الحديث الآتي برقم (٤٢٥)

- 2 حدثنا إسحاق، أنا أبوخالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله، وقال: ستون، أو سبعون، أو بضع، أحد العددين. (۱)
- الأوزاعي، عن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الحديث.

قال أبوعبدالله: هو عندي غلط، الحديث حديث أبى خالد.

27۷ ـ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، ثنا سفيان، عن سهيل بن أبى صالح، عن صالح، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: الإيمان بضع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبى شيبة في الإيهان (رقم ٦٧) عن أبى خالد الأحمر، وعنه ابن ماجه في المقدمة (٢٧/١)

وأخرجه النسائي: الإيمان (١/ ٢٦٥ رقم ٥٠٠٩) عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث عن ابن عجلان به ببغضه: الحياء من الإيمان.

وقال الألباني: وابن عجلان حسن الحديث إلا عند المخالفة، وقد خالف الجميع في إسقاطه لفظه «بضع» فلا يحتج به.

قلت : لكن لفظة «بضع» موجودة عند المؤلف فيحتج به، وتكون روايته مثل رواية سهيل المتقدمة.

أخرجه أحمد (٢/٥٤٤) عن وكيع به.

وأخرجه الترمذي في الإيمان (٥/١٠) عن أبى كريب، وابن ماجه: المقدمة (٢٢/١) عن علي بن محمد الطنافسي، كلاهما عن وكيع به.

كما أخرجه أبوعبيد في الإيمان (رقم ٤) والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٥٩٨) عن محمد بن كثير، والنسائي في الإيمان (رقم ٥٠٠٨) عن أحمد بن سليمان، عن أبى داود الحفري، وأبى نعيم ثلاثتهم عن سفيان به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري: الإيمان، باب أمور الإيمان (١/١٥) عن عبدالله بن محمد الجعفى، ومسلم (١/٣٦) عن عبيدالله بن سعيد، وعبد بن حميد، والنسائي في الإيمان (٢/ ٢٠٥ رقم ٢٠٠٧) عن محمد بن عبدالله المخرمي أربعتهم عن أبى عامر العقدي، عن سليمان بن بلال، عن عبدالله بن دينار به.

كما أخرجه وكيع في الزهد (٣٨٤) عن سفيان، عن سهيل به، وعن وكيع أخرجه هناد (رقم ١٣٤٩) وذكر الشطر الأخير: الحياء شعبة من الإيمان.

ولفظ البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وعند مسلم والنسائي: بضع وسبعون شعبة.

إلا أن الحافظ ابن حجر قال: «قوله: وستون: لم تختلف الطرق عن أبى عامر شيخ شيخ المؤلف (أي البخاري) في ذلك، وتابعه يحيى الحمانى بكسر المهملة وتشديد الميم - عن سليمان بن بلال.

وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليان بن بلال، فقال: «بضع وستون أو بضع وسبعون» وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبى صالح، عن عبدالله بن دينار (قلت: وهي الرواية الآتية عند المؤلف) ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه، فقالوا: «بضع وسبعون» من غير شك. ولأبى عوانة في صحيحه من طريق: «ست وسبعون، أو سبع وسبعون» ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليان لم يشك وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن

= عمرو عنه، فتردد أيضاً، لكن يرجح بأنه المتيقن، وماعداه مشكوك فيه وأما رواية الترمذي بلفظ (أربع وستون) فمعلولة، وعلى صحتها لاتخالف رواية البخاري، وترجيح رواية «بضع وسبعون» لكونها زيادة ثقة \_ كها ذكره الحليمي (أي في المنهاج في شعب الإيهان، ثم عياض لايستقيم إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لاسيها مع اتحاد المخرج، وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن (الفتح ١/١٥ ـ ٥٢)

قلت : وقد ورد عند مسلم والنسائي (بضع وسبعون) من رواية أبى عامر العقدى، فليحرر.

وقال الألباني: ومن العجيب أن تفوت ابن حجر رواية مسلم هذه أي التي فيها (سبعون)، ثم ذكر كلام الحافظ الذي تقدم نقله.

ثم قال: وأقول: ولاشك أن الأخذ بالأقل هو المتيقن عند اضطراب الرواة وعدم إمكان ترجيح وجه من وجوه الاضطراب، وليس الأمر كذلك هنا في نقدي، لأن رواية مسلم عن سليهان أرجح من رواية البخاري عنه، لأنها من طريقين كها سبقت الإشارة إليه عن أبى عامر عنه، خلافاً لقول الحافظ السابق: لم تختلف الطرق عن أبى عامر. . .) ومتابعة الحهاني إياه لاتفيد فيها نحن فيه لأن الحهاني فيه ضعف. (الصحيحة ٤/٣٦٩ ـ ٣٧١)

قلت: وعما يرجح رواية مسلم على رواية البخاري أن النسائي رواه أيضاً عن محمد بن عبدالله عن أبي عامر العقدي.

ثم قال الألبانى: فإذا رجحت رواية مسلم عن أبى عامر، فيصير سليهان بن بلال متابعاً لسهيل بن أبي صالح من طريق سفيان، وحماد بن سلمة عنه بلفظ: (بضع وسبعون) وبهذه المتابعة يترجح هذا اللفظ على سائر الألفاظ، لاسيها وغالبها تردد فيها الرواة وشكوا، فإذا انضم إلى ذلك أن زيادة الثقة مقبولة، استقام ترجيح هذا اللفظ كها ذكره الحليمي، ثم عياض، ولم يرد عليه قول الحافظ: إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لأنه يكفي القول بأن الجزم بها هو الراجح على مابينا، والله أعلم.

(سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ١٧٦٩، ١٧٦٩ ـ ٣٧١)

47۸ حدثنا أبوعلي البسطامي، ثنا الفضل بن دكين، ثنا سفيان الشوري، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله [ق: ٩٨/أ] عليه وسلم، قال: الإيمان بضع وستون، أو بضع وسبعون، أفضلها: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. "

279 - حدثنا عبدالله بن محمد المسندي، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: الإيمان تسعة، أو سبعة وسبعون شعبة، أعظم ذلك قول: لا إله إلا الله، وأدنى ذلك كف الأذى عن طريق الناس، والحياء شعبة من الإيمان. (1)

• ٢٣٠ - حدثني أبوعلي البسطامي، ثنا موسى " بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن قال: حدثني عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله برقم (٤٢٧)

<sup>(</sup>٢) في سنده عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار مولى ابن عمر صدوق، يخطيء وقد تابعه سهيل وغيره كما تقدم وكما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل (موسى) إلى (المؤمل)

أبي هريرة، عن النبي عَلَيْة بهذا الحديث. (١)

[ما ابتلى أحد بهذا الدين، فقام به كله إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ]

271 حدثنا وهب بن بقية، ثنا خالد بن عبدالله «ح» وحدثنا إسحاق، أنا عبدالأعلى، أنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما ابتلى أحد بهذا الدين، فقام به كله غير إبراهيم على ابتلى بكلمات، فأتمهن، فكتب الله له البراءة، فقال: ﴿وإبراهِيْمَ الَّذِي وَفَى ﴿ النَّجِم: ٢٣] فذكر عشر آيات في براءة: ﴿التَّائِبُونَ، العَابِدُونَ ﴿ وعشر آيات في الأحزاب: ﴿إِنَّ المُسلمينَ والمُسلمينَ والمُسلماتِ ﴾ الآية وعشر في المؤمنين، إلى قوله: ﴿ وَالنَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون ١ - وعشر في «سأل سائل» [١ -١٠]

[فضائل سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر:]،

٤٣٢ \_ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا حماد الأبح أبوبكر، عن أبي إسحاق الهمداني، عن جرى النهدي، عن رجل من بني سليم، قال: [ق: ٩٨/ب] عدّ رسول الله عليه في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/٤/٢) عن عفان، وأبوداود: السنة (٥/٥٥ ـ ٥٦) عن موسى ابن اسهاعيل كلاهما عن حماد به مثل حديث سفيان برقم (٤٢٧) إلا أن فيه: «أفضلها» مكان «أرفعها» «والعظم» بدل «الأذى» وزاد «الحياء شعبة من الإيهان».

كفه خمسا: سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والوضوء نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. (١)

٤٣٣ ـ حدثنا عبيدالله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن جري النهدي، عن رجل من بني سليم، أن النبي على عقد في يده، فذكر بمثله. (١)

(۱) في سنده حماد بن يحيى الأبح بالموحدة المفتوحة بعدها مهملة، أبوبكر السلمى البصرى، صدوق يخطىء (التقريب ١٩٨/١) وفيه أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعن، واختلط أيضاً، ولكنها توبعا كما سيأتى، وجرى بن سليم النهدى مقبول، لكنه توبع أيضا كما سيأتى فالحديث حسن لغيره.

وأبو إسحاق السبيعي الهمدانى: تابعه عاصم بن أبى النجود: أخرجه أحمد (٥/٣٦٥) عن يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبى النجود، عن جرى قال: التقى رجلان من بني سليم من أصحاب النبي على فقال أحدهما للآخر: سمعت رسول الله على يقول: سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله يملؤه، والله أكبريملاً ما بين السهاء والأرض، والصوم نصف الصبر، والوضوء نصف الإيهان.

وأما حماد الأبح فتابعه شعبة في الرواية الآتية، وتابعه أيضاً أبوالأحوص عند الترمذي كما سيأتي, وذكر الترمذي أن الثوري رواه أيضا عن السبيعي.

(٢) وهو مكرر الذي قبله

وأخرجه الدارمي (١٩٧/١) عن سعيد بن عامر، وأحمد (٣/ ٢٦٠) عن معاذ بن معاذ، وعن محمد بن جعفر (٥/ ٣٧٠) ثلاثتهم عن شعبة به.

كما أخرجه الترمذي (٥/٥٣٥ ـ ٥٣٧) عن هناذ عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رواه شعبة، وسفيان الثورى عن أبى إسحاق.

ع٣٤ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبونعيم، ثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعت جرى النهدي، قال: يا أبا إسحاق! (١) لقيت شيخا من بني سليم بالكناسة (١) فحدثني أن رسول الله ﷺ عَدَّ خمسا في يده، فقال: الطهور نصف الإيمان (١). (١)

= وشعبة لايروى عن المدلسين إلا ماهو من مسموعاتهم، وقد روى عن السبيعي أيضاً قبل اختلاطه، فأمنا من تدليسه، واختلاطه، إلا أن مدار الحديث على جرى ابن كليب النهدي الكوفي، وقال الحافظ فيه: مقبول (التقريب ١ /١٢٨) إلا أن الحديث له شاهد يتقوى به حديث الباب، وهو حديث أبى مالك الأشعرى، الآتي برقم (٤٣٥) وقد ذكرت هناك سياقه عند مسلم.

- (١) أبو إسحاق هو السبيعي والديونس، ويونس يروي عنه وقد مضت رواية السبيعي عن جرى النهدي .
  - (٢) ورد تحته: «كذا» والكناسة بالضم: محلة بالكوفة (معجم البلدان ٤/١٨٤)
- (٣) ورد في الأصل (الميزان) وعلى هامشه: لعله «الإيهان» قلت: وهو الصواب كما في
   المسند.
- (٤) أخرجه أحمد (٣٦٣/٥) عن وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت جرى بن كليب النهدي، عن رجل من يني سليم، وذكر الحديث.

وأخرجه أحمد (٣٧٢/٥) قال: ثنا أبو قطن، ثنا يونس، عن جرى النهدي أنه قال: لقيت شيخاً من بني سليم بالكناسة فحدثني أن رسول الله على عدَّ خسا في يده أو في يدي، فذكر الحديث.

وأبو قطن هذا اسمه عمرو بن الهثيم بن قَطَن، القُطعي، البصرى، ثقة من صغار التاسعة مات على رأس المأتين/ بخ م٤

(التقريب ٢ / ٨٠)

#### [الطهور شطر الإيمان:]

270 حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا حبان بن هلال، ثنا أبان، ثنا يحيى، أن زيداً حدثه، أن أبا سلام حدثه، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله على: الطهور شطر الإيمان. (١)

(۱) أخرجه أحمد (۳٤٧ه و٣٤٢) عن يحيى بن إسحاق وعفان كلاهما عن أبان بن يزيد به.

وأخرجه مسلم في الطهارة، باب فضل الوضوء (٢٠٣/) والترمذي: الدعوات (٥/٥٣٥ ـ ٥٣٦) عن إسحاق بن منصور عن حبان به،

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائى في عمل اليوم والليلة (ص ٢١٥) عن عمرو بن علي عن ابن مهدي، عن أبان بن يزيد به مختصراً: الحمد لله تملأ الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السهاء والأرض.

وقال النسائي: خالفه معاوية بن سلام، رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك .

وقلت : وهو الحديث الآتي برقم (٤٣٧)

وسياق مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملّان (أو تملأ) مابين السماوات، والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو، فبايع نفسه، فمعتقها، أو مويقها.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: هذه الرواية هي المعتمدة، فإن هدبة بن خالد حدث به أبان العطار، عن يحيى بن أبى كثير، عن زيد بن سلام عن أبى سلام أن الحارث الأشعري حدثه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقة.

277 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا مسلم بن إبراهيم الأزدى، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن زيد، عن أبي سلام، يعنى جده ممطورا الحبشي، عن أبي مالك الأشعري، أن نبي الله عليه قال: الطهور شطر الإيمان. (۱)

## [إسباغ الوضوء شطر الإيمان:]

247 - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، قال: أخبرني معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، عن جده: أبي سلام الحبشي، عن عبدالرحمن بن غنم، أن أبا مالك حدثه أن رسول الله عليه قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. (\*)

<sup>=</sup> وأما إدخال عبدالرحمن بن غنم بين أبي سلام، وأبي مالك (كها سيأتي برقم ٢٣٧) فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين: أحدهما عن عبدالرحمن بن غنم، عن أبي مالك، والآخر عن الحارث بن الحارث الأشعري والحارث أيضا يكني أبا مالك، لكنْ «أبومالك» ـ شيخ عبدالرحمن بن غنم ـ غيره فيها يظهر لي، والله أعلم (٢٨٢/٩)

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وأخرجه الدارمي (١٩٧/١) عن مسلم بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الزكاة، (٢/١١) رقم ٢٤٣٩) وعمل اليوم والليلة (ص ٢١٦) عن عيسى بن مساور، وابن ماجه في الطهارة (٢/١٠-١٠٣) عن عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم وابن حبان (موارد الظهّان رقم ٢٣٣٦) عن الحسن بن سفيان ثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، كلاهما عن محمد بن شعيب بن شابور به.

وقال المزی: روی عن یحیی بن أبی کثیر، عن زید بن سلام عن جده أبی سلام، عن أبی مالك (تحفة الأشراف ۲۸۲/۹ ـ ۲۸۳)

#### [الوضوء نصف الإيمان:]

- ٤٣٨ \_ قال أبوعبدالله: قال إسحاق: قال يحيى بن آدم: [ق: ٩٩ / أ] وذكر لأبي حنيفة هذا الحديث أن النبي على قال: الوضوء نصف الإيمان قال: فليتوضأ مرتين، حتى يستكمل الإيمان.
- ٤٣٩ \_ قال إسحاق: وقال يحيى بن آدم: الوضوء نصف الإيمان يعني نصف الصلاة لأن الله سمى الصلاة إيمانا، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيْعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] يعنى صلاتكم.
- ٤٤٠ ـ وقال النبي على «لاتقبل صلاة إلا بطهور»، فالطهور نصف الإيمان على هذا المعنى، إذ كانت الصلاة لا تتم إلا به.

# [حكاية قول أبي حنيفة في: « لا أدري نصف العلم»]

- ٤٤١ ـ قال أبوعبدالله: قال إسحاق: قال يحيى بن آدم: ذكر لأبي حنيفة قول من قال: لا أدري نصف العلم، قال: فليقل مرتين: لا أدري، حتى يستكمل العلم.
- 25۲ ـ قال يحيى: وتفسير قوله: لا أدري نصف العلم أن العلم إنما هو أدرى، ولا أدرى، فأحدهما نصف الآخر.

\_\_وقال الحافظ ابن حجر: هذه الرواية هي المعتمدة \_\_\_ قلت : وقد تقدم طريق يحيى برقم (٤٣٥).

# [ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان]:

25٣ حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، ثنا منصور بن بشير، ثنا أبومعشر المدني، عن يعقوب بن أبي زينب، عن عمر بن شبه، قال: دخلوا على أبي سعيد الخدري، فقالوا: حدثنا عن رسول الله على حديثا ليس فيه اختلاف؟ فقال: سمعت رسول الله يقول: ست من كن فيه؛ بلغ حقيقة الإيمان: ضرب أعداء الله بالسيف، وابتدار الصلاة في اليوم الدجن، وإسباغ الوضوء عند المكاره، وصيام في الحر، وصبر عند المصائب، وترك المراء؛ وأنت صادق. (۱)

## [الحياء من الإيمان]:

عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ: [ق: ٩٩/ب] مرّ برجل من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله ﷺ: دعه، فإن الحياء من الإيمان. "

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف أبى معشر المدنى، وللإعضال بين ابن شبه وأبى سعيد الخدرى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك (٩٠٥/٣) عن الزهري به. ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٦/٥) والبخاري (١/٧٤)

وأخرجه أحمد (١٤٧/٢) وعبد بن حميد (رقم ٧٢٣) عن عبدالرزاق به، وعن عبد بن حميد أخرجه مسلم (١/٦٣)

وله طرق أخرى كما هو مخرج في زهد وكيع رقم (٣٨٤) وزهد هناد (رقم ١٣٥٠).

عبدالرحمن بن يحيى، أنا بشر بن المفضل، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول الله على رأى رجلا من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان.

### [فضل الحياء والعيّ، وضرر البذاء والبيان:]

- 257 حدثنا أحمد بن منيع، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن مطرف، عن حسان بن عطية، عن أبي أمامة، عن النبي عليه قال: الحياء والعيّ شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. "
- عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عليه الله عن أبي الله الله عن الإيمان ، والإيمان في الجنة ، والبذاء

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وعبدالرحمن بن إسحاق هو المدنى المعروف بعباد من رجال مسلم، وابن ماجه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٧٦٩/٥) عن حسين بن محمد وغيره قالا: ثنا محمد بن مطرف به .
 والترمذي في البر (٤/٣٧٥) عن أحمد بن منيع به .

وقال: حسن غريب.

وقال الترمذي, والعيّ قلة الكلام، والبذاء: هو الفحش في الكلام، والبيان هو كثرة الكلام مثـل هؤلاء الخـطباء الـذين يخطبـون، فيوسعـون في الكلام، ويتفصحون فيه من مدح الناس فيها لايرضي الله.

- من الجفاء، والجفاء في النار. (١)
- الملكة حدثنا عباس بن الوليد النرسي، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبوسلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. (١)
- 289 حدثنا وهب بن بقية، أنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله عن عمران بن الحصين قال: قال رسول الله عن الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. (")

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۰۱/۲) وهناد (۱۳۵۱) وابن أبي شيبة (۷۳/۸) والترمذي: البر والصلة (۴/۵۲۷)، وابن وهب في الجامع (۷۳) وابن حبان في صحيحه (الإحسان (۳/۲) والموارد ۱۹۲۹) والحاكم (۱/۲۰ ـ ۵۳) من طرق عن محمد ابن عمرو به.

ومحمد بن عمرو حسن الحديث تابعه سعيد بن أبي هلال عن أبي سلمة عند ابن حبان (موارده ١٩٣٠) فالحديث صحيح.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وأبى بكرة، وأبى أمامة، وعمران بن حصين.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله. وورد في الهامش بعده: حدثنا عباس الدوري.

 <sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أحرجه عن عمران بن حصين بلفظ: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة (فتح البارى ٢٢/١٠)

وأخرجه أحمد (٤٤٠/٤) عن عفان، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن عمران، عن النبي على مثله، وأحال على لفظ سابق: «الحياء خير كله».

#### [تفسير الحياء من الله:]

وعدالله بن مسعود، عن السباح بن محمد، عن مرة، عن عبدالله بن مسعود، عن السباح بن محمد، عن مرة، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي على: [ق: ١٠٠/أ] أنه قال ذات يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يارسول الله! إنا لنستحيي، والحمدلله، قال: ليس ذاك، ولكن من استحيى من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس، وما وعي، والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك، فقد استحيى من الله حق الحياء.

قال يعلى: كان أبان بن إسحاق في بني أسد وما رأينا أحدا ذكر إلا خيرا. (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۸۷/۱) عن محمد بن عبيد، وأخرجه الترمذي: صفة القيامة باب ۲۶ (۲۳۷/۶) عن يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن عبيد، والحاكم (۲۳۷/۶) من طريق مروان بن معاوية، والسمرقندى في تنبيه الغافلين (۳۷۶) من طريق سفيان ثلاثتهم عن أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمدانى، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله على: استحيوا، وذكر الحديث بدون ذكر قول يعلى.

وقال الترمذي: هذا حديث إنها نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد.

وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الألباني: حسن (صحيح الجامع الصغير ( ٣١٨/٢)

وعزاه السيوطي أيضاً للبيهقي في شعب الإيهان.

#### [المبايعة على الجهاد والصدقة:]

٤٥١ \_ حدثنا سعيد بن مسعود، ثنا زكريا بن عدى، ثنا عبيدالله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، قال: ثنا جبلة بن سحيم، عن أبي المثنى العبدي، قال: سمعت السدوسي يعنى ابن الخصاصية قال: أتيت رسول الله عَلَيْ لأبايعه، فاشترط عليّ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أصلى الخمس، وأصوم رمضان، وأحج البيت، وأودي الزكاة، وأجاهد في سبيل الله، قال: فقلت: يارسول الله! أما اثنتان فما أطيقهما: الجهاد في سبيل الله، فإنهم زعموا أنه من ولَّى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأخشى إن حضرت ذلك خشعت نفسى؛ وكرهت الموت، والصدقة، فمالى إلا غنيمة، وعشر ذود، هن رسل أهلى، وحمولتهن (١) قال: فقبض رسول الله عليه يده، فقال: لاجهاد، ولا صدقة، فبم تدخل الجنة؟! قلت: يارسول الله! أنا أبايعك، فبايعته عليهن كلهن. 🗥

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي المسند (وحمولتهم)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢٤/٥) عن زكريا بن عدي به

وابن الخصاصية هو بشير بن معبد السدوسي المعروف بابن الخصاصية. وفيه أبو المثنى العبدى وهو مؤثر بضم أوله، وسكون الواو، وكسر المثلثة، ابن عفازة بفتح المهملة والفاء ثم زاي، الكوفى، مقبول من الثالثة/ق (التقريب ٢/ ٢٨٠) وبقية رجاله ثقات \_ وعبيدالله هو ابن عمرو الرقى \_ غير سعيد بن مسعود ولم أجد من ترجم له، وقد ذكره المزى في ترجمة زكريا بن عدى الكوفي في عداد الآخذين عنه (تهذيب الكمال ١/ ٤٣٠٠) وقال: «المروزى».

- 207 \_ حدثنا عباس بن الوليد النرسي، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد، قال: ثنا أبوسلمة، عن أبي هريرة [ق: محمد) قال: قال رسول الله على: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم. (١)
- 20٣ حدثنا أبوعلي البسطامي، ثنا عبدالله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: أكمل المؤمنين إيمانا؛ أحسنهم خلقا (١)

<sup>(</sup>۱) محمد هو ابن عمرو، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ۱۷، ۱۸) والمصنف (۲/۸۳) وأحمد (۲/۲۰، ۲۵۷) وهناد في الزهد رقم (۱۲) والمصنف (۱۲۵۲) وأبو داود في السنة (۵/۰۲) والترمذي في النكاح (۲۲۸۲) والآجرى في الشريعة (۱۱۵) والحاكم (۲/۳) وأبو نعيم في الحلية (۲/۸۱) بأسانيدهم عن محمد بن عمرو به.

وقال الترمذي : حسن صحيح .

والحديث إسناده حسن، أما أصل الحديث فهو صحيح لطرقه الكثيرة كما سيأتي بعده.

وراجع زهد هناد (رقم ١٢٥٢) والصحيحة للألباني (رقم ٢٨٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٣٢٣/٢) وأحمد (٢٧/٢٥) وابن أبي شيبة في الإيهان (رقم ٢٠) والحاكم (٣/١) من طريق سعيد به.

قال الألباني: إسناده أحسن من إسناد محمد بن عمرو عن أبي سلمة (أي الذي تقدم قبله) وخرجه الألباني في الصحيحة (رقم ٢٨٤) وحسنه

قلت : والحديث صحيح لطرقه وشواهده .

- 20٤ حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، ثنا أبي، ثنا ابن لهيعة، حدثني عيسى بن سيلان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، وأن المرء ليكون مؤمنا، وأن في خلقه شيئا فينقص ذلك من إيمانه. (1)
- وعبدالله بن محمد المسندي، وعبدالله بن محمد المسندي، قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله على يقول: أكملكم عائشة، قالت: سمعت رسول الله على يقول: أكملكم إيمانا أحسنكم خلقا. (1)

<sup>(</sup>۱) في سنده ابن لهيعة، وفيه يحيى بن عشمان بن صالح السهمي صدوق رمي بالتشيع، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله (التقريب ۲/٣٥٤) وعيسى ابن سيلان في اسمه خلاف، وثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: ابن سيلان، قيل: اسمه عيسى، وقيل: عبد ربه، حديثه يعتبر به.

<sup>(</sup>راجع تهذیب التهذیب ۲/۲۶)

<sup>(</sup>٢) الحديث ذكره المزى في ترجمة الحارث في تهذيب الكمال (٢١٦/١) وتبعه ابن حجر في التهذيب (٢/١٤٨) وأحمد بن خالد الوهبي صدوق، والحارث بن عبدالرحمن القرشي العامري خال ابن أبى ذئب، صدوق أيضاً كما في (التقريب ٢/١٤١) وفي سنده محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن وحديثه حسن لما رواه ابن أبى شيبة (٨/٥١٥) والإيمان (رقم ١٩) وأحمد (٢/٧١، ٩٩) والترمذي في الإيمان (٥/٩) وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٢٢٨) والحاكم (١/٣٥) من طريق خالد الحذاء، عن أبى قلابة عن عائشة مرفوعاً: إن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وألطفهم بأهله.

207 - حدثنا أحمد بن منصور بن سيار الرمادي، ثنا يونس بن محمد، ثنا أبو أويس، عن ابن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، عن النبي على قال: ألا أخبركم بأكملكم إيمانا؟ أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا، الذين يألفون، ويؤلفون. (۱)

\_ وقال الترمذي: وفي الباب عن أبى هريرة، وأنس بن مالك، وقال: هذا حديث صحيح، كذا في الطبعة المصرية، وفي تحفة الأشراف: «حسن» (٢١٠) وقال: ولا نعرف لأبى قلابة سماعاً من عائشة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال الحاكم: فيه انقطاع، وقد ذكره الحاكم في المستدرك (٢/١) وقال: وأنا أخشى أن أبا قلابة لم يسمعه من عائشة.

قلت : والحديث صحيح لشواهده، ومتابعاته.

وراجع لشواهد الحديث زهد وكيع رقم (٢٠٠) وزهد هناد (رقم ١٢٥٢) وعند المؤلف رقم (٤٥٣، ٤٥٤)

(۱) إسناده حسن، يونس بن محمد هو ابن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت ومن رجال الجهاعة (التقريب ۲/۳۸۲)

وأبو أويس هو عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحي قريب مالك، وصهره على أخته، صدوق يهم/م٤ (التقريب ٢٦/١) وله شاهد من حديث أبى هريرة: إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان، الملتمسون للبراء العثرات.

أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت (٦/٢/ب) والخطيب في تاريخ بغداد (٥٦٣/٥) من طريق صالح المري، عن سعيد الجريري، عن أبى عثمان النهدى، عن أبى هريرة مرفوعاً.

وصالح المرى ضعيف، وبقية رجاله ثقات، وقال العراقي: سنده ضعيف (تخريج العراقي على الإحياء ٢ / ١٤١)

201 حدثنا أحمد بن حفص بن عبدالله، قال: حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي البصري، عن سويد بن حُجير، عن العلاء بن زياد، قال: سأل رجل عبدالله بن عمر: [ق: ١٠١/أ] أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا، قال: أنت قلته ياعبدالله بن عمرو، أم رسول الله قاله؟! قال: بل رسول الله ﷺ قاله (")

أحرجه الطبراني في الصغير (١/٢١٨) ومن طريقه أبو نعيم في أحبار أصبهان (٦٧/٢)

وعزاه الهيثمى أيضا للأوسط وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (٧٥١) وذكر شواهده أيضاً.

(۱) في سنده انقطاع بين العلاء بن زياد وعبدالله بن عمرو، وللحديث طريق آخر بسياق آخر: أفضل المؤمنين إسلاماً من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيهانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هجر مانهى الله عنه وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل.

عزاه السيوطي للطبراني ورمز لصحته.

وقال الهيشمي: إسناده حسن كما في الفيض (٢ / ٤٩)

وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ١/٣٦٩)

فالحديث صحيح لمتابعه وشواهده الكثيرة راجع زهد وكيع رقم (٤٢٠) وزهد هناد برقم (١٢٥٢، و٢٥٦)

<sup>=</sup> وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والصغير، وفيه صالح بن بشر المري، وهو صعيف (مجمع الزوائد ٢١/٨)، وأشار إلى ضعفه المنذري (٣/ ٣٦٠) وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: أكمل المؤمنين إيهاناً أحاسنهم أخلاقاً، الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف، ولا يؤلف.

# [لا يجتمع البخل وسوء الخلق في مؤمن:]

- ده عدانا هارون بن عبدالله البزاز، ثنا أبو داود، [عن] (المحقة بن موسى، ثنا مالك بن دينار، عن عبدالله بن غالب (المول عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه قال: خصلتان لاتجتمعان في مؤمن: البخل، وسوء خلق (المور)
- 209 حدثنا يحيى بن يحيى، أنا إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن صفوان، عن القعقاع بن اللجلاج، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدائ

(٣) أخرجه الترمذي: البر والصلة (٣٤٣/٤) عن عمرو بن علي عن أبى داود الطيالسي به.

وقال: هذا حديث، لا نعرفه إلا من حديث صدقة.

وقال: وفي الباب عن أبي هريرة.

وضعفه الألباني (ضعيف الجامع الصغير ١٢٢/٣)

قلت : في سنده صدقة بن موسى صدوق له أوهام (التقريب ٢/٦٦/١)

(٤) في سنده إسماعيل بن عياش وفي روايته عن غير بلديه ضعف، وشيخه سهيل بن أبى صالح مدنى .

وفيه صفوان مقبول كما سيأتى، والراوي عنه القعقاع بن اللجلاج، هو حصين اللجلاج، ويقال أيضا: خالد بن اللجلاج، وأبو العلاء بن اللجلاج، قال الحافظ ابن حجر: مجهول (التقريب ١٨٣/١)

أما إسماعيل بن عياش فقد تابعه غير واحد منهم:

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل قوله «عن».

<sup>(</sup>٢) على هامشه: الحداني/خ

١ - جرير: ومن طريقه أخرجه النسائي في الجهاد (٢/٨٤ رقم ٣١١٣) والحاكم
 (٧٢/٢) وورد في النسائي: (القعقاع بن اللجلاج) وعند الحاكم (أبى اللجلاج)

٢\_ وحماد بن سلمة: ومن طريقه أخرجه النسائي (٢/ ٨٨ رقم ٣١١٣) وفيه:
 خالد بن اللجلاج، والحاكم (٧٢/٢) وفيه (أبو اللجلاج) وذكر الحاكم الشطر
 الأخير من الحديث الآتى

٣ ـ وابن الهاد : ومن طريقه أخرجه النسائي في الجهاد (رقم ٣١١٤)

٤ - وخالد بن عبدالله: ومن طريقه أخرجه المؤلف في الرقم الآتي بعده (٤٦٠)
 وتوبع سهيل بن أبى صالح أيضاً في روايته عن صفوان بهذا الاسناد، فتابعه:

1 \_ محمد بن عمرو: أخرجه هناد في الزهد (٤٦٧) والنسائي في الجهاد (من طرق عن محمد بن عمرو، والأول أتم (٤٨/٢) / ٣١١٥ ـ ٣١١٦) وعندهما ورد اسم القعقاع: (حصين بن اللجلاج).

٢ ـ وعبيدالله بن أبى جعفر: ومن طريقه أخرجه النسائي (رقم ٣١١٧) وفيه:
 أبو العلاء بن اللجلاج.

أما صفوان بن أبى يزيد، والقعقاع فلم يتفردا برواية هذا الحديث فللحديث طريق آخر يقويه، وهو ما أخرجه النسائي في الجهاد (٢/٨٤ رقم ٣١١٠- ٣١١) عن عيسى بن حماد، والحاكم (٧٢/٢) من طريق يحيى بن بكير كلاهما عن الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله على قال: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر، مسلم قتل كافرا، ثم سدد المسلم وقارب، ولا يجتمعان في جوف عبد غبار في سبيل الله، ودخان جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد: الإيمان والشح.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

وعزاه السيوطي للنسائي، والحاكم، وصححه الألباني (صحيح الجامع ٢١٥/٦)

وله طريق آخر بلفظ لايجتمع غبار في سبيل الله، ودخان جهنم في منخرى مسلم أبدا

- 27. حدثنا وهب بن بقية ، أنا خالد بن عبدالله ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن صفوان بن أبي يزيد ، عن القعقاع بن اللجلاج ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا . "
- 271 حدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا بشر بن المفضل ، ثنا شعبة ، عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن نبي الله عليه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . (٢)

<sup>=</sup> أحرجه وكيع في الزهد (رقم ٢٣) والطيالسي (منحة المعبود ٢٣٤/١) وأحمد (٢٥٠) وهناد في الزهد (٢٥) والبخاري في الأدب المفرد (١٠٦) والنسائي (٤/٥٠) والترمذي (٤/٥٥) و(٤/١٧) وابن ماجه (٢/٢٧) والحاكم (٤/٢٠) والبيهقي في الشعب (١/١/١٦) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (ق ٤٥/ب)

وصححه الترمذي، والحاكم، والذهبي، والألباني (صحيح الجامع الصغير ٢١٥/٦)

وراجع أيضاً زهد وكيع رقم (٢٣)

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي تقدم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي: الإيمان، باب علامة الإيمان (۲/۲۹۱-۲۹۷ رقم ۲۰۱۰ و ۱۹۰۵) عن حميد بن مسعدة به.

وأخرجه البخاري: الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأحيه مايحب لنفسه (٥٦/١) عن مسدد عن يحيى، ومسلم: الإيمان (٦٧/١) عن أبى موسى محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بندار كلاهما عن غندر، والترمذي: الزهد (٦٦٧/٤) والنسائى (٢٤٠٥) كلاهما عن سويد بن نصر عن عبدالله بن المبارك

#### [إفشاء السلام:]

- عن أبي صالح، أنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لاأدلكم [ق: ١٠١/ب] على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟! قالوا: بلى، يارسول الله! قال: أفشوا السلام بينكم. (1)
- 27٣ ـ حدثنا إسحاق، أنا عمر بن عبيد؛ وأبو معاوية؛ ووكيع، عن عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمثله (١)

<sup>=</sup> والنسائي: الإيمان (٢٦٧/٢ رقم ٥٠١٩) عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر بن شميل، وابن ماجه: المقدمة (٢٦/١) عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما عن غندر أربعتهم عن شعبة به.

<sup>(</sup>١) أخرجه وكيع في الزهد (رقم ٣٣١) وفي نسخته عن الأعمش (رقم ٧) عن الأعمش به وعنه أخرجه أحمد (٤٤٢/٢)

كما أخرجه مسلم (١/٧٤) وابن ماجه (١/٢٦) وأبو عوانة (١/٣٠) وأبونعيم في أخبار أصبهان (٢/٣١) والبيهقي في شعب الإيمان (٢/٧٣) والبيغوى في شرح السنة (٢/٨٧١) من طريق وكيع، عن الأعمش به.

والحديث له طرق أخرى كما سيأتي.

 <sup>(</sup>۲) وهو مكرر الذي قبله، وتقدم في التخريج من رواه عن وكيع. وأخرجه ابن أبى
 شيبة (١/٨٩/١/٢) عن أبى معاوية وابن نمير كلاهما عن الأعش به.

كما أخرجه المترمذي (٥٧/٥) وابن ماجه (٧٤/١) وابن حبان (الإحسان / ٢٦٨ ـ ٢٦٨) من طريق أبي معاوية

- عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني يعيش بن الوليد أن مولى لآل الزبير حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله على قال: دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده! لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على ما يثبت ذلك، أفشوا السلام بينكم.

= وقال الترمذي: حسن صحيح.

وفضله (٢/١٨٤ ـ ١٨٥) من طريق عبدالرحمن بن مهدي به.

والحديث أخرجه أيضاً أحمد (٣٩١/٢، ٤٩٥) ومسلم (٧٤/١) وأبوداود (٣٧٨/٥) وابن ماجه (٢١٧/٢) بأسانيدهم عن الأعمش به.

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله، وأخرجه أحمد (۲/۲ه) عن أسود بن عامر ثنا أبو بكر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسى في مسنده رقم (١٩٣) عن حرب بن شداد به. وأخرجه أحمد (١٦٧/١) والترمذي (٤/٤٦) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم

وأخرجه أحمد (١٦٧/١) عن إبراهيم بن خالد عن معمر، وابن عبدالبر من طريق ابن أبى شيبة ثنا يزيد بن هارون، عن شيبان، وهشام، ومن طريق موسى بن خلف العمي عن يحيى بن أبى كثير به.

٤٦٦ - حدثنا إسحاق، أنا أبوعامر العقدي، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني يعيش بن الوليد أن مولى لآل الزبير حدثه أن النبي عليه حدثه بمثله. (۱)

= وقال المزى: وتابعه (أي حرب بن شداد) على بن المبارك، وشيبان بن عبدالرحمن عن يحيى، ورواه موسى بن خلف العمى عن يحيى فقال: عن يعيش مولى الزبير عن الزبير، ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى عن يعيش بن الوليد بن هشام عن الزبير لم يذكر بينهما أحداً.

وقد أخرجه أحمد (١٦٤/١، ١٦٥) عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام، وعن أبى معاوية شيبان (بن عبدالرحمن) عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش، عن الزبير بدون ذكر واسطة الرجل المبهم.

وأخرجه عبدالرزاق (۱۰/ ۳۸۵) عن معمر، عن يحيى، عن يعيش رفعه إلى النبي ﷺ.

وقال الترمذي: هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبى كثير فروى بعضهم عن يحيى بن أبى كثير عن يعيش بن الوليد، عن مولى الزبير، عن النبي عن ولم يذكروا فيه عن الزبير.

قلت: الحديث في أسانيده اضطراب فهو في صورة ذكر الرجل المبهم في الإسناد بين يعيش بن الوليد والزبير بن العوام رضى الله عنه فيه ضعف، وفي صورة عدم ذكره فيه انقطاع ثم الخلاف في كونه من حديث الزبير، أو من مرسل مولى آل الزبير، وخلاصة القول أن الحديث ضعيف الإسناد.

وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (١٤٨/٣)

واما الشطر الثاني من الحديث من قوله: والذي نفسى بيده الخ فقد ثبت من حديث أبى هريرة كما تقدم.

(١) وهو مكرر الذي قبله.

وأخرجه أحمد (١/١٦٧) عن أبي عامر به.

#### [حلاوة الإيمان:]

27٧ - حدثنا عبيدالله بن معاذ بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون سمع أبا هريرة، عن النبي عن النبي قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب العبد، لا يحبه إلا لله. (۱)

٤٦٨ \_ حدثنا محمد بن يحيى، أنا ابن أبي [ق: ١٠٢/أ] مريم، أنا موسى بن يعقوب، حدثني أبو الحويرث،

(۱) أخرجه أحمد (۲۹۸/۲ و۲۰۰)، والحاكم (۳/۱) والبزار (كشف الأستار ۱/۰۰) من طريق شعبة به.

وتصحف في كشف الأستار «شعبة» إلى «سعيد»

وقال الحاكم: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين وقد احتجا جميعا بعمرو بن ميمون عن أبى هريرة، واحتج مسلم بأبى بلج، وهو حديث صحيح لايحفظ له علة.

وقال الذهبي: لايحتج به، وقد وثق، وقال البخاري، فيه نظر

قلت: أبو بلج هو يحيى بن سليم أو ابن سليم أو ابن أبي الأسود

قال: ابن معين وابن سعد والنسائي والدارقطني: ثقة، وقال أبوحاتم: صالح الحديث لا بأس به. وذكره أيضا ابن حبان في الثقات، وقال: يخطىء

وقال الفسوي: كوفى لا بأس به، وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني والأزدى: كان ثقة، ونقل ابن عبدالبر وابن الجوزي أن ابن معين ضعفه.

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربها أخطأ (التقريب ٢ / ٤٠١ - ٤٠١) وتهديب التهذيب ٢ / ٤٠١)

وقال الحافظ الهيثمى: رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١/٠٠) والحديث حسنة الألبانى وعزاه أيضا للمروزى (صحيح الجامع الصغير ٥٠١/٥)

قال: أخبرني نُعيم بن عبدالله المجمر أن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله على قال: ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان: من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومن كان لأن يُحرَّق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه، ومن كان يحب لله ويبغض في الله. (ا)

279 - حدثنا حميد بن زنجويه النسوي، ثنا هشام بن عمار الدمشقي، ثنا صدقة بن خالد، ثنا عثمان بن أبي العاتكة

قلت: وتوثيق ابن حبان لاعبرة له، وخاصة بعد ماضعفه الكبار، فالحديث ضعيف، وقد أورده المحدث الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٥٧/٣) وقال: وهو منكر بهذا اللفظ، فالحديث في الصحيحين وغيرهما بنحوه بلفظ: وأن يحب المرء لايحبه إلا لله، بدل: ومن كان يحب لله ويبغض لله

وذكر الحديث الصحيح في صحيح الجامع الصغير (٣/ ٦٦ - ٦٧) وسياقه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لايحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار.

وعزاه السيوطي لأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه وحديث أنس المذكور في مسند أحمد (١٠٣/٣، ١٧٢، ١٧٤، ٢٠٧، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢٤٨ ومسلم رقم (٤٣) والبخاري (الأرقام ٢١، ٢٠٤١، ٢٠٤١) ومسلم رقم (٤٣) والترمذي (٢٥٩) والنسائي (٤٩٩٠ ـ ٤٩٩٢) وابن ماجه (رقم ٣٠٠٣) وعبد بن حميد (رقم ٢٣٢٦) وعبد الرزاق (٢٥٨/١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲٤ رقم ۷۲٤) من طريق سعيد بن أبي مريم به . قال الهيثمي : في إسناده أبو الحويرث ضعفه مالك، وابن معين، ووثقه ابن حبان .

الأزدي، عن علي بن يزيد الألهاني "، عن القاسم، عن أبي أمامة أن النبي علم كان يقول: لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى أكون أنا أحب إليه من ولده، ووالده، ونفسه التي بين جنبيه، ومن الناس أجمعين. "

عبدالله بن الحارث، عن عبدالمطلب بن ربيعة، قال: عبدالله بن الحارث، عن عبدالمطلب بن ربيعة، قال: كنت عند النبي عليه فجاءه العباس فقال: يارسول الله! مابال قريش إذا لقى بعضهم بعضا، لقوه بوجوه مشرفة، ويلقونا بوجوه غير ذلك؟! فقال: والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب أحدهم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي، وقال: لا تؤذوني في عمي، فإن عم الرجل صنو أبيه. (أ)

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل (الألهاني) إلى (الهلالي)

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لأجل رواية عثمان بن أبى العاتكة، عن علي بن يزيد الألهاني، قال الحافظ ابن حجر: ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني (التقريب ١٠/٣) وعلي بن يزيد الألهاني هذا صاحب القاسم بن عبدالرحمن ضعيف (التقريب ٢/٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٦٥/٤) عن جرير (بن عبدالحميد) به.

وأخرجه الحاكم (٣٣٢/٣) من طريق يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم، وأبى بكر بن أبى شيبة ثلاثتهم عن جرير به.

وذكره المزى في تحفة الأشراف (٢٦٧/٤ ـ ٢٦٨) وقال: وقيل إن ذلك هو الصواب.

وأحرجه الترمذي (٥/٥٠) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٣٩١/٨) من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد به.

2۷۱ - حدثنا إسحاق، أنا يعلى بن عبيد، ثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن العباس، قال: قلت: يارسول الله! إذا لقى قريش بعضهم بعضاً، لقى بالبشارة، [ق: ١٠٢/ب] ويلقونا بوجوه غير ذلك؟! فقال: والذي نفسي بيده لا يدخل

= وورد عند أحمد والترمذي: «عبدالمطلب» وورد عند الحاكم (المطلب) وذكره المزى في ترجمة (المطلب بن ربيعة) وقال الحافظ ابن حجر: قرأت بخط شيخنا أبى الفضل الحافظ زين الدين في الأصول الصحيحة من الترمذي: «عبدالمطلب بن ربيعة» (النكت الظراف ٢٩١/٨).

وقد خرج الألباني في الصحيحة حديث: «العباس عم رسول الله على وان عم الرجل صنو أبيه» وذكر من خرجه من الصحابة وذكر منهم عبدالمطلب بن ربيعة، وحديثه عند أحمد (١٦٥/٤) من طريق جرير بن عبدالحميد، وقال: وهذا إسناد ضعيف من أجل يزيد بن أبي زياد، وهو الهاشمي مولاهم، فهو سيء الحفظ، ونحوه يزيد بن عطاء لكن ذكرت له شاهداً في المشكاة (٣١٥٦) يتقوى به.

قلت: وهو في المشكاة (برقم ٦١٤٧) وقال هناك: إسناد ضعيف لكن الجملة الأخيرة لها شواهد كثيرة، فهي صحيحة. انتهى.

ورواه إسهاعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن العباس بن عبدالله بن الحارث، عن العباس بن عبدالمطلب نحوه أخرجه الحاكم (١٠٢/٣)

والحديث عزاه السيوطي لأحمد، والترمذي، والحاكم عن عبدالمطلب بن ربيعة، وللحاكم عن العباس.

وصحح الألباني شطره الأخير: ياأيها الناس من آذى عمى، فقد آذاني، فإنها عم الرجل صنو أبيه (صحيح الجامع ١٠٢/٦)

وراجع تحفة الأشراف (٢٦٧/٤ ـ ٢٦٨) و(٣٩١/٨) للاطلاع على طرق الحديث، وكلام الحافظ ابن حجر عليهما.

# قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. (١) [حب الأنصار من الإيمان:]

عن عبدالرحمن بن أبي شميلة، عن سعيد الصواف، عن عبدالرحمن بن أبي شميلة، عن سعيد الصواف، عن إسحاق بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن رسول الله عن إسحاق بن سعد بن عبادة، حن أبيه، عن رسول الله عن إسحاق بن سعد بن عبادة، حبهم إيمان، وبغضهم نفاق. (۱)

وقال الحافظ ابن حجر: مدني مستور/ صد (التقريب ١/٣٠٩) وفيه إسحاق بن سعد بن عبادة الأنصاري، مستور مقل/ صد (التقريب ١/٥٧).

والحديث أخرجه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة سعيد الصراف (٥٠٩) بسنده عن الطبراني، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا حماد بن يزيد به، وقال: تابعه سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وكذلك رواه إبراهيم بن سعد الجوهري، عن حماد بن زيد.

ورواه أحمد بن حنبل عن يونس بن محمد، عن حماد بن زيد، عن عبدالرحمن بن أبي شميلة، عن رجل، عن سعيد الصراف.

وأخرجه البزار (كشف الأستار ٢/١٥) عن محمد بن موسى الحرشى، ثنا حماد ابن زيد، عن سعيد الصواف، عن ابن سعد بن عبادة عن أبيه قال: قال رسول الله عليه: الأنصار مجنة، لا يجبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق.

<sup>(</sup>۱) سفيان الثوري: تابعه إسماعيل بن أبي خالد عن الحاكم (۱۰۲/۳) كما تقدم في تخريج الحديث الذي تقدم. فراجعه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف فيه عبدالرحمن بن أبي شميلة مقبول، وفيه: سعيد «الصواف» وقد ورد في الأصل «أبي سعيد الصواف» وورد في التقريب: سعيد الصراف، وفي تهذيب الكمال (٥٠٩): سعيد الصراف، وكذا في تهذيب التهذيب (٤/٤٠١) ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير عبدالرحمن.

200 - حدثنا عبيدالله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، قال: سمعت البراء بن عازب، يحدث عن النبي علي أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضهم أبغضه الله.

قال شعبة: فقلت لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياى حدث. (١)

وقال البزار: وهذا لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه.

وقـال الهيشمي: رواه أحمـد، والطبراني، والبزار، وفي رجال أحمد راو لم يسم، وأسقطه الآخران، ورجالهما، وبقية رجال أحمد ثقات.

(۱) أخرجه الطيالسي (۱/۱۳۷) عن شعبة، وأخرجه أحمد في المسند (۲۹۲) المرحم (۲۹۲) وفضائل الصحابة (۱٤٥٥) عن محمد بن جعفر: غندر، وعن بهز، والبخاري في مناقب الأنصار (۱۱۳/۷) عن الحجاج بن منهال، ومسلم في الإيهان (۱/۸۰) عن زهير بن حرب، عن معاذ، وعن عبيدالله بن معاذ، عن أبيه، والترمذي في المناقب (۲۱۲۷) عن محمد بن بشار، عن غندر، والنسائي في المناقب في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲/۲۳) عن محمد بن المثنى، وعبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، كلاهما عن معاذ بن معاذ، وابن ماجه: المقدمة (۱/۷۰) عن علي بن محمد، وعمرو بن عبدالله الأودي كلاهما عن وكبع، والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۰۰) من طريق وهب بن جرير، وابن مندة في الإيمان (رقم ۲۳۵ – ۳۵۰) من طريق وهب بن جرير، وبشر بن عمر الزهراني، وأبي داود الطيالسي، وحجاج بن منهال وأبي الوليد، ومسلم بن إبراهيم، ومحمد ابن كثير، وأبي عمر الحوضي، وعلي بن الجعد، ويحيى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، وابن مهدي، وغندر، كلهم عن شعبة به.

ولفظ ابن ماجه: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. (وراجع الصحيحة رقم ٩٩١). 27٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن عمرو، عن سعد بن المنذر بن أبي أبي حميد الأنصاري، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن الحارث بن زياد الأنصاري، عن رسول الله على قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله حتى يوم يلقاه.

(١) تصحف في الأصل إلى «عن».

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٢١/٤) وفضائل الصحابة (رقم ١٤٥٤) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو به .

وأخرجه الطبراني (٣٠٠/٣ رقم ٣٣٥٨) عن إدريس بن جعفر العطار، وابن حبنان (موارد رقم ٢٢٩١) عن جعفر بن أحمد بن سنان القطان، حدثنا أبي، كلاهما عن يزيد بن هارون، ثنا محمد بن عمرو به. وتصحف عندهما «سعد إلى سعيد».

كما أخرجه الطبراني من طريق ابن أبي شيبة ، ثنا محمد بن بشر ، ثنا محمد بن عمرو به ، (رقم ٣٣٥٧) وفيه: سعد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي مقبول/ صد (التقريب ١/ ٢٨٩) ومن طريق الطبراني أخرجه المزى في تهذيب الكمال في ترجمة الحارث بن زياد الأنصاري الساعدي رضى الله عنه .

والحديث أخرجه أبوداود في فضائل الأنصار كها ذكره المزى في تهذيب الكهال في ترجمة سعد بن المنذر، ورمز هو وابن حجر لسعد والحارث أنهها من رجال أبي داود في فضائل الأنصار. وورد عندهما «سعد بن المنذر» كها في المخطوط.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، والطبراني بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح، غير محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث (١٠/٣٨) قلت: ومدار الإسناد على سعد بن المنذر، وهو مقبول، وقد تابعه ابن الغسيل في الرواية الآتية، فالحديث حسن لهذه المتابعة.

حدثنا إسحاق، أنا أبونعيم، ثنا ابن الغسيل "، عن حمزة بن أبي أسيد، عن الحارث بن زياد " الأنصاري قال: أتيت رسول الله على الهجرة، فقلت: بايع هذا، قال: ومن هذا؟! على الهجرون [ق: ١٠٠٨/أ] إلى الناس، ولكن الناس يهاجرون إليكم، والذي نفسي بيده! لا يحب الأنصار رجلً حتى يلقى الله؛ وهرو يحبهم إلا أحبّه الله، وهو يبغضهم، ولا يبغض الأنصار أحد حتى يلقى الله، وهو يبغضهم، ولا يبغض الأنصار أحد حتى يلقى الله، وهو يبغضهم،

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن سليهان بن عبدالله بن حنظلة الأنصاري، المعروف بابن الغسيل، (لأن جد أبيه (حنظلة بن أبي عامر) غسيل الملائكة، رضى الله عنه) صدوق فيه لين/ خ م د تم ق (التقريب ٤٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) ورد في المخطوط: «أسيد» وهو تصحيف عن «زياد».

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، وأخرجه أحمد (٤ / ٢٩ ٤) عن يونس بن محمد، ثنا عبدالرحمن بن الغسيل به .

وأحرجه الطبراني (٢٩٩/٣ رقم ٣٣٥٦ و٤/٤ رقم ٣٦٠١) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، والحسين بن إسحاق التستري، قالا: ثنا يحيى الحماني، ثنا عبدالرحن بن سليمان بن الغسيل به.

وعزاه الحافظ ابن حجر أيضاً لأبي داود في فضائل الأنصار، وابن أبي خيثمة، والبخاري في التاريخ والبغوي وغيرهم من طريق عبدالرحمن بن الغسيل به. (الاصابة ١/ ٢٧٩).

وقـد خرجـه الألبـاني في الصحيحة (رقم ١٦٧٢، ٢٣٥/٤) وحسن إسناده، فقال: رجاله ثقات رجال البخاري، وفي ابن الغسيل كلام لا يضره، وقد تابعه=

- 273 ـ حدثنا أحمد بن عمرو، أنا جرير، عن الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي على أنه قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله، واليوم الأخر. (1)
- 200 حدثنا جعفر بن عمار، ثنا الأصبهاني، عن جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت؛ وعدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي على قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله. (\*)

<sup>=</sup> على بعض سعيد بن المُنذر بن أبي حميد الساعدي، عن حمزة مرفوعاً، وقال: سعيد بن المنذر لم أعرفه.

قلت: وقد سبق الكلام في «سعيد بن المنذر» أنه مصحف عن سعد بن المنذر، وهو مقبول كما تقدم.

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح، انظر تخريجه فيها يأتي بعده.

<sup>(</sup>٢) أحرجه أحمد (٣٠٩/١) عن عبدالرحمن بن مهدي، والترمذي: المناقب (٥/٤/٥) عن محمود بن غيلان، عن بشر بن السرى، والمؤمل بن إساعيل، ثلاثتهم عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد به. وحبيب كثير التدليس وقد عنعنه، لكن تابعه عدي بن ثابت عند المؤلف قبله، وفي هذا الحديث.

وأخرجه النسائي في المناقب في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤ / ٤٢) عن محمد بن آدم بن سليمان، ومحمد بن العلاء كلاهما عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن عدي عن سعيد بن جبير به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد في المسند (٣٤/٣، ٤٩، ٩٣) وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد في المسند (٨٦/١) والطيالسي في

2۷۸ حدثنا عبدالله بن محمد المسندي، ثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن الحكم بن ميناء، أن يزيد (أ) بن جارية أخبره، أنه كان جالسا في نفر من الأنصار، وأن معاوية خرج عليهم، فسألهم عن حديثهم؟! فقالوا: كنا في حديث من حديث الأنصار، فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثاً سمعته من رسول الله عليه؟! قالوا: بلى يا أمير المؤمنين! قال: سمعت رسول الله عليه يقول: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. (أ)

٤٧٩ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن عبدالله "، عن أبي سعيد الخدري أن النبي عن سعيد بن جبير "، عن أبي سعيد الخدري أن النبي

<sup>=</sup> مسنده (رقم ٢١٨٦) (٢ / ١٣٩) وأبُو يعلي في مسنده (رقم ١٠٠٧) وابن منده في الإيهان (٣٦٥) وابن منده في الإيهان (٣٦٥، ٣٣٥).

وشاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (٨٦/١) وأحمد (١٩/٢) وراجع: الصحيحة (رقم ١٢٣٤).

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل إلى «زيد» وهو مقبول.

<sup>(</sup>٢) وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد في المسند (٩٦/٤، ١٠٠) وفضائل الصحابة (رقم ١٤٤٧) عن يزيد بن هارون به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٣٤٣/ و٢/ ١/ ٣٨٩) من طريق يحيى ابن أيوب، ثنا سعد به.

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق السبيعي، وتصحف في الأصل (عبدالله) الى «عبيدالله».

<sup>(</sup>٤) تصحف في المخطوط «جبير» الى «عمير».

صلى [ق: ١٠٣/ب] الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار إلا منافق. (١)

ده عدانا محمد بن يحيى، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، ثنا أفلح الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: حب الأنصار إيمان، وبغضهم نفاق. (1)

عبدالله بن إدريس أبو حاتم الرازي، ثنا عبدالله بن يزيد بن راشد، ثنا صدقة بن عبدالله، عن عياض بن عبدالرحمن، عن موسى بن عقبة، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: قلت لأبي: أراك تصنع بهؤلاء الأنصار شيئا ما تصنعه بغيرهم؟! فقال لي أبي: بني! هل تجد في نفسك من ذلك شيئا؟! قلت: لا، ولكني أعجب من نفسك من ذلك شيئا؟! قلت: لا، ولكني أعجب من عبيعك إليهم، قال: سمعت رسول الله على يقول: لا يجبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ٣)

<sup>(</sup>١) في سنده أبو إسحاق السبيعي، مدلس وقد عنعن، وقد اختلط أيضا، وقد صح الحديث بلفظ آخر كما تقدم برقم (٤٧٦ و٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٧٠) وفضائل الصحابة رقم (١٤١٧) عن حسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة به.

وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، فيه صدقة بن عبدالله السمين، أبومعاوية أو أبومحمد الدمشقي، ضعيف (التقريب ٢/٦٦).

وعبدالله بن يزيد بن راشد: هو القرشي الدمشقي أبوبكر قال أبوحاتم: سمعت

2۸۲ - حذثنا يحيى بن حبيب، ثنا بشر بن المفضل، عن عبدالرحمن بن حرملة، عن أبي ثِفال المُرّي، عن رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أنه سمع جدته تحدث عن أبيها أن رسول الله على قال: لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. (۱)

= دحيمًا، وذكر عبدالله بن يزيد بن راشد فأثنى عليه، ووصفه بالصدق والستر، وقال أبوحاتم في عبدالله: شيخ (الجرح والتعديل ٢٠٢/٢).

(۱) إسناده ضعيف، عبدالرحمن بن حرملة هو ابن عمرو بن سنه، الأسلمي، أبوحرملة المدني، صدوق، ربها أخطأ / م ٤ (التقريب ٧/٧١٤) وأبوثفال: بكسر المثلثة بعدها فاء، وهو ثهامة بن وائل بن حصين، وقد ينسب لجده، وقيل: اسمه وائل بن هاشم بن حصين، المرى بضم الميم ثم راء، مشهور بكنيته، مقبول (التقريب ١/٠٢٠) وتصحف في الأصل «المرى» إلى «المزنى».

ورباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب القرشي العامري أبوبكر الحويطبي، المدني قاضيها، مشهور بكنيته، وقد ينسب إلى جد أبيه، مقبول (التقريب ٢٤٢/١).

وجدة رباح: هي أسهاء بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال الحافظ ابن حجر: لم تسم في الكتابين (أي الترمذي وابن ماجه) وسهاها البيهقي، ويقال: إن لها صحبة (التقريب ٢/٥٩٩).

والبيهقي سماها في سننه (٣/١) وقال الحافظ في النكت الظراف على تحفة الأشراف (١٤/٤): وهي فائدة حسنة.

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المبشرة رضى الله عنه . والحديث أخرجه البيهقي (٢/٤) من طريق عفان ، ثنا وهيب، ومن طريق ابن أبي فديك كلاهما عن عبدالرحمن بن حرملة به ، وأوله : لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ولا يؤمن بالله من لا يؤمن بي إلخ .=

٤٨٣ - حدثنا عبدالله بن محمد المسندي، ثنا حبان، ثنا وهيب، ثنا عبدالرحمن بن حرملة، قال: سمعت أبا ثفال قال: حدثني رباح بن عبدالرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، قال: حدثني جدتي أنها سمعت أباها يقول: انه سمع رسول الله عليه يقول: لا يؤمن [ق: ١٠٤/أ] بالله من لا يحب الأنصار. (۱)

#### [البذاذة من الإيمان:]

عبدالحميد "بن جعفر، عن عبدالله بن حمران، قال: ثنا عبدالله بن ثعلبة، أنه أتى عبدالحميد أب بن جعفر، عن عبدالله بن ثعلبة، أنه أتى أبا عبدالرحمن بن كعب بن مالك، قال: فسلمتُ عليه، فقال: من هذا؟ قلتُ: عبدالله بن ثعلبة، قال: هل سمعت أباك أن يحدث حديثا حدثناه عن رسول (ف)

<sup>=</sup> وأما ما يتعلق بالوضوء: فحسنه الألباني لشواهده (راجع الإِرواء رقم ٨١). وأورده في صحيح الجامع (٦/٤١) وقال: صحيح.

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله، وأخرجه البيهقي (۱/٤٣) بسنده عن وهب به، وحبان هو ابن هلال الباهلي، ثقة، ثبت، ووهيب «مصغراً» ورد في الأصل «وهب» وصوابه «وُهيب»، وهو ابن خالد بن عجلان، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلاً بأخرة / ع (التقريب ٢/٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (عبدالمجيد)

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل وهو عبدالله بن كعب بن مالك وسيأتي عند الطحاوي والطبراني: (عبدالرحمن بن كعب).

<sup>(</sup>٤) واسم ابيه أبوامامة إياس بن ثعلبة.

<sup>(</sup>٥) وفوقه «النبي»

الله ﷺ؟ قلت: ماهو؟ قال: سمعت أباك يحدث أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن البذاذة من الإيمان، يعنى التقشف. (١)

(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۷۷/۱ رقم ۲٤۷) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، أنا أحمد بن عاصم بن عنبسة العباداني أنا عبدالله بن حمران به.

وأخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار (١/ ٤٧٨) و٤ / ١٥١) من طريق ابراهيم بن مرزوق، عن عبدالحميد بن جعفر عن عبدالله بن ثعلبة أنه أتى (عبدالرحمن بن كعب فقال له عبدالرحمن: سمعت أباك يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وذكر الحديث، وعبدالله بن ثعلبة هو عبدالله بن أبى أمامة إياس بن ثعلبة نسب إلى جده فى هذه الرواية.

قال الالباني: ورجال هذه الطريق ثقات كلهم.

وحرج الألبانى هذا الطريق، وطريق أبى داود، وطريق الطبرانى (فى تخريج الحديث الآتى فى الصحيحة (رقم ٣٤١) (وقبله خرج طريق ابن ماجه ومتابعاته (وهى تأتى عند المؤلف برقم ٤٨٨) فقال:

ومجموع هذه الطرق الثلاث تحملنا على الاقتناع بثبوت الواسطة ، بين عبدالله بن أمامة وأبيه . ثم ذكر في تأييده الحديث الآتى برقم ٤٨٦ ثم قال : والظاهر أن هذا الرجل الذى لم يسم هو ابن كعب بن مالك وعلى هذا فيكون قد حدث بهذا الحديث عبدالله بن أبى أمامة على ماسبق في الطريق المتقدمة ، وابنه المنيب على مافي روايته هذه ثم تكلم على حديث (رقم ٤٨٦) وقال : وخلاصة القول أن الرواة قد اختلفوا على عبدالله بن أبى أمامة في هذا الحديث .

فأسامة بن زيد، وصالح بن كيسان قالا: عنه عن أبيه (انظر رقم الحديث ٤٨٨ وتخريجه)

ومحمد بن إسحاق، وعبدالله بن عبيد الله بن حكيم، وعبدالحميد قالوا: عنه عن ابن كعب بن مالك عن أبي أمامة.

ويبدو أن رواية هؤلاء الثلاثة أرجح لأنهم أكثر، ولأن معهم زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم . عدثنا أبو علي البسطامي، ثنا أبوالنعمان، (۱) ثنا حماد بن سلمة، ثنا محمد بن إسحاق، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبدالله بن كعب، عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله على قال: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ ألا! إن البذاذة من الإيمان.

قال أبو سلمة: (١) البذاذة: الهيئة الرثة. -

= ثم اختلف هؤلاء الثلاثة في تسمية ابن كعب فالأولان (أي أسامة بن زيد، وصالح بن كيسان) سمياه عبدالله وسهاه عبدالحميد بن جعفر «عبدالرحمن» ولاشك عندى في أن روايته أصح من روايتها لأنه ثقة احتج به مسلم وكذلك سائر الرواة، فالاعتهاد على تقوية الحديث على هذا الطريق، لثقة رواتها وسلامتها من العلل.

قلت: وهذا بناء على ما جاء فى الطحاوى، وأما عند المؤلف ففيه: أَبُوعبدالرجمن وهو عبدالله بن كعب فيكون فى جميع الطرق: عبدالله والله أعلم.

ثم ساق الألباني الحديث بسنده ومتنه من الطبراني، ثم ذكر بعض التنبيهات على بعض الأوهام في الحديث فراجعه (الصحيحة رقم ٤٣١)

وعزاه السيوطى لأحمد، وابن ماجه، والحاكم عن أبى أمامة الحارثي، وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير ٢٥/٣)

- (١) هو محمد بن الفضل: عارم
  - (Y) هو حماد بن سلمة.
- (٣) فيه حماد بن سلمة ثقة عابد، وتغير حفظه بآخره، وفيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، ولم أجد مَنْ ذكر أبا أمامة بن سهل بن حنيف من شيوخه، وقد ذكر المزى من شيوخه: محمد بن أبى أمامة بن سهيل بن حنيف، وهكذا لم أجد فى تهذيب الكمال أن أبا أمامة يروى عن عبدالله بن كعب، بينها ذكر أنه يروى عن عبدالرحمن بن كعب.

ثم ورد في الحديث (أبو أمامة الباهلي) وهو خطأ كها نبه عليه المؤلف، وقد ورد=

قال أبو عبدالله: هذا قد غلط في قوله: أبو أمامة الباهلي، وليس هو بالباهلي.

٤٨٦ - حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا ابن أبي مريم ، أنا عبدالله بن المنيب بن عبدالله بن أبي أمامة بن ثعلبة ، قال: أخبرني أبي ، قال: انصرفت من المسجد فإذا برجل ، عليه ثياب

= الحديث من طرق أخرى.

وأخرجه أبوداود في الترجل (٣٩٣/٤) عن النفيلي، ثنا محمد بن سلمة بن إسحاق بن عبدالله بن أمامة بن ثعلبة الأنصاري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبى أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البذاذة من الإيمان، يعنى التقحل.

وفيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن على أنه لم يتفرد به، فقد توبع عند الطبراني (٢٤٦/١ رقم ٧٨٩) الذي أخرج الحديث من طريق إسهاعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيدالله، عن عبدالله بن عبيدالله بن حكيم بن حزام أن أبا المنيب بن أبي أمامة (هو عبدالله بن أبي إمامة) أخبره أنه لقى عبدالله بن كعب بن مالك: حدثني أبوك قال فذكره.

وفى سنده عبدالعزيز بن عبيد الله وهو الحمصى ضعيف، وشيخه عبدالله بن عبيدالله بن حكيم بن حزام قال فيه الألباني ؛ لم أجد له ترجمة .

وله طريق آخر: عند الحميدى في مسنده (رقم ٣٥٧) قال: ثنا سفيان، ثنا محمد بن إسحاق عن عبيد بن كعب، عن عمه أو أمه قال: تعلمن يا هؤلاء إن البذاذة من الإيمان.

وقال المحدث الألباني: وابن اسحاق مدلس، وقد عنعنه، وقد سبق من طريقه بإسناد آخر له.

قلت: لابن إسحاق في هذا الحديث ثلاث طرق:

طريق عند المؤلف، والطريقان المذكوران في الصحيحة.

بياض، قميص؛ ورداء سابغ، وعمامة بغير قلنسوة، قد أرخى من ورائه مثل مابين يديه، فقال: أخبرني جدك أبوأمامة بن ثعلبة، عن رسول الله على قال: إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. (١)

المحمد الفروي، ثنا عبدالله بن منيب، عن أبيه منيب بن عبدالله أنه لقى رجلا بالسوق، عليه ثياب بيض، فأخذ عبدالله أنه لقى رجلا بالسوق، عليه ثياب بيض، فأخذ بيدي، فقال: من أنت؟ فقلت: أنا المنيب بن عبدالله بن أبي أمامة، قال: أخبرني جدك أبوأمامة بن ثعلبة، عن رسول الله عليه يوم زارهم في الرعل خبراً لأن أكون حفظته كله أحب إلي مما أمست البيت تحوز، أو ما أمست بنو عبدالأشهل تحوز، قال: وكان مما حفظت عنه أنه قال: إن رسول الله عليه قال: إن البذاذة من الإيمان، فقلت: ياعم! ماأراك متبذذاً؟! فغمز يدي غمزة شديدة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۲٤٦/۱ رقم ۷۸۸) بسند صحيح عن المنيب به كما قال الالباني، وقال: ولكن المنيب هذا مجهول، ماروي عنه سوى ابنه عبدالله، وهو الذي روى هذا الحديث عنه، ولذلك فلا يعتمد على روايته.

وقال الألباني أيضا: والظاهر أن هذا الرجل لم يسم هو ابن كعب بن مالك (الصحيحة رقم ٣٤١)

قلتَ: ولكن الظاهر هنا أن الرجل الذي لم يسم هو محمود بن لبيد كما في الرواية المفسرة الآتية.

فقال: أكثر الله فينا من أمثالك، فسألتُ عنه؟ فقيل: هذا محمود بن لبيد الأنصاري من بني عبدالأشهل. (١)

عن عن على على على على على على الله عن الله على الله عل

(۲) أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (رقم ۱۵۷) من طريق زهير به وأخرجه الحاكم (۹/۱) عن القطيعى، عن عبدالله بن أحمد، عن أبيه قال: ثنا عبدالرحمن بن مهدى، ثنا زهير بن محمد، عن صالح بن أبى صالح، عن عبدالله بن أبى أمامة، عن أبيه.

وقال: قد احتج مسلم بصالح بن أبى صالح السمان، ووافقه الذهبي، وزهير تابعه سعيد بن سلمة بن أبى الحسام: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٤٦/١ رقم ٧٩٠) من طريق سعيد، حدثني صالح بن كيسان أن عبدالله بن أبى أمامة بن ثعلبة حدثه عن أبيه.

وقال المحدث الألبانى: قد اختلف سعيد بن سلمة وزهير بن محمد فى نسبة صالح هذا، فالأول قال: «ابن كيسان»، والآخر «ابن أبى صالح» وفى كل منها ضعف من قبل حفظه، لكن سعيداً أحسن حالاً منه، وسواء كانت روايته أرجح، أو رواية زهير فإن كلا من الصالحين، ثقة فى الحديث لاسيها صالح بن كيسان، فإنه محتج به فى الصحيحين، وإن مما يرجح أنه هو أنهم ذكروه فى الرواة عن عبدالله بن أبى أمامة دون الآخر، والله أعلم.

ثم ذكر أن فى إسناد القضاعى «صالح بن كيسان» فقال: فجزمت بها رجحته وتبـين أن مافى المستـدرك وهم من بعض الـرواة إن لم يكن من الحــاكم نفسه=

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذى قبله. وذكر المزى هذه الرواية فى تحفة الأشراف وقال: رواه عبدالله بن المنيب بن عبدالله بن أبى أمامة عن أبيه، عن محمود بن لبيد عن أبى أمامة (۲/۲۱).

• ٤٨٩ ـ حدثنا محمد بن يحيى ، أنا يزيد بن هارون ، أن محمد بن عمرو، قال: سمعت عبدالله بن أبي أمامة ، يقول: قال رسول الله عليه: البذاذة من الإيمان . (')

## [الغيرة من الإيمان، وعدمها من النفاق:]

• ٤٩ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، ثنا أبوعامر العقدي، ثنا أبومرحوم، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله [ق: يسار، عن أبي سعيد الخيرة من الإيمان، والبذاء من النفاق، قال: قلت: وما البذاء؟ قال: الذي لا يغار.

#### = (الصحيحة رقم ٣٤١)

قلت: وبما يرجح كونه صالح بن كسيان وروده عند المؤلف وقد ذكر الألباني رواية سعيد بن سلمة، وزهير في متابعة طريق ابن ماجه حيث أخرجه ابن ماجه (رقم ١١٨٤) عن أيوب بن سويد عن أسامة بن زيد عن عبدالله بن أبي إمامة الحارثي، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيهان يعنى التقشف.

وقال: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أيوب بن سويد، قال الحافظ: صدوق يخطيء ثم قال: قلت: فهو لابأس به في المتابعات، وقد توبع ثم ذكر رواية سعيد وزهير.

(١) إسناده ضعيف للإرسال، وقد مرت طرق الحديث موصولة.

(٢) إسناده ضعيف، وعلته أبومرحوم، وهو عبدالرحيم بن كردم بن أرطبان، قال الذهبي: هذا شيخ ليس هو بواه، ولا هو بمجهول الحال، ولا هو بالثبت، قال أبوالحسن بن القطان: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: مجهول، ثم قال أبو الحسن: فانظر كيف عرفه برواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول، وهذا منه صواب، وقال الحافظ ابن حجر: يعنى مجهول الحال.

- 291 حدثنا المسندي، ثنا أبوعامر العقدي، ثنا أبومرحوم، عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: قلت لزيد. (۱)
- 297 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معلي بن أسد، ثنا عبد عبدالرحيم بن كردم بن أبي أرطبان، قال: سمعت زيد بن أسلم، يقول: ثنا عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على: الغيرة من الإيمان، والبذاء من النفاق، فقال له إنسان: يا أبا أسامة! أي شيء البذاء؟ فقال: ياعراقي! الذي لا يغار. "

## [الأمانة والعهد من الإيمان : ]

29٣ ـ حدثنا يسار بن أبي شبيب الأيلي، ثنا أبوهلال، ثنا قتادة، عن أنس، قال: قلَّ ماخطبنا رسول الله ﷺ إلا قال:

<sup>=</sup> وقال: قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات، وقال: كان يخطى: (١٣٣/٧) وقال أبوأحمد الحاكم: لا يتابع على حديثه، وأخرج له الحاكم فى المستدرك (الميزان ٢٠٦/٢)

والحديث أخرجه البزار في مسنده قال: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبوعامر به، قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا اللفظ، وتفرد به أبومرحوم، وهو ابن عم عبدالله بن عون بن أرطبان الإمام، وأورده الذهبي في الميزان، وتبعه الحافظ في اللسان.

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله. وإسناده ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله . وإسناده ضعيف كسابقه.

لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. (١)

29٤ - حدثنا المسندي أبوجعفر، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، أنا المغيرة بن زياد الثقفي، سمع أنساً أن رسول الله على قال: لا إيمان، لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. "

290 \_ حدثنا البسطامي، ثنا عبدالله بن نمير، ثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله عليه حديثين: حدثنا: أن الأمانة نزلت في جذر قلوب

(۱) حدیث صحیح. أخرجه أحمد (۱۵٤/۳) عن حسن، والبزار (کشف الاستار ۱/۸۲) عن عمر بن موسی الشامی کلاهما عن أبی هلال به.

وأخرجه ابن أبى شيبة فى الإيهان (رقم ٧) عن مصعب بن المقدام، نا أبوالهلال عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيهان لمن لا أمانة له. وقال الألباني: إسناده حسن. وصحح الحديث لشواهده.

وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا اللفظ مرفوعا إلا أنس، ولا نعلم له إلا هذا الطريق، وأبوهلال روى عن جماعة وكان غير حافظ.

وقال الهيثمي: رواه أحمد، وأبويعلى، والبزار، والطبرانى فى الأوسط، وفيه: أبوهلال وثقه ابن معين، وغيره وضعفه النسائى وغيره (مجمع الزوائد ١٩٦/). والحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب الايهان (١١) بدون عزوه إلى صحابى وقال الألبانى: رواه أحمد وغيره من طرق، وهو حديث صحيح.

(٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد (٢٥١/٣) عن عفان به.

وأخرجه ابن حبان (موارد الظهّان ٤١ ـ ٢٤) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته وذكر الحديث.

الرجال، ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن، وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها، فينام الرجل النومة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل [ق: الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل وق: منتبراً، وليس فيه شيء، ولقد كنت وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه عليّ دينه، ولئن كان نصرانيا ليردنه عليّ ساعيه، فأما اليوم فلم أكن (١٠ لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، فيصبح الناس يتبايعون، ما يكاد أحد يؤدي وفلانا، فيصبح الناس يتبايعون، ما يكاد أحد يؤدي يقال الرجل: ما أخلده، وأطرفه، وأعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. (١٠)

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (فلم يكن).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۸۳/۵) عن أبى معاوية، والبخارى: الرقاق، باب رفع الأمانة (۲۱/۳۳۳)، والفتن، باب إذا بقى فى حثالة من الناس (۲۸/۱۳) عن محمد بن كثير عن الثورى، وفى الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۲٤٩/۱۳) عن على بن عبدالله عن سفيان بن عيينة، ومسلم الإيهان، باب رفع الأمانة (۱/۲۲۱ - ۱۲۷) عن أبى بكر عن أبى معاوية، ووكيع وعن أبى كريب عن أبى معاوية وعن ابن نمير عن أبيه، ووكيع، وعن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس ستتهم عن الأعمش به.

وأخرجه الترمذى: الفتن، باب ما جاء فى رفع الأمانة (٤٧٤/٤) عن هناد بن السرى عن أبى معاوية، وابن ماجه: الفتن، باب ذهاب الأمانة (٢/٦٤٦) عن على بن محمد عن وكيع وكلاهما عن الأعمش به.

297 - حدثنا الحسين بن منصور، ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قال عمر: لا يغرنا صلاة امريء، ولا صيامه، من شاء صام، وصلى، لا دين لمن لا أمانة له. (1)

قال وكيع: زاد فيه سفيان: عن هشام، عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص من إيمانه. (٢)

29۷ - حدثنا محمد بن أبان البلخي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه. (")

### [تفسير الأمانة:]

29۸ - حدثنا إسحاق، أنا محمد بن يزيد، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، عن النبي على قال: قال الله لأدم: يا آدم! إني عرضتُ الأمانة على السموات والأرض، والجبال، فلم يطقنها، فهل أنت حاملها بما

<sup>(</sup>۱) الإسناد الأول منقطع بين عروة بن الزبير وعمر بن الخطاب رضى الله عنه . وأخرج ابن أبى شيبة فى الإيهان (رقم ۱۳) عن وكيع نا هشام بن عروة ، عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرىء ، ولا صيامه ، من شاء صام ، ومن شاء صلى ، لا دين لمن لا أمانة له .

<sup>(</sup>٢) انظر الرواية الآتية

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات ، وإسناده صحيح ، وسفيان هو الثورى. وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيهان (رقم ١٠) عن وكيع به. وفيه نقص إيهانه.

فيها؟ قال: وما فيها؟ يارب! قال: إن حملتها أُجِرْتَ، وإن ضيعتها عذبت، قال: فأنا أحملها بما فيها، قال: فلم يلبث في الجنة إلا قدر مابين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها، قال: والأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها " العباد. "

(۲) إسناده ضعيف جداً لأجل جويبر على أنه لم يتفرد به فقد أخرجه الطبرى (۲) (٣٨/٢٢) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا هشيم، عن العوام بن حوشب، وجويبر (وفي المطبوع جبير وهو تصحيف) كلاهما عن الضحاك به. وفي هذا الإسناد قرنه الطبرى بالعوام بن حوشب كما أخرجه (۲۲/۲۲) عن محمد بن سعد ثنى أبى، قال ثنى عمي، قال ثنى أبي، عن أبيه عن ابن عباس نحوه.

وأخرجه الطبرى أيضا (٣٨/٢٢) عن ابن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد عن ابن عباس نحوه .

وأخرجه أيضا (٣٨/٢٢) عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن العوام، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض، والجبال، فأبين أن يحملنها) قال: الأمانة الفرائض التي افترضها الله على عباده.

وهذا إسناد منقطع بين الضحاك، وابن عباس. قال ابن كثير بعد أن ذكر رواية أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريبا من هذا، وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه، والله أعلم، وهكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، والحسن البصرى، وغير واحد: إن الأمانة هي الفرائض (٢٧/٦)

وقال: ابن كثير أيضا بعد ذكر أقوال المفسرين فى تفسير الأمانة أن بعضهم قالوا: إن الأمانة هى الفرائض، وقال آخرون: هى الطاعة، وقال قوم: الأمانة الدين والفرائض، والحدود، وقال بعضهم: الغسل من الجنابة الخ.

<sup>(</sup>١) ورد على هامشه: «الأمانة هي الفرائض لأن الصلاة أمانة بين العبد وبين الله تعالى. وكذلك سائر العبادات.

- الفضل بن خالد النحوي، ثنا عبيد بن سليمان الباهلي، الفضل بن خالد النحوي، ثنا عبيد بن سليمان الباهلي، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم، يقول في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضنَا الْأَمَانَةَ ﴾ الآية [الأحزاب: ٢٧] قال: كان ابن عباس يقول: قال الله لآدم يوم خلقه: إني عرضت الأمانة على السموات، والأرض، والجبال، فلم يطقن الأمانة على السموات، والأرض، والجبال، فلم يطقن

<sup>=</sup> قال: وكل هذه الأقوال لاتنافى بينها، بل هى متفقة، وراجعة إلى أنها التكليف، وقبول الأوامر والنواهى بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه، وجهله وظلمه، إلا من وفق الله، وبالله المستعان (٤٧٧/٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى (۲۲/۲۲ و ۱۱) من طريق عبدالله بن صالح أبى صالح به. وعزاه السيوطى أيضا لابن المنذر، وابن أبى حاتم، وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد (الدر المنثور ۲۸۸۲) وذكره ابن كثير فى تفسيره (۲۷۷/۲).

احتمالها، فهل أنت يا آدم! آخذها بما فيها؟! قال آدم: وما فيها يارب؟! قال: إن أحسنت، أجرت، وإن أسأت، عوقبت، قال: قد تحملتُها، قال الله: قد حمَّلتُكها، فما مكث آدم إلا مابين الأولى إلى العصر، حتى أخرجه إبليس من الجنة، والأمانة الطاعة. (')

رواد منا إسحاق، أنا المخرومي، ثنا عبدالواحد بن زياد، ثنا أبوروق عطية بن الحارث، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمواتِ وَالْرِضِ وَالْجِبَالِ ﴾ [الأحزاب: ٢٧] قال: لما خلق الله وهو السموات، والأرض، والجبال عرض عليهن الأمانة وهو العمل، إن أحسنتن، جزيتن، وإن أساتن عوقبتن فأبين أنْ يَحْمِلنَهَا ﴾ [ق: ٢٠١/ب] فلما خلق الله آدم عرض ذلك عليه فحملها ﴿إنَّه كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ والأحزاب: ٢٧] قال: ظالما في خطيئته، جاهلا بما حمَّل ولده. (٢)

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع بين الضحاك وبين ابن عباس

وأخرجه الطبرى (٣٨/٢٢) عن يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم عن العوام بن حوشب وجويبر كلاهما عن الضحاك عن ابن عباس نحوه وقد تقدم ذكره قبله وأخرجه الطبرى أيضا (٣٩/٢٢) فقال: حدثت عن الحسين سمعت أبا معاذ به موقوفا على الضحاك.

وعزاه السيوطى في الدر (٦٧/٦) لعبد بن حيد، وابن جرير الطبرى (٢) أخرج الطبرى بسنده عن الضحاك نحوه (٢٢/٣٩ و١٤).

- ٥٠٢ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، ثنا أبوجعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: الأمانة ما أمروا به، وما نهوا عنه ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، وأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ قال أبو العالية: في بعض القراءة: لم يطقها ﴿وَحَمَلُهَا الإِنسَانُ، إنَّه كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: ٢٧]. (\*)
- مربي، عن مجاهد في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى عربي، عن مجاهد في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى عربي، عن مجاهد في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السّمواتِ والأرض وَالْجِبَالِ ﴾ [الأحزاب: ٢٧] قال: قال آدم: وماهي؟ قال: إن أحسنت، أجرت، وإن أسأت، عذبت، قال: فقد تحملتها، فما كان بين أن أُخْرِجَ من الجنة إلا كما بين الظهر، والعصر. ''
- ٥٠٤ حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا محرز ، قال : سألت الحسن عن قوله : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ الآية
   [الأحزاب: ٧٧] فقال : هي على العبد في دينه كله .
- ٥٠٥ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، ثنا النضربن عربي، عن مجاهد، قال: لما خلق الله الأمانة؛ عرضها على

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطى (٦٦٨/٦) لابن أبى شيبة، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وذكر إلى قوله: ومانهوا عنه، وقال: وفي قوله (وحملها الإنسان) قال: آدم.

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن. وعزاه السيوطى فى الدر (٦/٩/٦) لابن أبي حاتم.
 وفيه: (أجرتك) بدل (أجرت) و (عذبتك) بدل (عذبت)

السموات، والأرض، والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فلما خلق آدم، عرضها عليه، قال: يارب! وماهي؟ قال: هي إن أحسنت، أجرتك، وجزيتك، وإن أسأت، عذبتك، قال: فقد تحملتها، قال: فما كان بين أن تحمّلها، وبين أن أخرج من الجنة إلا كما بين الظهر والعصر. (1)

٥٠٦ حدثنا إسحاق، أنا روح، ثنا هشام، عن الحسن، قال: لبث آدم [ق: ١٠٧/أ] في الجنة ساعة من نهارِ تلك الساعةِ ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا.

حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الحسن؛ وقتادة في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضنَا الْأَمَانَةَ ﴾ قالا: هي فرائض الله التي عرضها ﴿علَى السَّمواتِ والأرضِ وَالْجِبَالِ ﴾ إلى آخر السورة. [الأحزاب: ٧٧]. (")

محمد، ثنا شيبان، عن قتادة: ﴿إِنَّا عَرَضنَا الْأَمَانَةَ ﴾ قال: يعنى الفرائض التي افترض، والحدود.

﴿فَأَبِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، وأَشْفَقَنَ مِنْهَا ﴾ قال: وأيم الله مابهن معصية، ولكن قيل لهن: تؤدين حقها، فقلن: لانطيق

<sup>(</sup>١) إسناده حسن

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح

••• حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله عليه: الأمانة: الصلاة، والصيام، والجنابة. (٢)

• ١٠ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن موسى بن أعين، ثنا أبي، عن مطرف، عن عطية العوفي: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا اللَّمَانَةَ عَلَى السَّمواتِ والأرضِ وَالْجِبَالِ، فَأَبِينَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ﴾ [الأحزاب: ٧٧] فلما أبين، عرضها على آدم قال: وما الأمانة؟ يارب! قال: إن أحسنت أجرت، وإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرى (۲۲/۲۲ و ۱۱ و ۲۶) عن بشر ثنا يزيد، ثنا سعيد عن قتادة . وإسناده صحيح

وعزاه السيوطي في الدر (٦/ ٦٧٠) لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف للإرسال. وعزاه السيوطى في الدر (٦/ ١٧١) لعبد الرزاق، وعبد بن حميد وفيه: والغسل من الجنابة.

وقال ابن كثير: قال مالك: عن زيد بن أسلم قال: الأمانة ثلاثة: الصلاة، والصوم، والاغتسال من الجنابة. (تفسير ابن كثير ٦/٤٧٧).

أسأت، عوقبت، فقال: نعم، فقبلها. (١)

المعدد بن يحيى، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا يحيى بن حمزة، عن عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني طلحة بن نافع، قال: حدثني أبوأيوب الأنصاري أن رسول الله على قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة كفارة ما بينها "، فقلت له: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة."

وإسناده ضعيف للانقطاع بين طلحة بن نافع ، وأبى أيوب ، قال ابن أبى حاتم : طلحة لم يسمع من أبى أيوب (المراسيل ص١٠٠).

وقد ورد في الأصل، وفي سنن ابن ماجه ومصباح الزجاجة، ومسند أحمد بن منيع (حدثني أبو أيوب) وقوله: «حدثني» خطأ، ولعله من عتبة بن أبي حكيم، فقد قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطىء كثيرًا (التقريب ٢/٤) وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الإسناد في التلخيص الحبير (١٤٢/١) والحديث عزاه السيوطى لابن ماجه والبيهقي في الشعب، والضياء، وضعفه الألباني (ضعيف الجامع الصغير ٣٨٨/٣).

وللشطر الأخير شاهد من حديث أبي هريرة: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي ابن ماجه: (لما بينهما)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد بن منيع في مسنده عن الهيثم بن خارجة به كما في مصباح الزجاجة (٣) (رقم ٢٣٤)، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب تحت كل شعرة جنابة (١٩٦/١) عن هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة به.

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، عن ليث، قال: حدثني عبدالله بن أبي نجيح، عن أبيه قال: سمعت عبدالله بن عمروبن العلم قال: إن أوّل ما خلق الله من الإنسان أو آدم فَرْجَه، ثم قال: هذه أمانة استودعتكها، فالفرج أمانة، والسمع أمانة، والقلب أمانة، واللسان أمانة، والبصر أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. (1)

ماه ـ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا فضيل بن عياض، عن سليمان، ٤٠ عن مسلم، ٣٠ عن مسروق، عن أبي بن

<sup>=</sup> أخرجه الترمذى (١٧٨/١) وأبو داود (١٦١/١) وابن ماجه (١٩٦١) والبيهقى (١٧٥/١)، وهو حديث ضعيف، وعلته الحارث بن وجيه، ومداره عليه، وبه أعله الترمذى فقال: حديث الحارث بن وجيه غريب، لانعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقال أبو داود: حديثه منكر، وهو ضعيف وقال البيهقي: تفرد به موصولاً الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه، وقال الحافظ ابن حجر في الحارث: ضعيف (التقريب ١/٥٤١).

أما موضع الشاهد منه فقد صح من حديث أبي هريرة عند مسلم، ولفظه: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، مالم تُغْشَ الكبائر، وفي رواية: إذا إجتنب الكبائر. (كتاب الإيهان ٢٠٩/).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبى سليم. وعزاه السيوطى لابن أبى الدنيا فى الـورع، والحكيم الترمذى (الـدر المنثور ٦٧١/٦) بدون ذكر الشطر الأخير.

<sup>(</sup>۲) هو الأعمش.

<sup>(</sup>٣) هو أبوالضحى.

كعب قال: (١) إن الأمانة أن ائتمنت المرأة على فَرْجِها. (١)

018 - حدثنا يحيى، أنا جرير، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن أبي بن كعب مثله. (٣)

## [الصوم والصلاة وغسل الجنابة سرائر:]

٥١٥ - حدثنا محمد بن يحيى، أنا أبو صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء في قول الله: ﴿يَوْمَ تُبلى السَّرائر [الطارق: ٩] إن ذلك الصوم، والصلاة، وغسل الجنابة، وهن السرائر، لوشاء المرء أن يقول: قد صمت، وليس بصائم، وقد صليت، ولم يصل، وقد

<sup>(</sup>١) على هامشه (من) خ

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٢٢/ ٣٩) عن ابن بشار، ثنا عبدالرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن الأعمش به

وأخرجه الحاكم (٤٢٢/٢) بسنده عن حفص بن غياث، عن الأعمش به. وسكت عليه هو والذهبي.

وأخرجه البيهقي (٣٧١/٧) بسنده عن شعبة، عن الأعمش به.

وإسناده صحيح، لأن رواية شعبة عن الأعمش معنعنة محمولة على الاتصال، لأنه لايروي عن المدلسين إلا ما هو من مسموعاتهم، ثم الأعمش من المدلسين الذين احتمل الأئمة عنعنتهم.

وعزاه السيوطي للفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم والبيهقي في سننـه (الـدر ٦٧١/٦)، وابن المنـذر، وابن أبي حاتم، والحـاكم والبيهقي في سننه (الدر ٦/١٧٦)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٦/٧٧) (٣) وهو مكرر الذي قبله.

اغتسلت، ولم يغتسل. (١)

الأوزاعي، عن يحيى، أنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى [ق: ١٠٨/أ] بن أبي كثير قال: السرائر: الصوم، والصلاة، والغسل من الجنابة. (١)

حكيم، عن محمد بن يحيى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا عثمان بن حكيم، عن محمد بن كعب القرطي قال: سمعت بالثلاث التي يذكر المنافق: إذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، قال: فالتمستها في الكتاب زماناً حتى سقطت عليها بعد حين، وجدت الله يذكر فيه: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله ؛ لَئِنْ آتاناً مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَقَّنَ وَلَمُنَّ مَنْ الصَّالِحِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَعقَبِهُمْ نِفَاقاً في قُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوْه، وَبِمَا قُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَ بِمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوْه، وَبِمَا كَانُوا يَكذَبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٧]

ووجدت في الأحزاب: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمواتِ والأرضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها، وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، إِنَّه كَانَ ظَلُموْماً جَهُولاً ﴾ والاحزاب: ٧٢]. (٣)

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي (٨/٤٧٦) لابن المنذر

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى (٨/٧٦) لابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (٢٤٨/٤) لأبى الشيخ، والخرائطى فى مكارم الأخلاق، وزاد: (وإذا جاءك المنافقون) إلى قوله: (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون).

محمد بن عبدة، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمواتِ والأرضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها، وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا، وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ، إِنَّه كَانَ ظَلُوْماً جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: ٧٧]. بلغنا أن الله جل وعز حين خلق خلق من الحب والإنس خلق من الحب والإنس والسموات، والأرض، والجبال، فبدأ بالسموات، والسموات، والمرض عليهن الأمانة، وهي الطاعة، فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة، ويكن علي الفضل والكرامة والشواب في الجنة؟! فقلن: يارب! إنا لا نستطيع هذا الأمر، وليست بنا قوة، ولكنا لك مطيعين.

ثم عرض الأمانة على الأرضين [ق: ١٠٨/ب] فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة وتقبلنها مني، وأعطيك الفضل، والكرامة في الجنة؟! فقلن: لا صبر لنا على هذا يارب، ولا نطيقه، ولكنا لك سامعين مطيعين، ولا نعصيك في شيء تأمرنا به.

ثم قربت الجبال كلها، فقلن لها مثل ذلك.

ثم قرب آدم، فقال له: أتحمل هذه الأمانة، وترعاها حق رعايتها؟! فقال عند ذلك آدم: مالي عندك؟! قال: يا آدم إن أحسنت، وأطعت، ورعيت الأمانة، فلك عندي الكرامة، والفضل، وحسن الشواب في الجنة، وإن عصيت، ولم ترعها حق رعايتها، وأسأت، فإني معذبك

ومعاقبك، وأنزلك النار، فقال: قد رضيتُ رب، وتحملتها، فقال الله عند ذلك: قد حملتكها، فذلك قول الله عز وجل: ﴿وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ، إِنَّه كَانَ ظَلُوْماً جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: ٧٧] يقول: ظلوما لنفسه في خطيئته، (جهولا) بعاقبة ما يحمل من الأمانة.

قُوله: ﴿لِيُعَذَّبَ الله المُنَافِقِيْنَ، وَالمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتِ ﴾ بما خانوا الأمانة، وكذبوا الرسل، ونقضوا العهد، والميثاق الذي أخذ عليهم، حين أخرجهم من صلب آدم.

﴿ وَيَتُوْبَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٧٣] بأنهم أدوا الأمانة، ولم يكذبوا الرسل، ووفوا بالعهد والميثاق.

١٩٥ - حدثنا حميد بن زنجويه؛ وأحمد بن الأزهر قالا: ثنا عبيدالله بن موسى، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن هلال، عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله على: إنما الإيمان من أربعة: [ق: ١٠٩/أ] لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣٩ - ٣٤) عن عبدالرحمن بن مهدى، عن سفيان، وعن هاشم ثنا أبومعاوية يعنى شبيان، والنسائى فى التفسير فى الكبرى كما فى تحفة

= الأشراف (١/٤) عن قتيبة، عن جرير، والطراني في الكبر (١/٤) رقم ٦٣١٦ ـ ٦٣١٧) من طريق محمد بن كثير، ومن سفيان، ومن طريق جرير، وأبى الاحوص أربعتهم عن منصور به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنها هي أربع، فها أنا بأشح عليهن مني سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لاتشركوا بالله شيئا. . الحديث وهلال هو ابن يساف

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات (١٠٤/١).

وقال الألباني: وهذا إسناده صحيح، وقصر الهيثمي، ثم ذكر قوله (الصحيحة برقم ١٧٥٩) وراجع صحيح الجامع الصغير (٢/٤٧٣) وعزاه السيوطى أيضا للحاكم.

\*\*\*

# [ بـــاب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ]

## [طرق حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن:]

الأوزاعي، عن السزهري، قال: حدثني سعيد بن المسيب؛ وأبوسلمة بن عبدالرحمن؛ وأبو بكر بن المسيب؛ وأبوسلمة بن عبدالرحمن؛ وأبو بكر بن عبدالرحمن بن المحارث بن هشام كلهم يحدثون عن أبي هريرة، عن النبي على قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق؛ وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة (۱) ذات شرف يرفع المسلمون إليها أبصارهم وهو مؤمن.

فقلت للزهري: ما هذا؟ فقال: على رسول الله البلاغ، وعلينا التسليم (١)

<sup>(</sup>۱) ورد على هامشه: قوله: نهبة: النهب الغارة، والسلب: أى لا يختلس شيئا له قيمة عالية (نهاية ابن الاثير) (راجع النهاية (١٣٣/٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى فى الأشربة (٣٢٨/٢ رقم ٣٦٦٥) والرجم من الكبرى (تحفة الاشراف ٢٠/١٠) عن إسحاق بن إبراهيم به.

٥٢١ - حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب؛ وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه مثله (١)

= وأحرجه مسلم فى الإيان، باب نقصان الإيان بالمعاصى الخ (٧٦/١) عن محمد ابن مهران الرازى، عن عيسى بن يونس، وأخرجه النسائى فى الرجم من الكبرى كما فى تحفة الأشراف (٣٠/١٠) عن إسحاق بن منصور، وعمران بن بكار كلاهما عن أبى المغيرة، والنسائى، وأبوعوانة (١٩/١) وابن منده (رقم و١٥) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، وأبونعيم فى الحلية (٣٦٩/٣) والذهبى فى السير (٣٤٦/٣) من طريق الوليد بن مسلم كلهم عن الأوزاعى به ولم يذكر الإمام مسلم قول الزهرى هذا، وقد ذكره أبونعيم، والذهبى.

ولفظ أبى نعيم قال: فسألت الزهرى عنه: ماهذا؟ فقال: من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم، أمروا أحاديث رسول الله علي كما جاءت.

وفى السير: «عن الأوزاعى سمعت الزهرى لما حدث عن النبى على قال: لا يزنى النبانى عن الله القول، وعلى النبانى حين يزنى وهو مؤمن، قلت له: فها هو؟ قال: من الله القول، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، أمروا حديث رسول الله على كها جاء بلا كيف. قلت: لم يذكر كلام الزهرى هذا غير الوليد بن مسلم.

(١) وهو مكرر الذي قبله.

وأخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف (٣٠/١٠) عن إسحاق بن منصور، وعمران بن بكار كلاهما عن أبي المغيرة به، وزاد «أبا بكر بن عبدالرحمن» كما مر في الحديث السابق.

وأخرجه ابن منده في الإيان رقم (١٠) من طريق أبي المغيرة عبدالقدوس به وأخرجه النسائي في الأشربة، والرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٠/١٠) عن إسحاق بن منصور، ومحمد بن يحيى بن عبدالله كلاهما عن محمد ابن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وحميد بن عبدالرحمن ثلاثتهم عن أبي هريرة مرفوعاً=

- و حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح، ثنا الليث، حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فذكر مثله. (1)
- وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن؛ وابن المسيب يقولان: قال: أبو [ق: ١٠٩/ب] هريرة أن رسول الله على قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.

<sup>=</sup> وأخرجه النسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٦/١١) عن حميد بن مخلد النسائي، عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المظالم (٥/١١) عن سعيد بن عفير، وفي الحدود، باب الزنا وشرب الخمر (١/٥٨) عن يحيى بن بكير، وابن ماجه: الفتن (٢/١٩٨ - ١٢٩٨) والنسائي في الأشربة والرجم في الكبرى كما في تحفة الأشراف - ١٢٩٨) كلاهما عن عيسى بن حماد، وابن منده في الإيمان (رقم ٥١١) من طريق يحيى بن بكير، ثلاثتهم عن الليث به.

كما أخرجه ابن منده من طريق النسائي به رقم ١١٥ ومن طريق عبدالملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده الليث به.

قال ابن شهاب: وأخبرني عبدالملك بن أبي بكربن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها، وهو مؤمن. (١)

البحدري، ثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، ثنا أبوعوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن.

٥٢٥ - حدثنا أبو على البسطامي؛ ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: الأشربة (٣٠/١٠) عن أحمد بن صالح، ومسلم في الإيمان (١/٧٦) وابن منده في الإيمان من طريق ابن وهب به.

وأحرجه ابن منده في الإيهان (رقم ١٢٥) من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن النزهري، عن أبي سلمة، وسعيد، وأبي بكر بن عبدالرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة به

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، ولو فيه الأعمش، وقد عنعن لأنه من روايته عن أبي صالح ذكوان السمان، وروايته عنه وعن أمثاله محمولة على السماع، ثم أبوعوانة تابعه شعبة في الرواية الآتية.

وله طرق أخرى كما سيأتي.

مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. (أ)

٥٢٦ \_ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالرزاق، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة أراه رفعه بمثله. (")

(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤٧٩) عن محمد بن جعفر، والبخاري: الحدود، باب إثم الزناة (۱ / ۱۲) عن آدم، ومسلم: الإيهان (۱ / ۷۷) والنسائي: قطع السارق (۲ / ۲۰۰ رقم ٤٨٧٥) عن محمد بن المثني، عن ابن أبي عدي، وأبوعوانة (۱ / ۲۰) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، وآدم بن أبي إياس، وابن منده في الإيهان (رقم ۱۵) من طريق آدم، ووهب بن جرير، وعاصم بن علي، وابن أبي عدي، وعلي بن الجعد، ومحمد بن جعفر كلهم عن شعبة به.

وأخرجه الترمذي (١٥/٥) عن أحمد بن منيع، ثنا عبيدة بن حميد، عن الأعمش به، وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وأخرجه أبوداود (٥/ ٦٤ - ٦٥) عن أبي صالح الأنطاكي، أخبرنا أبو إسحاق الفزارى، عن الأعمش به.

وأخرجه الدارمي في الأشربة (٢/١٥) بسنده عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وأحرجه أحمد (٢٤٣/٢) وابن منده في الإيهان (رقم ١٥٥) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.

وأخرجه مسلم (٧٧/١) وابن منده في الإيهان (رقم ١٦٥) من طريق العلاء عن أبي هريرة به.

وأخرجه النسائي (٢/ ٢٥٠ رقم ٤٨٧٧) بسندين عن أبي معاوية عن الأعمش به.

(۲) أخرجه أحمد (۳۷٦/۲) عن عبدالرزاق به، ومن طريقه ابن منده في الإيهان (رقم ٥١٨) وأخرجه مسلم: الإيهان (۲۱/۷۷۰) عن محمد بن رافع، عن عبدالرزاق عن الثوري به.

- وهو مؤمن، وينزع الإيمان من قلبه، فإن حماد بن سلمة، النجـود، عن أبي صالـح، عن أبـي صالـح، عن أبـي هريرة، عن رسـول الله على قال: لا يزنـي [ق: أبـي هريرة عين رسـول الله على قال: لا يزنـي وقال عين السارق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وينزع الإيمان من قلبه، فإن تاب تاب الله عليه. (١)
- مهمد بن عبدة بن الحكم، ثنا علي الحسن بن شقيق، ثنا أبوحمزة محمد بن ميمون السكري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن بمثل حديث شعبة.
- وحدثني ابن القهزاد، ومحمد بن عبدة قالا: ثنا علي بن الحسن، ثنا أبو حمزة السكري، ثنا عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: لا يزني الرجل وهو مؤمن بمثله.

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وعاصم بن أبي النجود تابعه غير واحد كما مر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٠ رقم ٤٨٧٦). عن أحمد بن سيار المروزي، عن عبدالله بن عثمان ـ وهو عبدان ـ عن أبي حمزة السكري به عن أبي هريرة من غير شك.

وأخرجه عن أبي على محمد بن يحيى المروزي، عن عبدالله بن عثمان، عن أبي حزة، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قوله.

- وقال: ينزع منه الإيمان حتى يتوب، فإذا تاب، عاد إليه.
- • حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبوبكر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عليه قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة بعد.

قال محمد: قال أحمد: هكذا معروضة.

- وسر، ثنا أبوعلى البسطامي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبوشهاب، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر [ق: ١١٠/أ] وهو مؤمن، فقيل: يارسول الله! فكيف يصنع من واقع شيئا من ذلك؟! قال: إن رجع، راجعه الإيمان، وإن ثبت لم يكن مؤمنا.
  - ٥٣٢ حدثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا علي بن عاصم، ثنا أبو هارون، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن.
  - ٥٣٣ \_ وقال: حدثنا علي بن عاصم، ثنا حبيب بن الشهيد، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي على مثل قول

- أبي هارون، عن أبي سعيد. (١)
- وهو مؤمن، فإياكم إنا عبدالرزاق، ثنا معمر، أنا همام بن منبه، قال: ثنا أبوهريرة، قال: قال رسول الله على:

  لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني أحدكم حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع المؤمنون إليه أعينهم وهو حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم وهو حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
- وهه \_ حدثنا إسحاق، أخبرني بقية بن الوليد، حدثني الأوزاعي، عن مكحول؛ والزهري، قالا: اقرأوا أحاديث رسول الله ﷺ، وأمِرُّوها على ماجاءت. (٣)
- قال أبو عبدالله: كان إسحاق إذا أملى حديث عبدالرزاق يملى حديث بقية على إثره.
- ٥٣٦ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، قال: حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٨٦/٢) عن بهز وعفان قالا: ثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣١٧/٢) عن عبدالرزاق به.

وأحرجه مسلم: الإيمان (٧٧/١) عن محمد بن رافع، وأبو عوانة (٢٠/١) وابن منده في الإيمان برقم (٥١٣) عن أحمد بن يوسف السلمي كلاهما عن عبدالرزاق به.

<sup>(</sup>٣) واجع لقول الزهري تعليقي على رقم (٢٠٥).

سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله [ق: ١١١/أ] عليه وسلم: إذا زنى الرجل؛ خرج منه الإيمان، وكان عليه كالظلة فإذا انقلَعَ رجع إليه الإيمان. (')

ولا يسرق السارق حين يسرق، ولا ينتهب ولا يشرب ولا يسترب ولا يسرق السارق حين يسرق، ولا يشرب المحلل وحميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها، وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود في السنة (٦٦/٥) عن إسحاق بن سويد الرملي، عن سعيد بن أبي مريم به، وابن الهاد هو يزيد بن عبدالله بن الهاد وتصحف في سنن أبي داود «نافع بن يزيد» الى «نافع بن زيد» وهو الكلاعي.

وأخرجه ابن منده في الإيهان (رقم ١٩٥) بسنده عن ابن أبي مريم به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن منده في الإيمان (رقم ١٤٥) عن محمد بن الحسين بن الحسن، ثنا أبوزرعة به.

وأخرجه مسلم في الإيمان (٧٧/١) عن حسن الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن عبدالعزيز بن المطلب به

وأخرجه النسائي في الأشربة، والرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٠/١٠) عن اسحاق بن منصور، ومحمد بن يحيى بن عبدالله كلاهما عن محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرجمن، وحميد بن عبدالرحمن ثلاثتهم عن أبي هريرة به.

٥٣٨ - حدثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عمرو بن عبدالغفار، ثنا العسوام بن حوشب، حدثني علي بن مدرك، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: إن الإيمان سربال يسربله الله من شاء، فإذا زنى العبد نُزعَ منه سربال الإيمان، فإن تابَ ردّ عليه. ((')

وهم حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن عجلان أن القعقاع أخبره عن أبي صالح، عن أبي هريرة: وسئل عن قوله: «لا يزني السزاني وهو مؤمن»: فأين يكون الإيمان منه؟ قال أبوهريرة: سيكون عليه هكذا، وقال بكفه، فإن نزع وتاب، رجع إليه الإيمان.

<sup>(</sup>۱) في سنده: عمرو بن عبدالغفار، وهو الفقيمي، قال أبوحاتم: متروك الحديث، وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث وقال العقيلي وغيره: منكر الحديث (الجرح والتعديل ٣/٦/١٣، الكامل ١٧٩٦، الضعفاء للعقيلي ٣/٦٨، والميزان ٢٧٢/٣.

والحديث ضعفه الألباني «ضعيف الجامع الصغير ٢ /٣٨» وعزاه السيوطي لشعب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في قطع السارق (٢/ ٢٤٩ رقم ٤٨٧٤) عن الربيع بن سليمان، ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث عن ابن عجلان به مرفوعاً ولفظه: لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن.

- وعد الله بن موسى، عن المحمد بن يحيى، ثنا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن [ق: ١١١/ب] جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ وأبي هريرة؛ وابن عمر قالوا: قال رسول الله على: لا يزني الرجل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ولا يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، وهو مؤمن. (۱)
- ا 20 حدثنا (محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عيسى) " ثنا اسحاق بن يوسف الأزرق، عن فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي على قال: لا يزني العبد حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، وهو

<sup>(</sup>۱) في سنده جابر وهو ابن يزيد الجعفى ، ضعيف ، وقد ثبت الحديث من غيره وجه . فالحديث أخرجه النسائي في الرجم في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲۸۲/۱۰) عن عصمة بن الفضيل النيسابوري ، عن حرمي بن عمارة بن أبي حفصة ، عن شعبة ، عن عمار بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً: لايزنى الزاني وهو مؤمن .

وقال المزي: رواه إسرائيل عن جابر عن عكرمة به (تحفة الأشراف ١٦٦/٥) وأخرج أحمد (٣٤٦/٣) عن موسى، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابراً: أسمعت رسول الله على يقول: لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؟ قال جابر: لم أسمعه، قال جابر: وأخبرني ابن عمر، وأنه قد سمعه.

<sup>(</sup>۲) وورد فوقه علامة: ح وعلى هامشه: سريج بن يونس/ صح، وفوقه «خ» ومن شيوخ محمد بن يحيى الذهلي: محمد بن عيسى الطباع، وقد يأتي عندالبخاري: «محمد بن المنثى» عن إسحاق بن يوسف الأزرق.

- مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. (١)
- **٥٤٢** حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا فضيل، عن عكرمة، عن ابن عباس بهذا الحديث. (1)
- عدين الحسين بن عيسى البسطامي، ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا أبونعيم الفضل بن دكين الملائي، ثنا أبوأسامة يعنى زيدا وهو الحجام، حدثني عكرمة، عن ابن عباس قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. (")
- عدد الحسين البسطامي، ثنا جنيد الحجام، ثنا زيد أبوأسامة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عليه

<sup>(</sup>۱) وأخرجه البخاري في الحدود، باب إثم الزناة (۱۱٤/۱۲) عن محمد بن المثنى، عن إسحاق بن يوسف به.

وأخرجه النسائي: الرجم في الكبرى كما في تحفة الأشراف عن عبدالرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق بن يوسف به.

وأخرجه البخاري في الحدود أيضاً (١٢/ ٨١) عن عمرو بن علي، عن عبدالله بن داود، عن فضيل به ببعضه؛ أي اقتصر فيه على ذكر الزنا والسرقة.

وفضيل بن غزوان تابعه زيد الحجام عن عكرمة كما سيأتي في رقم (٥٤٣، ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله.

 <sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي قبله، زيد الحجام أبوأسامة الكوفي تابعه فضيل بن غزوان كها
 مضى (٥٤١، ٥٤١).

- بهذا الحديث. (١)
- وه محمد بن يحيى، ثنا أبوالنعمان؛ " وسليمان بن حروة، حرب، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله على قال: لا يزني العبد حين يزني [ق: ١١٢/أ] وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ""
- 250 حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محاضر ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن . (1)
- 250 حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، عن ثنا أبوبكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عبدالعزيز بن المطلب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: حفظت هاتين الخصلتين من رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الرجم في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٥/ ١٣٥) عن قتيبة، عن الجنيد أبي عبدالله الحجام به.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الفضل: عارم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيهان (رقم ٧٣) عن سليهان بن حرب، عن حماد به.
 وقال الألباني: «وإسناده صحيح على شرط مسلم، وتقدم عن أبي هريرة مثله.
 رقم (٣٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن، وهو ضحيح لما قبله.

الله ﷺ قالت: لا يزني الـزاني حين يزني وهـو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.

محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه قال: كنا عند عائشة فمروا على بابها الزبير، عن أبيه قال: كنا عند عائشة فمروا على بابها برجل قد ضُرب في الخمر، فقالت: أعوذ بالله، سمعت رسول الله على يقول: لا يشرب الرجل الخمر، حين يشربه وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن فإياكم إياكم. (1)

959 - حدثنا أبوبكر بن خلاد، ثنا يحيى القطان، ثنا شعبة، ثنا فراس، عن مدرك بن عمارة، عن ابن أبي أوفى، عن النبي ﷺ [ق: ١١٢/ب] قال: لا يسرق حين يسرق

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢٩/٦) وابن أبي شيبة في المصنف (٤٠٥/٤) وفي الإيمان (رقم ٣٩) عن يزيد بن هارون به .

وقال الألباني: حديث صحيح، رجاله ثقات، لولا عنعة ابن اسحاق.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، والبزار ببعضه، والطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات، إلا أن ابن اسحاق مدلس، ورجال البزار رجال الصحيح (١٠٠/١)

وقال الألباني: قلت: وهو في صحيح مسلم بهذه الزيادة: «فإياكم وإياكم» عن أي هريرة في بعض الطرق عنه.

قلت: وحديث أبي هريرة هذا تقدم عند المؤلف برقم (٣٤).

- وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات سرف أو شرف وهو مؤمن. (١)
- • • حدثنا هارون بن عبدالله البزاز، ثنا أبي، ثنا أبوداود، عن شعبة، عن الحكم، عن رجل سمع ابن أبي أوفى، عن النبي على نحوه، وزاد فيه: ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. (۱)
- مدرك بن عمارة، عن عبدالله بن أبي سليم، عن النبي مدرك بن عمارة، عن عبدالله بن أبي أوفى، عن النبي على قال: لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، أخرجه الطيالسي في مسنده (رقم ۸۲۳) عن شعبة به. وأخرجه أحمد (۳۵۲/٤) عن يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة في الإيان (رقم ٤١) والمصنف (٤/٤٠٤) عن الحسن بن موسى، كلاهما عن شعبة، عن فياس به

وقال الألباني في هذا الإسناد، وفي الذي يأتي برقم (٥٥١) عند المؤلف وهو عند ابن أبي شيبة برقم (٤٠١) مدارهما على مدرك، وهو ابن عمارة القرشي، ترجمه ابن أبي حاتم (٢٧٧/١/٤) برواية جماعة عنه، وأورده ابن حبان في الثقات (٥/٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده (رقم ۸۲۳ ص ۱۱۰) وفيه من لم يسم، وهو الراوي عن عبدالله بن أبي أوفى .

- إليها المسلمون رؤستهم حين ينتهبها؛ وهو مؤمن. (١)
- ٠٥٢ حدثنا إسحاق، أنا النضر بن شميل، ثنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة أن رجلا من أسلم حدثه عن ابن أبي أوفى، عن النبي ﷺ بمثله. "
- عن حريث بن أبي مطر، عن مدرك بن عمارة، عن رياح عن حريث بن أبي مطر، عن مدرك بن عمارة، عن رياح ابن الحارث قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: سمعت رسول الله على يقول: [ق: ١١٣/أ] لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يشربه، وهو مؤمن، ولا يشربه، وهو مؤمن،

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن لما تقدم برقم (۵٤٩) وفي سنده ليث بن أبي سليم، وتابعه فراس فيها تقدم وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/٤/٤) والإيهان (رقم ٤٠) عن إسهاعيل بن علية عن ليث به.

وسياقه في الإيمان مثل سياق المؤلف، وذكر في المصنف الشطر الأول منه. وقال الألباني: إسناده حسن للإسناد الثاني (الذي مضي برقم (٤٩ه).

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٥٥٠) وفيه من لم يسم.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي قبله، وفيه من لم يسم.

ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أعينهم وهو مؤمن. (١)

الربيع، عن أشعث، عن علي بن مدرك، عن زاج العجلى، عن ابن مغفل قال: قال رسول الله على:

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، تشرف أعين الناس إليه وهو مؤمن.

200 حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان ابن عباس يسمى غلمانه أسماء العرب، وكان يقول لهم: تزوجوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان، فإن شاء الله أعطاه بعد، وإن شاء منعه.

٠٥٧ \_ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالرزاق، أنا سفيان، عن المحمد بن مهاجر، عن مجاهد قال: كان ابن عباس

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وعلته حريث بن أبي مطر الفزاري قال الحافظ ابن حجر: ضعيف (التقريب ١/١٥٩).

ورياح بن الحارث هو التيمي المجاشعي قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره في القسم الأول من الإصابة: ذكر ابن سعد (في الطبقات ٢/١٦١) في وفد بني تميم وتبعه الطبرى (١/٢٣) وورد في ابن سعد: «رباح» وهو تصحيف.

يعرض على مملوكه الباءة، ويقول: من أراد منكم الباءة، زوَّجْتُه، فإنه لا يزني زان إلاٍ نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. (۱)

محمد بن يحيى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا فضيل يعنى ابن غزوان، عن عشمان بن أبي صفية، عن ابن عباس أنه كان يقول لغلمانه: [ق ١١٣/ب] يافلان! أزوجك، يافلان! أزوجك، فإنه ليس من زان يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. "

**900** ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرني [سفيان بن<sup>m</sup>] عبدالملك، عن ابن المبارك أنه ذكر هذا الحديث: لا يزني الزاني

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى الإيهان (رقم ٩٤) عن ابن مسهر عن سفيان به وقال الألبانى: «إسناده حسن موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن المهاجر، وهو البجلى الكوفى، فمن رجال مسلم وحده، وهو صدوق، لين الحفظ، كما فى التقريب، ثم ذكر السند الآتى بعده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبى شيبة في الإيهان (رقم ٧٢) عن عبدالله بن نمير، نا فضيل بن غزوان به.

وقال الألباني: لم أعرف عثمان بن أبي صفية (الأنصاري) هذا، لكنه لم يتفرد به، ثم ذكر السند الذي تقدم قبله.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من سند إسحاق بن راهويه، وسقط في الأصل، وسفيان هو من كبار تلاميذ ابن المبارك.

وهو مؤمن، فقال فيه قائل: ماهذا؟! على معنى الإنكار، فغضب ابن المبارك، وقال: يمنعنا هؤلاء الأنان (1) أن نحدث بحديث رسول الله على كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا، بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا. (1)

#### تمالجزء الأول ويليه الثاني

<sup>(</sup>۱) ورد فى الأصل مارسمه: (الامتان) ورسمه فى مسند إسحاق (الابان) ولعل الصواب ما أثبته، ويكون من الأننة: وهو الكثير الكلام والبث والشكوى (لسان العرب ٢٨/١٣). والمعجم الوسيط ويكون المراد هنا الثرثار.

<sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (ق/٥٧/أ) بعد ذكر الأثر الآتي رقم (٣٥) ولفظه: أخبرنا سفيان بن عبدالملك قال: قال ابن المبارك حين ذكر هذا الحديث، وأنكره بعضهم، فقال: يمنعنا هؤلاء الأنان أن يترك حديث رسول الله فلا يحدث به كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا، بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا.

### [مبحث الفرق بين الإسلام والإيهان]

قال أبو عبدالله(١): اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي على الله الله الزاني حين يزني وهو مؤمن فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي على إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام، ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان والإسلام، وقالوا: إذا زنى، فليس بمؤمن، وهو مسلم، واحتجوا لتفريقهم بين الإيمان والإسلام بقول الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَت الأَعْرَابُ مَنّا، قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا ﴿ [الحجرات: ١٤]، فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل بالتوحيد(٢)، والإسلام عام يثبت الاسم به بالعمل بالتوحيد والخروج من ملل الكفر، واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص الذي:

<sup>(</sup>۱) من أوله إلى آخر حديث رقم (٥٦٠) ذكره شيخ الإسلام في الإيمان (٣٠١\_ ٣٠٢)

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الإيمان (مع التوحيد)

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الإيمان بدون (به)

تعط فلانا، وهو مؤمن؟!، فقال النبي عَلَيْ : أَو مسلم؟! حتى أعادها سعد(١) ثلاثا، والنبي يُقول: أَو مسلم؟! ثم قال: إني أعطي رجالا، وأمنع آخرين، هم أحب إليَّ منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار.

قال الزهري: فنرَى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل (٢).

٥٦١ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا معتمر، ثنا عبدالرزاق، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن

(١) تصحف في الأصل إلى (سعيد)

وأخرجه أبو داود في السنة (٥/ ٦٦ - ٦٢) وعبدالله بن أحمد في السنة (٩١) عن أحمد بن حبل عن عبدالرزاق به، ومن طريق محمد بن ثور وسفيان كلاهما عن معمر، والنسائي في الإيمان (٢/ ٢٦٣ رقم ٤٩٩٥ - ٤٩٩٦) من طريق محمد بن ثور وسلام بن أبي مطيع كلاهما عن معمر به.

وأخرجه اللالكائي (٨١٣/٢) بسنده عن أحمد بن منصور والذهلي عن عبد الرزاق به. وبسند آخر عن سلام به.

وقال الحافظ ابن حجر: وفي رواية عبدالرزاق، عن معمر من الزيادة: قال الزهري: فنرى أن الإسلام كلمة، والإيمان العمل.

وقد استشكل هذا بالنظر إلى حديث سؤال جبريل، فإن ظاهره يخالفه، ويمكن أن يكون مراد الزهري أن المرء يحكم بإسلامه، ويسمى مسلماً إذا تلفظ بالكلمة \_ أي الشهادة، وأنه لا يسمى مؤمناً إلاّ بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب والجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدقه، وأما الإسلام المذكور في حديث جبريل فهو الشرعي الكامل المزاد بقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ﴾ (فتح الباري ١/٨١-٨٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الزكاة (١٣٢/١) عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد كلاهما عن عبدالرزاق به.

عامر بن سعد، عن أبيه بهذه القصة (١).

٥٦٢- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، (١) عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بهذا الحديث (١).

وقال ابن عساكر في حديث المعتمر عن معمر: سقط منه عبدالرزاق.

قال الحافظ ابن حجر: كذا وقع لنا في الجزء الثاني من حديث أبي الطاهر المخلص (محمد بن عبدالرحمن الذهبي ت ٣٩٣) حدثنا البغوي، حدثنا صالح بن حاتم، حدثنا معتمر به (النكت الظراف على تحفة الأشراف /٣٩٣)

(وراجع للتفصيل: فتح الباري ١/٨١)

- (۲) كذا ورد في الأصل، وكذا رواه مسلم: (عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب) وصنيع المزي يشعر بأن رواية زهير بن حرب أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه عن صالح بن كيسان، عن الزهري (تحفة الأشراف ٢٩٧/٣ ـ ٢٩٨) مثل رواية الحلواني، وعبد بن حميد.
- (٣) أخرجه مسلم في الإيمان (١٣٢/١) والزكاة (٧٣٤/٢) عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم به.

وورد الحديث من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الزهري:

أخرجه البخاري في الإيمان (٧٩/١) عن أبي اليمان، عن شعيب، وفي الزكاة (٣٤٠/٣) عن محمد بن غُرير، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري به.

<sup>(</sup>۱) أحرجه النسائي في التفسير من الكبرى (تحفة الأشراف ۲۹۹/۳) عن معمر موسى بن سعيد، عن مسدد بن مسرهد، عن المعتمر بن سليمان، عن معمر به.

● قال أبو عبدالله: واحتجوا بإنكار عبدالله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان فقال: أنا مؤمن من غير استثناء، وكذلك أصحابه من بعده، وجل علماء أهل الكوفة على ذلك، واحتجوا بحديث أبي هريرة: «يخرج منه الإيمان، فإن رجع، رجع إليه»، وبما أشبه ذلك من الأخبار، وبما روى الحسن، ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان «مسلم»، ويهابان «مؤمن»(۱)، واحتجوا بقول أبي جعفر الذي:

٥٦٣ حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أنا وهب بن جرير بن [ق ٥٦٣/ب] حازم، قال: حدثني أبي، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين أنه سئل عن قول النبي عليه : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،

وأخرجه مسلم في الإيمان (١/١٣٣) وفي الزكاة (٧٣٢/٢) عن الحسن بن علي الحلواني، وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري به.

وقال البخاري عقيب حديث أبي اليمان: ورواه يونس، ومعمر، وصالح، وابن أخي الزهري، عن الزهري. وراجع لهذه الطرق (الفتح ١/٨١) كما أخرجه البخاري (٣/ ٣٤٠)، ومسلم (١٣٣/١) و (١٣٣/١) من طريق يعقوب، عن أبيه، عن صالح، عن اسماعيل بن محمد، قال: سمعت محمد بن سعد يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله على بيده بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقتالاً؟ أي سعد! إني لأعطي الرجل.

[ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن] فقال أبو جعفر: هذا الإسلام، ودوّر دارة واسعة، وقال: هذا الإيمان، ودوّر دارة صغيرة في وسط الكبيرة، [قال: والإيمان مقصور في الإسلام] فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله (١).

قال أبو عبدالله: واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتِ اللَّهُ عَرَابُ آمَنًا، قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا، وَلَمَّا يَدْخُلِ اللَّهُ عَرَابُ آمَنًا، وَلَمَّا يَدْخُلِ اللَّهِ عَمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].

٥٦٤- فحدثنا إسحاق، أنا جرير، عن مغيرة قال: أتيت إبراهيم النخعي فقلت: إن رجلا خاصمني، يقال له: سعيد العنزي، ولكنه زبيدي، العنزي، ققال إبراهيم: ليس بالعنزي، ولكنه زبيدي، قوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمنًا، قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوْا، وَلٰكِنْ قُولُـوْا: أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] فقالوا: هو الاستسلام، فقال إبراهيم: لا، هو الإسلام.

٥٦٥ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا، هو الإسلام.
 ■ قال أبو عبدالله: واحتجوا بما روى عن النبي على أنه قال: أسلم الناس، وآمن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن راهويه في مسنده (ق ٥٧) ومنه الزيادتان ما بين المعقوفتين، والنص أورده شيخ الإسلام في كتاب الإيمان (٣٠٢)

٥٦٦ حدثنا بذلك يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر الجهني، أن النبي على قال: أسلم الناس، وآمن عمرو بن العاص(١).

٥٦٧\_ حدثنا الحسين بن منصور، ثنا أحمد بن حنبل [ق مرح مد بن حنبل قال معت ماد بن زيد، قال: سمعت هشاماً يقول: كان الحسن، ومحمد يقولان: مسلم، ويهابان مؤمن ٥٠٠.

(۱) ذكره شيخ الإسلام في الإيمان عن المؤلف (٣٠٣)، والحديث أخرجه أحمد (٤/٥٠/) عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقريء. والترمذي في المناقب (٦٨٧/٥) عن قتيبة، والروياني في مسنده (٩/٠٥/١-٢) من طريق ابن أبي مريم، وعبدالله بن وهب أربعتهم عن ابن لهيعة به وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، عن مشرح، وليس إسناده بالقوي. قال الألباني: قلت: بل هو حسن، فإن ابن لهيعة، وإن كان سبيء الحفظ، فهمه صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة، وهم: ابن وهب، وابن يزيد

فهو صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة، وهم: ابن وهب، وابن يزيد المقرىء، وابن المبارك كما حققه ابن القيم في إعلام الموقعين، وهذا قد رواه عنه الأولان منهم، فثبت الحديث، والحمد لله (الإيمان ٣٠٣)

وله شاهد من حديث أبي هريرة: ابنا العاص مؤمنان: هشام وعمرو.

أخرجه الألباني، والذي قبله في الصحيحة برقم (١٥٥ و ١٥٦) فراجعه للتفصيل.

(٢) أخرجيه عبدالله بن أحمد في السنة (٧٨) عن أبيه به، وأخرجه اللالكائي (٢) أخرجيه عبدالله بن أحمد به، وفي إسناده ضعف لأن رواية هشام وهو ابن حسان القردوسي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين فيها مقال كما أفاده الحافظ ابن حجر في التقريب.

وفيه مؤمل، وبه أعل المؤلف هذا الأثر فيما يأتي قبل رقم (٦١٤)

- مهم حدثنا إسحاق بن منصور، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو سلمة الحراني، قال: قال مالك؛ وشريك؛ وأبو بكر بن عياش؛ وعبدالعزيز بن أبي سلمة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة، والإقرار، والعمل إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام، يجعل الإيمان خاصاً، والإسلام عاماً(۱).
- قال أبو عبدالله: قالوا: فلنا في هؤلاء أسوة، وبهم قدوة، مع ما يثبت ذلك من النظر، وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية، ومدحة، أوجب عليه الجنة، فقال: ﴿ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْماً، تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيْماً ﴾ رَحِيْماً، تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيْماً ﴾ [الأحزاب: ٤٤].

وقال: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدِ رَبَّهِمْ ﴾ [يونس: ٢].

وقىال: ﴿ يَوْمَ تَرَىٰ الْمُؤْمِنِيْنَ والْمُؤْمِنَاتِ، يَسْعَىٰ نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمْ ﴾ الآية [الحديد: ١٢].

وقال: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِي الله النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ [التحريم: ٨].

<sup>(</sup>١) ذكر شيخ الإسلام كلام حماد بن زيد في التفريق بين الإيمان والإسلام نقلًا عن المؤلف في كتاب الإيمان (٣٠٣)

وقال: ﴿ الله وَلِيُّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا، يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلىٰ النُّوْرِ [البقرة: ٢٥٧].

وقال: ﴿ وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِيْنَ والمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اللهُ اللهُ

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عن مَنْ أتى كبيرة، قالوا: ولم نجد الله أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم [ق ١١٥/ب] الإسلام له ثابت على حاله، واسم الإيمان زائل عنه.

فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفر.

قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن للإيمان أصلًا وفرعاً، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر.

فإن قيل لهم: فالذي زعمتم أن النبي على أزال عنه اسم الإيمان، هل فيه من الإيمان شيء؟!.

قالوا: نعم، أصله ثابت، ولولا ذلك لكفر، ألم تسمع إلى ابن مسعود، أنكر على الذي شهد أنه مؤمن، ثم قال: لكنا نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه قد صدق، وأنه لايستحق اسم المؤمن إذ كان يعلم أنه مقصر، لأنه لايستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب، وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر.

قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه مَنْ قد استحق

الجنة، وأن الله قد أوجب الجنة عليه، وعلمنا أنا قد آمنا، وصدقنا، لأنه لا يخرج من التكذيب إلا بالتصديق، ولسنا بشاكين، ولا مكذبين، وعلمنا أنا له عاصون مستوجبون للعذاب، وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان، علمنا أنا قد آمنا، وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم بالجنة، وهو من الله اسم ثناء وتزكية، وقد نهانا الله أن نزكي أنفسنا، وأمرنا بالخوف على أنفسنا، وأوجب لنا العذاب بعصياننا، [ق ١١٦/أ] فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين، إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء، والعزكية، والرحمة، والرأفة، والمغفرة، والجنة، وأوجب على الكبائر النار، وهذان حكمان يتضادان.

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم، وهو التصديق بأن الله حق، وما قاله صدق؟!.

قالوا: إن الله، ورسوله، وجماعة المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء، فسموا الزاني فاسقاً، والقاذف فاسقاً، وشارب الخمر فاسقاً، ولم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً، ولا ورعاً، وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع، وذلك أنه يتقي أن [يكفر، أو يشرك بالله شيئاً، وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، ويتقي(١)] أن يأتي أمه، فهو في

<sup>(</sup>۱) الزيادة ما بين المعقوفتين من كتاب الإيمان لابن تيمية (۳۰۵) وهي غير موجودة في النسخة.

جميع ذلك متق، وقد أجمع المسلمون من المخالفين والموافقين أنهم لا يسمونه متقياً، ولا ورعاً [إذا كان يأتي بالفجور، فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه، وأنه قد يزيد فيه فروعاً بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً(١)] مع إيتانه بعض الكبائر، وسموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى والورع، فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة.

قالوا: فكذلك لا نسميه مؤمناً، ونسميه فاسقاً، زانياً، وإن كان أُصِّل في قلبه اسم الإيمان ( ولأن الإيمان الله به على المؤمنين، وزكاهم به، فأوجب عليه الجنة، فمن ثم قلنا: (مسلم) ولم نقل «مؤمن».

قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق أن لايكون في قلبه [ق ١١٦/ب] إيمان، ولا إسلام (من الموحدين ش) لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوها، فلما وجدنا النبي على يخبر أن الله يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة [من إيمان] ثبت أن شر المسلمين في قلبه

<sup>(</sup>١) الزيادة من كتاب الإيمان

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الإيمان لابن تيمية: (وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان)

<sup>(</sup>٣) بدونه في الإيمان

إيمان ولما وجدنا الأمة(١) يحكم عليهم بالأحكام التي ألزمها الله المسلمين، ولا يكفرونهم، ولا يشهدون لهم بالجنة، ثبت أنهم مسلمون، إذ أجمعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين، وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين، إذ كان الإسلام ثبتا للملة التي يخرج بها المسلم (١) من جميع الملل، فتزول عنه أسماء الملل، وإلا اسم الإسلام وتثبت أحكام الإسلام عليه، وتزول عنه أحكام جميع الملل (١).

فإن قال لهم قائل: لِمَ لَمْ تقولوا: كافرون إن شاء الله، تريدون به كمال به كمال الكفر، كما قلتم: مؤمنين إن شاء الله، تريدون به كمال الإيمان؟!.

قالـوا: لأن الكـافر منكر للحق، والمؤمن أصلي الإقرار (؛)، والإنكار لا أول له ولا آخر، فينتظر به الحقائق.

والإيمان أصله التصديق، والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر، والتحقيق لما صدق، ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل، فسأل أحدهما حقه، فقال: ليس لك عندي حق، فأنكر، وسأل وجحد، فلم تبق له منزلة يحقق بها ما قال إذ جحد؛ وأنر، وسأل الآخر حقه، فقال: نعم، لك عليَّ كذا وكذا، فليس إقراره بالذي

<sup>(</sup>١) في الإيمان (لأمة)

<sup>(</sup>٢) وفي الإيمان (الإنسان)

<sup>(</sup>٣) الزيادة ما بين المعقوفتين من كتاب الإيمان لابن تيمية

<sup>(</sup>٤) وفي الإيمان: (والمؤمن أصل إيمانه الإقرار)

يصل إليه بذلك حقه، دون أن يوفيه، وهو منتظر له أن يحقق ما قال إلا بأداءه(۱)، ويصدق إقراره بالوفاء [ق ١١٧/أ] ولو أقر، ثم لم يؤد حقه، كان كمن جحده في المعنى، إذا استويا في الترك للأداء، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه، فإن أدى جزءاً منه، حقق بعض ما قال، ووفي ببعض ما أقر به، وكلما أدى جزءاً، ازداد تحقيقاً لما أقر به، وعلى المؤمن الأداء أبداً لما أقر به (۲)، حتى يموت فَمِنْ ثَمَّ قلنا: «مؤمن إن شاء الله» ولم يقل «كافر إن شاء الله(۳)».

#### [قول طائفة ثانية في مغايرة الإيمان:]

• قال أبو عبدالله: وقالت طائفة أخرى أيضاً من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء، إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر، ولإقراره بالله، وبها قال، ولم يسموه مؤمناً، وزعموا أنه مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر، لا كافر بالله، ولكن كافر من طريق العمل، وقالو: كفر لا ينقله عن الملة، وقالوا: محال أن يقول النبي العمل، وقالو: كفر لا ينقله عن الملة، وقالوا: محال أن يقول النبي فيزيل(ا) عنه اسم الإيهان إلا واسم الكفر لازم له، لأن الكفر ضد الإيهان إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله، وبها قال، فذلك

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي الإيمان: (بالأداء)

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي الإيمان: «بما أقربه»

<sup>(</sup>٣) كلام المؤلف من أوله إلى هنا نقله شيخ الإسلام في الإيمان (٣٠٣ - ٣٠٦)

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي الإيمان لابن تيمية (٣٠٧): فلا يزول

ضده الإقرار بالله، والتصديق به، وبها قال، وكفر هو عمل ضد الإيهان الذي هو عمل، ألا ترى ما روى عن النبي في أنه قال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل [إذ لم يؤمن من جهة العمل(۱)] لأنه لا يضيع المفرتض عليه (۲)، ويركب الكبائر إلا من خوفه، وإنها يقل خوفه من قله تعظيمه لله، ووعيده، فقد ترك [ق خوفه، وإنها يقل خوفه من قله تعظيمه لله، ووعيده، فقد ترك [ق والورع عن الخوف، فأقسم النبي في أنه «لا يؤمن إذا لم يأمن جاره وائقه».

ثم قد روى جماعة عن النبي عَلَيْ أنه قال: «قتال المسلم كفر(٤)»، وأنه [قال:] «إذا قال المسلم لأخيه: «يا كافر» ولم يكن كذلك، فقد باء بالكفر»، فقد سماه النبي عَلَيْ بقتاله أخاه كافراً، وبقوله له: يا كافر؛ كافراً، وهذه الكلمة دون الزنا، والسرقة، وشرب الخمر.

قالوا: وأما قول من احتج علينا، فزعم أنا إذا سميناه كافراً، لزمنا أن نحكم عليه بحكم الكافرين بالله، فنستتيبه، ونبطل الحدود عنه، لأنه إذا كفر، فقد زالت عنه أحكام المؤمنين، وحدودهم، وفي ذلك إسقاط الحدود، وأحكام المؤمنين عن كل

<sup>(</sup>۱) و (۳) من الإيمان (۳۰۷)

<sup>(</sup>٢) وفي الإيمان: «افرض عليه»

<sup>(</sup>٤) وفي الإيمان: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

من أتى كبيرة، فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا، ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصل الإيمان: الإقرار، والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب، والبدن، فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله، وبما قال، وترك التصديق به، وله.

وضد الإيمان الذي هو عمل، وليس هو إقرارٌ، كفر، ليس بكفر بالله [ينقل عن الملة،] ولكن كفر يضيع العمل كما كان العمل إيماناً، وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله، فكما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراً يستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل [ق ١١٨/أ] مثل الزكاة، والحج، والصوم، أو ترك الورع عن شرب الخمر، والزنا، فقد زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يستتاب عندنا، ولا عند من خَالَفَنا من أهل السُّنة، وأهل البدع ممن قال: إن الإِيمان تصديق وعمل إلا الخوارج(١) وحدها، فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب، ولا يزول عنه الحدود، وكما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابته، ولا إزالة الحدود عنه، إذ لم يزل أصل الإيمان عنه، فكذلك لا يجب علينا استتابته، وإزالة الحدود، والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل، إذّ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله، أو بما قال.

<sup>(</sup>١) في الأصل (الجوارح) والتصحيح من الإيمان

قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناً، والجهل به كفراً، وكان العمل بالفرائض إيماناً، والجهل بها قبل نزولها، ليس بكفر (وبعد نزولها من لم يعملها ليس بكفر (١)) لأن أصحاب رسول الله على قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسولَه على إليهم، ولم يعملوا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم ذلك كفراً، ثم أنزل الله عليهم هذه الفرائض، فكان إقرارهم بها، والقيام بها إيماناً، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأت خبر من الله، ما كان بجهلها كافراً، وبعد مجيء الخبر، من لم يسمع بالخبر من المسلمين، لم يكن بجهلها كافراً، وبعد الخبر، وبعد الحبر، والحبل بالله في كل حال [ق ١١٨/ب] كفر قبل الخبر، وبعد الخبر،

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر به، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه أوجبها، كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق، كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي، يريد ضيَّعت حقي، وضيَّعت شكر نعمتي،

قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله على والتابعين، إذ جعلوا للكفر فروعاً، دون أصله، لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) بدونه في الإيمان لابن تيمية

[المائدة: 33].

٥٦٩ حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام يعني ابن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْنَي ابن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْنَي ابن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْنَي ابن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْنَي ابن حجير، عن طاوس، عن ابن عباس: ﴿وَمَنْ لَمْ يَعْنَي الله قَاوُلُئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] ليس بالكفر الذي يذهبون إليه(١).

- حدثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى ، قالا: ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : سئل ابن عباس عن قوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ، فَأُولِئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ [المائدة : ٤٤] قال : هي! به كفر .

قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله الله،

٥٧١ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) قال الألباني: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) قال الألباني: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) قال الألباني: «إسناده صحيح».

والأثر أخرجه الطبري (١٦٦/٦) من طريق وكيع به، ولفظه: هي به كفرْ، وليس كفراً بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله.

وأخرجه الطبري بسند آخر عن سفيان به نحوه، وأخرجه من طريقة عبدالرزاق، عن معمر به.

- ٥٧٢- [ق ١١٩/أ] حدثنا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قلت لابن عباس: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر؟!، قال: هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الأخر(١).
- **٥٧٣** حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا عبدالرزاق ، عن سفيان ، عن رجل ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كفر لا ينقل عن الملة (٢) .
  - ٥٧٤ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن سعيد المكي، عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة ٣٠.
  - ٥٧٥ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق شهره .

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٦/٦٦) عن هناد، وسفيان بن وكيع كلاهما عن وكيع به. وعن الحسن بن يحيى، عن عبدالرزاق به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٦/٦٦) بالإسناد المتقدم عن وكيع به.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

وأخرجه الطبري (١٦٦/٦) عن هناد عن وكيع به، وعن سفيان بن وكيع عن وكيع به.

وأخرجه الطبري (١٦٦/٦) عن الحسن بن يحيى، عن عبدالرزاق، عن الثوري، عن رجل، عن طاوس، عن عطاء.

● قال أبو عبدالله: (قالوا: (١)) وقد صدق عطاء، قد يسمى الكافر ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل.

قال الله: ﴿ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام:

وقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: لما نزلت واللّذِيْنَ آمَنُوْا، وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ وَالْأَنعام: ٨٦] شقَّ ذلك على أصحاب رسول الله على قالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟! قال رسول الله على أشرُكُ لَظُلُمُ عَظِيمُ تسمعون إلى قول لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمُ تسمعون إلى قول لقمان: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمُ عَظِيمُ

\_\_\_ وأخرجه (٦/ ١٦٥) عن محمد بن بشار عن عبدالرحمن عن سفيان به .
وعن محمد بن بشار، عن عبدالرحمن ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن
عطاء مثله .

وعن المثنى، ثنا الحجاج، ثنا حماد، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عطاء بن أبي رباح بنحوه.

 <sup>(</sup>٥) وهذه الفقرة أوردها شيخ الإسلام من أول قوله إلى هنا في الإيمان (٣٠٧ ـ
 ٣١٠)

<sup>(</sup>١) من الإيمان.

[لقمان: ١٣](١).

٥٧٧ قال إسحاق: أنا أبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بهذا الحديث.

وقال: إنما [ق ١١٩/ب] هو الشرك(٢).

٥٧٨ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الحجاج بن المنهال، عن

(۱) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ظلم دون ظلم (۱/۸۷) وأحاديث الأنبياء، باب قول الله: ولقد آتينا لقمان الحكمة (۲/۵۶) عن أبي الوليد، وعن بشربن خالد، عن غندر، وفي التفسير، باب: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم (۲۹٤/۸) عن بندار عن ابن أبي عدي ثلاثتهم عن شعبة، وفي أحاديث الأنبياء (۲/۹۶) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، وفيه أيضاً (۲/۵۶) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس وفي التفسير، باب لا تشرك بالله (۱۱۵/۱۱) عن قتيبة، عن جرير، ومسلم (۱۱٤/۱۱، ۱۱۰) عن إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس، وعن منجاب بن الحارث عن علي بن مسهر، وعن أبي كريب، عن ابن ادريس منتهم عن الأعمش به.

وأخرجه الترمذي من طريق عيسى (٢٦٢/٥)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف من طريق عيسى، وغندر ثلاثتهم عن الأعمش به. وراجع أيضاً الدر المنثور (٣٠٨/٣)

(٢) أخرجه البخاري: استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين (٣٠٣/١٢) عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى كلاهما عن وكيع به، وأخرجه مسلم: الإيمان (١/١١٤) عن ابن أبي شيبة، عن عبدالله بن إدريس، وأبي معاوية، ووكيع كلهم عن الأعمش به.

حماد يعني ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف، فقرأ، فدخل ذات يوم، فقرأ، فأتى على هذه الآية: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا، وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ إلى آخر الآية [الأنعام: ١٨]، فانتعل، وأخذ رداءه، ثم أتى أبي بن كعب، فقال: يا أبا المنذر! أتيت قبل على هذه الآية: ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوا، وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ وقد ترى أنا نظلم، ونفعل؟! فقال: يا أمير المؤمنين! إن هذا ليس بذلك، يقول الله ﴿إنَّ الشَّرُكَ المَا فَلُكُ الشَّرُكَ الْمُا عُظِيْمُ ﴾ [لقمان: ١٣] إنما ذلك الشرك(۱).

٥٧٩ حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا حماد بن زيد، عن على علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب أن عمر أتى على هذه الآية ﴿الَّذِيْنَ آمَنُوْا، وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْسَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ فذكر الحديث(٢).

<sup>(</sup>١) في سنده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وعزاه السيوطي لابن المنذر، والحاكم، وابن مردويه (الدر ٣٠٨/٣)

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله، وإسناده أيضاً ضعيف لضعف ابن جدعان، وذكر شيخ الإسلام من أول كلام المؤلف إلى هنا، واختصر حديث ابن مسعود بقوله: وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه.

## [أنواع الفسق، والشرك والكفر:]

● قال أبو عبدالله: قالوا(۱): وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقاً، والفاسقُ من المسلمين فاسقاً، ذكر الله إبليسَ، فقال: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِهِ ﴾ [الكهف: ١٥] وكان ذلك الفسق منه كفراً.

وقال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا، فَمَأْوَاهُمُ النّارُ﴾ [السجدة: ٢٠] يريد الكفارَ، دَلّ على ذلك قوله: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا أَعِيْدُوْا فِيْهَا، وَقِيْلَ لَهُمْ: ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ ﴾ [السجدة: ٢٠].

وسمي القاذف من المسلمين فاسقاً [ق ١٢٠/أ] ولم يُخْرِجه من الإسلام(٢) قال الله: ﴿وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِإِرْبَعَةِ شُهَدَاءً، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، وَّلاَتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَاذَةً أَبِرْبَعَةِ شُهَاذَةً اللهُمْ شَهَاذَةً أَبْداً، وَأُوْلِئِكَ هُمُ الفَاسِقُوْنَ ﴾ [النور: ٤].

وقال الله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الحَجَّ ، فَلاَ رَفَثَ، وَلاَ فُسُوْقَ، وَلاَ فُسُوْقَ، وَلاَ فُسُوْقَ،

فقالت العلماء في تفسير الفسوق ههنا: هي المعاصي. قالوا: فكما كان الظلمُ ظلمين، والفسوق(٣) فسقين، كذلك

<sup>(</sup>١) قوله: (قالوا) غير موجود في كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل (النار) بدل (الإسلام)، والتصحيح من الإيمان لابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الإيمان (الفسق).

الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عنها، فكذلك الشرك شركان: شرك في التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة، وهو الرياء، قال الله جل وعز: في العمل لا ينقل عن الملة، وهو الرياء، قال الله جل وعز: فَفَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً، وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [الكهف: ١١٠] [يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة، وقال النبي على الطيرة شرك(١)].

قال أبو عبدالله: فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان
 عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب الحديث.

حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمدَ بن حنبل عن المُصِرِ على الكبائر يطلبها بجهده (٢)، إلاّ أنه لم يترك الصلاة، والـزكاة، والصوم هل يكون مصراً، من كانت هذه حاله ؟! قال: هو مُصِرٌّ مثل قوله: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان، ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، «ولا يسرق حين يسرق، وهو مؤمن»، ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله [ق قول ابن عباس في قوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله [ق

<sup>(</sup>١) من الإِيمان، وبدونه في الأصل. وكلام المؤلف نقله شيخ الإِسلام في الإِيمان (٣١١ ـ ٣١١)

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل (يطلبه بجهده)، وما أثبتناه فهو في الإيمان (٣١٢) لابن تيمية.

- فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه.
- ٥٨١ وقال ابن أبي شيبة: لا يزني حين يزني وهو مؤمن،
   لا يكون مستكمل الإيمان يكون ناقصاً من إيمانه.
- ٥٨٢ قال: وسألت أحمد بن حنبل عن الإسلام والإيمان؟! فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار، قال: وبه قال أبو خيثمة.
- ٥٨٣ وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام (١). وإذا كان على المخاطبة، فقال: قد قبلت الإيمان فهو داخل في الإسلام، وإذا قال: قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان.
- ٥٨٤ قال: وحكى الميموني عبدالملك بن عبدالحميد بن ميمون بن مهران أنه سأل أحمد بن حنبل عن رأيه في مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله، وأقول: مسلم، ولا أستثنى.
- ٥٨٥ وقال: قلت لأحمد: يُفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال

<sup>(</sup>١) أورد شيخ الإسلام ابن تيمية كلام المؤلف من أوله إلى هنا في الإيمان له (٣١٣ ـ ٣١٣)

- ٥٨٦ وقال الشالنجي: سألت أحمد عن من قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام، والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله؟ فقال: ليس هذا بمرجيء.
- ٥٨٧ وقال أبو أيوب: الاستثناء [ق ١٢١/أ] جائز، قال: أنا مؤمن، ولم يقل عند الله، ولم يستثن، فذلك عندي جائز، وليس بمرجيء، وبه قال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة.
- النبي غير هؤلاء أنه سأل أحمد عن قول النبي على : (لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن) فقال: من أي هذه الأربعة أو مثلهن، أو فوقهن، فهو مسلم، ولا أسميه مؤمناً، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر، سميته مؤمناً ناقص الإيمان.

#### [قول طائفة ثالثة باتحاد الإيمان والإسلام:]

● قال أبو عبدالله: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السُنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه، وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديناً،

<sup>(</sup>١) ذكر شيخ الإسلام في الإيمان (ص ٣٦٣) رواية الميموني هذه بتفصيل أكثر، فليراجع للتفصيل.

وارتضاه لعباده، ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه، فقال: ﴿وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ [الزمر: ٧].

وقال: ﴿ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْناً ﴾ [المائدة: ٣].

وقال: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقال: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ فَهُوْ عَلَىٰ نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢].

فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخبر أن مَنْ أسلم، فهو على نور من ربه، وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، فقد أحبّه، وامتدحه، ألا ترى أن أنبياء الله ورسله، رغبوا فيه إليه، وسألوه إيّاه، فقال إبراهيم خليل الرحمن، وإسماعيل ذبيحه: ﴿رَبّنَا، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، [ق ١٢١/ب] وَمِنْ ذُرّيّنَا أُمّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴿ [البقرة: ١٢٨].

وقال يوسف: ﴿ تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً ، وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وقال: ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ، وَيَعْقُوبُ: يَا بَنِيَّ! إِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ لَكُمُ اللَّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ﴾ [البقرة: البقرة: 1٣٢].

وقال: ﴿ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ، والْأُمِّيِّينَ: أَأْسُلَمْتُم ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴾ [آل عمران: ٢٠].

وقال في موضع آخر: ﴿قُوْلُوْا: آمَنَّا بِاللهِ، وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهَا، وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْ اللهِ عَوِله : ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ، فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلَ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَقَدِ اهْتَدُوْا﴾ [آل عمران: ٢٠].

فحكم الله بأن مَنْ أسلم، فقد اهتدى، ومَنْ آمن فقد اهتدى، فقد سوى بينهما.

● قال أبو عبدالله: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان وأنهما لا يفترقان، ولا يتباينان من الكتاب، والأخبار الدالة على ذلك في موضع غير هذا، فتركنا إعادته في هذا الموضع كراهية التطويل والتكرير، غير أنا سنذكر ههنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ تأويلهم، والحجج التي احتجوا بها من الكتاب، والأخبار التي استدلوا بها على التفرقة بين الإسلام والإيمان(۱).

قال الله عز وجل: ﴿ يمنونَ عليكَ أَنْ أسلموا، قل: لاَ تَمُنُواْ عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ ، بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ، أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيْمَانِ ، إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ [الحجرات: ١٧] فدَلَّ ذلك على أن الإسلام هو الإيمان.

٥٨٩\_ حدثنا محمد بن رافع، أنا عبد [ق ١٢٢/أ] الرزاق، أنا معمر، عن قتادة في قوله: ﴿لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ، بَل

<sup>(</sup>١) من أول كلام المؤلف إلى هنا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان (٣٤٩) ثم شرح مقصود المؤلف، وتعقب عليه، فليراجع.

الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ الله المحجرات: ١٧] قال: منوا على النبي حين جاءوا، فقالوا: إنا أسلمنا بغير قتال، لم نقاتلك، كما قاتلك بنو فلان، وبنو فلان، وقال الله لنبيه: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا، قُلْ: لاَ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ، بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيْمَانِ ﴾ [الحجرات: بَلِ الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيْمَانِ ﴾ [الحجرات: ١٧] (١).

• • • • حدثنا محمد بن عبدة ، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ وَا ﴾ [الحجرات: ١٧] إنهم أعراب بني أسد بن خزيمة ، قالوا: يا رسول الله! أتيناك بغير قتال ، وتركنا العشائر ، والأموال ، وكل قبيلة من الأعراب قاتلتك حتى دخلوا في الاسلام كرها ، فلنا عليك حق ، فأنزل الله :

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وإسناده مرسل.

وأخرجه الطبري (٢٦/ ٩٠) عن بشر، ثنا يزيد، ثنا سعيد، عن قتادة قال: ولعمري ما عمت هذه الآية الأعراب، إن من الأعراب من يؤمن بالله، واليوم الآخر، ولكن إنما أنزلت في حي من أحياء العرب، امتنوا بإسلامهم على نبي الله على فقالوا: أسلمنا، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فقال الله: لا تقولوا: آمنا، ﴿وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا ﴾، حتى بلغ (في قلوبكم).

وأخرجه أيضاً عن ابن عبدالأعلى ، ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ لَمْ تُؤْمِنُوا ، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ، قال : لم تعم هذه الآية الأعراب ، إن من الأعراب من يؤمن بالله ، واليوم الآخر ، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ، ولكنها طوائف من الأعراب (٢٦ / ٢٩)

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ، قُلْ: لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ اللهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيْمَانِ ﴾ [الحجرات: الله يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيْمَانِ ﴾ [الحجرات: ١٧] فله بذلك المن عليكم ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ وفيهم أنزلت: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣].

ويقال في الكبائر التي حتمت بنار: كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها.

قال أبو عبدالله: وقال الله عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ الآية [البيّنة: ٥].

وقال: ﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ الله الإِسْلاَمُ ﴾ [آل عمران: 19] فسمى إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ديناً قيِّماً، وسمى الدين إسلاماً، فمن لم يؤد الزكاة، فقد ترك من الدين القيِّم الذي أخبر الله [ق ١٩ / ٢١ / ب] أنه عنده الدين، وهو الإسلام بعضاً.

وقد جامعتنا هذه الطائفة التي فرّقت بين الإيمان والإسلام على أن الإيمان قولٌ وعملٌ، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان، وقد سماهما الله ديناً، وأخبر أن الدين عند الله الإسلام، فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان، وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي على من ذعم أن الإسلام هو الإقرار، وأن العمل ليس منه، فقد خالف الكتاب والسّنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة، إذ زعمت أن الإيمان إقرار

بما عمل(١).

يكون العبد مؤمناً إلَّا بهما.

فقد بين الله في كتابه، وسُنةِ نبيه على أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق الله فقد آمن به، ومن آمن بالله فقد خضع لله، وقد أسلم لله، ومن صام، وصلى، وقام بفرائض الله، وانتهى عما نهى الله عنه، فقد استكمل الإيمان، والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيئاً، فلن يزول عنه اسم الإيمان، ولا

وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول، والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق، فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الذِيْنَ آمَنُوا بِالله ورسوله، ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، وَجَاهدوا بِأَموالِهم، وأَنفُسهم فِيْ سَبِيْلِ الله أُولئكَ هُمَ الصادقونَ ﴾ [الحجرات: 10]

وقوله: ﴿إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الذَيْنَ إِذَا ذَكُرِ اللهِ وَجَلَتْ قُلُوبِهُمْ، وَإِذَا تَلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، زَادَتُهُمْ إِيمَاناً، وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢]

وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره، فإن كثيراً من المسلمين مسلم باطناً وظاهراً، ومعه تصديق مجمل، ولم يتصف بهذا الإيمان.

<sup>(</sup>۱) ذكر شيخ الإسلام كلام المؤلف إلى هنا، ثم قال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة، والزكاة من الدين، والدين عنده هو الإسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، وَردُّه على من جعل العمل خارجاً من الإسلام كلام حسن. وأما قوله: «إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان» فليس كذلك، فإن الله إنما قال: ﴿إنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام ﴾ [آل عمران: ١٩] ولم يقل قط: إن الدين عند الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرقة القلب، وتصديقه، والعمل تابع لهذا العلم، والتصديق ملازم له، ولا

الإسلام إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله، وما قال حق لا باطل، وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم للقدر، خضوغ للهيبة والجلال، والطاعة للمصدق به، وهو الله عز وجل، فمن ذلك يكون النقصان، لا من إقرارهم، [ق ١٢٣/أ] بأن الله حق، وما قاله صدق.

قالوا: ومما يدلك على تحقيق قولنا أنَّ مَنْ فَرَق بين الإيمان والإسلام قد جامعنا أن من أتى الكبائر التي استوجب النار بركوبها، لن يزول عنه اسم الإسلام، وشر من الكبائر وأعظمهم ركوباً لها من أدخله الله النار، فهم يروون الحديث عن النبي على ويثبتونه أن الله يقول: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، ومثقال برة، ومثقال شعيرة»، فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن في قلوبهم إيماناً، أخرجوا بها من النار، وهم أشر أهل التوحيد الذين لا يزول في قولنا، وفي قول من خالفنا عنهم اسم الإسلام، ولا جائز أن يكون مَنْ في قلبه إيمان يستوجب به الخروج من الإيمان، ودخول الجنة، ليس بمؤمن بالله إذ لا جائز أن يفعل الإيمان الذي يثاب عليه بقلبه من ليس بمؤمن، كما لا جائز أن يفعل الكفر بقلبه من ليس بمؤمن، كما لا جائز أن يفعل الكفر بقلبه من ليس بكافر.

# [أجوبة أدلة القائلين بتغاير الإيمان والإسلام]

● وأما ما احتجوا به مما روى في بعض الحديث في الزاني أنه يخرج من الإيمان، وينزع منه الإيمان، ونحو ذلك، فقد روينا

عن ابن عباس أنه قال: ينزع منه نور الإيمان، ونور الإيمان ليس هو كل الإيمان، فإنما أراد بقوله: «ينزع منه الإيمان» بعض الإِيمان، لا كل الإِيمان حتى لا يبقى فيه شيء من الإِيمان، فلو [ق ١٢٣/ب] كان كذلك، لكان كافراً، إذ زال عنه اسم الإيمان بأسره، فلما قال النبي ﷺ عن الله عز وجل: «أخرجوا مِنَ النار مَنْ كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان» لأن من دخل النار، فقد لقي الله بالكبائر، وقد أخبر النبي ﷺ أن في قلوبهم أجزاء من الإيمان، استحقوا بذلك اسم الإيمان، ووجب لهم عليه الثواب، لولا ذلك ما دخلوا الجنة، لأنه لا يدخل الجنة من البالغين العاقلين مَنْ ليس بمؤمن لأن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿وجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّماءِ، وَالأرْضِ أَعِيدَتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا بالله وَرُسِله ﴾ [الحديد: ٢١] وقال عَلَيْه: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»، وفي بعض الحديث: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»، وليس ذلك بمتناقض؛ ولا مختلف، لأن معناهما واحد، ولما أخبر النبي عَلِي أن الله يُخْرِجُ من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان، فيدخله الجنة، علمنا أنه لم يدخله الجنة إلا وهو مسلم مؤمن.

قالوا: ومما يدل على بطلان قول من خالفنا، ففرق بين الإيمان والإسلام، وتحقيق قولنا: أنا وجدنا الله عز وجل افترض الفرائض، وأحل الحلال، وحرّم الحرام، ووضع الأحكام، والحدود بين المسلمين على اسم الإيمان، لا على اسم الإسلام، فزعم هؤلاء أن مَنْ أتى كبيرة، فهو خارج [ق ١٧٤/أ]

من الإيمان، وليس بمؤمن، ثم حكموا عليه، وله بأحكام المؤمنين، ولو كان الأمر كما قالوا فيمن أتى كبيرة، للزم إسقاط عامة الفرائض والأحكام، والحدود التي أوجبها على المؤمنين عن من أتى كبيرة، لأن اسم الإيمان قد زال عنه، وفي ذلك خروج من أحكام الكتاب، ومما أجمعتْ عليه الأمة.

فإن قالوا: إنما أجرينا عليه أحكام المؤمنين، لأنه مسلم عندنا، وإن لم يكن مؤمناً.

قيل لهم: فإنما أوجب الله عز وجل الفرائض، والحلال، والحرام على المؤمنين، باسم الإيمان لا باسم الإسلام، قال الله عز وجل:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ٦].

وقال: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً ﴾ [النساء: ١٠٣].

وقال: ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلاَةَ ﴾ [ابراهيم: ٣١].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهُا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ الله ﴾ [الجمعة: ٩].

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: البقرة: ١٨٣].

﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧].

﴿ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُؤْمِنِيْنَ عَلَى القِتَالِ ﴾ [الأنفال: ٢٥].

وقال: ﴿ يِا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠].

﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ، وأَنَّتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٥٠].

وقال: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [ق ١٧٤/ب] وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ﴾.

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ: يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ [النور: ٣٠].

وقال: ﴿الزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً، أَوْ مُشْرِكَةً ﴾ إلى قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِيْنَ ﴾ [النور: ٣].

وقال: ﴿ وَتُوبُوا إِلَىٰ الله جَمِيْعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ ﴾ [النور: ٣١].

● قال أبو عبدالله: فإنما أمرهم بأن يتوبوا من ذنوبٍ أَحْدَثُوها، ليست بكفرٍ ولا شركٍ، ولو كانت الذنوبُ أخرجَتْهُمُ من الإيمان، لما سماهم الله مؤمنين، ولكن سماهم مؤمنين، وافترض عليهم

التوبة من الذنوب، فمن زعم أن من أتى كبيرة، زال عنه اسم الإيمان، لزمه أن يسقط عنه هذه الفرائض كلها، لأن الله إنما أوجبها على المؤمنين باسم الإِيمان، وقال الله: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلا تَنْكِحُوا المُشْرِكِيْنَ، حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴿ المُشْرِكِيْنَ، حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [البقرة: ٢٢١] ثم خصَّ المحصناتِ من أهل الكتاب فأحلُّ نكاحهن، وقال: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكتَابَ حلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ، وَالمُحْصَنَات مِنَ المُؤْمِنَاتِ، والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُ وْهُنَّ أَجُ وْرَهُنَّ ﴾ [المائدة: ٥] فلو أن مسلمة سَرقَت، أو شَرِبَتْ جرعة من خمر، لكان اسم الإيمان قد زال عنها في قول هؤلاء، فوجب تحريم نكاحها عليهم، لأن الله إنما أباح نكاح المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وليست هذه من المؤمنات، ولا من أهل الكتاب [ق ١٢٥/أ]. وق ال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ، فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].

فيسألون عن من لا يستطيع طولاً لنكاح المحصنة، وخاف العنت، فأراد أن يتزوج أمة مسلمة تصوم، وتصلي، إلا أنها قد سرقت درهما، أيحل له نكاحها?! فإن أباحوا نكاحها، وليست عندهم بمؤمنة، خرجوا من حكم الكتاب، وإن حرَّموا نكاحها خرجوا من لسان الأمة إلا طائفة من الخوارج، وقال الله عز وجل:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً، فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً، فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةً، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ ﴾ الآية [النساء: ٢٩].

فيسألون عن رجل أتى كبيرة، فقتله رجل خطأ: أعليه عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة؟!.

فإن قالوا: نعم! قيل لهم: فمن أين أوجبتم عليه ذلك؟ وإنما أوجب الله عتق الرقبة، والدية على من قتل مؤمنا، وهذا المقتول ليس بمؤمن من عندكم، ولا هو من أهل الكتاب الذين بيننا، وبينهم ميثاق، فلا ينبغي أن يكون على قاتله عندكم دية، ولا عتق رقبة، وقال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُؤْمِنةٍ ﴾ [النساء: ٢٩] فما تقولون في أمة، أو عبد مسلم يصوم ويصلي، ويؤدي الفرائض إلا أنها سرقت، أو شربت خمراً، هل يجوز عتقها، عن من عليه عتق رقبة؟!.

فإن أجازوا عتقها، فقد أثبتوا لها اسم الإيمان، وتركوا قولهم، وإن [ق ١٢٥/ب] قالوا: ليست بمؤمنة، وعتقها جائز، خالفوا حكم الكتاب، وإن زعموا أن عتقها ليس بجائز، خرجوا من لسان الأمة، وقد قال النبي عليه في الأمة السوداء حين امتحنها بالشهادتين، فأقرت: «أعتقها، فإنها مؤمنة (١)» ولم يقل: إنها مسلمة.

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى حديث الجارية الصحيح المشهور، وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد، والجوانية فيها جارية لي، فاطلعتها ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة ـ وأنا رجل من بني آدم ـ =

قال أبو عبدالله: ويسألون عن نكاح الوثنيات والمجوسيات هل يحللن، فمن قولهم إنهن لا يحللن.

ويقال لهم: فإن وثنية دخلت في الإسلام، وتبرأت من دينها، فأقرت بجميع ما جاء من عند الله عز وجل، وصدقت به غير أنها قد كانت سرقت في شركها سرقة، فلم تتب من السرقة غير أنها قد عرفت أن السرقة حرام، وأقرت به، هل تكون مؤمنة؟

فإن قالوا: ليست بمؤمنة، ولكنها مسلمة، قيل: فهل يحل نكاحها للمسلمين، وهي تصلي وتصوم، وتؤدي الفرائض إلا أنها لم تتب من السرقة، أو من شرب الخمر؟ فإن أحلوا نكاحها، خالفوا كتاب الله على مذهبهم، لأنه قال: ﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾، وهذه أسلمت، ولم تؤمن في مذهبهم،

<sup>=</sup> فأسفت فصككتها، فأتيت النبي على الله فذكرت ذلك له، فعظم ذلك علي الله فقلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها إقال: ادعها، فدعوتها، فقال لها: أين الله وقالت: في السماء، قال: من أنا وقالت أنت رسول الله على قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». أخرجه الطيالسي في مسنده رقم (١١٠٥) وأحمد (٥/٤٤ و ٨٤٤ و ٨٤٤ و ١٩٤٤) وابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ٨٤)، وابن أبي عاصم في السنة (رقم ٨٤) ومسلم في كتاب المساجد (١٨٢/١) وأبو داود: الصلاة (رقم ٨٤) والنسائي: الافتتاح (١/٢٨١ رقم ١٢١٩) والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٢١) والدارمي في الرد على بشر المريسي (٩٥) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد أثار الكوثري الشك حول هذا الحديث تبعاً لهواه، وقد فند المحدث الألباني مزاعمه في مختصر العلو للإمام الذهبي، فليراجع للتفصيل (٨١- ٨٤).

وإن حرَّموا نكاحها خرجوا من قول أهل العلم.

قال: ويقال لهم: ما تقولون في يهودية تمجست، أيحلُّ نكاحها؟

فإن قالوا: لا، لأنه قد زال عنها اسم أهل الكتاب.

قيل لهم: فإنْ شربتْ مؤمنة خمراً، أليس قد خرجت من الإيمان، كما خرجت اليهودية [ق ١٢٦/أ] من أهل الكتاب حين تمجست؟!.

فإن قالوا: نعم، قيل: فهل حُرِّمت على زوجها، أو هل يحل نكاحها، إن لم يكن لها زوج؟!.

فإن قالوا: لا تُحرَّم على زوجها، ولا يُحرَّم نكاحها على المؤمنين.

قيل لهم: وكيف؟ وقد زال عن هذه اسم الإيمان، كما زال عن تلك اسم أهل الكتاب، وإنما أباح الله نكاح المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وهذه ليست من واحد من هذين الصنفين، ففي إجماع المسلمين على أن نكاح هذه حلال، دليل على أن شاربة الخمر، والسارقة مؤمنة في الحكم، والاسم، لا مؤمنة مستكملة الإيمان، ومستحقة ثواب المؤمنين، لأن الله أحل نكاح تلك على اسم الإيمان، لا على اسم الإسلام، وهذه حجة لازمة لهم، لا سبيل لهم إلى الخروج منها إلا بالشغب والمكابرة، أو الرجوع إلى الحق، والله أعلم.

وقال الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ هُمَا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويْكُم ﴾ [الحجرات: ٩] فسمّاهم مؤمنين، وقد اقتتلوا، وأمر بالإصلاح بينهم، وجعلهم إخوة في الدين.

وقد (١) ولى على بن أبي طالب رضي الله عنه قتالَ أهل البغي، وروى عن النبي علي فيهم ما روى، وسماهم مؤمنين، وحكم فيهم بأحكام المؤمنين، وكذلك عمار بن ياسر.

مفضل بن مهله ل، [ق ١٢٦/ب] عن الشيباني، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كنت عند قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عليّ حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له: أمشركون هم؟! قال: مِنَ الشرك فَرُوا، فقيل: منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلّا قليلًا، قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا، فقاتلناهم (١).

294- حدثنا إسحاق، أنا وكيع، عن مسعر، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: قال رجل: من دعا إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركين، فقال عليّ: مِنَ الشركِ فروا، [قال: المنافقون؟] قال: إنّ المنافقين لا يدكرون الله إلّا

<sup>(</sup>١) من هنا إلى (رقم ٢٠٠) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة عن المؤلف (٢/ ٦١-٢٦).

<sup>(</sup>٢) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج عن المؤلف (٣/٦٠).

قليلًا، قال: فما هم؟! قال: قوم بغوا علينا، فقاتلناهم، فنصرنا عليهم(١).

مهم وحدثنا وكيع، ثنا ابن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، قال: قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان: أمشركون هم؟! قال: مِنَ الشركِ فروا، قيل: فمنافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً، قيل: فما هم؟ قال: قوم حاربونا، فحاربناهم، وقاتلونا، فقاتلناهم؟

٠٩٤ حدثنا إسحاق، أنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: سمع علي [يوم] الجمل، أو يوم صفين رجلًا يغلو في القول، فقال: لا تقولوا، إنما هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم، وزعمنا أنهم بغوا علينا، فقاتلناهم، فذكر لأبي جعفر أنه أخذ منهم السلاح، فقال: ما كان أعناه عن ذلك؟

<sup>(</sup>۱) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة عن المؤلف (۳/۲۰) ومنه الزيادة مابين المعقوفتين، وأخرج الهيثم بن عدي في كتابه الخوارج عن إسماعيل عن خالد عن علقمة بن عامر قال: سئل علي عن أهل النهروان أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا، قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۷/۲۹) وقال: فهذا ما أورده ابن جرير وغيره في هذا المقام.

<sup>(</sup>٢) أورده عن المؤلف: شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (٦١/٣) وانظر تعليقه على هذه الآثار.

<sup>(</sup>٣) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج (٦١/٣).

- • حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن راشد، عن مكحول أن أصحاب عليّ سألوه عن من قتل [ق ١٢٧/أ] من أصحاب معاوية ما هم؟ قال: هم المؤمنون؟
- والآن هو مؤمن، قال: وكان حابس رجلًا من أهل اليمن، من العريز المنال عبدالعزيز عبدالله عبدالله على المنال على المنال على المنال على المنال على المنال المنال
- معدد بن يحيى، ثنا محمد بن عبيد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا محتار بن نافع، عن أبي مطر، قال: قال عليّ: متى ينبعث أشقاها؟ قيل: من أشقاها؟ قال: الذي يقتلني، فضربه ابن ملجم بالسيف، فوقع برأس عليّ، وهَمَّ المسلمون بقتله، قال: لا تقتلوا الرجل، فإن برئتُ فالجروح قصاص، وإن متُّ

<sup>(</sup>١) أورده شيخ الإسلام عن المؤلف (٦١/٣).

<sup>(</sup>٢) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج عن المؤلف (٣/ ٦١) وعبدالعزيز هو ابن الماجشون، والزيادة في اسمه من التهذيب، والزيادة الأخرى في اسم شيخه من المنهاج والتهذيب.

فاقتلوه، فقال: إنك ميِّت، قال: وما يدريك؟ قال: كان سيفي مسموماً (١٠)

مهمد بن عبيد، ثنا الحسن ـ وهو ابن الحكم النخعي ـ عن رياح بن الحارث قال: إنا بوادي الظبي، وإن ركبتي لتكاد تمس ركبة عمار بن ياسر، فأتى رجل، فقال: كفر ـ والله ـ أهل الشام، فقال عمار: لا تقل ذلك، قبلتنا واحدة، ونبيّنا واحد، ولكنهم قوم مفتونون، فحق علينا قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق!

999- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن السحسن بن الحكم، [ق ١٢٧/ب] عن رياح بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: ديننا واحد، وقبلتنا واحدة، ودعوتنا واحدة، ولكن قوم بغوا علينا، فقاتلناهم؟

- ٦٠٠ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يعلى، ثنا مسعر، عن عبدالله بن رياح، عن رياح بن الحارث، قال: قال عمار بن ياسر: لا تقولوا كفر أهل الشام، قولوا: فسقوا، قولوا: ظلموان

<sup>(</sup>۱) أورده شيخ الإسلام في المنهاج عن المؤلف (۱/۳)، وفي سنده مختار بن نافع تصحف في الأصل إلى (عمار) وهو ضعيف، ومنكر الحديث ولم يوثقه غير العجلى، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف وراجع: تهذيب التهذيب (۱/۲۹-۷۰).

<sup>(</sup>٢) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية عن المؤلف في المنهاج (٦٢/٣)

<sup>(</sup>٣) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية عن المؤلف في المنهاج (٦٢/٣)

<sup>(</sup>٤) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية عن المؤلف في المنهاج (٦٢/٣)

- قال أبو عبدالله: وهذا يدل على أن الخبر الذي روى عن عمار بن ياسر أنه قال لعثمان: «هو كافر»، خبر باطلٌ، لا يصح، لأنه إذا أنكر كفر أصحاب معاوية، وهم إنما كانوا يظهرون أنهم يقاتلون عن دم عثمان، فهو لتكفير عثمان أشد إنكاراً إنها
- 7.۱ حدثنا هارون بن عبدالله، ثنا محمد بن عبيد، ثنا مسعر، عن ثابت بن أبي الهذيل، قال: سألت أبا جعفر عن أصحاب الجمل؟ فقال: مؤمنون، أو قال: ليسوا كفاراً.
- ٦٠٢\_ حدثنا هارون، ثنا يعلى، ثنا مسعر، عن ثابت بن أبي الهذيل، عن أبي جعفر نحوه.
- 7.۴ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يعلى، ثنا مسعر، عن ثابت بن أبي الهذيل قال: سألت أبا جعفر عن أصحاب الجمل؟ فقال: مؤمنون، وليسوا بكفار.
- قال أبو عبدالله: وقال الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ، والْعَبدُ بِالْعَبدِ، والْأَنثَى بِالْأَنثَى ﴾ [البقرة: ١٧٨] فأوجب بينهم القصاص باسم الإيمان، والقصاص لا يجب إلاّ على من

<sup>(</sup>۱) نقل شیخ الإسلام قول المؤلف هذا ثم قال: قلت: \_والمروی في حدیث عمار أنه لما قال ذلك أنكر علیه عليّ رضی الله عنه، وقال: أتكفر بربّ آمن به عثمان؟! وحدثه بها يبين بطلان ذلك القول. فيكون عمار إن قال ذلك متأولاً رجع عنه حين تبين له أن قوله باطل (منهاج السنة ٣/٢٣).

قتل متعمداً، ثم قال: ﴿فَمَنْ عُفِيَ له مِنْ أَخِيْه شَيْءٌ [قَ اللهُ مِنْ أَخِيْه شَيْءٌ [ق اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على الهُ على اللهُ على اللهُ

۲۰٤ حدثنا حمید بن مسعدة، ثنا یزید بن زریع، عن سعید،عن قتادة:

القَتْلَى: الْحُرّ بالْحُرِّ، والْعبدُ بالْعبدِ، والْأَنْثَى بِالْأَنْثَى بِاللَّهِ مِنْ الْعبدِ، والْعبد بغي وطاعة المشيطان، فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدة ومنعة، فقتل عبد قوم آخرين عبداً لهم، قالوا: لا نقتل به إلا حراً تعززاً بفضلهم على غيرهم في أنفسهم، فإذا قتلت لهم إمرأة قتلتها امرأة قوم آخرين، قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله هذه الآية: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ، والْعَبدُ بِالْعَبْد، والْأَنْثَى ﴾ ونهاهم عن البغي .

ثم أنزل الله في سورة المائدة بعد ذلك: ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِم فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَينِ، وَالْأَنْفَ بِاللَّانْفِ وَالْأَذُنَ بِاللَّانْفِ وَالْأَذُنَ بِاللَّانْفِ وَالْحَرُوحَ بَالْأَنْفِ وَالْحَرُوبَ وَالسِّنَ بِالسِّنِ، وَالْحُروحَ قَصَاصٌ ﴾ [المائدة: 20].

٢ - قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيءٌ فَاتّبَاعٌ اللّهِ مَنْ أَخِيْهِ شَيءٌ فَاتّبَاعٌ اللّهَ وَأَدَاء إلَيْه بإحْسَانِ ﴾ [البقرة: ١٧٨].

يقول: من قتل عمداً فعفى عنه، وقبلت منه الدية يقول: ﴿فَاتِبَاع بِالْمَعْرُوفِ ﴾ فأمر المتبع أن يتبع بمعروف، وأمر المؤدي أن يؤدي بإحسان، والعمد قود اليد قصاص، لا عقل فيه إلا أن يرضوا بذلك.

٣ ـ قوله: ﴿ تَخْفِيْفٌ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨] وإنما هي رحمة [ق ١٧٨/ب] رحم الله بها هذه الأمة، أطعمهم الدية وأحلها لهم، ولم تحلّ لأحد قبلهم، فكان في التوراة: إنما هو قصاص، أو عفو، ليس بينهما أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل الله لهذه الأمة العفو، أو القود، أو الدية إن شاؤا، وأحلّها لهم، ولم تكن لأمة قبلهم.

٤ \_ ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَه عَذَابٌ أَلِيْم ﴾ [البقرة: ١٧٨] يقول: من اعتدى بعد أخذه الدية ، فقتل ﴿ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ .

• - قوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، جَعل الله هذا القصاص حياة، ونكالاً، وعظة لأهل السفه والجهل، كم من رجل قد هَمَّ بداهيةٍ لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله تبارك وتعالى حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عز وجل عن أمر إلا وهو أمر فسادٍ في الدنيا، وفي الدين، والله أعلم بالذي

يصلح خلقه(١).

2.0- حدثنا محمد بن المثنى، وعبيدالله بن سعيد قالا: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليّ، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله عليّ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟! قال: لا، إلّا ما كان في كتابي هذا، فأخرج كتاباً من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأ [ق ٢١٩/أ] دماؤهم، ولا يقتل مؤمن

(١) ورد على آخره في الهامش: (آخر كلام قتادة) خ.

وأخرجه الطبري (٣/٣٠ ـ ٦٧) عن بشر بن معاذ، عن يزيد بن زريع به. كما أخرجه الطبري عن الحسن بن يحيى، عن عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة نحوه مختصراً.

وتفسير الفقرة الأولى: عزاه السيوطي في الدر لعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وأبي القاسم الزجاجي في أماليه، والبيهقي في سُننه (الدر ١/١٤). والبيهقي أخرجه في سُننه (٢٦/٨) بسنده عن يونس بن محمد، عن شيبان، عن قتادة.

وتفسير الفقرة الثالثة عزاه السيوطي لابن جرير الطبري، والزجاجي في أماليه (الدر ١/ ٢٠/).

وتفسير الفقرة الرابعة: عزاه السيوطي لابن جرير الطبري، وابن المنذر، وزاد: وذكر لنا أن رسول الله على قال: لا أعافي رجلًا قتل بعد أخذه الدية.

وتفسير الفقرة الخامسة: عزاه السيوطي (٢١/١) لعبد بن حميد، كما عزاه لعبدالرزاق، وابن جرير عن قتادة: (ولكم في القصاص حياة) يعني نكالًا، وعظة، إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل.

(١) أخرجه أحمد (١٢٢/١) عن يحيى بنِ سعيد به.

وأخرجه أبو داود: الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر (٤/٦٦٦ - ٢٦٧) عن أحمد بن حنبل، ومسدد، والنسائي: الديات والقسامة والقود (٢/٣٥/٢) وقي السير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٤٣٩/٧) عن ابن مثنى ثلاثتهم عن يحيى به.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم ٣٣٨) والبيهقي (٢٩/٨) من طريق يزيد بن زريع، ثنا سعيد به.

قال الألباني: «ورجاله ثقات، رجال الشيخين». (الإِرواء رقم ١٠٥٧) وللحديث طرق أخرى:

١ ـ عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟! قال: لا، إلا كتاب الله، أو فَهُم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟! قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر.

أخرجه الحميدي في مسنده (٢/٣١)، وابن أبي شيبة (٢٩٣٩)، وعبدالرزاق (٢٠/١٠) والدارمي (٢/١٠) وأحمد (٢/١٩) والبخاري: وعبدالرزاق (٢٠٤١) والجهاد (٢/٢٦) والديات (٢/٤٦) والجهاد (٢/٢٦) والديات (٢/٤٦) والنسائي (٢/٣٦) رقم ٤٧٤٨) وابن ماجه: الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (رقم ٢٦٥٨) وابن الجارود (٤٩٤) والبيهقي (٢٨/٨) من طريق الشعبي، عن أبي جحيفة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

٢ ـ وعن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي مرفوعاً.

أخرجه أحمد (١/٩/١) وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (١٢٢/١) وأبو داود: المناسك (٢/٢٣٥ رقم ٢٠٣٥)، والنسائي (٢/٢٣٦ رقم ٤٧٤٩)، وصحح الألباني إسناده على شرط مسلم، (الإرواء رقم ١٠٥٧).

٣\_ وأخرجه النسائي (رقم ٤٧٤٩) بسنده عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن الأشتر أنه قال لعلي، وفيه موضع الشاهد منه.

٦٠٦- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد أنه دخل هو والأشتر على عليّ زمن الجمل فذكر مثله(١).

● قال أبو عبدالله: فيقال لهؤلاء: ما تقولون في مسلم شرب خمراً، أو سرق عشرة دراهم، فقتله مسلم متعمداً، أهَلْ يقتص له منه؟! فإن زعموا أنه يقتص له منه، فيقتل به، فقد جعلوا القصاص بين غير المؤمنين، وجعلوا دم مَنْ ليس بمؤمن كحقن دم المؤمن، وخالفوا الكتاب والسنة، وإن قالوا: لا يقتص منهما، لأنهما ليسا بمتكافئين؛ لأن النبي عيد قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم»، وهذان أحدهما مؤمن، والآخر غير مؤمن، خرجوا من قول أهل العلم.

# [حكاية قول المعتزلة في تلك المسألة: ]

● قال أبو عبدالله: وهذه الحجج التي كتبناها هي داخلة على المعتزلة، وذلك أنها زعمت أن كل من أتى كبيرة، فقد خرج من الإيمان، وإذا خرج من الإيمان، فقد خرج من الإسلام، لأن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فهو عندهم غير مؤمن ولا مسلم، ولكنه موحد، زان، فاسق، غير مسلم، ولا كافر، واحتجوا نحو ما حكينا عن هؤلاء من الحجج وقالوا: قال الله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْماً ﴾ [الأحزاب: ٣٤] فوصف نبيه بالرأفة والرحمة بالمؤمنين،

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ [ق ١٢٨/ب] رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ، عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ ، حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ ، بِالْمُوْمِنِيْنَ رَوَّفٌ رحيْم ﴾ [التوبة: مَا عَنِتُمْ ، حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ ، بِالْمُوْمِنِيْنَ رَوَّفٌ رحيْم ﴾ [التوبة: ١٢٨] وقال في الزانِيَيْن: ﴿ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِيْنِ الله ﴾ [النور: ٢] قالوا: فلو كانا مؤمنين لما أمر بترك الرأفة بهما، وكيف يصف رسول الله على الرأفة بالمؤمنين، ويأمره أن لا يأخذه رأفة بالزانِيَيْنِ ليسا بمؤمنين، لأنهما لو كانا مؤمنين، بالزانِيَيْنِ ليسا بمؤمنين، لأنهما لو كانا مؤمنين، لكان الذي وصفه به من الذي نهاه عنه، وغيرُ جائزِ أن يصفه بصفة ، وينهاه عنها، لأن ذلك يتضاد، ويختلف، قالوا: فدل ما وصفنا على أن الزانِيَيْن ليسا بمؤمنين.

#### [حكاية قول الرافضة فيها:]

وقالت الرافضة بمثل قول المعتزلة، إلا طائفة منها ذهبت إلى ما روى عن محمد بن علي أبي جعفر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، وأجمع هؤلاء كلهم على أن أحكام المؤمنين جائزة عليهم، مع نفيهم اسم الإيمان عنهم، وفي هذا من التناقض واختلاف القول ما قد بيناه.

وأما احتجاجهم بقول الله تبارك وتعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنَّا، قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَكِنْ قُوْلُوا: أَسْلَمْنَا ﴿ [الحجرات: ١٤] وبحديث سعد بن أبي وقاص أنه قال لرجل: أراه مؤمنا، فقال النبي عَلَيْ : «أومسلم؟» فإن ذلك ليس بخلاف مذهبنا، وذلك أنا نقول: إن الرجل قد يسمى مسلماً على وجهين: أحدهما أن يخضع لله بالإيمان، والطاعة تديناً بذلك، يريد الله بإخلاص نية يخضع لله بالإيمان، والطاعة تديناً بذلك، يريد الله بإخلاص نية

[ق ١٣٠/أ] والجهة الأخرى أن يخضع، ويستسلم للرسول، وللمؤمنين خوفاً من القتل، والسبي، فيقال: قد أسلَمَ أي خضع خوفاً وتقيةً، ولم يسلم لله، وليس هذا بالإسلام الذي اصطفاه الله، وارتضاه، الذي هو الإيمان الذي دعا الله العباد إليه، والدليل على ذلك قوله: ﴿قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا، وَلَكِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا، وَلَمَّا يَدْخُل الإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] يريد: ولم يدخل الإيمان في قلوبكم، نظير ذلك قوله: ﴿ وَٱخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بهم ﴾ [الجمعة: ٣] يريد: لم يلحقوا بهم، وغير جائز أن يخبر الله عن من أتى بالإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل ديناً غيره، ولا يقبل عملًا إلا به، أن الإيمان لم يدخل قلبه، لأن من لم يدخــل الإِيمان في قلبه، وهو كافر بالله، فكيف يكون كافراً بالله، مسلماً لله، هذا من المحال الذي لا يجوز أن يكون، فثبت بما ذكرناه أن قوله: ﴿أَسْلَمْنَا﴾ إنما هو استسلمنا للناس مخافة السبى والقتل.

7.۷- وكذلك حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مجاهد في قوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنًا، قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوْا، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤] قال: استسلمنا خوف السبى والقتل(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري (۲۹/۲۹) عن ابن حميد ثنا مهران، عن سفيان، عن رجل، عن مجاهد: (قولوا: أسلمنا) قال: استسلمنا.

● قال أبو عبدالله: فإذا ثبت بالدليل الذي ذكرنا أن الله لم يأمرهم أن يقولوا: «أسلمنا» يريد الإسلام الذي اصطفاه، وارتضاه الذي هو خضوع لله بالطاعة [ق ١٣٠/ب] تصديقاً به، وإخلاصاً له، فكذلك قول النبي على لله لسعد: «أومسلم؟» إنما يريد الإسلام الذي هو استسلامٌ مِنْ مخافة النبي على المنافقين، والمسلمين، وذلك إسلام المنافقين، وليس بإسلام المؤمنين.

فإن قال قائل: فهل كان قول هؤلاء: «أسلمنا» طاعة لله؟!.

قيل له: إن الله لم يخبرنا عن هؤلاء أنهم قالوا: «أسلمنا» بعد أن قال الله تبارك وتعالى لهم: «قُولُوْا: أسْلَمْنَا» ولو قالوا غير مخلصين له، ولا مؤمنين به، لم يكونوا مطيعين، لأن الطاعة لا تكون طاعة إلا بالتقرب إلى الله، والإخلاص له، وقد أخبر الله عز وجل عن هؤلاء أن الإيمان لم يدخل قلوبهم، وغير جائز أن يتقرب إلى الله بالطاعة مَنْ لم يؤمن به، وقد قالوا: آمنا، ولم يكن ذلك منهم طاعة، لأنهم لم يكونوا آمنوا، والقول لا يكون طاعة، ولا إيماناً، ولا إسلاماً، إلا من المؤمنين، قال الله عز وجل: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: آمَنَا بِالله، وَبِالْيَوْمِ الأَخِر، وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِيْنَ الله والبقرة: ٨].

وقال الله تعالى: ﴿قُولُوا: آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا، وَمَا

وقد قال بعض أهل النظر: ليس قوله لهؤلاء: «قولوا: أسلمنا» أمر تعبد، يكونوا مطيعين به لو قالوه، إنما هو نظير قوله في المنافقين: ﴿ وَلَكِنْ كَرِهَ الله انْبِعَاتُهُمْ، فَتَبَّطَهُمْ، وَقَيْلَ: اقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ﴾ [التوبة: ٤٦].

## [الأمر من الله ورسوله على وجوه:]

قال أبو عبدالله: والأمر من الله، ورسوله قد يتجه على
 وجوه:

### [أمر التكوين:]

ومن ذلك قوله للذين اعتدوا: ﴿ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئَيْنَ ﴾ [البقرة: ٥٦] فكانوا قردة ، ولم يكن لهم في كونهم قردة نية ، ولا إرادة ، ولا كانوا مطيعين طاعةً يستوجبون بها ثواباً ، ومن [ق ١٣١ / ب] ذلك قوله: ﴿ أَنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ الله كَمَثَل آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ فَيكُوْنُ ، الحَقُ مِنْ رَّبِّكَ ﴾ [آلَ عمران: ٥٩] فكان آدم كما أمره الله من غير أن يكون بذلك مطيعاً طاعةً يستوجب بهاثواباً ، لأنه لم يكن منه في كونه كما أراد الله نيةٌ ولا إرادةٌ .

#### [أمر التعبد:]

ومنه أمر التعبد: قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا وَمِنُوا كُوْنُوْا وَمِنْ إِالْقِسْطِ، شُهَدَاءَ لله، وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴿ [النساء: ١٣٥] فَهذا الأمر بخلاف الأمر الأول، هذا أمرُ تعبدٍ، يكون المأمور به بين أمرين: إن عمل بما أمره الله بنية وإرادة، كان مطيعاً لله عاملاً

له، وإن ترك أمره، قاصداً لذلك كان عاصياً لله، وذلك بتقدير العزيز العليم، والأمر الأول هو أمر التكوين لا يجوز أن يكون من المعامور به خلاف ما أمر به، والمأمورون بأمر التعبد يختلف أفعالهم، فيطيع بعضهم ويعصي بعض، وأمر التعبد يعيده مرة بعد أخرى، ويكرره، ويَعِدُ على العمل به، ويوعد على ترك العمل به، وأمر التكوين لا يكون إلا مرة واحدة، ولا وعد فيه، ولا وعيد، ثم أمر التعبد يكون على وجهين: أمر افتراض، وإيجاب، وأمر ندب واختيار، فأمر الإيجاب نحو قوله: ﴿آمِنُوا بِالله وَرَسُولِهِ، وأقيدُمُوا الْصَلاة، وَآتُوا الْزَكَاةَ﴾، وما أشبه ذلك، والدليل على وتغليظه [ق ١٣٢] على تاركيها بالوعيد.

وأمر الندب والاختيار نحو قوله: ﴿ وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْهُ، وَأَدْبَارَ الْسُّجُوْدِ ﴾ [ق: ٤٠] ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُومُ ، وَمِنَ الْلَيْلِ فَسَبِّحْهُ ﴾ [الطور: ٤٨ ـ ٤٩].

فقال رجل من أهل العلم بالتفسير: أدبار السجود الركعات بعد المغرب، وأدبار النجوم الركعات قبل الفجر.

وقال بعضهم: هو التسبيح في أدبار الصلوات، وكل ذلك تطوع وقال الله: ﴿ وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴾ [الإسراء: ٧٩]، فأمر به، وأعلمه أنه نافلة.

## [أمر الإباحة والإحلال:]

● ووجه ثالث من الأمر مخرجه ولفظه لفظ الأمر، وهو في المعنى إباحة وإحلال، من ذلك قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا﴾ [المائدة: ٢] ذلك أن الله حظر الصيد على المؤمنين ما داموا حرما، ثم أطلقه لهم بعد الإحلال.

ومنه قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الأَرْضِ ، وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ الله ﴿ [الجمعة: ١٠]، وذلك أن الله عز وجل أوجب على المؤمنين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة: إيتان الجمعة، وحظر عليهم البيع بقوله: ﴿وَذَرُوْا الْبَيْعَ ﴾ ثم أطلق لهم ؛ إذا هم قضوا الصلاة ما كان حظر عليهم قبل ذلك، فهذه أربعة وجوه له (لأن الأوامر واحدة)(١) ومعانيها مختلفة.

## [أمر الدعاء:]

ونوع خامس: لفظه لفظ الأمر [ومعناه معنى(١)] الدعاء، من ذلك دعاء العبد ربه، فيقول: رب اغفر لي وارحمني، فهذا لفظه لفظ الأمر وإنما هو دعاء، ومسألة.

#### [أمر السؤال:]

ونوع سادس: لفظه لفظ الأمر ومعناه [ق ١٣٢/ب] معنى السؤال، ولا يسمى دعاء، من ذلك سؤال الرجل أخاه الشيء،

<sup>(</sup>١) في الأصل محو، المثبت من «م».

فيقول: «أعطني كذا» «تصدَّق عليّ بكذا»، «هب لي بكذا»، فهذالفظه لفظ أمر، وإنما هو مسألة، ومن ذلك سؤال الرجل أخاه عن حاله فيقول: أنا بخير، فيقول: كن بخير، جعلك الله بخير، فقوله: «كن بخير»، لفظه لفظ الأمر، ومعناه الدعاء له.

#### [أمر معناه الخبر:]

ونوع آخر لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر، من ذلك حديث النبي على الله النبي الم النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت(١)).

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أحمـد (۱۲۱/۶و ۱۲۲و ۲۷۳ و ۲۷۳) والبخاري: الأنبياء (۱۵۰ه)، والأدب (۲۳/۱۰) وابن ماجه: الزهد (۲/۰۰/۱).

<sup>(</sup>٢) حديث متواتر: راجع لطرقه تحذير الخواص لأحاديث القصاص للسيوطي، ومقدمة الموضوعات لابن الجوزى، وصحيح الجامع الصغير للألباني.

(فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنْتُمْ (١)) بالحرب أي كنتم أهل حرب.

#### [أمر معناه الاستثناء:]

● قال أبو عبدالله: ونوع آخر: لفظه لفظ أمر على معنى الاستثناء، وليس هو بأمر تعبد، فمن ذلك قوله: ﴿ لَنْ نَّوْتُرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وَالَّذِيْ فَطَرَنَا فَاقْض [ق ١٣٣/أ] مَا أَنْتَ قَاضِ ، إِنَّمَا تَقْضِيْ هَذِهِ الْحَيَاةُ اللَّهُ نْيَا ﴾ [طه: ٧٧] فلم يكن أمرهم إيّاه بأن تقضى ما هو قاض على معنى التكذيب، ولا على الإباحة، لأن يفعل بهم ما قد تواعدهم، ولكنهم أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر على ما حلّ بهم من عذابه، وأنهم غير تاركين لدينهم جزعاً مما تواعدهم به، فليفعل ما هو فاعل، فإنهم يستقلون ذلك في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله عز وجل، وما يرجون أن يصرفه الله عنهم من عذابه ثواباً على بذلهم أنفسهم.

# [وجه آخر من الأمر:]

● قال أبو عبدالله: ووجه آخر من إلأمر مخرجه مخرج أمر التعبد، وليس به، وذلك كقول نوح لقومه: ﴿إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِيْ ، وَتَذْكِيْرِيْ بآيَاتِ الله ، فَعَلَى الله تَوَكَّلْتُ ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ، وَشُرَكَاءَكُمْ، ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، ثُمَّ اقْضُوْا إِلَىّ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) بقدر ثلاث كلمات مطموسة في النسختين، ولعل الصواب ما استطعنا قراءته وإثباته..

تُنْظِرُوْنَ ﴿ [يونس: ٧١]، فهذا ظاهره أمرٌ، وهو في المعنى نهي ، لأنهم لو فعلوا ما أمرهم به ، كانوا عاصين لله ، وله ، ولم يأمرهم بذلك ليطيعوه ، ولكن أخبرهم بهوانهم عليه ، وصغر قدرتهم عنده ، وأنهم لا يقدرون على ضره ، ولا إيذائه ، إلا بأمر ربه ، وذلك لقوة توكله على ربّه ، وفي ذلك دليلُ على تفاضل المؤمنين ، والصالحين من الأنبياء وغيرهم في التوكل ، ألا ترى إلى قول لوط ، لما أراده قومُه ، وقصدوا له بالأذى : ﴿ لَوْ أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوةً أَوْ وعشيرة ، روى عن النبي على أنه قال : «صلوات الله على أخي لوط وعشيرة ، روى عن النبي على أنه قال : «صلوات الله على أخي لوط وعشيرة ، روى عن النبي على أنه قال : «صلوات الله على أخي لوط وعشيرة ، روى عن النبي على إلى ركن شديد () » وقد كان معه وقد كان معه الله على أبي إلى ركن شديد () » وقد كان معه الله على أبيا وكان ليأوى إلى ركن شديد () » وقد كان معه المناورة الله على أبي وقد كان معه المناورة الله على أبي وقد كان معه المناورة الله على أبي وقد كان معه المناورة والمناورة والمناو

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في الأدب، والترمذي وحسنه (التفسير ۲۹۳/٥)، وابن جرير (۲۳/۲) وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه (۲/۲٪)، وابن مردويه، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة في قوله: (أو آوى إلى ركن شديد) [هود: ۸۰] قال: قال رسول الله ﷺ: رحم الله لوطأ، كان يأوى إلى ركن شديد \_ يعني الله تعالى \_ فما بعث الله بعده نبياً إلاّ في ثروة من قومه. (الدر المنثور٤/٩٥٤) وله طرق أحرى عند الطبري (۲/۳٥) وأخرج سعيد بن منصور، والبخاري، وابن مردويه، من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: يغفر الله للوط، إنه كان ليأوى إلى ركن شديد (الدر المنثور ٤/٩٥٤ \_ ٢٠٤) وعزاه السيوطي أيضاً لابن مردويه عن أبي بن كعب مرفوعاً.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره عن الحسن نحوه مرسلاً.

وعن قِتادة مرسلًا (٥٣/١٢)، وأوردهما السيوطي في الدر المنثور (٤/٩٥)

جبريل، والملائكة، وهو لا يشعر، ولو لم يكونوا معه لكان في كون الله معه كفاية، وقد كان بالله واثقاً، عليه متوكلًا، ولكنها حالات يخص الله عباده العارفين بما يشاء من تأييده، ولقد كان باَينَ قومه، غضباً لله أن يعصي ويخالف أمره توكلًا على الله، غير أن الذي حكى الله عن نوح، وهود، يدل على فضل توكلهما وقوتهما، وحكى عن نوح ما قد ذكرناه، وعن هود أنه قال لقومه، وهم يريدونه قد باينوه بالعداوة، فقال لهم: ﴿ إِنِّي أَشْهِدُ الله، واشْهَدُوْا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ من دونه﴾ [هود: ٤٥ ـ ٥٥]، ثم أخبرهم بهوانهم عليه، كما فعله نوح، فقال: ﴿فَكِيْدُونِيْ جَمِيْعاً، ثُمَّ لَاتُنْظِرُوْنِ ﴾ [هود: ٥٥] أي أعجلوا على، ثم أخبرهم بالذي حمله على هذا القول، وقوله عليهم، وهون شأنهم عنده حتى سألهم أن يجتمعوا له، ولا ينظروه، وذلك موجود في كلام العرب، ومخاطباتهم، إذا هان القوم على القوم، قالوا لهم: اجتمعوا واجتهدوا، ولا تخزوا ما تريدون، فأخبرهم ما الذي شجع قلبه، وهوّن عليه كيدهم، فقال على إثر قوله هذا: ﴿إِنَّى تَوَكَّلْتُ عَلَى الله رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ﴾ [هود: ٦] ثم أخبر بالذي أورث قلبه التوكل وَثُبَّته عليه، فقال: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخذٌ بِنَاصِيتها ﴾ فلم يخبر أنه شجع قلبَه قوة بدنه، ولا ناصر من الخلق يرجو نصره، ولكن توكلاً على ربه، وأن الذي [ق ١٣٤/أ] بعثه على التوكل معرفتُه بربه، وأن النواصي كلها بيده، وأنه لا يكون شيء

إلا بإرادته، ونحو ذلك قول موسى للسحرة: ﴿ أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُلْقُوْنَ ﴾ [يونس: ٨٠] أي العاقبة يكون لي، وعليكم يكون الدائرة، ثقةً منه بربه، وتوكلاً عليه.

### [أمر التهدد والوعيد:]

ووجه آخر: لفظه لفظ الأمر، والمراد به التهدد، والوعيد، من ذلك قوله: ﴿ قُل ِ: الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِيْنِيْ ، فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهِ ﴾ [الزمر: ١٤].

وقوله: ﴿ قُل ِ: اسْتَهْزِأُوْا، إِنَّ الله مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُوْنَ ﴾ [التوبة: 37].

وقول البليس: ﴿ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ، وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ ، وَرَجِلِكَ ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ ، وَرَجِلِكَ ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ، وَعِدْهُمْ ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلا غُرُوْراً ﴾ [الإسراء: وَالأولادِ ، وَعِدْهُمْ ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلا غُرُوْراً ﴾ [الإسراء: ٦٤].

وقوله: ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ [الكهف: ٢٩] كل هذا على الموعيد والتغليظ تحذيراً ، وتهديداً ، لا على أمر التعبد، ولا على الإباحة .

ومنه حديث المغيرة بن شعبة عن النبي علي المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الخنازير».

٦٠٨ حدثنا إسحاق، أنا وكيع، ثنا طعمة الجعفري، عن

عمر بن بيان التغلبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: من باع الخمر فليشقص الخنازير(١).

قال وكيع: يقصبها (٢).

قال أبو عبدالله: قوله: «فليشقص الخنازير» ظاهره أمر، وباطنه نهي، فكذلك قوله: «قُولُوْا: أَسْلَمْنَا» [الحجرات: ١٤]، ليس هو أمر تعبد لهم بأن يقولوا: أسلمنا لغير الله، ولو قالوه، ما كانوامطيعين، وكانوا كالذين قال: ﴿وَلٰكِنْ [ق ١٣٤/ب] كَرهَ الله انْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ، وَقِيْلَ: اقْعُدُوْا مَعَ القَاعِدِيْنَ ﴿ [التوبة: ٤٦] فقعدوا، ولم يكونوا مطيعين بالقعود، لأن قعودهم لم يكن لله، وكذلك أولئك لم يكن إسلامه لله، ولو كانوا أسلموا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: البيوع (٣٤٧٢) عن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن إدريس ووكيع كلاهما عن طعمة بن عمرو الجعفري به.

وأخرجه الحميدي (٢/ ٣٣٥ رقم ٧٦٠) وأحمد (٢٥٣/٤) كلاهما عن وكيع به، وأخرجه الطبراني (٢٠ / ٣٧٩) عن علي بن عبدالعزيز، ثنا أبو غسان النهدي، ثنا طعمة بن عمروبه. وإسناده ضعيف، لأن مدار جميع الطرق على عمر بن بهان التغلبي، وهو مقبول حيث يتابع، ولم يتابع، فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>Y) وفي النهاية: أي فليقطعها قطعاً، ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة اذا بيع لحمها، يقال: شقصه يشقصه، وبه سمى القصاب مشقصاً. المعنى: من استحل بيع الخمر، فليستحل بيع الخنزير، فإنهما في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر، معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصاباً (مادة: شقص ٢/٩٠)

لله مخلصين له دينهم، ثم قالوا: أسلمنا، لكانوا مطيعين لله، مؤمنين به، لأن الإيمان بالله والإسلام لله لا يفترقان.

7.9- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح، عن ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار الهذلي، أن عبدالملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير، فأجابه: سألتَ عن الإسلام؟! فالإسلام: الإخلاص، قال تبارك وتعالى لإبراهيم: وأسْلِمُ [البقرة: ١٣١] يقول: أخلِص همَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ للله [البقرة: ١٣١] يقول: من أخلص دينه لله، وتسأل عن الإخلاص؟! فالإخلاص أن يخلص العبد دينه، وعمله لله، فلا يرائي بعمله أحداً، ويكون ذلك في سبيل الحق كله فذلك الإخلاص (۱).

• ٦١٠ حدثنا أبو علي البسطامي، ثنا محمد بن حرب المكي، ثنا ابن لهيعة، عن عطاء بن دينار الهذلي بمثله(٢).

حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن قتادة قال: ﴿لَمْ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ قُولُوْا: أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: 18] قال: لم يعن بهذه الأعرابُ إن ﴿مِنَ اللَّهْ وَالْيَوْمِ الآخِر، وَيتَّخِذُ مَا يُنفِقُ الْأَعْرَاب مَنْ يُؤْمِنْ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِر، وَيتَّخِذُ مَا يُنفِقُ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، فيه علتان: ابن لهيعة، وفيه عطاء بن دينار الهذلي وهو صدوق، إلا أن روايته عن سعيد بن جبير من صحيفته (التقريب ۲۱/۲). (۲) وهو مكرز الذي قبله.

قُرُبَاتٍ عَنْدَ الله ﴾ [التوبة: ٩٩] ولكنها لطوائف من الأعراب(١).

# .[بقية الجواب عن القائلين بمغايرة الإيمان والإسلام: ]

● قال أبو عبدالله: وأما احتجاجهم بأن الله جعل اسم مؤمن اسمَ ثناءٍ وتزكية، وأوجب عليه الجنة، ثم أوجب النار [ق ١٣٥/أ] على الكبائر، فدل بذلك على أن اسمَ الإيمانِ زائل عن كل من. أتى كبيرة، فإنا نقول: إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: اسم بالخروج من ملل الكفر، والدخول في الإسلام، وبه تجب الفرائض التي أوجبها الله على المؤمنين، ويجري عليه الأحكام، والحدود التي جعلها الله بين المؤمنين، واسم يلزم بكمال الإيمان، وهو اسم ثناء وتزكية، يجب به دخول الجنة، والفوز من النار، فالمؤمنون الذين خاطبهم الله بالفرائض، والحلال، والحرام، والأحكام، والحدود، الذين لزمهم الاسم بالدخول في الإسلام بالإقرار، والتصديق، والخروج من ملل الكفر، والمؤمنون الذين زكاهم، وأثنى عليهم، ووعدهم الجنة هم الذين أكملوا إيمانهم باجتناب كل المعاصي، واجتناب الكبائر، دل على ذلك في آيات كثيرة، نعتَ فيها المؤمنينَ، ثم وعدهم الجنةَ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري (٢٦/ ٩٠) عن ابن عبدالأعلى، ثنا محمد بن ثور، عن معمر به. وفيه: لم تعم هذه الآية الأعراب. الخ.

على تلك النعوت، قال الله: ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ، يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ ، وَيُوْتُوُنَ الرَّكَاةَ ، وَيُوْتُوْنَ اللهِ وَرَسُوْلَه ، أُولِئِكَ سَيرْحَمُهُمُ الله ﴾ [التوبة: ٧١].

ثم قال: ﴿وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِيْنَ والمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ، تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: ٧٧] يريد هؤلاء الذين نعتهم بهذه النعوت.

وقال: ﴿إِنَّمَا المُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ، وإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آياتُه، زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ، الَّذِيْنَ يُقِيمُوْنَ الصَّلاَةَ، وَمِمَّا [ق ١٣٥/ب] رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، أُولِئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِهِمْ ﴿ [الأنفال: ٢ - ٣ - ٤] المُؤْمِنُونَ حَقَّا، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِهِمْ ﴿ [الأنفال: ٢ - ٣ - ٤] المُؤْمِنُونَ حَقَّا، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِهِمْ أُوجِب لَهم الجنة، وقال: ﴿قَدْ فُوصِفُهم بِالأعمال الصالحة، ثم أوجب لَهم الجنة، وقال: ﴿قَدْ أَفُلُحَ الْمُؤْمِنُونَ ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ، هُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١ - ١١] فأوجب لَهم الجنة، بعدما وصفهم بالأعمال [المؤمنون: ١ - ١١] فأوجب لَهم الجنة، بعدما وصفهم بالأعمال التي بها يكمل الإيمان، وقال: ﴿وَبَشِّرِ المؤمنينَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتَ، أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً، مَاكِثِيْنَ فِيْهِ أَبْداً ﴾ [الكهف: الصَّالِحَاتَ، أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً، مَاكِثِيْنَ فِيْهِ أَبْداً ﴾ [الكهف: ٢].

وقال: ﴿ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العُليٰ ﴾ [طه: ٧٥].

٦١٢ يُروى عن الحسن في قوله: ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ
 الصَّالِحَات ﴾ [طه: ٧٥] قد أكمل إيمانه.

• قال أبو عبدالله: فكل آية وعدَ الله المؤمنينَ فيها الجنة، وبشِّرهم بها، فإنَّما أراد المؤمنينَ الذينَ عملوا الصالحات، استدلالًا بهذه الآيات، ولو لم يكن ذلك كذلك، للزمنا أن نثبت الشهادة بالجنة لكل من لزمه اسم الإيمان، وجرت عليه الأحكام التي أجراها الله على المؤمنين على أي حال مات من تضييع الفرائض، وارتكاب المحارم بعد أن لا يكفر بالله، فأما تفرقتهم بين قول الرجل: أنا مؤمن، وبين قوله: «آمنت بالله، وملائكته، وكتبه ورسله» فقالوا: لا يجوز أن يقول: أنا مؤمن حتى يستثنى، فإنه إن قال: أنا مؤمن بلا استثناء، لزمه أن يشهد أنه في الجنة، ولكنه يقول: آمنت بالله، [ق ١٣٦/أ] وملائكته، وكتبه، ورسله.

قلنا: لم نجد بين قوله: «أنا مؤمن»، وبين قوله: «آمنت بالله» فرقاً في المعنى، سواء عليه قال: «آمنت بالله، أو أنا مؤمن بالله»، لأن معنى «آمنت» فعلت الإيمان، و «أنا مؤمن»، «أنا فاعلُ الإيمان»، فهو مؤمن.

فإن قالوا: من قال: «أنا مؤمن»، لزمه أن يقول: إني في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة.

قيل: وكذلك من قال: «آمنت بالله، ورسله» لزمه أن يقول: «إني في الجنة» لأن الله وعد الذين آمنوا بالله، ورسله الجنة، كما وعد المؤمنين الجنة، قال الله: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ والأَرْضِ، أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا بالله وَرُسُله ﴾ [الحديد: ٢١].

وقال: ﴿ يُوْمَ تَرَىٰ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ، وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ [الحديد: ١٢].

قال: ﴿يَوْمَ لا يُخْزِي الله النَّبِيَّ وَالَّـذِيْنَ آمَنُـوْا مَعَهُ، نُورهم يسعى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ [التحريم: ٨].

وقال: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنْ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيْراً ﴾ [الأحزاب: ٤٧].

وقال في موضع آخر: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [يونس: ٢] فبشر الذين آمنوا كما بشر المؤمنين، ووعد الله الذين آمنوا بالله ورسله، كما وعد المؤمنين، لا فرق بين الأمرين في كتاب، ولا سُنة، ولا لغة، ولا معقول.

فإن قالوا: فإن الله لم يُرِدْ بإيجابه الجنةَ لِلذينَ آمنوا بالله ورسله كلَّ مَنْ لزمه هذا الاسم.

قيل لهم: قد أطلق الله لهم الوعدَ على هذا الاسم،

فمن ثبت له هذا الاسم بوجه من الوجوه، لزمكم أن توجبوا له الجنة على ظاهر دعواكم في المؤمنين.

فإن قلتم: [ق ١٣٦/ب] إنما عنى الله مَنْ لم يأت بكبيرة من الذين آمنوا بالله، ورسله.

قيل لهم: وكذلك عنى بقوله: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ و ﴿ وَعَدَ الله الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ ﴾ بورعهم عن الكبائر، وقيامهم بواجب حق الله، فكمل لهم الإيمانُ بذلك، فوجب لهم الجنة.

• قال أبو عبدالله: وأما احتجاج مَن احتج بأن الله وصف النبيُّ ﷺ بالرأفةِ، والرحمةِ للمؤمنين ثم قال: ﴿وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ الله ﴾ [النور: ٢] فإن الله عز وجل أوجب على الزانيين الحدُّ، وأمر بإقامته عليهما، ونهاهم أن يأخذ بهما رأفةً، فيعطلوا عنهما الحدّ الذي أوجبه الله عليهما رأفةً منهم بهما، فالرأفة على وجهين: رأفة تدعو إلى تعطيل الحدِّ، وهي المنهى عنها، ورأفة تدعو إلى إقامة الحدِّ عليهما، شفقةً عليهما من عذاب الآخرة، فهذه غيرُ منهى عنها، فالنبي عَلَيْ قد كان بالمؤمنين رؤفاً رحيماً، وكانت رأفته بهم لا تحمله على تعطيل الحدود عنه، فالرأفة التي تدعو إلى تعطيل الحدِّ منهية عن النبي عَلَيْ ، والرأفة التي وجبت للمؤمنين

بالإيمان هو موصوف بها، ألا تراه كان يقيم الحدود عليهم مع ظهور شدة ذلك، ومشقَّتِه عليه، ولولا رحمته ورأفته لما شقَّ عليه.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن يحيى بن عبيدالله، عن أبي ماجد، قال: قال عبدالله: إنَّ الله عَفُو يُحِبُ العَفُو [ق ١٩٣٧/أ] ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحدٌ إلا أقامه، ثم أنشأ يحدث قال: إن أول رجل جيء به رسول الله على في المسلمين، أو قال: في الإسلام لَرجلُ أتى به رسول الله على، فقيل: سرق هذا، قال: فقال: اذهبوا به، فاقطعوه، قال: وكأنما سفّ في وجه رسول الله على رماد، فقال له بعض جلسائه: كأنَّ هذا قد شق عليك يا رسول الله؟! قال: وما يمنعني أن تكونوا أعوان الشيطان، العفو، ثم قرأ: ﴿وَلْيَعْفُوا، وَلْيَصْفَحُوا، أَلاَ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله عَلَى يَعْفِرَ الله وَلَا يَحْفُوا، وَلْيَصْفَحُوا، أَلاَ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله وَالله وَلا يَعْفِر الله وَالله عَلَى يا الله كَانَ هذا قد شق عليك يا أنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلاّ أقامه، والله عفو يحب العفو، ثم قرأ: ﴿وَلْيَعْفُوا، وَلْيَصْفَحُوا، أَلاَ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٢](١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹/۱) عن يحيى بن آدم، وعن عبدالرزاق (٤٣٨/١) كلاهما عن سفيان، عن يحيى بن عبدالله به.

وفي سنده: أبو ماجد، ويقال: أبو ماجدة، ويقال: ابن ماجدة، السهمي عن ابن مسعود، قيل: اسمه عائذ بن نضلة، مجهول، لم يرو عنه غير يحيى الجابر، من الطبقة الثانية، ورمز الحافظ لكونه من رجال أبي داود، والترمذي، وابن ماجه، (التقريب ٢/٨٦٤) وله حديث واحد فقط في هذه الكتب. والراوي عنه يحيى بن عبدالله بن الحارث الجابر بالجيم الموحدة، أبو الحارث الكوفي، ليّن الحديث (التقريب ٢/٢٥١)

- 71٤ حدثنا إسحاق، حدثنا النضريعني ابن شميل، ثنا شعبة، ثنا يحيى، عن رجل من التيم، قال سمعت أبا ماجد رجلاً من أصحاب عبدالله، يقول: كنت عند ابن مسعود، فجاء رجل بابن أخيه، فذكر نحوه(۱).
- قال أبو عبدالله: أفلا ترى إلى مشقة هذا على رسول الله ﷺ، حتى ظهر ذلك في لونه، ولولا رأفته به، ورحمته إيّاه لما شق ذلك عليه، قد كان النبي ﷺ رؤفاً رحيماً، ولم يكن يرحمهم الرحمة التي تدعوه إلى تعطيل الحدود، وذلك الذي نهى عنه. والله أعلم.
- قال أبو عبدالله: وأما ما احتجوا به مما روى عن بعض الصحابة، والتابعين، أنه ينزع منه الإيمان [ق بعض الصحابة، والتابعين، أنه ينزع منه الإيمان الذي هو عمل بالقلب، والبدن زيادة على التصديق، والإقرار، بل غير جائز أن يكونوا أرادوا الإيمان بأسره، لأن في ذلك إبطال الأحكام، وحدوده عنهم؛ على ما بينا، ولو زال عنهم الإيمان بأسره لوجب استتابتهم، أو القتل لقول النبي على من بدّلَ دينه فاقتلوه (٢)) ومن ترك الإيمان

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وإسناده ضعيف كسابقه، وفيه أيضاً رجل مبهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عباس، وله شواهد أخرى راجع الإرواء (رقم ٢٤٧١)

بأسره فقد بدًّل دينه، وذلك يوجب مخالفة الكتاب، والخروج من قول العلماء، فمعناهم عندنا في هذا القول موافق لقول ابن عباس: «ينزع منه نور الإيمان»، إلا أنه حين يزني، ويسرق، ويشرب الخمر، فلن يفعل ذلك إلا من قلَّة خوفه من الله، ولو كان لله مطيعاً مجلاً، ولعقابه معظماً، لخاف الله أن يركب معاصيه، أو يأتي ما يوجب غضبه، فإذا أتى ذلك كان تاركاً للخوف، والورع اللذين هما من الإيمان، فجائز أن يكونوا عنوا به منه هذا الإيمان للذي هو زيادة على الإقرار، ولا جائز أن يظن بهم غير ذلك، ومن نسبهم إلى غير ذلك، فقد نسبهم إلى أنهم خالفوا أحكام الله في كتابه، وخرجوا من قول جميع العلماء.

وأما ما روي عن الحسن، وابن سيرين أنهما [ق المحما ما روي عن الحسن، ويهابان مؤمن»، فإن هذا حديث لم يروه عن حماد بن زيد غير المؤمل، وإذا انفرد بحديث وجب أن توقف، ويتثبت فيه، لأنه كان سيء الحفظ، كثير الغلط (١).

٦١٥ وقد حدثنا الدورقي أحمد بن إبراهيم، ثنا أبوالسري، ثنا
 سفيان، عن أبى موسى، قال: سمعت الحسن يقول:

<sup>(</sup>١) تقدم الأثر برقم (٦٧٥)

الإسلام، وما الإسلام، السر والعلانية فيه مستوية، وأن تسلم قلبك لله، ويسلم منك كل مسلم، وذي عهد.

• قال أبو عبدالله: وهل يوصف الإيمان بأكثر مماوصف به الحسن بالإسلام مع أخبار سوى هذا، قد رويت عنه تحقق هذا، قد ذكرناها في موضع غير هذا.

وأما ما روي(١) عن أبي جعفر أنه دوَّر دوارة، وأخرى في وسطها صغيرة، فإن فضيل بن يسار الراوي لهذا الحديث كان رافضياً كذاباً، ليس ممن يحتج به، ولا ممن يعتمد بحديثه(٢)، ولا نعلمه روى عنه حديث غير هذا.

117 حدثني أحمد بن منصور الرمادي، ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: كان فضيل بن يسار هذا الذي روى عنه جرير بن حازم رجل سوء ، كان يقول: «عمر بن عبدالعزيز خير من أبي بكر، وعمر، وكان يقول: إن (نبيلًا) خير من عمر بن عبدالعزيز».

<sup>(</sup>١) على هامشه: قف، وتأمل هذا المحل فإنه مهم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر نقلًا عن المروزي أنه قال: كان رافضياً كذاباً ليس ممن يحتج به، ولا يعتمد عليه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر محمد بن علي قوله في الإيمان، وعنه جرير بن حازم: قال محمد بن نصر المروزي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا موسى أن إسماعيل قال: كان فضيل بن يسار رجل سوء (٤/٤٥٤)

فالذي صح عندنا في معنى قول النبي على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وما روى عنه من الأخبار مما يشبه هذا أن معنى [ق ١٣٨/ب] ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمناً مستكمل الإيمان، لأنه قد ترك بعض الإيمان، نفى عنه الإيمان، يريد به الإيمان الكامل، ولا جائز أن يكون معناه غير ذا، قلنا: لأن في إزالة الإيمان بأسره عنه حتى لا يبقى فيه منه شيء إزالة الاسم الإيمان عنه، وفي إزالة اسم الإيمان عنه إسقاط الفرائض، والأحكام التي أوجبها الله تبارك وتعالى، وإسقاط الحدود عنه.

وفي اتفاق أهل العلم على وجوب الفرائض التي أوجبها الله على المؤمنين، وإحلال الحلال، وتحريم الحرام الذي أحله الله، وحرَّمه على المؤمنين عليه، وله، وإقامة الحدود عليه، دليل على أن الإيمان لم يزل كله عنه، ولا اسمه، ولولا ذلك لوجب استتابته، وقتله، وسقطت عنه الحدود، وإذا زال عنه الإيمان من المدركين العاقلين فهو كافر، لأنه ليس بين الإيمان والكفر منزلة ثالثة.

فإن قال قائل: فالمنافق ما هو؟.

قيل له: المنافق الذي ينافق في التوحيد، هو كافر عند

الله في كتابه، لا اختلاف بين الأمة في ذلك.

وهكذا فسر أبو عبدالله رحمه الله هذه الأخبار في كتابه المنسوب إليه في الإيمان(١).

● قال أبو عبدالله: والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإيمان، ولا توجب الكفر، ولكنها تنفي حقائق الإيمان الدي نعت الله تبارك وتعالى [ق ١٣٩/أ] بها أهله في مواضع من كتابه، منها قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا فَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿أُولٰئِكَ هُمُ المُؤْمِنُوْنَ مَقَالَ: ٢ - ٤].

وقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ﴾ [المؤمنون: ١٠].

وقوله: ﴿إِنَّ الله اشْتَرِىٰ مِنَ الِمُوْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ الآية [التوبة: ١١١].

قال: فهذه الآيات التي هي شرحتِ الإِيمانَ، وأبانت سبله التي وصف الله أهله بها، ونفى عنه المعاصي التي نزهه الإِيمان عنه، فلما خالطت ذلك الإِيمان المنعوت

<sup>(</sup>١) قوله: هكذا فسر أبو عبدالله الخ) من قول راوي الكتاب عن المروزي. وله كتاب الإيمان كما صرح به المؤلف انظر المقدمة مبحث مؤلفاته.

عند الله عز وجل، وعند رسوله ﷺ بالبعد من الأدناس، والذنوب، والمعاصي، قيل لأهله: ليست هذه الخلال من الشرائط التي نَعَتَ الله بها المؤمنين، ولا الأمارات التي يعرف بها أهلها، فنفت عنهم حقيقته، ولم يزائلهم اسمه.

فإن قيل: كيف يقال: ليس بمؤمن، واسمُ الإِيمان لازم له؟!.

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عنها غير المستنكر عندها، قد وجدناه في الآثار وغيرها.

من ذلك قول النبي ﷺ للذي لم يتم صلاته: «ارجع، فصل، فإنك لم تصل(١)» فأخبره أنه لم يصل، وقد رآه يصليها، ولكنه لمّا لم يكملها، جعله غيرَ مصل، وكذلك

<sup>(</sup>۱) حدیث المسيء صلاته: أخرجه البخاري في الأذان (۲۷۷/۲ و ۲۷۷) والاستئذان (۲۹/۱۱) والأیمان والنذور (۲۹/۱۲)، ومسلم في الصلاة (۲۹۸/۱) من حدیث أبي هریرة، وسیاقه: إن رجلاً دخل المسجد یصلي، ورسول الله في ناحیة المسجد، فجاء، فسلم علیه، فقال له: ارجع، فصل، فإنك لم تصل، فرجع، فصلى، ثم سلم، فقال: وعلیك، ارجع، فصل، فإنك لم تصل، قال في الثالثة: فأعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبّر، واقرأ بما تیسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك، حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع، حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.

حين سئل عن من صام الهر؟ فقال: «ما صام ولا أفطر(١)» فجعله غير صائم، وقد زاد على صيام الناس، ولكنه لما أخطأ به موضعه، جعله غير صائم.

قال: [ق ١٣٩/ب] وكذلك كلام العرب، ألا تراهم يقولون للصانع إذا كان غير حاذق بعمله، ولا متقن له: «فلان ليس بصانع»، وهم يعلمون أنه يعالج ذلك العلاج، وأنه من أهله، غير أنهم إنما نفوا عنه تجويد العمل، لا الصناعة برُمَّتِها، وكذلك يقول الرجل لصاحبه إذا عمل عملاً غير إحكام، أو تكلم بكلام لم يقم فيه بحجته: «ما صنعت شيئاً»، ولو سئلوا عنه: لكان تاركاً للعمل، أو الكلام؟! لقالوا: لا، ولكنه ترك موضع الإصابة فيه، فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا بهذه الإصابة فيه، فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا بهذه

<sup>(</sup>١) ورد الحديث في الإِنكار على سرد الصيام من غير وجه:

١ ـ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أخرجه البخاري (٢٢١/٤، ٢٢٤) ومسلم (٢/٥/٢) كلاهما في الصيام.

٢ \_ وحديث أبي قتادة: أخرجه أحمد (٣١١، ٢٩٧/٥) ومسلم (٨١٩/٢)
 والترمذي (١٣٨/٣) وقال الترمذي: حسن.

٣ ـ وحديث عمران بن حصين: أخرجه أحمد (٢٦/٤، ٤٣١، ٤٣٣) والنسائي (١/٦٤) الأرقام: (٢٣٨١ ـ ٢٣٨٥، و ٢٣٨٩)

٤ ـ وحدیث عبدالله بن الشخیر: أخرجه أحمد (۲۱، ۲۵، ۲۵) من طرق کثیرة، والدارمي (۱۸/۲)

وحديث أبي موسى: ذكره الترمذي في الباب.

المعاني فيما هو أعجب مما ذكرنا.

● قال أبو عبدالله: وذلك مثل قولهم للرجل يعق والديه، ويدخل عليهم الأذي، ويجرم عليها الجرائم: «ليس ذاك بولد، إنما هو عدو» وكذلك يقول الرجل لمملوكه إذا كان مضاراً له: «ما أنت بعبد»، وهم يعلمون أن ذلك ابن هذا لصلبه، وأن هذا ملك يمينه، ولكنه لما كان أكبر من الحقوق الواجبة على الولد، وكان على المملوك الطاعة، أزال ذلك عنهم، أمكنهم أن يصفوهما بزوال البنوة، والعبودية في المنطق، فإذا صارا في الأحكام ردت الأشياء إلى أصولها، فجرت بينهم الموارثة في النسب وغيره، وكذلك العتق، والبيع، ونحوه في المملوك، فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بها أهلها من الإيمان، فقيل: «ليس بمؤمن من فعل كذا»، [ق ٠٤٠/أ] إنما أحبطت الذنوب عندنا حقائق الإيمان، ونفت اسم استكماله التي نعت الله بها أهله، فهم في الأسماء، والأحكام مؤمنين، وهم في الحقائق على غير ذلك، كالذي مثلت لك في الصانع، والولد، والمملوك.

قال: وقد وجدنا لمذهبنا بياناً في التنزيل، والسُنة، قال عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهِ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّـاسِ، ولا تَكْتُمُوْنَه، فَنَبَـذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُـوْرِهِمْ ﴾ [آل

عمران: ۱۸۷].

قال الشعبي: «أما إنه كان بين أيديهم، ولكنهم نبذوا العمل به(١)» فجعلهم في الحقيقة نابذين له، ثم قد أحلَّ لنا ذبائحهم، ونكاح نسائهم، إذ كانوا بالألسنة له منتحلين، وبه مقرين، وفي الحقيقة للكتاب مفارقين، وهم بالأحكام، والأسماء فيه داخلون.

قال: وأما السنة فحديثه في صلاة المرأة العاصية لزوجها، والعبد الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين(٢) له أنها غير مقبولة، ومنه حديثه في شارب الخمر أن صلاته غير مقبولة (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الإيمان (ص ٩٣) فقال: حدثنا الأشجعي، عن مالك عن الشعبى في هذه الآية قال، فذكره.

<sup>(</sup>٢) والحديث أخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة (١/ ٣١١) وابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن رقم ٣٧٧)، والضياء في المختارة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، إمام قوم وهم له كارهون...» الحديث. وله شاهد من حديث أبي أمامة حسنه الترمذي، قاله الألباني في تعليقه على الإيمان لأبي عبيد (ص ٩٣)

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد: «ومنه حديث عبدالله بن عمر في شارب الخمر: أنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة»

أخرجه أحمد (٣٥/٢) والترمذي (٢٩٠/٤) من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ مَنْ شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة. قال المحدث الألباني: ورجاله ثقات، وحسَّنه الترمذي، وقال: وأحمد (١٩٧/٢) من حديث ابن عمر، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (موارد الظمآن رقم ١٣٧٨)

وقول علي: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد(١)».

وقول عمر: «من قدم ثقله (٢) ليلة النفر، فلا حج له». فكل هذه الأحاديث إنما معناها عندنا لا على إبطال الحقائق، والاستكمال، فأما الأسماء والأحكام فإن لهم في ذلك مثلما لغيرهم إلى ههنا كلام أبي عبيد (٣).

فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الذِّينَ أُوتُوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم، قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي، عن مالك بن مغول، عن الشعبي في هذه الآية قال: أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبذوا العمل به.

ثم أحل الله لنا ذبائحهم، ونكاح نسائهم، فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين، وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون، وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.

وأما السنة فحديث النبي على الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي الذي صلّى صلاة، فخففها، فقال له رسول الله على الرجع، فصلّ، فإنك لم تصلّ، حتى فعلها مراراً، كل ذلك يقول: فصلّ، وهو قد رآه يصليها، أفلست ترى أن مُصل بالاسم، وغير مصلّ بالحقيقة، وكذلك في المرأة العاصية لزوجها، والعبد

<sup>(</sup>١) قال المحدث الألباني: لا يصح هذا عن علي، رواه عنه الحارث الأعور، وهو متروك، أخرجه الدار قطني (١٦١) بنحوه، وأخرجه من حيث جابر، وأبي هريرة مرفوعاً بلفظ الكتاب، ولا يصح أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) الثقل: متاع المسافر، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٤١/٤) عن ابن إدريس،
 عن الأعمش، عن عمارة قال: قال عمر: من قدم ثقله ليلة النفر، فلا حج له.

<sup>(</sup>٣) عبارة أبي عبيد في الإيمان له كالآتي: وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة:

● قال أبو عبدالله: ونظير ما ذكرنا من الأخبار قول النبي [ق ١٤٠/ب] ﷺ: «ليس الصيام من الطعام، والشراب فقط، ولكن الصيام من اللغو والرفث(١) يقول: الصيام التام الكامل المتقبل الإمساك عن هذه المعاني، كما قال في حديث آخر: «من لم يدع قولَ الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه،

= الآبق، والمصلي بالقوم الكارهين له، انها غير مقبولة، ومنه حديث عبدالله بن عمر في شارب الخمر أنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة، وقول علي عليه السلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث عمر رضي الله عنه في المقدم ثقله ليلة النفر: أنه لا حج له، وقال حذيفة: من تأمل خلق امرأة من وراء الثياب، وهو صائم أبطل صومه (الإيمان ٩١- ٩٢).

وحديث رفاعة بن رافع الزرقي: أخرجه أبو داود (رقم ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٠٨)، والترمذي (٣٠٢)، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وخرجه الألباني أيضاً في الإرواء، وأخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة بنحوه. قاله الألباني. وحديث رفاعة أخرجه النسائي أيضاً راجع تحفة الأشراف (١٦٩/٣)

وحديث حذيفة: من تامل في خلق امرأة: قال الألباني: روى مرفوعاً ولكنه موضوع كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي.

(۱) أخرجه البيهقي في سُننه (۲۷۰/۶) والحاكم (۲۳۰/۱) وابن خزيمة (۲۲۰/۳)، وابن حبان (الموارد رقم ۸۹۳) عن أبي هريرة مرفوعاً: «ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو، والرفث فإن سابك أحد، أو جهل عليك، فقل: إني صائم، إني صائم،، وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي.

وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع الصغير ٥٠/٥ - ٨٨)

وشرابه(۱)»، لأن الله قد عفى عن هذه الأشياء، فإذا ارتكب في صومه بعض ما نهي عنه، كان تاركاً لبعض الصيام، وإذا ترك بعض الصيام جاز أن يقال: «ليس بصائم»، يراد ليس بصائم صوماً كاملاً، وذلك تأويل قوله: «ما صام مَنْ ظل يأكل لحوم الناس (۱)» يقول: لم يصم صياماً كاملاً.

ومما يشبه ذلك قوله: «ليس المسكين بالطوَّاف الذي ترده اللقمة، واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس، ولا يتفطن له، فيتصدق عليه (٣) يريد أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۱) وهناد في الزهد (رقم ۱۲۰۰) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۳۰۸/۱۰) وابن ماجه (۱/۳۹ه) وأخرجه أحمد (۲/۲۰٪، ۵۰۰) وفي الزهد (۵۰) والبخاري في الصوم وأخرجه أحمد (۲/۲۰٪) والترمذي (۸۷/۳) وأبو داود (۲/۷۲٪) والترمذي (۱۱۲٪) وأبو داود (۲/۲۰٪) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲۰۸/۱۰) وابن خزيمة والنسائي وي الكبرى كما في تحفة الأشراف (۲۰۸/۱۰) وابن خزيمة (۲۲/۳) والبيهقي (۲۰۸/۱۰) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد في الزهد (رقم ١٢٠٦) وابن أبي شيبة (٤/٣) عن وكيع عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان، عن أنس مرفوعاً، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي، والراوي عنه الربيع صدوق سيء الحفظ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الزكاة (٣٠/٣) من طريق محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعاً: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافاً.

وأخرجه مالك في الموطأ (٩٢٣/٢) ومن طريقه البخاري (٣٤١/٣) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ليس\_

من كان ذا مال كثير ليس بغني النفس، لا يسمى غنياً في اللغة، ولا يجب عليه ما أوجب الله على الأغنياء في أموالهم من الزكوات وغير ذلك، ولا أن الذي ترده اللقمة، واللقمتان، لا يجوز أن يسمى مسكيناً في اللغة، ولا يجوز أن يسمى مسكيناً في اللغة، ولا يجوز أن يحكم له بحكم المساكين في التصدق عليه من الزكوات، وكفارات الأيمان، وغير ذلك، ولكنه يريد أن الغنى الممدوح، والمسكنة الممدوحة، المرغوب فيهما ليسا بهذين، ولكنهما اللذان [ق ١٤١/أ] وصفهما.

ومن ذلك قول بعض أصحاب النبي على للعضهم: «لا جمعة لك، لأنه تكلم، والنبي على يخطب، فأخبر بذلك النبي على ، فقال: صدق(١)»، ولم يأمره بأن يصلي

<sup>=</sup> المسكين النبي يطوف على النباس، ترده اللقمة، واللقمتان، والتمرة، والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم، فيسأل الناس.

كما أخرجه مسلم بسنده عن أبي الزناد به (٧١٩/٢) وبسند آخر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي شيبة (۲/ ۱۷) عن هشيم قال: أحبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، أن أبا ذر، أو الزبير بن العوام سمع أحدهما من النبي على آية يقرؤها وهو على المنبر يوم الجمعة، قال: فقال لصاحبه: متى أنزلت هذه الآية؟! قال: فلما قضى صلاته، قال له عمر بن الخطاب: لا جمعة لك، فأتى النبي فذكر ذلك له، قال: صدق عمر.

وأخرج عن أبي أسامة، عن مجالد، عن عامر، عن جابر قال: قال سعد =

- الظهر، وقد اتفق أهل العلم أن صلاته جائزة، وليس عليه أن يصلى الظهر.
- 71٧- حدثنا الحسين بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا محمد بن علاثة، قال: سألت الزهري: عن الرجل يتكلم، والإمام يخطب يوم الجمعة؟! قال: لا جمعة له، قلت: فيصلي ظهراً أربعاً، أو يقتدي بالإمام؟! قال: يقتدي بالإمام، ويستغفر ربّه (١).
- 71۸ حدثنا محمد بن بشار، ثنا مؤمل، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إنْ تكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليصل ركعتين، ولا حظ له في أجر الجمعة (١٠).

لرجل يوم الجمعة: لا صلاة لك، قال: فذكر ذلك الرجل للنبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! إن سعداً قال: لا صلاة لك، فقال النبي ﷺ: لِمَ يا سعد؟ فقال: إنه تكلم، وأنت تخطب. فقال: صدق سعد (٢/٥/١ ـ ١٢٦)

وورد نحو هذه القصة عن أبي بن كعب عند أحمد (١٤٣/٥) وابن ماجه (رقم ١١١١) وعن جابر عند ابن حبان في صحيحه (الموارد رقم ٧٧٥) وعن أبي هريرة عند الطيالسي في مسنده (٢٣٦٥)، وعن أبي ذر أيضاً عند ابن خزيمة (٣/٤٥١) (وراجع: مصباح الزجاجة بتحقيق الدكتور عوض الشهري رقم ٤٠٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/٧/١ ـ ١٢٧) عن عبدالله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء، وعن ابن المبارك، عن الحسن، وعن ابن علائة، عن الزهري في الذي يتكلم، والإمام يخطب يوم الجمعة، قالوا: يصلي ركعتين.

<sup>(</sup>٢) رواية عطاء تقدم ذكرها في الأثر الذي قبله.

719 حدثنا الحسين بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا المبارك بن فضالة، عن الحسن في الرجل يتكلم، والإمام يخطب، قال: لا جمعة له، ويصلي الجمعة مع الإمام.

● قال أبو عبدالله: ونظير ذلك قوله: «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً(١)»، فلو أن رجلاً شرب الخمر، ثم جاء يستفتي لم يجز أن يقال له: دع الصلاة أربعين يوماً، فإنك إن صليت، لم تقبل منك، بل قد أجمعوا أن عليه أن يصلي، وأنه إذا صلى، فصلاته جائزة، وليس [ق ١٤١/ب] له أن يعيد صلاة أربعين

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريج حديث ابن عمر فيه قبله، وصح الحديث عن عبدالله بن عمروبن العاص: «من شرب الخمر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً». فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه، فإن عاد الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال.

أخرجه الدارمي (٢/ ١١١) وأحمد (٢/ ١٧٦، ١٨٩) والترمذي (٢٩١/٤) والنسائي (٢/ ٣٢٩ رقم ٣٦٦٠).

وعزاه السيوطي لأحمد، والنسائي، والحاكم عن ابن عمرو، ولأحمد والترمذي عن ابن عمر، وصححه الألباني.

وأخرجه ابن ماجه (١١٢٠/٢ ـ ١١٢١) وأوله: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً وذكر الحديث نحوه.

وعزاه السيوطي لابن ماجه، وصححه الألباني (صحيح الجامع ٥/٦٠٣)

يوماً، وتأول قوله: «لا تقبل له صلاة» أي لا يثاب على صلاته أربعين يوماً عقوبةً لشربه الخمر، كما قالوا في المتكلم يوم الجمعة، والإمام يخطب: «إنه يصلي الجمعة، ولا جمعة له»، يعنون أنه لا يعطى ثواب الجمعة عقوبةً لذنبه، ومثل ذلك قوله على : «لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

7 ٢٠ حدثنا حُميد بن مِسْعَدة، ثنا بِشْر بن المفضل، ثنا شعبة (١)، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، يحدث النبي على قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٢).

ا ٦٢١ حدثنا إسحاق، أنا روح بن عبادة، ثنا حسين المعلم، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله على قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب

<sup>(</sup>١) تصحف في الأصل (شعبة) إلى (سعيد) وهو تصحيف فاحش.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٢/٧٧ رقم ٥٠١٩) عن حميد بن مسعدة به.

وأخرجه الدارمي (٣٠٧/٣) وأحمد (١٧٦/٣ و ٢٧٧ و ٢٠٧ و ٢٧٥) والبخاري (٥٧/١) والنسائي (٢٧/٢) والبخاري (٥٧/١) والنسائي (٢٩٧/٢) والبخاري (٥٠١٩) وأبو عوانة (٢٩٧/١) وأبو عوانة (٢٩/١) من طريق شعبة به.

كما أخرجه أحمد (٢٧٣، ٢٧٢، ٢٧٥) من طريق حجاج بن محمد عن قتادة به.

لنفسه (١).

● قال أبو عبدالله: يريد لا يؤمن الإيمان كلَّه، وكذلك قوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له»،

(١) أخرجه أحمد (٢٠٦/٣) عن روح به مثله، إلّا أنه ذكر قوله (من الخير) في آخر الحديث.

وأخرجه البخاري في الإيمان (٥٦/١ - ٥٧) عن مسدد، ومسلم (١/٦٨) عن زهير بن حرب كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، عن حسين المعلم به. وليس عندهما قوله: (من الخير).

وقال الحافظ ابن حجر: رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي، عن مسدد شيخ المصنف، عن يحيى القطان، عن حسين المعلم به.

وأخرجه النسائي (٢٩٧/٢ رقم ٥٠٢٠) من طريق أبي أسامة، عن حسين المعلم به، وبزيادة قوله (من الخير)

وأخرجه الطيالسي (رقم ٢٠٠٤) عن همام، وأحمد (٢٥١/٣) و المسند بزيادة (٢٨٩/٣) وأبوعوانة (٣/ ٣٣) من طريق همام عن قتادة به، وفي المسند بزيادة (من الخير).

والحديث خرّجه الألباني في الصحيحة برقم (٧٣) وذكر كلمة (من الخير) أن هذه الزيادة لأبي عوانة والنسائي، وأحمد في رواية لهم.

وقال: واعلم أن هذه الزيادة «من الخير» زيادة هامة تحدد المعنى المراد من الحديث بدقة، إذ أن كلمة «الخير» كلمة جامعة تعم الطاعات، والمباحات الدنيوية، والأخروية، وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها، كما هو واضح، فمن كمال خلق المسلم أن يحب لأخيه المسلم من الخير مثلما يحب لنفسه، وكذلك أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، وهذا وإن لم يذكره في الحديث، فهو من مضمونه لأن حب الشيء مستلزم لبعض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاءً كما قال الكرماني، ونقله الحافظ في فتح الباري، وأقره.

وقوله: «ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»، يقول: ليس بمؤمن كامل الإيمان، وقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم، وأموالهم، يقول: المسلم المكمل لإسلامه، المحسن فيه مَنْ كان كذلك ألا تراه قال في حديث آخر: «أفضل المسلمين إسلاماً من سلم [ق ١٤٢/ب] المسلمون من لسانه ويده»، وقوله: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»، يريد المؤمن الكيس المتيقظ المتعاهد لإيمانه.

وسنذكر الأخبار المروية على هذا المثال في «كتاب الإيمان» خاصة، من ذلك ما:

7۲۲ حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال: وما ذاك؟ قال: جار لا يأمن جاره بوائقه.

٦٢٣ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن يحيى بن عبيدالله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الله على عبد حتى يأمن جواره بوائقه (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً، لكن الحديث صحيح من غير وجه. راجع هناد (رقم ١٠٣٣) وكما سيأتي.

- 377- حدثنا إسحاق، أنا يعلى بن عبيد، ثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مُرَّة، عن عبدالله، عن رسول الله على قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن قلبه، ولا يؤمن قلبه حتى يأمن جاره بوائقه، قيل: يا رسول الله! ما بوائقه؟ قال: غشمه، وظلمه(١).
- ٦٢٥ حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندي، عن أنس بن مالك، عن النبي عن أنس بن مالك، عن النبي عن عن أنس بن مالك، عن النبي عن عن أنس بن مالك، عن النبي عن أنس بمؤمن مَنْ لا يأمن جارُه غوائله ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۸۷/۱) عن محمد بن عبيد، ثنا أبان بن إسحاق به في ضمن حديث طويل.

وفي إسناده الصباح بن محمد ضعيف (التقريب ٢/٤٣١) لكن الحديث صحيح من غير وجه منها:

١ حديث أبي شريح الخزاعي مرفوعاً: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل:
 ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه.

أخرجه أحمد (٦/ ٣٨٥، ٣١/٤) والبخاري في الأدب (٢ / ٤٤٣) كل مرجه أحمد (٢ / ٣٨٥) والبخاري في الأدب (٢ / ٤٤٣) كل ح وحديث أبي هريرة مرفوعاً: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٤٥) وأحمد (٢ / ٢٨٨، ٣٣٦، ٣٧٢ و ٣٧٣) ومسلم في الإيمان (١ / ٦٨).

٣ ـ وحديث أنس: وهو الآتي برقم ٦٢٥ - ٦٢٦

<sup>(</sup>٢) في سنــده سعــد بن سنــان ويقــال: سنــان بن سعد الكندي، قال الحافظ: صدوق، له أفراد. وفي روايته عن أنس كلام للاختلاف في اسمه.

777- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن خالد الواهبي، ثنا ابن اسحاق، عن [ق ١٤٢/ب] يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عليه يقول: لا يؤمن مَنْ لا يأمن جاره غوائله(١).

77٧ حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي أبي ذئب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكندي، عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: ليس

وحسّن الألباني إسناده، راجع الإيمان لابن أبي شيبة (٧) وزهد هناد (رقم ١٠٣٣)

وأخرجه أحمد (١٥٤/٣) عن حسن، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، ويونس بن عبيد، وحميد، عن أنس يعني ابن مالك، قال: قال النبي على: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه.

وأخرجه أيضاً ابن حبان (الموارد رقم ٢٦) والحاكم (١١/١) من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، وحميد، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي، ووافقهما الألباني (الصحيحة ٨٢/١)

وله شاهد من حديث طلق بن علي عند الطبراني في الكبير (٤٠١/٨) ولفظه: ليس المؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. وصححه الألباني (صحيح الحجامع ٥/٨٨).

(١) وهو مكرر الذي قبله.

ولكنه لم يتفرد به، فالحديث رواه أحمد (١٩٨/٣)، وعزاه المنذري لابن أبي الدنيا من طريق علي بن مسعدة الباهلي، ثنا قتادة، عن أنس مرفوعاً: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه»

بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله(١).

٦٢٨ حدثنا علي بن حجر، أنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير قال: دخل ابن عباس على ابن الزبير، فقال له ابن الزبير: أنت الذي تؤنبني وتُبِخُلني؟! قال ابن عباس: نعم، إن رسول الله عباس: نعم، إن رسول الله عباس على قال: إنَّ المسلم ش الذي يشبع، ويجوع جاره، ليس بمؤمن ش .

٦٢٩ حدثنا إسحاق، أنا عمروبن عبيد، ثنا سفيان، عن عبدالله بن المساور، أنه عبدالله بن الملك بن أبي بشير، عن عبدالله بن المساور، أنه سمع ابن عباس، وهو يبخّل ابن الزبير يقول: سمعت رسول الله علي يقول: ليس المسلم من شبع، وجاره جائع إلى جنه (١).

<sup>(</sup>١) تقدم بمثله سنداً ومتنا برقم (٦٢٥)

<sup>(</sup>٢) ورد في المخطوط: (إن المسلم ليس الذي يشبع) وقوله (ليس) مقحم هنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦٣٧/٢) عن الساجي، ثنا اسماعيل بن موسى الأسدي، ثنا علي بن مسهر به.

وحكيم بن جبير هذا ضعيف، ولكن أصل الحديث صحيح كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه هناد في زهده (رقم ١٠٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (رقم ١١٢) وابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ١٠٠) والطبراني في الكبير (١٩٤/١٢) وابن عساكر في والحاكم (١٦٧/٤) والخطيب في تاريخ بغداد (٢١/٢٩٧) وابن عساكر في تاريخـه (٢/٢٩٢/١) من طريق =

- ٦٣٠ حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن أبيه ، وإسماعيل بن أبي خالد، عن عامر قال: سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله عليه: إن المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لسانِه ويدِه ، والمهاجر مَنْ هجر ما نهى الله عنه (١) .
- ا ٦٣٦ حدثنا يحيى، أنا أبو معاوية، عن داود، عن الشعبي، قال: سمعت عبدالله [ق ١٤٣/أ] بن عمرويقول: وربِّ هذه البنية لسمعت رسول الله على يقول: المهاجر مَنْ هجر السيئاتِ والمسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه

عبدالملك بن أبى بشير به.

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، ومدار الإسناد على ابن المساور وهو مجهول، وقد وثقه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول، ولم يرو عنه غير عبدالملك هذا، لكن الحديث له شواهد، وبها صح الحديث، كما خرجها الألباني، ودرسها في الصحيحة (برقم ١٤٩) وراجع زهد هناد.

(۱) أخرجه البخاري (۱/۵۳) من طريق عبدالله بن أبي السفر، وإسماعيل به. كما أخرجه هو في الرقاق (۱۱/۳۱۳) والدارمي (۲/۳۰۰) عن أبي نعيم، عن زكريا، عن عامر الشعبي به.

وأخرجه أبو داود (٩/٣) والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٩/٥/٦) والصغرى (٢٩٥/٦) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به

وللحديث طرق أخرى كما سيأتي، وراجع زهد هناد رقم (١١٣٢)

المعبي، عن المغيرة، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال له: ما نحن من أحاديثك في شيء، لا تحدثنا إلا بشيء سمعته مِنْ رسول الله عليه فوجم لها ساعة، ثم قال: ها، وربّ الكعبة، لا أحدثك إلا بشيء سمعته مِنْ رسول الله عليه المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه ويده، والمهاجر مَنْ هجر السوء، وربما قال: مَنْ هجر ما نهى الله عنه (٢).

عرب السحاق، أنا النضر بن شميل، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن الشعبي أن رجلاً قال لعبدالله بن عمرو: حدثني بشيء سمعته مِنْ رسول الله عليه ، فقال: سمعت رسول الله عليه يقول: المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه ويده، والمهاجر مَنْ هجر ما نهى الله عنه ٣٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقاً جازماً فقال: قال أبو معاوية به، ووصله إسحاق بن راهويه في مسنده عنه، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه.

كما في الإحسان (١/٢٤ و ٣٧٢)

وأخرجه أحمـد (١٦٢/٢ و ١٦٣ و ٢٠٥) والبخـاري معلقـاً (٥٣/١) والحميدي (٢/ ٢٧١) من طريق داود بن أبي هند به.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، وهو صحيح كما تقدم.

٦٣٤ حدثنا إسحاق، أنا المقرىء، ثنا عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبدالله بن عمرو أن أنعم، عن عبدالله بن عمرو أن رجلًا سأل النبي على فقال: مَن المسلم؟ قال: مَنْ سَلِمَ المسلمون مِنْ لسانه ويده، قال: فَمَن المؤمن؟ قال: مَنْ أمنه الناس على أنفسهم، وأموالهم، قال: فَمَن المُهاجر؟ قال: مَنْ هجر السيئات، قال: فَمَنِ المجاهد؟ قال: مَنْ جاهد نفسه لله(١).

محمد بن بشار، ثنا محمد بن أبي عدي، وأبو داود، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن الحارث ـ وكان معلماً ـ عن أبي كثير الزبيدي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: إيّاكم والـظلم، فإنّ الـظلم ظلمات يوم القيامة، وإيّاكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، وإيّاكم والشح، فإنّه أهلك مَنْ قبلكم، أمرهم بالقطيعة، فقطعوا والشح، فإنّه أهلك مَنْ قبلكم، أمرهم بالقطيعة، فقطعوا أرحامهم، وأمرهم بالفجور، ففجروا، وأمرهم بالبخل، فبخلوا، فقال رجل: يا رسول الله! أي المسلمين أفضل؟ أو قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد في الزهد (رقم ١١٣٣) عن عبدة، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي به.

والإفريقي ضعيف لكن صح الحديث من غير وجه كما تقدم.

مِنْ لسانك ويدك. قالوا: يا رسول الله! فأي الهجرة أفضل؟ قال: أن تَهْجُرَ ما كره الله، قال: وقال رسول الله على الهجرة هجرتان: هجرة البادي، وهجرة الحاضر، أما البادي فيجيب إذا دعى، ويطيع إذا أمر، فأما الحاضر، فهو أعظمها بليةً، وأعظمها أجراً(١).

(۱) إخرجه الطيالسي في مسنده (رقم ۲۷۷۷) عن شعبة، والمسعودي، وأحمد (۱) إخرجه الطيالسي في مسنده (رقم ۲۷۷۷) عن شعبة (۱۹۹/۳) عن ابن أبي عدي، وعن محمد بن جعفر (۱۹۰/۳) عن شعبة كلاهما عن عمرو بن مرة به، كما أخرجه أحمد (۱۹۱/۳) عن وكيع: ثنا المسعودي، عن عمرو بن مرة به.

وأخرجه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة أبي كثير (١٦٤٠) من طريق الطيالسي، عن شعبة به.

وأخرجه الحاكم، وصححه (١١/١) من طريق معاذ بن معاذ، ومن طريق سليم بن حرب كلاهما عن شعبة نحوه، ومن طريق الفضيل بن عياض، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة به. وسكت عليه الذهبي، وتعقبه الألباني كما سيأتى.

وأخرجه أبو داود: الزكاة، باب في الشح (٢/٤/٣) عن حفص بن عمر، عن شعبة به، وذكر بعضه من قوله: «إياكم والشح إلى قوله: ففجروا».

وعزاه السيوطي أيضاً للحاكم، وصححه الألباني (صحيح الجامع ٢/٣٨٤) وأخرجه النسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٩٠/٦) عن عبدة بن عبدالله، عن حسين الجعفي، عن فضيل بن مرزوق، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة به، وسياقه أتم من سياق أبي داود، وأوله: اتقوا الظلم.

وقصة الهجرة رواها النسائي في البيعة (٢/١٧٤ رقم ٤١٧٠) وفي السير من الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٩٠/٦)، وتهذيب الكمال (١٦٤٠) عن أحمد بن عبدالله بن الحكم، عن غندر، عن شعبة به.

٦٣٦ حدثنا إسحاق، أنا الملائي، ثنا المسعودي، عن عمروبن مرة، عن عبدالله بن الحارث، عن أبي كثير

\_\_\_ وقصة الهجرة رواها أيضاً ابن حبان (موارد الظمآن رقم ١٥٨٠ ـ ١٥٨١) والحاكم (١١/١) وصححه من طريق عمرو بن مرة به.

ورجاله ثقات، غير أبي كثير وهو زهير بن الأقمر الزبيدي، قال الذهبي: ما حدث عنه سوى عبدالله بن الحارث الزبيدي، ووثقه العجلي، والنسائي، وكأنه مات في خلافة عبدالملك، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول (٢/٩٠٤) وقال الألباني بعد ذكر الحديث، وكلام الذهبي، وابن حجر في أبي كثير: فقول الحاكم: «صحيح» غير مقبول.

لكن صححه لشاهده من حديث ابن عمر مرفوعاً عند ابن عرفة في جزئه (برقم ٩٠ بتحقيقي) وعنه البيهقي في الشعب (١/٤١٦/٢) وقال: إسناده صحيح (الصحيحة رقم ١٢٦٢).

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير للنسائي، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير (٩٣/٦)

أما الشطر الأول من الحديث: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

فأخرجه الدارمي (٢/ ٢٤٠) عن أبي الوليد، عن شعبة به.

ول شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه أحمد (١٣٧/٢، ١٥٦) والبخاري: المظالم (رقم ٢٤٤٧) ومسلم (١٩٦٦/٤) ولفظه: إن الظلم ظلمات يوم القيامة.

وأخرجه أحمـد (٩٦/٢، ١٠٥ ـ ١٠٦) بسند آخر عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: يا أيها الناس اتقوا الظلم فإنه ظلمات.

وأما الشطر الأول: إياكم والظلم، والشطر الثالث: وإياكم والشح: فله شاهد من حديث:

١ - جابسر بن عبدالله: أخرجه أحمد (٣٢٣/٣) ومسلم (١٩٩٦/٤) ولفظه:
 اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من \_\_\_\_

٦٣٧\_ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا ابن أبي مريم، أنا الليث، ثنا ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه: المسلم من سلم

\_ كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم.

٢ ـ ومن حديث أبي هريرة وسياقه نحو حديث جابر: أخرجه أحمد من عدة طرق (٢/ ٤٣١) والحاكم (١٢/١)

وأما الشطر الثاني: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. 1 \_ فأخرجه أحمد (١٦٢/٢) بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. بلفظ: إن الله لا يحب الفحش، أو يبغض الفاحش والمتفحش.

Y ـ وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي على ناس من اليهود، فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! قال: وعليكم، قال: ففطنت بهم عائشة، فسبتهم، فقال رسول الله على : به، يا عائشة: فإن الله لا يحب الفحش والتفاحش.

أخرجه أحمد (٦/ ١٣٥، ٢٢٩) ومسلم في السلام (١٧٠٧/٤).

٣ ـ وشاهد من حديث أبي الدرداء في ضمن حديث طويل: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا لباسكم، فإن الله لا يحب الفحش والتفاحش.

أخرجه أحمد (٤/ ١٨١)، وأبو داود (٤/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠)

وأما الشطر الرابع: أي الإسلام أفضل. . الخ، فله أيضاً شواهد كثيرة كما سيأتي .

وخلاصة القول أن الحديث صحيح لشواهده.

(١) وهو مكرر الذي قبله، وتقدم هناك من أخرجه من هذا الطريق.

المسلمون [ق ١٤٣/أ] من لسانه، ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم(١).

٦٣٨- حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن يحيى بن عبيدالله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله عليه: أي الإسلام أفضل؟ فقال رسول الله عليه: مَنْ سلم المسلمون من لسانه، ويده ٢٠.

٦٣٩ حدثنا محمد بن حفص بن عبدالله، قال: حدثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سويد بن حجير، عن

وقال الترمذي: حسن صحيح، ويروى عن النبي ﷺ: أنه سُئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.

وقال الحاكم: صحيحة على شرط مسلم (أي الشطر الثاني) حيث الشطر الأول متفق عليه، وقال الذهبي: لم يخرج مسلم نصفه الثاني. وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وأبي موسى، وعبدالله بن عمرو.

ثم أخرج حديث أبي موسى وقال: صحيح غريب حسن من حديث أبي موسى، عن النبي ﷺ:

وأما حديث عبدالله بن عمرو فقد تقدم قبله.

وأما حديث جابر فقد خرجته في زهد هناد تحت رقم (١١٣٤)

(٣) في إسناده يحيى بن عبيدالله بن موهب وهو متروك الحديث، وفي الأحاديث الصحيحة في هذا الباب غنى عن حديث أمثاله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۳۷۹) والترمذي: الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (۱۷/۵) والنسائي: الإيمان (۲/۳۲ رقم ۱۹۸۸) عن قتيبة عن ليث بن سعد به. وأخرجه الحاكم (۱/۱۱) من طريق يحيى بن بكير عن ليث به.

العاص، فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاماً؟ قال: مَنْ العاص، فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاماً؟ قال: مَنْ سلم المسلمون مِنْ لسانه ويده. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: مَنْ جاهد نفسه في ذات الله، قال: فأي المهاجرين أفضل؟ قال: مَنْ جاهد لنفسه، وهواه في ذات الله، قال: أنت قلتَه يا عبدالله بن عمرو، أو رسول الله عليه قال؟! قال: بل رسول الله عليه قاله(١).

- 7٤٠ حدثنا أبو عبيدالله أحمد بن عبدالرحمن بن وهب قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبو هانيء، عن عمروبن مالك أن فضالة بن عبيد حدَّثه عن رسول الله على أنه قال في حجة الوداع: سأخبركم مَنِ المسلم، مَنْ سلم المسلمون مِنْ لسانه ويده، والمؤمن مَنْ أمنه الناس على

<sup>(</sup>١) خَرَّجه المحدث الألباني من هذا الكتاب في الصحيحة (برقم ١٤٩١) وقال: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات.

وقال: تنبيه: كذا وقع في الأصل: (وأفضل المهاجرين من جاهد. . . . الخ)، ولا يخفى ما فيه، ولعل الصواب ما في الجامع الصغير من رواية الطبراني في الكبير عن ابن عمرو بلفظ: و. . . . . وأفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلقاً، وأفضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل.

قال المناوي: وإسناده حسن، ذكره الهيثمي.

ثم ذكر أن لبعضه شاهداً مرسلًا بإسناده، صحيح، وهو ما خرجه المؤلف برقم (٦٤٣)

أموالهم، وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا، والذنوب، والمجاهد مَنْ جاهد نفسه، وهواه في طاعة الله(١).

7٤١- [ق ١٤٣/ب] حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني أبو هانيء الخولاني، عن عمروبن مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله على في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن، مَنْ أمنه الناس على أنفسهم، وأموالهم، والمسلم مَنْ سلم الناس مِنْ لسانه ويده، والمجاهد مَنْ جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر مَنْ هجر الخطايا والذنوب(٢).

- (۱) أخرجه ابن ماجه: الفتن (۱۲۹۸/۲) عن أحمد بن عمرو بن السرح المصري عن عبدالله بن وهب به. وذكر الشطر الثاني والثالث، وعم أحمد بن عبدالرحمن بن وهب هو عبدالله بن وهب هذا، وقال البوصيري: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو هانيء اسمه حميد بن هانيء الخولاني. وصححه الألباني (صحيح الجامع ۲/۲) والصحيحة (۵٤۹).
- (٢) أخرجه الحاكم (١٠/١ ـ ١١) من طريق سعيد بن أبي مريم، وعبدالله بن صالح أبي صالح أبي صالح كاتب الليث كلاهما عن الليث بن سعد به، وفي أبي صالح كلام وقرنه الحاكم بابن أبي مريم، وتابعه أيضاً عبدالله بن المبارك عند الإمام أحمد في مسنده (٢١/٦) قال: حدثنا علي بن إسحاق ثنا عبدالله أنا ليث أي ابن سعد به.

قال المحدث الألباني: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات (الصحيحة ٥٤٩) وتابعه أيضاً عبدالوارث بن عبيدالله: أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (٢٥) عن محمد بن عبدالله بن الجنيد عن عبدالوارث بن عبيدالله عن \_\_\_\_

٦٤٢\_ حدثنا عبدالله بن شبيب، وأبو حاتم الرازي ُ قالا: ثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني إسماعيل بن عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم الجدعاني، عن أبيه، عن جده قال: سمعت أبا مالك كعب بن عاصم الأشعري، يقول: إنّ رسول الله ١١٠ قال في حجة الوداع في أوسط أيام الأضحي: أليس هذا يوم حرام؟! قالوا: بلى، يا رسول الله! قال: فإن حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة، كحرمة هذا اليوم، ثم أنبئكم: مَن المسلم؟ مَنْ سلم المسلمون مِنْ لسانه ويده، وأنبئكم: مَن المؤمن؟ مَنْ أمنه المؤمنون على أنفسهم، وأنبئكم مَن المهاجر؟ مَنْ هجر السيئات، وهجر ما حرَّم الله عليه، والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم، لحمه عليه حرام أن يأكله، أويغتابه بالغيب، وعرضه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة يغشه (١).

ـــ الليث بن سعد به.

وأخرج ابن حبان (رقم ٢٦) والحاكم (١١/١) شاهداً له من حديث أنس مرفوعاً ولم يذكر الشطر الأخير: المهاجر. . . . الخ .

وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وقال الألباني: وهو كما قال. (راجع الصحيحة ٤٩٥)

<sup>(</sup>۱) في سنده إسماعيل بن عبدالله بن خالد قال أبو حاتم: لا أعلم روى عنه، إلا ابن أبي أويس وأرى في حديثه ضعفاً، وهو مجهول (الجرح والتعديل

7٤٣- حدثنا محمد بن يحيى، [ق ١٤٤/أ] ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبيه عبيد بن عمير أن رسول الله على قيل له: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام، وطيب الكلام، قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة، والصبر، قيل: فَمَنْ أفضل المسلمينَ إسلاماً؟ قال: مَنْ سلم المسلمون مِنْ لسانه ويده، قيل: فَمَنْ أفضل المؤمنينَ إيماناً؟ قال غمن أفضل المؤمنينَ إيماناً؟ قال أحسنهم خُلقاً، قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: مَنْ هجر ما حرم الله عليه(١).

712 حدثنا علي بن حجر، ثنا خلف بن خليفة، عن حجاج بن دينار، عن محمد بن ذكوان، عن عبيد بن عمير، عن عمرو بن عبسة، قال: أتى رسولَ الله على رجلٌ، فقال: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام، وإطعام الطعام، قال: فما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة، قال: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قال: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مُقِلِّ، قال: أيّ الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره الله، قال: أيّ الجهاد أفضل؟ قال: أن

 <sup>(</sup>۱) الميزان ۱/۳۵ واللسان ۱۸۰/۱) وراجع: (الميزان ۱/۳۵ واللسان ۱۸۱۱)
 (۱) إسناده مرسل صحيح كما قال الألباني في الصحيحة (برقم ۱٤۹۱) وراجع جامع التحصيل للعلائي (۲۸۵) والإصابة (۷۹/۳)

تجاهد بمالك، ونفسك، فيعقر جوادك، ويهراق دمك، قال: أيّ الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر(١).

مويد أبو حاتم، قال: حدثني عبدالله بن عبيد بن عمير، سويد أبو حاتم، قال: حدثني عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: [ق ١٤٤/ب] إطعام الطعام، ولين الكلام، قال: يا رسول الله! ما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر، قال: يا رسول الله! فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال: يا رسول الله! فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، قال: يا رسول الله! أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم يا رسول الله! أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: أحسنهم

<sup>(</sup>١) في سنده محمد بن ذكوان وهو الهضيمي الطاحي، ضعيف.

أخرجه أحمد (٣٨٥/٤) عن ابن نمير، ثنا حجاج بن دينار، عن محمد بن ذكوان، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن عبسة به، وسياقه أطول من سياق المؤلف، وفي سنده أيضاً شهر بن حوشب، وهو ضعيف لكثرة أوهامه.

وأخرجه أحمد (١١٤/٤) عن عبدالرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة: قال: قال رجل: يا رسول الله! ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان، قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، قال: فأي الإيمان أفضل؟! قال: الهجرة، قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء، قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد، قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم، قال: فأي البهاد أفضل؟ عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة، أو عمرة.

خلقاً، قال: يا رسول الله! أي القتل أشرف؟ قال: من أريق دمه، وعقر جواده، قال: يا رسول الله! فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: الذين جاهدوا بأموالهم، وأنفسهم في سبيل الله، قال: يا رسول الله! فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، قال: يا رسول الله! فأيّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قال: يا رسول الله! فأيّ الهجرة، أفضل؟ قال: قال: منْ هجر السوء(١).

7٤٦ حدثنا علي بن حُجْر، ثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، قيل: يا رسول الله! أيّ الإسلام أفضل؟ قال: مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده، قيل: فأيّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت، قيل: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: مَنْ عقر جواده، وأهريق قيل: فأيّ الجهاد أفضل؟ قال: مَنْ عقر جواده، وأهريق

(۱) أعاده المؤلف في رقم (۸۸۲) وفي سنده سويد أبو حاتم وهو ضعيف، وفيه عبدالله بن عبيد بن عمير قال البخاري في ترجمته سمع أباه (۱٤٣/١/٣) وحكي عن ابن جريج أنه لم يسمع من أبيه شيئاً ولا يذكره (التاريخ الكبير ج ٣ ق ١/٥٥٤)

وأخرجه الحاكم (٦٢٦/٣) من طريق بكر بن خنيس، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده مرفوعاً به دون ذكر الطعام، والكلام، والهجرة. وذكر بديلها: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر.

وخَرِّج الألباني حديث المؤلف، والحاكم في الصحيحة في الشواهد تحت (رقم ١٤٩١، ٣/٤٧٩) دمه، قيل: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك(١).

7٤٧ حدثنا محمد بن رافع، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، عن جابر بن عبدالله، قال: قيل: يا رسول الله! أيّ الإسلام أفضل؟ قال: مَنْ سلم المسلمون مِن لسانه ويده، قيل: فأيّ الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة، قيل: فأيّ المؤمنين أكمل [ق قال: الصبر والسماحة، قيل: فأيّ المؤمنين أكمل [ق أفضل؟ أ] إيماناً؟ قال: أحسنهم خُلقاً، قيل: فأيّ الصدقة أفضل؟ أفضل؟ قال: طول القنوت، قيل: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، قيل: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عليك ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) في إسناده حجاج وهو ابن أرطاة، ضعيف، وفيه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، مدلس، وقد عنعن، ولكن يأتي تصريحه بالسماع. فأخرجه مسلم: الإيمان (١/٦٤)، وابن حبان كما في الإحسان (١/٢٤١) والموارد (٣٧) من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت رسول الله على يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا لفظ مسلم، ولفظ ابن حبان: أسلم المسلمون من لسانه ويده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ٤٣) عن حسين بن علي به وساق الحديث مختصراً فذكر ما يتعلق بالصبر والسماحة، وحُسن الخُلق. وقال المحدث الألباني: حديث صحيح، رجاله ثقات لولا عنعنة الحسن وهو البصري لكن له شاهد من حديث عمرو بن عبسة في المسند (٤/٣٨٥) واخر =

7٤٨ حدثنا حميد بن زنجويه، ثنا عثمان بن صالح، ثنا ابن لهيعة، حدثني درّاج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم، وأنفسهم في سبيل الله، ثم الذي يأمنه الناس على أموالهم، وأنفسهم، ثم الذي أشرف على طمع تركه(١).

\_\_ من حدیث عبادة بن الصامت (٥/٣١٨ ـ ٣١٩)

قلت: حديث عمرو بن عبسة تقدم عند المؤلف برقم (٦٤٤)

وقد أخرج بعضه أبو يعلى في مسنده عن عبيد بن جنّاد الحلبي ثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال: سئل رسول الله عنه عن الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. وفي سنده يوسف بن محمد بن المنكدر، ضعيف (التقريب ٢/٣٨٢) ولهذا الشطر شاهد من حديث معقل بن يسار مرفوعاً: أفضل الإيمان الصبر والساحة، أخرجه الديلمي (١٢٨/١/١) وفيه زيد العمى وهو ضعيف، وفيه عبدالعزيز بن الزبير قال الشيخ الألباني: لم أعرفه وقال الديلمي: ويروي عن الحسن مرسلاً، وقال الشيخ الألباني: وصله عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (١٠) وأسنده ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (١٠) وأسنده ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم حديث عمرو بن عبسة وعبادة، ثم ذكر شاهداً آخر مرسلاً عند المروزي في الصلاة عن عبيد بن عمير وقد تقدم.

راجع الصحيحة (رقم ١٤٩٥ و ١٤٩١)

(۱) إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة، وروايته من غير العبادلة عنه ضعيفة، وفيه درّاج أبو السمح، وهو صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعيف كما في التقريب (۲۳۰/۱)

759 حدثنا إسحاق، أنا أبو عامر العقدي، ثنا عكرمة بن عمار(۱)، عن طيسلة بن علي أبي مدرك، قال: أتيت ابن عمر بعرفة، فسأله رجل من أهل العراق: مَن المؤمن؟ قال: المؤمن الذي إذا حدَّث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا ائتمن أدى، وما من آمن أمسى بعقوبة بوائقه من عارف أو منكر(۲).

• ٦٥٠ حدثنا الحسن بن علي، ثنا ابن المبارك، أنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، ثنا عبدالله بن الوليد، عن أبي سليمان الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله عليه قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته ٣٠٠، يجول، ثم يرجع إلى [آخيته، وأن المؤمن يسهو، ثم يرجع إلى] الإيمان، فأطعموا طعامكم الأتقياء، وأولوا [ق

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (علي) بدل (عمار) والصواب: عكرمة بن عمار.

<sup>(</sup>٢) أخرج أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد قال أحمد: ثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن طيسلة بن علي أن ابن نزل الاراك يوم عرفة (١١٨)، وطيسلة هذا مقبول كما في التقريب (١١٨)

<sup>(</sup>٣) الآخية: بالمد والتشديد: حبيل، أو عويد يعرض في الحائظ، ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة، وتشد فيها الدابة، وجمعها الأواخيّ مشدداً، والأخايا على غير قياس، ومعنى الحديث أنه يبعد عن ربه بالذنوب، واصل إيمانه ثابت (النهاية ١/ ٢٩ \_ ٣٠)

١٤٥/ب] معروفكم المؤمنين(١).

ر ٦٥١ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، ثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله عليه: لا يُلدغُ المؤمنُ من جُحرٍ واحدٍ مرتين (١).

وأخرجه أحمد (٣/٥٥) عن يعمر بن بشر، عن عبدالله بن المبارك به.

وأخرجه أيضاً (٣/٥٥) عن أبي عبدالرحمن المقرى، (عبدالله بن يزيد)، هذا أتم.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (الكني ٣٧) عن عبدالله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب وذكر آخره: أطعموا طعامكم.

وفي سنده عبدالله بن الوليد بن قيس التجيبي المصري، أورده ابن حبان في الثقات (٩/٧)، وقال الحافظ ابن حجر: ليّن الحديث (راجع تهذيب الكمال ٧٥٧، والتقريب ١/٩٥١)

وفيه: أبو سليمان الليثي: ترجم له البخاري (الكني ٣٨) وترجم له الحافظ في اللسان (٥٨/٧) وذكر فيه أن الحديث أخرجه ابن المبارك.

وقال: وذكره الحاكم أبو أحمد في كتاب الكني فيمن لا يعرف اسمه، وقال: وذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ٩٦٥)، وقال ابن طاهر في الكلام الذي جمعه على أحاديث الشهاب: هذا الحديث غريب، لا يعرف، ولا نذكر إلا في هذا الإسناد.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح، غير أبي سليمان الليثي، وعبدالله بن الوليد التميمي (كذا) وكلاهما ثقة (٢٠١/١٠) كذا قال، وسبق أنه لم يوثقهما غير ابن حبان!:

(۲) أخرجه مسلم: الزهد (۲۲۹۰/٤) عن زهير بن حرب، ومحمد بن حاتم كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعبد، عن محمد بن عبدالله بن أخي الزهري به.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (٢٤) ومنه الزيادة ما بين المعقوفتين.

- 70٢- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معلى بن منصور الرازي، ثنا ليث بن سعد، عن عُقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المحسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: لا يُلدغُ المؤمنُ مِنْ جُحْر مرتين (١).
- ٦٥٣ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا يونس، عن النهعن النها اللهعن النها النه
- 70٤ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبيدالله بن موسى، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: لا يُلْدَغُ المؤمنُ مِنْ جُحْرِ مرتين (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۹)، والبخاري: الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (۲۹/۱۰)، ومسلم (۲۹۰/٤) وأبو داود: الأدب (۱۸۵/۰) جميعاً عن قتيبة، وابن ماجه: الفتن، باب العزلة (رقم ۳۹۸۲) عن محمد بن الحارث المصري، والدارمي (۲/ ۳۱۹) عن عبدالله بن صالح ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد به. وذكر إسحاق بن راهويه رواية عُقيل هذه.

وأخرجه أحمد (١١٥/٢) عن الفضل بن دكين، ثنا زمعة وابن راهوية (ق أحرجه أحمد (١١٥/٢) عن عتاب بن بشير الجزري عن اسحاق بن راشد كلاهما عن ابن شهاب الزهري به.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه إسحاق بن راهوية (ق ٥٨/أ) عن عبدالرحمن بن عمرو عن يونس به.
 وأخرجه مسلم (٢٢٩٥/٤) عن أبي الطاهر بن السرح، وحرملة بن يحيى
 كلاهما عن ابن وهب، عن يونس به.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي تقدم قبله.

## [أدلة أخرى عَلى أنَّ المراد بنفي الإِيمان عن مرتكب المعاصي نفي استكمال الإِيمان:]

● قال أبو عبدالله: ومما يدل على أن تأويل هذه الأخبار التي فيها نفي الإيمان عن من ارتكب المعاصي المذكورة فيها إليه ما ذهبنا مِنْ أن المراد بها نفي استكمال الإيمان، لا نفي الإيمان كله بأسره، حتى لا يبقى منه شيء ما:

مدتنا إسحاق، أنا ابن عيينة، عن الزهري، [ق ١٤٦/أ] عن أبي إدريس الخولاني عايذ الله بن عبدالله، عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله على فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، وتلا سفيان: ﴿يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِالله شَيئاً، ولا يَسْرِقْنَ، وَلاَ يَزْنِيْنَ ﴾ الآية كلها [الممتحنة: شَيْئاً، ولا يَسْرِقْنَ، وَلاَ يَزْنِيْنَ ﴾ الآية كلها [الممتحنة: ١٢]. ثم قال: «من وفي منكم، فأجره على الله، ومَنْ أصاب مِنْ ذلك شيئاً، فستره الله عليه، فهو إلى الله، إنْ شاء عذبه، وإنْ شاء غفر له(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي في مسنده (١/ ١٩١) عن سفيان بن عيينة به.

وأخرجه البخاري في الحدود، باب الحدود كفارة (١٢/ ٨٤) عن محمد بن يوسف، وفي التفسير: سورة الممتحنة (١٣٧/٨ - ١٣٣٨) عن علي بن عبدالله، ومسلم: الحدود (١٣٣٣/٣) عن يحيى بن يحيى، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن عبدالله بن نمير، والترمذي: الحدود (١٤/٥٤)، والنسائي: البيعة (١٧٩/٢ رقم ١٧٩٥) عن قتيبة، ثمانيتهم عن سفيان بن عيينة به.

٦٥٦ حدثنا إسحاق، أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت قال: بايع رسول الله على نفراً أنا فيهم، وتلا آية النساء، فذكر مثله(١).

70٧\_ حدثنا إسحاق، أنا عبدالوهاب الثقفي، ثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني (١)، عن عبادة بن الصامت، قال أخذ علينا رسول الله على ستاً كما أخذ على النساء مثله، وزاد: لا يَعْضُه بعضكم بعضاً، ولا تعصوني في معروف آمركم به.

قال إسحاق: لا يَعْضَه بعضكم بعضاً: لا يبهت بعضكم بعضاً «».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقاً (التفسير، سورة الممتحنة /٦٣٨/٨) عن عبدالرزاق، عن معمر به.

ووصله في الحدود، باب توبة السارق (١٠٨/١٢)، والتوحيد (١٣/١٣) عن عبدالله بن محمد عن هشام عن معمر به.

وأخرجه مسلم: الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (١٣٣٣/٣) عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به.

وأخرجه النسائي: البيعة: (١٧٦/٢ رقم ٤١٨٣) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن غندر، عن معمر به.

<sup>(</sup>٢) هو شراحبيل بن آده، ثقة من الثانية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الحدود (١٣٣٣/٣) عن إسماعيل بن مسلم، عن هشيم، وابن ماجه: الحدود (٨٦٨/٣) عن محمد بن المثنى، عن عبدالوهاب الثقفي، وابن أبي عدي ثلاثتهم عن خالد الحذاء به.

٦٥٨ حدثنا إسحاق، أنا سفيان، عن خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه(١).

عن الـزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصابت عن الـزهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصابت قال: قال رسول الله ﷺ لنا في مجلس: تبايعوني على ١٥ لا تشركوا بالله شيئاً، ولا [ق ١٤٦/ب] تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم، وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفي منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً، فستره الله في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه، قال نبيعناه على ذلك إن

وذكره ابن ماجه مختصراً: من أصاب منكم حداً، فعجلت له عقوبته، فهو كفارته، وإلا فأمره إلى الله.

وورد في مسلم: «لا يعضه بعضنا بعضاً» أي لا يرميه بالعضيهة، وهي البهتان والكذب.

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري تعليقاً في الأحكام (۲۰۳/۱۳) فقال: وقال الليث: حدثني يونس (عن الزهري) الخ، ووصله في الأحكام (۲۱۳/۱۳)، والإيمان (۲/۱۶)، والمغازي (۲/۱۶) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، وفي مناقب الأنصار (۲۱۹/۷) عن إسحاق بن منصور، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري كلاهما عن الزهري به.

كما أخرجه النسائي في البيعة (١٧٤/٢) (رقم ٤٠٦٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن الزهري به.

77- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو سفيان سعيد بن يحيى الواسطي، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله على: مَن يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث: وقُل: تَعَالُوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ حتى انتهى إلى آخرهن، ثم قال: من وفاهن، فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئاً، فعوقب في الدنيا كان كفارته في الآخرة، ومن لم يُعاقب في الدنيا، فأمره إلى الله، إنْ شَاءَ أخذ، وإنْ شاء ترك.

771 حدثنا عباس النرسي، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله على النساء ستا، وقال: من أصاب منكم منهن، فعجلت عقوبته، فهو كفارة، ومن أخر عنه، فأمره إلى الله، إن شاء عذّبه، وإن شاء رحمه.

777\_ حدثنا عمرو بن زرارة، أنا زياد، عن ابن إسحاق، قال: ثنا ابن شهاب الزهري، عن عايذالله بن عبدالله [ق ٧٤٧/أ] الخولاني أبي إدريس أن عبادة بن الصامت يحدث قال: بايعنا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل

أولادنا، ولا نأتيه ببهتان، نفتريه بين أيدينا، وأرجلنا، ولا نعصه في معروف، فإن وَقَيْتُم، فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئاً، فأخذتم بحده في الدنيا، فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة، فأمركم إلى الله، إنْ شاء عذب، وإنْ شاء غفر.

77٣- حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قالوا: يا رسول الله! على ما تبايعنا؟ قال: على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، فمن أصاب مِنْ ذلك شيئاً، فأقيم عليه الحدُّ، فالحدُّ كفارةٌ له، ومن أتى من ذلك شيئاً، فستره الله عليه، فحسابه على الله، ومن لم يأتِ مِنْ ذلك شيئاً، فستره الله عليه الحنة (١).

● قال أبو عبدالله: ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق، والزاني، وَمَنْ ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الإيمان بأسره إحداهما: قوله فَمَنْ أَصَابَ من ذلك شَيْئاً، فَعُوقِبَ فِيْ الْدُّنْيَا، فَهُ و كفارة له ، والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين، ألا ترى قوله: «من [ق

<sup>(</sup>١) في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وتقدم الحديث عن عبادة من طرق كثيرة صحيحة.

١٤٧/ب] ستر الله عليه، فأمره إلى الله، إنْ شاء غفر له، وإنْ شاء عذَّبه». فإذا غفر له أدخله الجنة، ولا يدخلُ الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمنٌ.

## وقوله ﷺ:

«إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وإِنْ شَاءَ عَذَبِهِ» هُو نَظَيْرَ قُولَ الله تَبَارِكُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهُ، وَيُغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

فحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك يعنى إذا مات غير تائب منه لقوله: ﴿قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ: إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] مع آيات غير هذه تدلُّ على أن التائب من الشرك مغفور له شركه، فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفره: هو الشرك الذي لم يتب منه، وأن التائبَ مغفورٌ له شركُه، وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، يعنى لمَنْ أتى ما دون الشرك، فلقى الله غير تائب منه، لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشركِ للتائب، دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك؛ وما دونه، ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك، وما دونه معنى، ففصله بينهما دليلَ على أن الشركَ لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه، وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب، ولإ جائز أن يغفر له، ويدخله الجنة، إلا وهو مؤمن، كذلك

[ق ١٤٨/أ] أخبر المصطفى رسولُ ربِ العالمينَ عَلَيْهُ أَنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن.

37.5- حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم أن رسول الله على أمر منادياً، فنادى: إنَّ الجنةَ لا يدخلها إلاّ نفسٌ مؤمنةٌ(١).

(۱) أخرجه أحمد (۲/۵۳) عن ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب به، وأخرجه أحمد (۲/۵٪) عن وكيع، عن سفيان، عن ابن مهدي، عن سفيان، والنسائي في الصوم (تحفة الأشراف ۹۷/۲) عن محمد بن بشار، عن عبدالسرحمن، عن سفيان، وعن ابن مثنى، عن أبي النعمان الحكم بن عبدالله، عن شعبة، وابن ماجه: الصيام (۱/۸۵) عن ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع، عن سفيان كلاهما عن حبيب به. وزاد: وانها [أي أيام التشريق] أيام أكل وشرب.

وأخرجه النسائي (تحفة الأشراف ٩٨/٢) من طريق يزيد بن زياد بن أبي المحد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بشر قال: سمعت النبي على على المنبر، فذكره، ولم يذكر نافع بن جبير.

وأخرجه أحمد (٤/٣٣٥) عن سُريج ، والنسائي في الإِيمان (٢ ٢٦٣ رقم ٤٩٩٧) عن قتيبة كلاهما عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن بشر به.

وأخرجه أحمد (٤١٥/٣)، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٩٨/٢) عن محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي على النبي الله أنه بعث بشر بن سحيم، فأمره أن ينادي أنه لا يدخل الجنة.

وأخرجه عن بهز، عن شعبة، أخبرني حبيب أنه سمع نافع بن جبير، يحدث =

- معمر، عن النهري، عن سعيد بن المسيب، عن معمر، عن النهري، عن النهري، عن النهرية أن رسول الله عليه أمر بلالاً، فنادى: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر(١).
- ٦٦٦\_ حدثنا محمد بن يحيى، أنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الـزهـري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي عليه بنحوه (٢).
- 77٧\_ حدثنا إسحاق، أنا أبو عامر العقدي، وأبو النضر هاشم بن القاسم، قالا: ثنا عكرمة \_ وهو ابن عمار

<sup>=</sup> عن رجل من أصحاب رسول الله على يقال له: بشر بن سحيم أن النبي على خطب، وذكر الحديث.

وأخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف عن قتيبة مرة أخرى عن حماد، عن عمرو، عن نافع «أن النبي على أمر نادياً»، هكذا مرسلاً، وعن قتيبة عن داود العطار عن عمرو قال: أرسل النبي على رجلاً يقال له بشر، فذكره مرسلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: القدر (۱۱/ ٤٩٨ - ٤٩٨) عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك، وفي الجهاد (١٧٩/٦) عن محمود بن غيلان، عن عبدالرزاق، ومسلم: الإيمان (١/ ١٠٥ - ١٠٦) عن محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن عبدالرزاق، كلاهما عن معمر به في ضمن سياق طويل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: الجهاد، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (٦/ ١٧٩) عن أبي اليمان به.

اليماني - عن أبي زميل سماك الحنفي، عن ابن عباس قال: حدثني عمر بن الخطاب، قال: لمّا كان يوم خيبر، قُتِلَ ناسٌ من أصحاب النبي عَيِيرٌ، فجعلوا يقولون: قُتِلَ فُلانٌ شهيداً، وفُلانٌ شهيداً، حتى ذكروا رجلًا، فقال رسول الله عَيْدٌ: اخرج يا ابن الخطاب! فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلّا مؤمن، فخرجت، فناديت(١).

77۸- [ق ١٤٨/ب] حدثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن مغيرة، عن عامر، عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حيث نادى ببراءة، فكان ينادي بها، فإذا ثقل صوته، أمرني، فناديت، فقلت: يا أبة! ما كنتم تنادون به؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلّا مؤمن، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان(٢).

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم: الإِيمان، باب غلظ تحريم الغلول (١٠٧/١) عن زهير بن حرب، عن أبي النضر هاشم بن القاسم به.

وأخرجه الترمذي: السير، باب ما جاء في الغلول (١٣٩/٤) عن الحسن بن علي، عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن عكرمة بن عمار به نحوه، مختصراً. وقال: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي (۲/ ۳۳۲ و ۲/ ۲۳۷) وأحمد (۲/ ۲۹۹) والنسائي في الحج والتفسير من الكبرى (تحفة الأشراف (۲۱۸/۱۰) والصغرى (۲۴/۳) (رقم ۲۹۳۰) من طريق شعبة، عن المغيرة به.

وورد الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة في البخاري في الصلاة =

779 حدثنا عمروبن زرارة، أنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع سألنا عليّا: بأي شيء بعثت؟ قال: بأربع: لا يدخل الجنة إلّا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي عليه فأجله إلى مدته، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا(۱).

- ٦٧٠ حدثنا أبو قدامة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع، سألنا عليّا: بأي شيء بعثت؟ ـ قال سفيان: حين بعثه إلى مكة حين حج بالناس أبو بكر ـ قال: بعثت

 <sup>(</sup>۲/۷۷ - ۲۷۷) وفي الحج، والجزية، والمغازي، والتفسير، ومسلم في الحج (۲/۲۸) والنسائي (۲/۳۶ رقم ۲۹۶۰) وأبو داود (۲/۸۳)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷۹/۱) عن سفيان به. وأخرجه أحمد (۳/۱) عن وكيع، عن اسرائيل، قال: قال أبو إسحاق به.

وأخرجه أبو يعلى (رقم ١٠٤) عن إسحاق بن إسماعيل عن وكيع عن إسرائيل به .

وأخرجه الترمذي: الحج، باب ما جاء في كراهية الطواف عرياناً (٢٢٢/٤) والتفسير: سورة التوبة (٥/٢٧٦) عن علي بن خشرم، ونصر بن علي، وابن أبي عمر ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به.

وقال الترمذي: حسن صحيح كذا في تحفة الأشراف، وفي الطبعة المصرية «حسن» وقال: ورواه الثوري عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابه، عن علي وقال خشرم: ابن أثيع، وقالا: ابن يثيع، ورواه شعبة يعني عن أبي إسحاق فقال: زيد بن أثيل، وَهمَ فيه.

وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة.

بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وذكر الحديث بطوله(١).

البزار، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن البزار، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله على إق بعث أبابكر، ثم أتبعه عليًا، فدفع إليه كتاب رسول الله على [ق ١٤٩/أ]، فأمره على الموسم، وأمر علينا أن ننادي بهؤلاء الكلمات، فانطلقنا، فحججنا، فقام علي أيام التشريق، فنادى: ذمة الله ورسوله برية من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، وكان علي ينادي بهذا، فإذا بح، قام أبو هريرة، فينادي بهن(٢).

7۷۲- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا حسين بن محمد، ثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله على بعث أبا بكر

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: التفسير: سورة التوبة (٥/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦) عن محمد بن إسماعيل، عن سعيد بن سليمان به.

وقال: حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.

ببراءة، ثم أتبعه عليا، فكان الذي بعث به علي أربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وَمَنْ كان بينه وبين رسول الله عَلَيْهَ عهد، فهو إلى مدته.

7۷۳ حدثنا سعید بن مسعود، ثنا محمد بن سابق، ثنا إبراهیم بن طهمان، عن أبي الزبیر، عن ابن كعب بن مالك، عن أبیه أنه حدثه أن رسول الله علیه بعثه، وأوس بن الحدثان في أیام التشریق فنادیا: ألا یدخل الجنة إلا مؤمن، وأیام منی أیام أكل وشرب(۱).

● قال أبو عبدالله: فثبت بما ذكرنا أنَّ المُصِرَّ على ما دون الشرك حتى يموت مؤمنٌ غير [ق ١٤٩/ب] كافرٍ، ولا مشركٍ، وهو بين خوف، ورجاء، يخاف أن يعاقبه الله على معصيته إيّاه بما استحق من العقوبة، ونرجو أن يتفضل الله عليه فيعفو عنه، ويغفر له ذنبه (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الصوم (۲/ ۸۰۰ من ابن أبي شيبة، عن محمد بن سابق به، وعن عبد بن حميد، عن أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان به، وابن كعب هو عبدالله بن كعب بن مالك.

<sup>(</sup>Y) على هامشه «بلغ».

## [غلو الخوارج والمعتزلة والرافضة في تأويل الأحاديث التي وردت في نفي الإيمان عمن ارتكب الكبيرة:]

● قال أبو عبدالله: وقد غلت في تأويل هذه الأخبار التي جاءت في نفي الإيمان عن مَنْ ارتكب الكبائر طوائفُ مِنْ أَهلِ الأهواءِ، والبدع ، منهم: الخوارجُ، والمعتزلةُ، والرافضةُ.

فأما الخوارج فتأولتها على إكفار المسلمين بالمعاصي، وسفكِ دمائهم.

قالوا: تأويل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن» أنه كافر بالله، لأن الإيمان ضد الكفر، فإذا لم يكن مؤمناً، فهو كافر، لأنهما فعلان متضادان، أحدهما ينفي الآخر، فإذا فعل الإيمان، قيل: «هو كافر»، قيل: «هو كافر»، لفعله الإيمان، وإذا فعل الكفر، قيل: «هو كافر»، لفعله الكفر.

قالوا: فسواء قول النبي ﷺ: «لا يزني الزاني، وهو مؤمن، أو قال: «لا يزني إلا وهو كافرٌ» لا يصح في القول غير ذلك.

 ٠٥٠/أ] وَظُلْماً، فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَاراً، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيْراً ﴾ [النساء: ٢٩ ـ ٣٠].

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامِىٰ ظُلْماً، إِنَّما يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُونِهِمْ نَاراً، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْراً ﴿ [النساء: ١٠] فأوجب في آيات كثيرة النار لمن ارتكب الكبائر نحو القاتل، والزاني، وغيرهما، وجاءت الأخبار عن النبي عَلَيْ بإيجاب النار لشارب الخمر، وغيره ممن ارتكب الكبائر، فقال: «من اقتطع مال امرىء مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإيمان (۱۲۲/۱) من حديث أبي أمامة مرفوعاً: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة، فقال له رجل: «وإن كان شيئاً يسيراً، يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً من أراك».

وأخرجه البخاري (١٣/١٣) ومسلم (١٢٢/١ - ١٢٣) من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً: من اقتطع مال امريء مسلم بيمين كاذبة، لقي الله، وهو عليه غضبان، الخ.

وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، ليقتطع بها مال أمريء مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك (١٣/ ٤٣٤)

وقال: «لا يدخل الجنة قتات(١)، ولا قاطع رحم(٢)»، وقال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة(٣)»، ونحو هذه الأخبار.

قالوا: فلما أخبر الله عز وجل أنه لا يصلى النار إلا مكذب، ثم أخبر أنه يصلاها هؤلاء، علمنا أنهم كفار مكذبون.

قالوا: ومن لم يقطع بذلك، ويشهد به، كذب بأخبار الله ورسوله، أو شكَّ فيهما.

• وأما المعتزلة، والرافضة فقالوا: كل من ارتكب كبيرة، فهو خارج من الإيمان، فليس بكافر، ولا مؤمن، ولكنه فاسق، وقال بعضهم: منافق، واحتجوا بقول النبي على النبي أربع من كن فيه كان منافقاً مع سائر الأخبار التي رويت في ذكر النفاق بالأعمال، منها ما:

مرة، عن مسروق، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي عليه بن مرة، عن مسروق، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي عليه الله بن عمرو،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲/۱۰) ومسلم (۱۰۱/۱) والقتات هو النمام، والحديث في زهد وكيع برقم (٤٤٢) وهناك توسعتُ في

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰/۱۰) ومسلم (۱۹۸۱/۶) من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي على يقول: لا يدخل الجنة قاطع. أي قاطع رحم كما قال سفيان. وكما ورد في بعض طرق الحديث، راجع الفتح (۱۰/۱۰).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة (٦/٢٦٩) من حديث أبي هريرة مرفوعاً
 مثله، وزاد: وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً.

قال: أربع خلال [ق ١٥٠/ب] مَنْ كُنَّ فيه، كان منافقاً خالصاً، إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فمن كانت فيه خصلة منهن، ففيه خصلة من النفاق، حتى يدعها(١).

عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإنْ صام، وصلى، وزعم أنه مسلم: مَنْ إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، فقال رجل: يا رسول الله! قد مضت اثنتان، وبقيت واحدة؟ قال: فإن في قلبه شعبةً من النفاق ما بقى فيه منهن شيء ١٠٠

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/۸۹) و (٥٩/١، و ٢٧٩/٦) من طريق سفيان، وجرير، وشعبة، ومسلم (٧٨/١) من طريق عبدالله بن نمير، وسفيان كلهم عن الأعمش به.

والحديث أخرجه وكيع في زهده عن سفيان، عن الأعمش به، وهناك توسعت في تخريجه برقم (٤٧٣) فليراجع للتفصيل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان (٧٩/١) عن أبي نصر التمار، وعبدالأعلى بن حماد، والفريابي في صفة النفاق وذم المنافقين (٥) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (١/٢٧٩) من طريق أبي نصر، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به، ومن طريق الفريابي أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٢٠/٤)

7۷۷ حدثنا الحسين بن عيسى، ثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، ثم قال: اقرأوا: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله، لَئِنْ آتانَا مِنْ فَضْله، لَنَصَّدَّقَنَ، وَلَنَكُوْنَنَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْله بَخِلُوْا بِه، وَتَوَلَّوْا، وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ، فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَصْله بَخِلُوْا بِه، وَتَوَلَّوْا، وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِيْ قُلُوْبِهِم إلى يَوْم يَلْقَوْنَه بِمَا أَخْلَفُوْا الله مَا وَعَدُوْهُ، وَبِمَا كَانُوْا يَكُذِبُوْنَ ﴿ [التوبة: ٧٥] (٣).

وله طرق أخرى عن أبي هريرة:

١ - عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة:
 آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.
 أحرجه البخاري (٨٩/١) (وراجع الأرقام ٢٦٨٢، ٢٧٤٩، ٢٠٩٥)

أخرجه البخاري (۸۹/۱) (وراجع الأرقام ۲۲۸۲، ۲۷۶۹، ۲۰۹۰) ومسلم (۷۸/۱)

٢ ـ وعن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.
 وفي رواية: آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم، أخرجه مسلم (١/٧٨)

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في زهده (رقم ٤٠٠ و ٤٧٢) عن الأعمش به.

محرمة بن عمار اليماني، عن طيسلة بن علي النهدي، ثنا عكرمة بن عمار اليماني، عن طيسلة بن علي النهدي، قال: أتيت ابن عمر، وعنده عراقي، فقال له العراقي: ما المنافق؟ قال: المنافق الذي إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وذنب بالليل، وذنب بالنهار(١).

7۷۹ حدثنا إسحاق، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن هارون بن رئاب، أن عبدالله بن عمروقال في مرض موته: إني قلت لفلان قولاً شبيهاً بالعدة أن أنكحه ابنتي، فأنكحوها، فإني أكره أن ألقى الله بثلث النفاق.

• ٦٨٠ حدثنا محمد بن بشار (٢)، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبدالله بن مسعود، قال: الغناء ينبت النفاق في

وعنه أخرجه ابن أبي شيبة (٢/١/٢)ب) والمروزي في زيادات الزهد (٣٧٧) وابن أبي الدنيا في الصمت (٣٢٣/ب) وقد أخرجه غير هؤلاء كما هو مبسوط في زهد وكيع.

<sup>(</sup>١) في سنده: طيسلة: بفتح أوله وسكون التحتانية، وفتح المهملة وتخفيف اللام، مقبول (التقريب ٢/٣٨١)، ومعناه ثابت مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) ورد على هامشه: انظر رحمك الله إلى هذا الحديث.

القلب(١).

المحمداني، الحيى بن يحيى، أخبرنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عريب الهمداني، قال: قلت لعبدالله بن عمر: إنا إذا دخلنا على الأمراء، زكَّيْنَاهم بما ليس فيهم، فإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم، قال: كنا نعد ذلك النفاق (٣).

فأخرجه ابن أبي الدنيا عن علي بن الجعد، ابنا محمد بن طلحة، عن سعيد بن كعب المرادي، عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب، كما ينبت الماء الزرع.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (١٠/٢٢٣).

وورد الحديث عنه مرفوعاً أخرجه أبو داود (٢/٥٧٦) وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (٨١/٥٤٤) والبيهقي (١٠/٣٢٣) والأجري في تحريم النرد (٢٠١) والبيهقي (١٠/٣٢٣) من طريق سلام بن مسكين، عن شيخ، عن أبي وائل، عن ابن مسعود مرفوعاً. وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن أبي وائل.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (٤/ ١٤١/ ب) عن أبي إسحاق (السبيعي) الهمداني، عن عَريب الهمداني به.

وعزاه الحافظ ابن حجر لعبدالرحمن بن عمر الأصبهاني في كتاب الإيمان \_\_\_\_\_ (الفتح ١٧٠/١٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (۱۹/۸۱/ب) قال: ثنا أبو خيثمة، وعبيدالله بن عمر قالا: ثنا غندر (محمد بن جعفر) به ومن طريقه أخرجه البيهقي (۲۲۳/۱۰) ورجاله ثقات، وإسناده صحيح، وإبراهيم هو النخعي وروايته عن ابن مسعود صحيحة عند أهل العلم على أنه لم يتفرد به، فقد ورد عنه من طرق أخرى:

٦٨٢ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي المِقْدَام، عن أبي يحيى، قال: سئل حذيفة بن اليمان: من المنافق؟ [قال:] الذي يصف الإسلام، ولا يعمل به(١).

وقال هذا الكلام غير واحد لابن عمر منهم عروة بن الزبير، ومجاهد، وأبو إسحاق الشيباني، والأسود بن سعيد الهمداني وغيرهم، وقد توسعتُ في تخريج طرق حديث هؤلاء في زهد وكيع (رقم ٢٩٩) فليراجع إليه للتفصيل. وراجع حديث رقم (٦٩٠) عند المؤلف.

(۱) أبو المبتدام هو ثابت بن هرمز، صدوق يهم، وأبو يحيى هو عبيد الكوفي، لم يوثقه غير ابن حبان (الثقات (٥/١٣٩) وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (رقم (٣/٢/٣و٧) والرازي في الجرح والتعديل (٣/١/٣) ومسلم في الكنى (رقم ٣٦٤٣) وابن عبدالبر في الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (۴٩٤/٣) وكلهم ذكروا أنه روى عن حذيفة، وروى عن ثابت بن هرمز، فهو مجهول العين، فالإسناد ضعيف، والحديث ذكره البخاري في ترجمة عبيد أبو يحيى ٣/٢/٣.

والأثر أخرجه وكيع في الزهد (رقم ٤٧١) عن الأعمش، وسفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هرمز به.

ومن طريقه أخرجه الفريابي في صفة النفاق (رقم ٧٠) وأبو نعيم في الحلية (١/ ٢٨١ - ٢٨٢)

وأخرجه الخرائطي في مساويء الأخلاق (٢٧/٢/ب) من طريق الثوري، عن أبي المقدام به.

وأخرج الفريابي في صفة النفاق (رقم ٩٧) وأبو نعيم في الحلية (١٤٢/٦) عن الأوزاعي قال: إن المؤمن يقول قليلًا، ويعمل كثيراً، وإن المنافق يقول كثيراً، ويعمل قليلًا. وإسناد الفريابي فيه عبدالرحيم بن حبيب اتهمه ابن حبان بالوضع وإسناد أبي نعيم صحيح.

معلى بن زياد، قال: قال أبو عثمان النهدي: سمعت معلى بن زياد، قال: قال أبو عثمان النهدي: سمعت عمر بن الخطاب وهو على منبر رسول الله على يقول أكثر من عدد أصابعي هذه: إنَّ أخوفَ ما أخاف على هذه الأمة، المنافق العليم، قالوا: كيف يكون منافقاً عليماً؟: قال: عالم اللسان، جاهل القلب والعقل(١).

عدثنا إسحاق، أنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أبي سويد، عن الحسن قال: لما قدم وفد أهل البصرة على عمر بن الخطاب، فيهم الأحنف بن قيس، سرحهم، وحبسه عنده، ثم قال: أتدري لِمَ حبستُك؟! إن رسول الله على حذرنا كل منافق عالم اللسان، وإني أتخوف أن تكون منهم، وأرجو أن لا تكون منهم، فافرغ من صنعتك، والحق بأهلك ٣٠.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن إن سمعه المعلى بن زياد من أبي عثمان النهدي. وأخرجه الفريابي صفة النفاق وذم المنافقين (رقم ٢٦) عن قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر به. وفيه «والعمل» بدل «والعقل» ولعل الصواب عند الفريابي. وسيأتي نحوه في الأثر الذي بعده وبه يتقوى الأثر.

<sup>(</sup>٢) أبو سويد هو عبيد بن سوية بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية الأنصاري، أبو سوية، ووقع عند ابن حبان «أبو سويد» بدال مصغراً، والصواب «أبو سوية» صدوق، من الثالثة (التقريب) والحسن هو البصري.

وأخرجه الفريابي في صفة النفاق (رقم ٢٧) واللفظ له، وابن سعد (٩٤/٧) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن يد، عن الحسن، عن الأحنف بن

3/٥- قال(١) حماد بن زيد: قال ميمون الكردي: عن أبي عثمان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يخطب، وأنا بجنب المنبر، عدد أصابعي هذه، وهو يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم، قالوا: وكيف يكون المنافق عليماً؟! قال: يتكلم بالحكمة، ويعمل بالجور، أو قال: المنكر(٢).

== قيس قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحتبسني عنده حولاً، فقال: يا أحنف! إني قد بلوتك، وخبرتك، فرأيت علانيتك حسنة، وأنا أرجو أن تكون سريرتك على مثل علانيتك، وإنا كنا نتحدث: إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم.

وفي سنده على بن زيد بن جدعان ضعيف.

ومدار الإسنادين على الحسن البصري وهو مدلس، ولم يصرح سماعه من الأحنف بن قيس. لكنه يتقوى بها تقدم

(١) انظر السند الذي تقدم قبله.

(٢) في سنده ميمون الكردي مقبول (التقريب ٢ / ٢٩٢) وتقدم نحوه في الأثر الذي قبله وصح عن عمر هذا المعنى مرفوعاً:

أخرجه أحمد (٢/٢١ و ٤٤) وابن بطة في الإبانة (٣/٢٨) والفريابي في صفة النفاق (رقم ٢٤و٥) والبزار (كشف الأستار ١٦٨) من طريق ميمون الكردي، عن أبي عثمان النهدي، قال: كنت عند عمر وهو يخطب الناس، فقال في خطبته، فذكره مرفوعاً: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وقال الهيثمي: رواه البزار وأحمد وأبو يعلي ورجاله موثقون (١٨٧/١).

وصحح الألباني إسناده في الصحيحة (رقم ١٠١٣) وذكر أن ابن بطة أخرجها أيضاً من طريق عبدالله بن بريدة أن عمر بن الخطاب قال: عهد إلينا رسول الله على فذكره. وقال: رجاله ثقات لكنه منقطع.

- ٦٨٦- حدثنا يحيى، أنا جعفر بن سليمان، عن الجعد أبي عثمان، قال: قلت لأبي رجاء العطاردي: يا أبا رجاء! أرأيت مَنْ أدركت من أصحاب النبي عَلَيْ ، أكانوا يخافون على أنفسهم؟! فقال: أما إني بحمد الله قد أدركتُ منهم صدراً حسناً، قال: نعم شديداً(١).
- 7۸۷- حدثنا يحيى، أنا جعفر بن سليمان، عن المعلى بن زياد، قال: سمعت الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا وهو من [ق ٢٥١/أ] هو: ما مضى مؤمن قط، ولا بقى إلا وهو من النفاق مُشْفِقٌ، ولا مضى منافق قط ولا بقى إلا وهو من النفاق آمن(٢).

٦٨٨ حدثنا أحمد بن عمرو، ثنا بهزبن أسد، عن الصلت بن دينار، ثنا عبدالله بن أبي مليكة، قال: أدركت زيادةً على

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفريابي (رقم ۸۱) وأبو نعيم في الحلية (۳۰۷/۲) من طريق جعفر بن سليمان به. ولفظه: هل أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله عليه يخشون النفاق؟! وكان قد أدرك عمر رضي الله عنه قال: نعم، إني أدركت بحمد الله منهم صدراً حسناً، نعم شديداً، نعم شديداً.

وإسناده حسن، وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان (التهذيب).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، أخرجه الفريابي (رقم ٨٧) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جعفر بن سليمان به مثله، وزاد: قال: وكان يقون: من لم يخف النفاق فهو منافق.

وأخرجه الفرياي (رقم ٨٨) عن أبي قدامة عبيدالله بن سعيد السرخسي، أنبانا مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن أيوب قال: سمعت الحسن يقول: والله ما أصبح ولا أمسى مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. وفي سنده مؤمل بن إسماعيل صدوق سيء الحفظ كما في التقريب.

خمسين من أصحاب رسول الله على ما مات أحد منهم إلا وهو يخاف النفاق على نفسه، قال(١): فما رضى أحد من هؤلاء حتى قال: إنه على إيان جبريل صلى الله عليه، فوالذي نفسي بيده ما كان يتفوه محمد على بذلك.

7۸۹ حدثنا أبو جعفر بن المنادي محمد بن أبي داود، ثنا شبابة، حدثنا يوسف بن الخطاب المديني، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله على: ثلاث من النفاق: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان(٢).

• ٦٩- حدثنا أحمد بن منصور المروزي يلقب بزاج، ثنا سلمة بن سليمان، ثنا عبدالله، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، عن ابن عمر قال: جاء ناس، فوقعوا في رجل، قال: ما تقولون له إذا شهدتموه؟! قال: نثني عليه في وجهه، قال: ذلكم النفاق ٣٠.

<sup>. (</sup>١) ورد فوقه: يعني ابن أبي مليكة/خ وراجع الفتح ١١٠١١ والتغليق ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن حبان (الإحسان ٢٧٨/١) من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي على أخرجه بعد حديث عبدالله بن عمرو الذي أوله: أربع خلال من كن فيه، وقال بمثله.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (١٤١/٤/ب) وأبو نعيم في صفة النفاق (ق/٣٣))، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (ق/١٣) وتقدم برقم (٦٨١)

- 791- حدثنا يحيى، ثنا عبدالله بن دكين، عن فراس بن عبدالله، عن الشعبي، قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وإن [ق ٢٥٢/ب] الذكر ينبت الإيمان في القلب، كما ينبت الماء الزرع.
- قال أبو عبدالله: فاحتجوا بهذه الأخبار، وما أشبهها، وقالوا: كل من أتى كبيرةً فهو منافق، كما روى النبي ﷺ وأصحابه.
- (و) أخبر عبدالله بن مسعود أن الغناء ينبت النفاق في القلب.

وقال علي بن أبي طالب: يبدأ النفاق لُمْظَةً (١) سوداء في القلب. فكلما ازداد النفاق ازدادت اللمظة حتى يكمل النفاق، ولم يرد الريبَ لأنَ الريبَ لا أول له، ولا آخر، إنما هو شك، وإنما أرادوا الأعمال بالقلب، لأنه جزء النفاق لمظات في القلب، كما جزء الإيمان، ألا ترى إلى قول النبي على النفاق (ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق»، فذلك قوله هذا أنه يريد العمل، ولا يريد الشك، لأن الشك لا أول له، ولا آخر، فيتفرق خصالاً.

<sup>(</sup>١) اللُّمظة: بالضم: مثل النكتة (النهاية ٢٧١/٤)

واحتجوا بهذه الأخبار، وزعموا أنه منافق، مخلّدٌ في النار، وقد وافقهم على ذلك فرقة ممن يقول بالحديث، فزعموا أنه منافق، لما جاء فيه من الأخبار على غير تلخيص، ولا شهود عليه بالنار، ولكن اتباعاً للأخبار على ما جاءت يسمونه بالنفاق، ولا يسمونه مؤمناً، ولا مسلمًا، ولا كافراً.

● قال أبو عبدالله: وقد اتفقت هذه الفرقُ التي ذكرناها مِنْ أهل البدع مع اختلافها في اسم مَنْ ارتكب الكبائر [ق ١٥٣/أ] على أن كل من ارتكب كبيرة، فمات غير تائب منها، فهو من أهل النار، خالداً مخلداً لا يخرج منها أبداً، وأيسوه من رحمة الله، وجميع ما كتبناه من الحجج على الطائفتين اللتين ذكرنا خلافهم لنا من أصحاب الحديث، فهي داخلة على هؤلاء، ولازمة لهم.

## [أدلة أخرى على ضلالة الخوارج وفساد مذهبهم:]

● قال أبو عبدالله: ومن الدليل على ضلالة الخوارج سوى ما ذكرنا مخالفتهم لجماعة أصحاب رسول الله على، اقتتل المسلمون يوم الجَمِّل، ويوم صفين، وأصحاب رسول الله على مِنَ المهاجرين، والأنصار متوافِرُوْنَ، فقتل بينهم خلق كثيرٌ، لم يشهد بعضهم على بعض بالكفر، ولا استحل بعضهم مال بعض ، وقعد عن الفريقين جميعاً جماعة مِنْ بعضهم مال بعض ، وقعد عن الفريقين جميعاً جماعة مِنْ

أصحاب رسول الله على هؤلاء بالكفر، ولم يحجب أحد منهم ولا شهدوا أولئك على هؤلاء بالكفر، ولم يحجب أحد منهم عن أحد صلاته، واستغفاره تأثماً من ذلك، ولا حرم أحد امرأة على زوجها بذنب أصابه، وظهر علي على أهل النهروان، ولم يحكم عليهم، وفيهم بحكم الكفار، بل حكم عليهم بأحكام المسلمين، مع ما روى عن النبي على أنه لم ينه الناس عن قتل نفسه: «أما أنا فلا أصلي عليه (۱)» مع أنه لم ينه الناس عن الصلاة عليه. وقال في الذي غل من الغنائم: «صلوا على صاحبكم (۲)».

● وقد ذهب جماعة من العلماء إلى [ق ١٥٣/ب] أن القاتلَ نفسه، والغال، ومن أشبههما إذا مات، ولم يظهر منه توبة، فإن إمام المسلمين يمتنع مِنَ الصلاةِ عليه عقوبةً له، وموعظةً لغيره، ويصلي عليه سائرُ المسلمين.

79۲ حدثنا بذلك إسحاق، ثنا الملائي، ثنا زهير أبو خيثمة، عن سِماك بن حرب، عن جابر بن سمرة أن رجلًا قتل نفسه بمشقص، فقال رسول الله عليه: أما أنا فلا أصلي عليه (۳).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريج الحديث بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/٥) عن حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، ومسلم في الجنائز\_

معید، عن محمد بن عبید، ثنا حماد بن زید، ثنا یحیی بن سعید، عن محمد بن یحیی بن حَبَّان، عن أبي عمرة، عن زید بن خالد الجهني أن رجلًا من أصحاب النبي علی مات، فرجع النبي علی مِنْ خیبر، فآذنوا به النبي علی مات، فرجع النبي علی ماحبِکم، فتغیرت ألوان وُجوهِهم، فلما وأی النبي علی ما قد لقوا، قال: «صلُّوا علی صاحبِکم، فان «صلُّوا علی صاحبِکم، فإن صاحبِکم، فإن صاحبِکم، فإن صاحبِکم، فإن صاحبِکم قد غلَّ في سبیل الله»، ففتشوا متاعه، فوجدوا خرزاً من خرز الیهود، لا یساوی درهمین(۱).

<sup>(</sup>۲۷۲/۲) عن عون بن سلام، وأبو داود في الجنائز (۲۹۲/۲) عن ابن نفيل، والنسائي في الجنائز (۲۷۰/۱ رقم ۱۹۶۳) عن إسحاق بن منصور، عن أبي الوليد أربعتهم عن زهير بن معاوية به نحوه، وسياق أبي داود طويل.

وأخرجه أحمد (٩١/٥) عن أسود بن عامر، وعن أبي كامل (٩٤/٥) كلاهما عن شريك، وأخرجه الترمذي في الجنائز (٣٨٠/٣ رقم ٢٠٦٨) عن يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، وشريك، وابن ماجه (٢٨٨/١) عن عبدالله بن عامر بن زرارة، عن شريك، كلاهما عن سماك به نحوه.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلي على كل من صلى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري، وإسحاق وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۲۸/۲)، وأحمد (۱۱٤/٤)، (۱۹۲/۰)، وأبو داود (۱۰۰/۳ رقم ۲۷۱۰) والنسائي: الجنائز (۲/۱۰۱ رقم ۱۹۶۱) وابن ماجـه (۲/۰۰ رقـم ۲۸٤۸) والـحـاكم (۲۷۷۲) والبيهقي (۱۰۱/۹)=

798- حدثنا إسحاق، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني، أن رجلًا توفى بخيبر مع رسول الله على فقال رسول الله على: «صلُّوا على صاحبكم، فإنه قد غلَّ»، فنظروا فوجدوا في متاعه خرزاً من خرز اليهود، ما يساوي درهمين(۱).

معد النقفي، ثنا يحيى بن سعيد، قال: سمعت محمد بن يحيى، يحدث يحيى بن سعيد، قال: سمعت محمد بن يحيى، يحدث عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من أشجَعَ من أصحاب رسول الله على توفى، فقال رسول الله قد غل في سبيل الله»، قال: ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهود، ما يساوي درهمين(٢).

● قال أبو عبدالله: فأمره بالصلاة عليه دليلٌ على أنه ليس

<sup>🚐</sup> بأسانيدهم عن يحيى بن سعيد به.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: وأظنهما لم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وتعقبهما الألباني، وأعلَّ الحديث بأبي عمرة الذي قال فيه الذهبي: ما روى عنه سوى محمد بن يحيى بن حبان، قال الألباني: قلت: فهو مجهول العين. راجع الإرواء رقم (٧٢٦)

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) وهو مكرر الذي قبله.

بكافر، لأنه لا يجوز أن يأمر بالصلاة على كافر، ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج، وغلوهم، ومروقهم مِنَ الدين. وبذلك وصفهم النبي على فقال: «يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية» فغلا هؤلاء بتأويل هذه الأخبار على ما بيّنا، وقصرت المرجئة عنه وافترقَتْ فيه ثلاث فرق:

## [فرق المرجئة وفساد مذهبهم:]

1- ففرقة من أهل الجهل منهم والمعاندة أنكرت هذه الأخبار وردَّتها، وذلك لقلة معرفتهم بالآثار، وجهلهم بتأويلها، وذلك لقلة اتساعهم في كلام العرب، ومذاهبها، واتباعهم أهوائهم، فلما لم توافق مذاهبهم، ورأوا أنهم إن أقروا بها لزمتهم الحجة، ووجب عليهم الانتقال عن مذاهبهم، لم يجدوا أمراً أسهل عليهم من جحودها، والكفر بها.

لا ـ وفرقة منهم كرهوا أن يُنْسَبوا إلى مخالفة الآثار، والتكذيب بها [ق ١٥٤/ب] فأقروا بها، وحرَّفوها، فتأولوها على غير تأويلها، فقالوا: ليس قول النبي عَيَيَة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» خبراً، إنما هو نهي، لا خبر، فقالوا: «لا يزني» أي لا يأتي الزنا، وهو مؤمن على معنى النهي، كما يزني» أي لا يأتي الزنا، وهو مؤمن على معنى النهي، كما

قال: «لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين(١)، ينهاه أن يصلي وهو حاقن للبول، ممسك للغائط يدافعه، وكذلك نهى أن يزني، وهو مؤمن تنزيهاً للإيمان، وتعظيماً للمؤمن أن يأتى بالزنا وهو مؤمن.

797 وقد حدث محمود بن آدم، ثنا أبو معاوية، عن جويبر، عن الضحاك قال: إنما كانت هذه الرواية نهياً، لا ينبغي للمؤمن أن يبني، ولا ينبغي للمؤمن أن يسرق، فوضعها الناس على غير وجهها، فقالوا: لا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن ٣٠.

79٧- حدثني أحمد بن بكر بن سيف، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن محمد بن زيد العبدي، عن سعيد بن جبير، قال: بلغه أن الحسين قال: قال رسول الله على: لا يزني مؤمن، ولا يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر مؤمن.

قال سعيد بن جبير: رحم الله الحسين، سمع، وليس هكذا قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في المساجد (۳۹۳/۱ رقم ۵۲۰) من حديث عائشة في ضمن حديث طويل، قالت: إني سمعت رسول الله على يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان».

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً لأجل جويبر، فلا يلتفت إليه.

لا يزنين مؤمن، ولا يسرقن مؤمن، ولا يشربن الخمر مؤمن(١).

● قال أبو عبدالله: وهذا المذهب شبيهاً [ق ٥٥١/أ] بمذهب الفرقة الأولى، إنما هو إنكار للخبر، وتكذيب به والخبر إذا ثبت برواية أهل العدل والحفظ والإتقان، لم يبطل بإنكار من أنكره، وهذا خبر قد اشتهر واستفاض برواية العدول، والحفاظ من علماء أهل الحجاز، والعراق جميعاً بألفاظ مفسّرة، لا يحتمل النهي، لأن الخبر معقول، والنهي معقول، وأنت إذا قرأت الأخبار المروية في هذا الباب، فَهِمْتَها وعلمتَ أنها خبر، ولا يحتمل النهي، وهكذا كما رووا عن إبراهيم النخعي قال: قولهم: «كل مسكر حرام» خطأ، إنما هو كل سكر حرام، فزاد الناس ميماً.

وهذه زلة منهم، تدل على قلة معرفتهم بالأخبار، لأن الأخبار قد استفاضت عن النبي على الأسانيد الثابتة التي روتُها الثقاتُ العدولُ من أهل الحفظ، والإتقان الذين لا يجوز اتهامهم بألفاظ مفسّرة مبينة أنه قال: «كل مسكر

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف للانقطاع بين سعيد بن جبير، والحسين.

حرام، وكل مسكر خمر(۱)»، «وما أسكر كثيره، فقليله حرام(۲)»، «وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام(۳)».

٣- وفرقة ثالثة من المرجئة كانت أشدً اتساعاً في معرفة الأخبار، فلم يمكنها جحود الأخبار، وإنكارها لعلمها باستفاضتها، وشهرتها عند العلماء، فأقرت بها، وتأولتها على غير تأويلها، فادَّعَت أن قوله: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»، إنما هو أن يزني مستحلاً للزنا، غير مقر بتحريمه [ق ٥٥٠/ب] فأما من زنى، وهو يعلم أن الزنا عليه حرام، ويُقِرُّ به، فهو مؤمن مستكمل الإيمان، ليس ينقص زناه، ولا سرقته من إيمانه للكبائر، مُصِرًا على ذلك بعد أن لا يجحدها، لقى الله مؤمناً للكبائر، مُصِرًا على ذلك بعد أن لا يجحدها، لقى الله مؤمنا التأويل، واستحالته فيما بعد في «باب الإكفار بترك الصلاة» إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) انظر باب بیان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام من الأشربة في صحیح مسلم (۱۹۸ – ۱۹۸۷) والترمذي (۱/۹۸ – ۲۹۱۷) وأبو داود (۱/۹۸)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٩٢/٤)، وأبو داود (٤/٨٧) من حديث جابر: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر، وقال: وفي الباب عن سعد، وعائشة، وعبدالله بن عمر، وابن عمرو، وخوات بن جبير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧١/٦ و ٧٧ و ١٣١) والترمذي (٢٩٣/٤) وأبو داود (٩١/٤) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي .

 قال أبو عبدالله: فَغَلَت الخوارجُ، والمعتزلةُ، والرافضةُ في تأويل هذه الأخبار، وكفرت بها المرجئةُ شكًّا منهم في قول الرسول عَلَيْ ، أو تكذيباً منهم لِمَنْ رواها من الأئمة الذين لا يجوز اتهامهم، ولا الطعن عليهم، جعلًا منهم بما يجب عليهم، وهكذا عامة أهل الأهواء والبدع، إنَّما هم بَيْنَ أمرين غلواً في دين الله، وشدة ذهاب فيه، حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدُّها الله، ورسوله، أو إحفاء وجحوداً به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدَّها، ودين الله موضوع فوق التقصير، ودون الغلو، فهو أن يكون المؤمن المذنب خائفاً لما وعد الله مِنَ العقاب على المعاصى، راجياً لما وَعَدَ، يخاف أن يكون المعاصى التي ارتكبها، قَدْ أحبطتْ أعمالَه الحسنة، فلا يتقبلها الله منه، عقوبة له على ما ارتكب مِنْ معاصيه، ونرجو أن يتفضل الله [ق ١٥٦/أ] عليه بطوله، فيعفو له عما أتى به من سيئة، ويتقبل منه حسناته التي تقرب بها إليه، فيدخله الجنة، فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله، وهو بين رجاء وخوف.

٦٩٨- حدثنا أبو قدامة، ثنا وكيع، ثنا أبو جعفر الرازي، عن السربيع بن أنس، عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب، كما لا ينفع مع الشرك عمل، فنزلت: ﴿أَطِيْعُوْا الله،

وأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ، وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣] فخافوا أن يبطل الذنب العمل(١).

7۹۹ حدثني محمد بن عبدالله بن القهزاذ - قال: حدثني ابن وهب، قال: حدثني أبو جميل، ثنا عبدالله بن المبارك، أنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله عن أبه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبول حتى نزلت: ﴿ أَطِيْعُوْا الله ، وأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ، وَلاَ تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [المحمد: ٣٣] فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟! فقلنا: الكبائر الموجبات، والفواحش حتى نزلت: ﴿إنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء: ما هذا الذي القول في ذلك ، فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش، ونرجو لمن لم يصبها ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۷/٤/٥) لعبد بن حميد، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، وابن أبي حاتم مثله، قال: ولفظ عبد بن حميد: فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالكم.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي لابن نصر، وابن جرير، وابن مردويه، (الدر المنثور (٧٠٤/٥) وأخرج ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٢٩٠/٧) وابن جرير الطبري (٥٠٤/٥) من طريق الهيثم بن جماز، عن سلام بن أبي مطيع، ثنا بكر بن عبدالله المزني عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب النبي على لا نشك في \_\_\_

معت سفيان يقول: الناس مسلمون، مؤمنون في سمعت سفيان يقول: الناس مسلمون، مؤمنون في أحكامهم، ومواريثهم [ق ١٥٦/ب] والصلاة عليهم، والصلاة خلفهم، لا يحاسب الأحياء، ولا يقضي على الأموات، فنسمع بالشديد، فنخشاه، ونسمع باللين فنرجوه، ونكِلُ عِلْمَ ما لانعلم إلى الله تبارك وتعالى(١).

== قاتبل النفس وآكل مال اليتيم، وشاهد الزور، وقاطع الرحم حتى نزلت هذه الآية: ﴿إِنَ الله لا يغفر أَن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فأمسكنا عن الشهادة.

وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (٢٩٠/٧) قال: حدثنا عبدالملك بن أبي عبدالرحمن المقرى، حدثنا عبدالله بن عاصم، حدثنا صالح \_ يعني المري أبو بشر \_ عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا لا نشك فيمن أوجب الله النار في الكتاب، حتى نزلت علينا هذه الآية: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة، وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل. وفي سنده صالح المرى ضعيف كما في التقريب.

(۱) أخرج أبو نعيم في الحلية (۲۹/۷) عن القاضي أبي أحمد، ثنا أبو الفوارس عبدالغفار بن أحمد، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا الفريابي، قال: قال سفيان الثوري: نسمع التشديد فنخشى، ونسمع اللين فنرجوه لأهل القبلة، ولا نقضي على الموتي، ولا نحاسب الأحياء، ونكل ما لم نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم.

وأخرجه أبو نعيم أيضاً (٣٣/٧) عن ابراهيم بن عبدالله، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا حماد بن الحسن بن عنسة الوراق، ثنا أبو بكر الحنفي قال:

٧٠١- حدثني ابن القهزاذ، حدثني أبو الوزير، قال: قال محمود(۱): يا أبا عبدالرحمن(۲)! إن هؤلاء يسألونا: ما أنتم؟! فما تقول؟ قال: قل: آمنت بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما جاء من عنده، قال: لا يرضون، قال عبدالله: لا رضوا.

٧٠٢- وقال عبدالله ٣٠: إن المرجئة يقولون حسناتنا متقبلة، وأنا لا أجترىء عليه، ولا آمن أن أخلد في النار، ويقولون: هي في الجنة، ويقولون: إيماننا مثل إيمان جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وكيف أجترىء أن أقول ذلك، وبلغني أن اسرافيل قَدَمَاهُ تحت الأرضين السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض، وقد نفذ جميع السماوات والعرش على كاهله.

قال: وقال رجل لعبدالله: إني قتلت نفساً، فهل لي من توبة?! قال: ألك أبوان؟ قال: أمي حية. قال: الزمها، وبرها، واجعل التراب على رأسك، وابك على نفسك ما بقيت، وإياك أن تيأس من رحمة الله، فإنك إن

<sup>--</sup> سمعت سفيان الثوري يقول: الصلاة والزكاة من الإيمان، والإيمان يزيد، والناس عندنا مؤمنون مسلمون، ولكن الإيمان متفاضل، وجبريل أفضل إيماناً منك.

<sup>(</sup>١) محمود هو ابن خداش الطالقاني أبو محمد.

<sup>(</sup>٢) (٣) هو عبدالله بن المبارك الإمام.

أيست من رحمة الله، كان أعظم عليك من هذا الذنب الذي ركبته.

٧٠٣ حدثنا أحمد بن سيار، حدثني محمد بن عبدالعزيز بن غزوان \_ وهـ و ابن أبي رزمـ ة \_ ثنا أبو الوزير، قال: جاء شيبان إلى [ق ١٥٧/أ] عبدالله بن المبارك، فقال: يا أبا عبدالرحمن! إن هؤلاء المرجئة أهلكوا الناس، ويقولون كذا، ويقولون كذا، فقال عبدالله: إن المرجئة لا تقبلني، إن المرجئة تقول: إن حسناتنا متقبلة، وأنا لا آمن أن أخلد في النار، ويقولون: إيماننا مثل إيمان جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، كيف أجترىءُ أن أقولَ مثلَ ذلك، وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرض السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض، وقد نفذ جميع السماوات، والأرض، والعرش على كاهله، وأنه ليضال الأحمان من عظمة الله حتى يصير مثل الوضع، والوضع العصفور الصغير، حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته.

وبلغني أن لله ملائكة قيام ، وملائكة ركوع ، وملائكة سجود، لم يرفعوا رؤوسهم، ولم تشق ظهورهم منذ خلقهم الله، ولا يرفعون رؤوسهم إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة يقولون: يا ربنا! ما عبدناك كنه عبادتك، وما ينبغى لك أن نعبد.

قال: وبلغني أن لله ملائكة يطوفون حول العرش، فإذا نظروا إلى إسرافيل، خفضوا أبصارهم هيبةً له، فكيف أجترىء أن أقول: إيماني مثل إيمان جبريل(١).

(۱) قال إسحاق بن راهويه في مسنده (ق ١٥٥/أ): أخبرنا محمد بن أعين قال: قال ابن المبارك وذكر له الإيمان، فقال: قوم يقولون: إيماننا مثل جبريل، وميكائيل..... وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى، وذكر أشباه ذلك.

قال: فقيل له: إن قوماً يقولون: إن سفيان الثوري حين كان يقول: إن شاء الله كان ذلك منه شك؟ فقال ابن المبارك: أترى سفيان كان يستثني في وحدانية الرب أو في محمد عليه إنما كان استثناؤه في قول إيمانه وما هو عند الله.

قال ابن أعين: قال ابن المبارك: والاستثناء ليس بشك، ألاترى إلى قول . الله: ﴿ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله﴾ ما كان شكاً.

قال: وقال شيبان لابن المبارك: يا أبا عبدالرحمن! ما تقول فيمن يزني ويشرب الخمر، ونحو هذا، أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا أخرجه من الإيمان.

فقال علي: ... صرت مرجئاً؟ فقال له ابن المبارك: يا أبا عبدالله! إن المرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة المرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول: حسناتنا متقبلة، وأنا لا أعلم تقبلت منى حسنة.

وقال غير ابن أعين: قال له ابن المبارك: ما أحوجك إلى أن تأخذ سبورجه فتجالس العلماء.

قال إسحاق: وأخبرني عدة: أحمد بن زهير وعدة ممن شهد ابن المبارك بالذي يقال له المستملي: يا أبا عبدالرحمن! إن ههنا قوم يقولون: الإيمان لا يزيد؟ فسكت عبدالله، حتى سأله ثلاثاً، فأجابه، فقال: لا يعجبني هذه الكلمة منكم، إن ههنا قوم ينبغي أن يكون أمركم جميعاً.

٧٠٤ حدثنا أحمد بن سيار، حدثني عبدالكريم بن عبدالله، وقال: أخبرني وهب بن زمعة، قال: أخبرني محمد بن أعين، قال: سمعت عبدالله(١)، يقول: المرجئة تقول: [ق ١٥٧/ب] حسناتنا متقبلة، وأنا لا أدري تقبل مني حسنة أم لا، ويقولون: إنهم في الجنة، وأنا أخاف أن أخلد في النار، وتلا عبدالله هذه الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا! لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالاَّذَى ﴿ [البقرة: ٢٦٤] وتلا أيشا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴿ إلى قوله: ﴿ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ ﴾ [الحجرات: ٢] وما يومني (٢).

• قال أبو عبدالله: قد أتينا على حكاية اختلاف الناس في تأويل قول النبي على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وما أشبه ذلك من الأخبار، وبينًا ما اخترنا من ذلك، واحتججنا لمذهبنا احتجاجاً مختصراً، وقد بيّنًا كلاماً وحججاً كثيرة من الخبر والنظر جميعاً لم نذكرها كراهة

<sup>=</sup> قال: وقال: عبدالله بن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب: لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم، بلى إن الإيمان يزيد، بلى إن الإيمان يزيد ثلاثاً، قال ابن المبارك: لم أجد بداً من الإقرار بزيادة الإيمان.

<sup>(</sup>١) هو ابن المبارك.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسختين؟

للتطويل، وفي مقدار ما ذكرنا كفاية لأهل الفهم، والديانة.

[عودة إلى الاحتجاج لمن فسر: (الإيمان أن تؤمن بالله) على استكمال الإيمان بالله بالقلب واللسان وسائر الجوارح]

ثم نعود الآن إلى ما كُنّا فيه من الاحتجاج لِمَنْ فَسَّرَ قول النبي على استكمال في حديث جبريل: «الإيمان أن تؤمن بالله» على استكمال الإيمان بالله بالقلب، واللسان، وسائر الجوارح.

و قالوا: قد تواترت الأخبار، واستفاضت عن المصطفى رسول رب العالمين على ميد المرسلين، وإمام المتقين بما يدل على جميع الطاعات التي يتكلف بجميع الجوارح، والإمساك عن جميع المحارم [ق ١٥٨/أ] من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وأن الذنوب وارتكاب المحارم توهن الإيمان، وتنقصه، وتذهب بحقائقه، وأن أعمال البريزيد فيه، وكل ذلك عن رسول الله على بالأسانيد الثابتة التي لا اختلاف بين العلماء في صحتها، وثباتها، فمن دان بدين محمد على فليقبل ما أتاه على ما وافق رأيه، أو خالفه، ولا يشكن في شيء من قوله، فإن الشك في قول النبي على كفر.

## [أدلة الكتاب والسنة على أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بتصديقه واتباع ما جاء به]

فإن قيل: فما الحجة في أن الإيمانَ برسول الله ﷺ إنما هو بتصديقه، واتباع ما جاء به؟!.

قيل: كتاب الله عز وجل، وسُنة رسوله ﷺ.

قال الله عز وجل: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ خَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً ﴾ [النساء: ٦٥].

وقال: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةً ، أو يُصِيْبَهُمْ غِتْنَةً ، أو يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

عن عروة بن الزبير، قال: خاصم رجل من الأنصار الزبير عن عن عروة بن الزبير، قال: خاصم رجل من الأنصار الزبير! ثم في شرج(۱) من الحرة، فقال النبي على: اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري: يا رسول الله! أو أن كان ابن عمتك، فتلوّنَ وجه رسول الله على، ثم قال: اسق يا زبير! ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك، قال: [ق ١٥٨/ب] وكان أشار أرسل الماء إلى جارك، قال: [ق ١٥٨/ب] وكان أشار

<sup>(</sup>۱) (شرج) كذا ورد في المخطوط، والشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل والشرج جنس لها، والشراج جمعها (النهاية ٢/٤٥٦)

عليهم قبل ذلك بأمرِ كان لهما فيه سعة.

قال الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت إلّا في ذلك: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ لا يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ، وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً ﴾ [النساء: ٦٥].

قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: نظر(١) في قول النبي ﷺ: «حتى يرجع الماء إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين(٢).

٧٠٦ حدثنا إسحاق، أنا أبو الوليد، ثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة أن عبدالله بن الزبير حدَّثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقي بها النخلة، فقال الأنصاري: سَرِّح الماء يَمُرُّ، فأبي عليه

<sup>(</sup>١) ورد في المتن (نوظر) وورد على هامشه: (صوابه: نظر)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: المساقاة، باب شرب الأعلى قبل الأسفل (٥/٣٨) عن عبدان، عن ابن المبارك، عن معمر، وفي باب شرب الأعلى إلى الكعبين (٥/٣٩) عن محمد بن سلام، عن مخلد، عن ابن جريج، وفي التفسير: سورة النساء، باب ﴿فلا وربِّك لا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم﴾ (٨/٤٥٢) عن علي بن عبدالله، حدثنا محمد بن جعفر غندر، عن معمر كلاهما عن الزهري به.

هذا، واختلف على الزهري عن عروة على أربعة أنحاء، وسيأتي بعض هذه الطرق عند المؤلف، وراجع للتفصيل تحفة الأشراف (١٨٢/٣ مع الهامش) و ٢٥/٥٣ ـ ٣٢٩ ومع النكت الظراف، وفتح الباري (٥/٥٣)

الزبير، فقال رسول الله ﷺ: اسق يا زبير! ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، وقال: يا رسول الله! ان كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه رسول الله ﷺ، ثم قال: يا زبير! اسق، ثم احبس الماء، حتى يرجع إلى الجدر. قال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ ﴾ الآية [النساء: 67](١).

٧٠٧ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدثه أنه خاصم رجلاً من الأنصار، قد شهد بدراً إلى النبي في في شراج من الحرة كانا يسقيان بها كلاهما، فقال النبي للزبير: استى، ثم أرسل إلى جارك! فغضب الأنصاري [١٥٩/أ] فقال: يا رسول الله! ان كان ابن عمتك، فتلوَّن وجه رسول الله على فقال للزبير: اسق،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المساقاة (٥/٣٤) عن عبدالله بن يوسف، ومسلم في الفضائل (٤/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠) عن قتيبة ومحمد بن رمح، وأبو داود في القضايا (٤/٥١) عن أبي الوليد الطيالسي، والترمذي في الأحكام (١٣٦٣) والتفسير سورة النساء (٥/ ٢٨٨) والنسائي في القضاة (٢/ ٣٠٧ رقم ٤١٨) والتفسير في الكبرى (تحفة الأشراف ٤/ ٣٢٦) كلاهما عن قتيبة، وابن ماجه في المقدمة (٧/١)، والرهون (٢٤٨٠) عن محمد بن رمح أربعتهم عن الليث

ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فاستوعب النبي على حينئذٍ للزبير حقّه، وكان النبي على قبل ذلك أشار على الزبير برأي فيه أراد سعةً له، وللأنصاري، فلما أحفظ(١) الأنصاري رسول الله على المتوعى رسول الله على للزبير حقه في صريح الحكم.

قال عروة: قال الزبير: فما أحسب هذه الآية نزلت الآ في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية [النساء: ٦٥]. قال شعيب: والشراج اتحاد الماء كالمقارى(٢)

٧٠٨ حدثنا هارون بن عبدة ، أنا عبدالله بن الزبير ، ثنا سفيان ، ثنا عمرو بن دينار ، عن سلمة رجل من ولد أم سلمة ، عن أم سلمة أن رجلًا خاصم الزبير إلى النبي على فقضى النبي على للزبير ، فقال الرجل : إنما قضى له لأنه ابن عمته ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ فَعلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمنُونَ عَمته ، فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ فَعلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمنُونَ

<sup>(</sup>١) أحفظ بالحاء المهملة، والفاء والظاء المعجمة من أحفظه أي أغضبه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦٥/١)، والبخاري في الصلح (٣٠٩/٥) عن أبي اليمان

وأخرجه الطبري (١٠١/٥) عن يعقوب، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري به.

وذكر الدارقطني في العلل أن ابن أبي عتيق وعمر بن سعد روياه. . . عن الزهري كذلك (هامش تحفة الأشراف ١٨٣/٣)

- حَتَّى يُحَكَّمُوْكَ ﴾ الآية [النساء: ٦٥].
- ٧٠٩ حدثنا إسحاق، أنا محمد بن يزيد، عن جويبر، عن الضحاك: ﴿ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ ﴾ [النساء: ٥٦] قال: إثماً (١).
- ٧١٠ حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة، ثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون المكي، ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: ٥٦] قال: شكاً(٢).

وأخرجه الطبري (١٠١/٥) عن عبدالله بن عمير الرازي ثنا عبدالله بن الزبير به.

وعيزاه السيوطي في الدر المنشور (٢/٥٨٤) للحميدي في مسنده، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، والطبراني في الكبير.

(۲) إسناده ضعيف جداً لأجل جويبر، وأخرجه الطبري (۵/۰۰) من طريق جويبر
 به.

(٣) أخرجه الطبري (٥/ ١٠٠) عن محمد بن عمرو، عن أبي عاصم به. وأخرجه الطبري أيضاً (٥/ ١٠٠) عن المثنى، ثنا أبو حذيفة، ثنا شبل، ومن طريق القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد.

وعزاه السيوطي (٥٨٦/٢) لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي في مسنده (۱/۳۲ ـ ۱٤٣) عن سفيان بن عيينة به، وأخرجه الطبراني (۲۳/۲۳) عن أحمد بن عمرو الخلال ثنا يعقوب بن حميد عن سفيان به. وفيه يعقوب وثقه ابن حبان، وضعفه آخرون (انظر: مجمع الزوائد ۲/۷).

٧١١ [ق ١٥٩/ب] حدثنا عمرو بن زرارة، أنا إسماعيل، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: كان رجل من الأنصار ممن يزعم أنه مسلم، بينه وبين رجل من اليهود خصومة، فجعل الذي من الأنصار يدعو اليهودي إلى أن يحاكمه إلى أهل دينه، لأنه قد عَلِمَ أنهم يأخذون الرشوة في الحكم، وكان اليهودي يدعوه إلى أن يحاكم إلى النبي عَلَيْ أو قال: إلى المسلمين، لأنه قد عَلمَ أنهم لا يأخذون الرشوة في الحكم، فاتفقا على أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة ، فنزلت : ﴿ أَلَمْ عَتَرَ إِلَى الَّهَذَيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ ۚ آمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ، وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ، يُريدونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا أَلَى الْطَّاغُوْتِ ﴾ أي إلى الكاهن ﴿وَقَدْ أُمرُوْا أَنْ يَّكْفُرُوا به ﴾ قال: أمر هذا في كتابه، وأمر هذا في كتابه: ﴿ وَيُرِيْدُ السُّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضلالًا بعيداً ﴾ حتى بلغ: ﴿ فَلَّا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فَيْمَا شَجَعِر بَيْنَهُمْ ﴾ الآية [النساء: ٢٥](١)

● قال أبو عبدالله: قالوا: فهذا الذي ظنَّ أنه ﷺ مال إلى الزبير لقرابتهِ منه، فخرج بذلك من إيمانه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن، فكيف يكون به مؤمناً مَنْ يَرُدُّ عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱۰۱/٥) عن يعقوب، ثنا ابن علية (وهو إسماعيل بن علية) به مختصراً.

السُنة الثابتة المعروفة برأيه، أو برأي أحدٍ من الناس بعده تعمَّداً لذلك، أو شكًا فيها، أو إنكاراً لها حِينَ لم توافق هواه؟! ثم يزعم أنه مؤمن عند الله، مستكمل [ق ١٦٠/أ] الإيمان من ثابتة الأخبار التي روتها علماء الأمة بالأسانيد الشابتة عن رسول على أنه جعل العمل من الإيمان، فيقول: هو ليس كذلك، جحوداً بذلك، أو شكًا فيه، أو فيقول: هو ليس كذلك، جحوداً بذلك، أو شكًا فيه، أو كيف يكون به مؤمناً من يأتيه الخبر الثابت عن رسول الله على أنه أمر بكذا، أو نهى عن كذا، فيقول: قال أبو فلان كذا، خلافاً على رسول الله على مؤمناً من يأتيه الخبر وردًا لله يكون به مؤمناً من العرض سُنته على رأيه، فما وافق منها على من احتراً، وما لم يوافقه منها احتال لردها. ألا ينظر الشقي على من اجتراً، وبين يدي من تقدم؟!

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِين آمنُوْ الا تُقَدِّمُوْ ا بَيْنَ يَدَي الله ورسُوْله، وَاتَّقُوْ الله، إِنَّ الله سَمِيْعُ عَلِيْمُ، يَأْيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الا تَرْفَعُوْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيِّ، وَلاَ تَجْهَـرُوْ الله بالْقَـوْل كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَنَّ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، وأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴿ [الحجرات: ١-٢]

<sup>(</sup>١) ورد في المخطوط: (من لم تعرض) وكلمة (لم) مقحمة هنا. ومفسدة للمعنى الذي يريد المؤلف إثباته.

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿لا تجعلُوا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُم كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَاً ﴾ [النور: ٦٣]

فنهى الله المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسول الله على ، أو ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي على ، أو يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض ، إعظاماً له ، وإجلالاً ، وأعلم أن ذلك يحبط أعمالهم ، فكيف بمن جعل رسول الله على وغيره في دين الله وأحكامه ملتين ، ثم وقدمه إذا وقدم عن رسول الله على بمنا لا يوافقه ، قال : هذا منسوخ ، فإذا حدث عنه بما لا يعرفه قال : هذا شاذ .

فَمِنْ رسولِ الله ﷺ المنسوخ، ومنه الناسخ، ثم مِن رسول الله ﷺ الشاذ، ومنه المعروف، ومن رسول الله ﷺ المتروك، ومنه المأخوذ.

٧١٢ وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: مَنْ رغب عن سُنتي فليس مني(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في النكاح (۲/۲ رقم ۳۲۱۹) عن إسحاق بن إبراهيم به وسياقه: إن نفراً من أصحاب النبي على قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم فلا أفطر، فبلغ ذلك رسول الله على أحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: =

- ٧١٣\_ حدثنا إسحاق، أنا عبدالصمد، ثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي على مثله(١).
- ٧١٤ حدثنا عمر بن زرارة، ثنا محمد بن الحسن الهمداني، عن عباد المنقري، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك أنه سمع النبي على يقول: مَنْ أحيا سُنتي فقد أحبني، ومَنْ أحبنى كان معى في الجنة (١٠).
- ٧١٥ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، حدثني علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ﴿لا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِه﴾ [الحجرات: ١] قال: لا تقولوا خلاف الكتاب، والسُنة ٣٠.

<sup>= «</sup>ما بال أقوام يقولون كذا، وكذا، لكني أصلي، وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنتي فليس مني».

وأخرجه أحمد (٢٨٥/٣) عن عفان به، وعن مؤمل (٢٤١/٣)، وعن أسود بن عامر (٢٥٩/٣) كلاهما عن حماد بن سلمة به.

وكذا أخرجه مسلم (٢ / ٢٠ ٢٠) من طريق بهز، عن حماد به، وسياقهما نحو سياق النسائي .

وأخرجه البخاري في النكاح (١٠٤/٩) بسنده عن حميد الطويل، عن نسر، وسياقه أيضاً نحو سياق النسائي.

١١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لأجل علي بن زيد، وهو ابن جدعان ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (٢٦/٢٦) عن أبي صالح، ثني معاوية به.

٧١٦ حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبدالرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوْ اللا تُقَدِّمُوْ ا بَيْنَ يَدَي ِ [ق قتادة : ﴿ يَا أَيُّهَا اللّه وَرَسُولِه ﴾ [الحجرات : ١] قال : إن ناساً كانوا يقولون : لولا أنزل في كذا ، لولا أنزل في كذا .

قال معمر: وقال الحسن: هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبئ عَلَيْقٍ، فأمرهم، فأعادوا الذبح(١).

٧١٧ حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، ثنا عيسى (٢)، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي ِ الله وَرَسُوْلِه ﴾ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي ِ الله وَرَسُوْله ﴾ [الحجرات: ١] قال: لا تفتأتوا على رسول الله بشيء، حتى يقضيه الله على لسانه.

<sup>---</sup> وعزاه السيوطي (٥٤٦/٧) لابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي نعيم في الحلية.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري (۲۹/۷۲) عن ابن عبدالأعلى ثنا ابن ثور عن معمر به، وأخرجه عن بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة.

وقول قتادة عزاه السيوطي (٧/٦٦٥) لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن أبي حاتم.

وقول الحسن عزاه لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، ، وابن المنذر. كما عزاه لابن أبي الدنيا في الأضاحي عن الحسن قال: ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت. (٧/٧٧م)

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل: (عيسى بن أبي نجيح) مصحفاً.

قوله: ﴿كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ ﴾ قال : لا تنادوه نداء، ولكن قولوا قولاً ليِّناً: يا رسول الله، ﴿امْتَحَنَ الله قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُوىٰ﴾ [الحجرات: ٣] قال: أخلص(١).

٧١٨ حدثنا يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ [النور: ٦٣] أمرهم أن يدعوه: يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، في تجهم.

٧١٩\_ حدثنا محمد بن رافع ، ثنا عبدالرزاق ، أنا معمر ، عن قتادة : ﴿لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ ﴾ [الحجرات : ٢] قال : كانوا يرفعون ، ويجهرون عند النبي عنهي ، فوعظوا ، ونهوا عن ذلك ، .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲٦/ ٧٤ ـ ٥٥ و ٧٦) عن محمد بن عمرو، ثنا أبو عاصم به، وعن الحارث، عن الحسن، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح به

وعزاه السيوطي (٧٧/٧) لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان.

وتفسير: (كجهر بعضكم): عزاه للمذكورين إلا ابن مردويه (٥٤٨/٧) وتفسير: «امتحن» عزاه للفريابي، وعبد بن حميد، وابن جرير الطبري، والبيهقي في الشعب (الدر ١/٧٥٥)

وسيأتي عند المؤلف برقم (٧٢٥)

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري (٢٦/٧٥) عن ابن عبدالأعلى، ثنا ابن ثور، عن معمر به، وعن بشر ثنا يزيد ثنا سعيد عن قتادة نحوه.

وعنزاه السيوطي في الدر المنثور (٧/٨٥) لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري.

٧٢٠ حدثنا إسحاق، ومحمد بن رافع، قال: أنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن قتادة في قوله: ﴿لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور: ٦٣] قال: أمرهم الله أن يُفَخِّمُوْه، ويُشَرِّفُوْه ﷺ (١).

٧٢١ حدثنا إسحاق، ثنا روح بن عبادة، ثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ﴾ [النور: ٣٣] قال: أمر الله تبارك وتعالى أن يُهاب نبيه، [ق النور: ٣٣] وأن يُعَظّم، وأن يُبَجَّل، وأن يُسَوَّد.

وقوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ الله الّذِيْنَ يَتَسَلّلُوْنَ مِنْكُمْ لِواذاً ﴾ [النور: ٣٣] قال قتادة: عن نبي الله، وعن كتابه. ﴿فَلْيَحْذَرِ الّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةً، أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابً أَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٣٣]. (٢)

٧٢٧\_ حدثنا محمد بن القهزاذ، ثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي، قال: ثنا عبيد بن سليمان الباهلي، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم في قوله: ﴿لاَ تَرْفَعُوا

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وعزاه السيوطي (٦/ ٢٣١) لعبدالرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم

وتفسير: (قد يعلم الله) عزاه لعبد بن حميد (٢٣٢/٦)

أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ [الحجرات: ٢] هو كقوله: ﴿ لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور: ٦٣] نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً، وأمرهم أن يُشرِّفوه، وأن يُعظّموه، ويدعوه إذا دعوه باسم النبوة(١).

٧٢٣ حدثنا إسحاق، وحسين بن الأسود قالا: أنا عمرو يعني ابن محمد، ثنا إسرائيل، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير: ﴿لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور: ٣٣] قال: لا تقولوا: يا محمد، ولكن قولوا: يا رسول الله، بآبائنا أنت يا رسول الله(٢).

٧٧٤ حدثنا إسحاق، وحسين قالا: أنا عمرو، عن أسباط، عن السدي: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهِ اللَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾ قال: السدي: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهِ اللَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾ قال: يلوذ بالشيء: يستتر به من النبي عَيْد: ﴿فَلَيْحَذِرِ الَّذِيْنَ يُعْلَمُ وَتَنَةً ﴾ الشرك ﴿أُو يُصِيْبَهُمْ فِتَنَةً ﴾ الشرك ﴿أُو يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ أَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٣٣] قال: القتل بالسيف من النبي عَيْدُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢٦/٥٧) فقال: حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ به.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي (٢٣١/٦) لعبد بن حميد.

٧٢٥ حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا محمد بن يوسف ، ثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ﴿يَا أَيُّهَا [ق عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : ﴿يَا أَيُّهَا [ق ٢٢/أ] الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوْله ﴾ قال : لا تفتأتوا على رسول الله ﷺ بشيء حتى يقضيه الله على لسانه ، وفي قوله : ﴿لاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقُوْلِ كَجَهْرِ بَعْضَ ﴾ لا تنادوا نداءً ، لا تقولوا : يا محمد ، ولكن قولوا قولاً ليَّناً : يا رسول الله! ﴿أُولُئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ الله قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُوىٰ ﴾ [الحجرات : ١ - ٣] قال : الله قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُوىٰ ﴿ [الحجرات : ١ - ٣] قال : أخلص (١) .

٧٢٦ حدثنا إسحاق، أنا روح، ثنا شِبْل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور: ٣٣] قال: أمروا أن يدعوه: يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقولوا: يا محمد، في تجهم(٢).

٧٢٧ حدثنا محمد بن عبدة، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢٦/٧٦ ـ ٧٥، ٧٦) عن الحارث، ثنا الحسن، ثنا ورقاء به. وتقدم برقم (٧١٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير الطبري (١٨/ ١٣٤) من طريق ابن أبي نجيح به. وبسند آخر عن ابن جريج عن مجاهد.

عزاه السيوطي (٦/ ٢٣١) لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم.

الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى الله ورَسُوْلِه ﴾ [الحجرات: ١] يعني بذلك في شأن القتال، وما يكون من شرائع دينهم، يقول: لا تقضوا في ذلك شيئاً إلا بأمر رسول الله على ولا تقطعوا دونه أمراً.

قولِه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُم فَوْقَ صَوْتَ النَّبِيِّ، وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بالْقَوْلِ ﴾ [الحجرات: ٢] نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، كان إذا جلس إلى النبي ﷺ رفع صوته إذا تكلم، فلما نزلت هذه الآيةُ انطلق مهموماً حزيناً، فمكث في بيته أياماً مخافة أن يكون قد حبط عمله، وكان سعدُ بن عبادة الأنصاري جارَه، فانطلق سعد، حتى أتى النبي على ، فأخبره [ق ١٦٢/ب] أن ثابتاً يقول: إنه قد حبط عمله، وهو في النار، فقال النبي عَلِي : اذهب، فأخبر ثابت بن قيس أنك لم تعنَ بهذه الآية، ولستَ مِنْ أهل النار، بل أنتَ مِنْ أبصره النبي على ، قال: مرحباً برجل يزعم أنه من أهل النار، بل غيرك من أهل النار، وأنتَ مِنْ أهل الجنة، فكان بعد ذلك، إذا جلس إلى النبي على خفض صوته، حتى ما يكاد يسمع الذي يليه، فنزلت فيه: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ الله، أُولٰئكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ

الله قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُوىٰ ﴾ يقول: أخلص الله قلوبهم للتقوى ﴿ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ ، وأَجْرُ عَظِيْمٌ ﴾ [الحجرات: ٣] مغفرة لذنوبهم، وأجر عظيم: الجنة ثواب أعمالهم.

قال ثابت: ما يسرني أني لم أجهر بصوتي عند رسول الله ﷺ إذا امتحن الله قلبي للتقوى، فقتل(١).

٧٢٨ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، ثنا بشر يعني ابن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس: ﴿لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور: ٣٣] قال: كانوا يقولون: يا محمد! ويا أبا القاسم! فنهاهم الله عن ذلك، قال: قولوا: يا رسول الله، يا نبى الله! (٢).

٧٢٩- حدثنا أبو جعفر الجمال، ثنا حصين بن عمر، ثنا المخارق، عن طارق، عن أبي بكر الصديق، قال: لمّا نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ الله [ق نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ الله [ق نزلت: ﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوىٰ، لَهُمْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۹/۲۹) عن أبي كريب، ثنا زيد بن حباب، ثنا أبو ثابت بن قيس بن قيس بن الشماس، قال: ثنى عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية، فذكره.

<sup>(</sup>٢) في سنده: بشر بن عمارة ضعيف. والضحاك لم يدرك ابن عباس (انظر المراسيل لابن أبي حاتم ٩٤)

مَغْفِرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾ [الحجرات: ٣].

قال أبو بكر: عزمت على نفسي أن لا أكلم رسول الله على إلا كأخى السرار(١).

•٧٣٠ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن يوسف، قال: قال سفيان في قوله: ﴿لاَ تُقَدِّمُ وْا بَيْنَ يَدَي ِ الله وَرَسُولِه﴾ المحجرات: ١] لا تقضوا أمراً دون رسول ِ الله ﷺ.

٧٣١ حدثنا أبو بكر الأعين، ثنا أبو سلمة يعني الخزاعي ١٠ ، قال: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج ليحدِّث، توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشَّط لحيته، فقيل له في ذلك؟ فقال: أُوَقِّرُ به حديث رسول الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة حصين بن عمر الأحمسي (۸۰٣/٢) من طريق حصين بن عمر هذا وهو متروك. والمخارق هو ابن خليفة الأحمسي، ثقة، وطارق هو ابن شهاب البجلي الأحمسي رأى النبي على وروى عنه مرسلاً، وعن الخلفاء الأربعة.

<sup>(</sup>٢) هو منصور بن سلمة أبو سلمة الخزاعي ثقة ثبت حافظ، وتصحف في الأصل (الخزاعي) إلى (الحراني)

قال الأعين: وسمعت إسحاق بن الطباع، يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: أفكل ما جاء رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي

حدث، فقيل له في ذلك؟! فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله ﷺ، ولا أحدث به إلا على طهارة متمكناً، وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم، أو يستعجل فقال: أحب أن أتفهم ما أُحدِّث به عن رسول الله ﷺ.

(۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨٨/٦) واللألكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة (١/٤٤) من طريق محمد بن أحمد، ثنا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا الحسن بن علي الحلواني، قال: سمعت إسحاق بن عيسى، يقول: قال مالك: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد الحدله؟

ومن طريقه أخرجه الذهبي في السير (٨٨/٨)

وأخرجه اللالكائي (١٤٤/١) عن الحسن بن عثمان أخبرنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم ثنا أحمد بن سعيد الجمال قال سمعت محمد بن حاتم بن بزيع قال سمعت ابن الطباع يقول: جاء رجل إلى مالك بن أنس، فسأله، فقال: قال رسول الله على كذا، فقال: أرأيت لو كان كذا؟ قال مالك: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم) قال: فقال مالك: أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر، رد ما أنزل جبريل على محمد على محمد المحلية والمحلومة المحلومة المحلومة

٧٣٧ حدثني ابن القهزاذ، قال: سمعت سليمان بن حرب، يقول: كان حماد بن زيد إذا حدَّث عن رسول الله على فسمع الناس يتكلمون، كفّ ويقون: أخاف أن ندخل في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ [الحجرات: ٢]

قال سليمان: فذكرته لابن عيينة، فأعجبه (١).

٧٣٣ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا محمد بن حميد، عن معمر، عن قتادة، قال: لقد كان يُستَحب أن لا تقرأ الأحاديثُ عن رسول الله على وضوء (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱/ ١٩٥ ـ ١٩٦) بسنده عن محمد بن عمر البسطامي، نا ابن قهزاد به ولفظه: كان حماد بن زيد إذا حدَّث عن رسول الله على أنسان صوته، لم يحدثه.

وأخرجه الخطيب (١٩٦/١) بسنده عن أبي زرعة الرازي، نا سليمان بن حرب، قال: سمعت حماد بن زيد يقول في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الَّنبِيِّ ﴾ قال: أرى رفع الصوت عليه بعد موته كرفع الصوت عليه في حياته، إذا قُريء حديث وجب عليك أن تنصت له كما تنصت للقرآن.

وأخرجه (١/٩٥/) بسنده عن محمد بن هشام بن البختري، نا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، قال: كنا عند أيوب، فسمع لغطاً، فقال: ما هذا اللغط؟! أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله عليه م حياته!!

<sup>(</sup>٢) أخرجه الرامهزي في المحدث الفاصل (٥٨٦) والخطيب في الجامع لأخلاق السراوي (١/ ٤٠٩ ـ ٤١٠) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم من طرق

- ٧٣٤ [ق ١٦٣/ب] حدثنا يحيى، أنا محمد بن حميد، ثنا معمر، عن صدقة بن يسار أن ابن المسيب سئل عن ذلك فلم يَرَ به بأساً.
- ٧٣٥ قال أبو عبدالله: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: قال النضر بن شميل: إذا أخذتم عن رسول الله ﷺ، فاخرسوا.
- ٧٣٦ حدثنا محمد بن رافع، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن قتادة في قوله: لـ (يعزروه) قال: لينصروه (ويوقروه) قال: ليعظموه، قال قتادة: وفي بعض الحروف: ﴿وَيُسَبِّحُوا الله بُكُرَةً وأَصِيْلاً ﴾ (١).

<sup>= (</sup>٢٤٣/٢) عن عبدالرزاق، عن معمر به.

وأخرج ابن عبدالبر (٢٤٢/٢) من طريق البغوي، عن علي بن الجعد عن شعبة، والخطيب من طريق عبدالرزاق، عن معمر قالا: كان قتادة يكره للرجل أن يحدث بهذه الأحاديث التي عن رسول الله على إلا على وضوء.

هذا لفظ الخطيب، ولفظ ابن عبدالبر: كان قتادة لا يحدث عن رسول الله على الله الله وهو على طهارة.

<sup>(</sup>۱) ورد في المخطوط: «ليعزروه» و «ويوقروه»، وقرأ عامة قراء الأمصار بالتاء «لتؤمنوا بالله، ورسوله، وتعزروه، وتوقروه، وتسبحوه، بكرة وأصيلا» [الفتح:

وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو كله بالياء: ﴿ليؤمنوا، ويعزروه، ويسبحوه ﴾ وقال الطبري: والصواب أن يقال: «إنهما قراءتان معروفتان، صحيحتا المعنى، فبأيهما قرأ القارىء فمصيب».

٧٣٧ حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك، ثنا عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً ونَـذِيْراً ﴾ [الفتح: ٩] أي شاهداً على أمتك، وشاهداً على الأنبياء أنهم قد بلغوا ﴿ومبشراً ﴾ يبشر بالجنة من أطاعه ﴿ونذيراً ﴾ ينذر بالنار من عصاه. قوله: ﴿لِتُوْمِنُوا بِالله، وَرَسُوْله، وتُعَزِّرُوهُ، وتُوقِّرُوهُ ﴾ أمر الله بتفخيمه، وكان في بعض القراءة: ﴿ويُسَبِّحُوْا الله بُكْرَةً وأَصِيْلاً ﴾ (١).

٧٣٨ حدثنا محمد بن عبدة ، ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم ، ثنا بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيان : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾ على هذه الأمة ﴿ومبشراً ﴾ بالجنة ، والنصر في الدنيا ﴿وَنَـــذِيْراً ﴾ من النار ، قول ه : ﴿وَتُعَزِّرُوْهُ ﴾ يقول : تنصروا النبي ﷺ بالسيوف ، ﴿وتوقروه ﴾ يقول : تعظموا

ومعنى الآية على قراءة الجمهور: لتؤمنوا بالله ورسوله أنتم أيها الناس، ومعناها على قراءة أبي جعفر، وأبي عمرو بالياء: إنا أرسلناك شاهداً إلى الخلق ليؤمنوا بالله، ورسوله ويعزروه.

وأخرجه الطبري (٢٦/٢٦) عن ابن عبدالأعلى، عن ابن ثور، عن معمر مثله.

وعـزاه السيوطي (٥١٦/٧) لعبـدالـرزاق، وعبـد بن حميد، وابن جرير الطبرى، ولم يذكر القراءة الثانية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (٢٦/٧٦) عن بشر، ثنا يزيد ثنا سعيد بن أبي عروبة به. وعزاه السيوطي (١٦/٧) لعبد بن حميد، وابن جرير الطبري.

النبي ﷺ، وتشرفوه، وتجلوه، ﴿وتسبحوه ﴾ يقول: [قَ النبي ﷺ، وتسبحوه ﴾ يقول: [قَ عَلَمُ اللهُ اللهُ بكرةً وأصيلًا يعنى الغداة، والعشى.

٧٣٩ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبيه، عن الربيع بن خُشَيْم، قال: نعم المرء محمد على كان ضالاً، فهداه الله، وكان عائلاً فأغناه الله، وكان يتيماً، فآواه الله، شرح الله صدره، ووضع عنه وزره، وزراً أنقض ظهره، وعفا عنه، وهو يحاوره إذ يقول: ﴿عَفَا الله عَنْكَ، لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣] ثم يقول: حرف، وأيّما حرف: ﴿مَنْ يُطِع الْرَّسُولَ، فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: مرف: ﴿مَنْ يُطِع الْرَّسُولَ، فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: ٨] ففوض إليه، فلا يأمر إلا بخير.

• ٧٤٠ حدثنا أبو قدامة، ثنا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، عن منذر، عن الربيع بن خثيم، قال: نعم المرء محمد عن الذي قال: كان ضالاً فهداه الله، وكان عائلاً، فأغناه الله، شرح له صدره، ويسر له أمره ثم يقول: حرف وأيما حرف: ﴿مَنْ يُطِعِ الْرَّسُوْلَ، فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ [النساء: هوض إليه، فلا يأمر إلا بخير(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (۲٤٢/۲) عن محمد بن عبدالملك، ثنا ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، (عن سالم بن أبي الجعد (كذا مصحفاً وإنما هو سالم بن أبي حفصة)

٧٤١ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا أبو معمر، ثنا عبدالوارث، ثنا محمد بن ذكوان، قال: غدوت يوم السبت، فصليت الغداة في المحد الجامع، وإذا النضر بن عمرو قاصٌ من قصـاص أهـل الشام يقصُّ عليهم، فلما فرغ تكلم الحسن، فجمع القول واختصر، ثم سكت، فأقبل عليه النضربن عمرو، فقال: يا أبا سعيد! إن الله تبارك وتعالى خلقَ الدنيا، وخلقَ ما فيها، فلم يخلق ما فيها من رئاستها، [ق ١٦٤/ب] وبهجتها، وزينتها، إلَّا لعباده، فقال: ﴿ كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّه لا يُحبُّ المُسْرِفَيْنَ ﴾ [الأعراف: ٣١] وقال: ﴿قُلْ: مَنْ حرَّم زينَةَ الله الَّتِيْ أُخْرَجَ لِعِبَادِه، وَالطِّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْق﴾ [الأعراف: ٣٢] فأخذ في هذا النحو، فلما فرغ من قوله، أهوى الحسن بيده إلى ركبة النضر، فجعل يهزها.

وقال: أيها الرجل! اتق الله في نفسك، ولا توفك، ولا تعلى معلى من الماني، أن ترجح فيها، فإن أحداً لم يعط بأمنيته خيراً من خير الدنيا والآخرة، إنَّ الله اختار

وأوله: كنا نقول: نعم المرء محمد على الخ.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/١٥) عن أحمد بن محمد بن سنان، ثنا أبو العباس السراج، ثنا أبو قدامة عبيدالله بن سعيد، ثنا سفيان به مختصراً ولفظه: حرف وأيما حرف ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ وورد فيه: أبو قدامة عن عبيدالله وكلمة (عن) مقحمة.

نبيكم على لنفسه، وبعثه برسالاته، وجعله رسولاً إلى خلقه، ثم أنزل عليه كتابه، ثم وضعه من الدنيا موضعاً، وقوت له فيها قوتاً، حتى إذا نظر أهل الدنيا إلى مكانه من الدنيا، ومكان الدنيا منه. قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، ههنا أمرنا أن نأخذَ بأمره، وأن نقتدي بهديه، وأن نسلك طريقه، وأن نعمل بسنته، فما بَلَغْنَا، فَبِمَنِّ الله، ورحمته، وما قَصَّرْنا، استغفرنا، فذاك باب مخرجنا، فأما الأماني فلا خير فيها، ولا في أحد من أهلها.

قال النضر عند ذلك: يا أبا سعيد! والله إنا على ما كان فينا لنحب ربنا.

أيها الرجل! اتق الله في نفسك، فإني قد أدركت أقواماً كانوا قبلك في صدر هذه الأمة، كانوا موافقين لكتاب ربهم، ولسنة نبيهم على أذا جَنَتْهم الليل قياماً على أطرافهم، يفترشون وجوههم يناجون الذي خلقهم في

فكَاكِ رقَابِهِم، إنْ عملوا حسنةً، دأبوا في شكرها، وسألوا الله أن يتقبلها، وإنْ عَمِلُوا سيئةً بَكَّتْهُمْ(١)، وسألوا الله أن يغفرها، إذا أشرف لهم شيء من الدنيا أخذوا منه قُوتَهم، ووضعوا العقل معادهم، وإن زوى عنهم، قالوا: هذا نظر من الله، وخيار، فكانوا كذلك، وعلى ذلك، والله ما سلموا من الذنوب، ولا بلغوا إلّا بالمغفرة، وأصبحت أيها الرجل! مخالفاً للقوم في زيِّهم، وخوفهم، وجدهم، واجتهادهم، فالله، الله في نفسك، فإنى قد رأيت أقواماً كانوا قبلك بمثل مكانك، يخطبون على هذا الخشب، تهتزُّ بهم الدواب، ويصونون الخرق، ويشيدون المدن، خرجوا من سلطانهم، ومن دنياهم، فقدموا على ربهم، ونزلوا على أعمالهم، فالله، الله اعْملْ في نفسك، اعْمَلْ لها، واحْذَرْ عليها إن كان لك حاجة فيها.

٧٤٧ حدثنا الدورقي أحمد، ثنا أبو النضر، ثنا الأشجعي، ثنا خلف بن حوشب، عن الحسن أنه كان يقول: إن الله لمّا بعثَ محمداً على [ق ١٦٥/ب] قال: هذا نبيي، هذا خياري، ائتسوا به، خذوا في سُنته، وسبيله، أما والله، ما كانت الأبواب تغلق دونه، ولا يكون دونه الحجاب، كان يجلس بالأرض، ويوضع طعامه بالأرض، ويركب

<sup>)</sup> من بَكَّاه أي أبكاه.

الحمار، ويردف خلفه، وكان والله يلعق يده، ولم يكن يغدى عليه، ويراح بالجفان، وكان يقول: مَنْ رغب عن سُنتي فليس مني، فما أكثر التاركينَ لِسُنةِ رسولِ الله ﷺ، وما أكثر الراغبينَ عنها(١).

٧٤٣ حدثني أبو على البسطامي، ثنا أبو أسامة، عن المبارك، عن الحسن قال: اعلموا، رحمكم الله! إن أهلَ السنة كانوا أقلَّ الناس فيما مضي، وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم، حتى لقوا ربَّهم، فكذلك فكونوا إن شاء الله.

٧٤٤ حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد، ثنا إسحاق يعني ابن سليمان الرازي، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن بعض أصحابه قال: علامة حب الله كثرة ذكره، وعلامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العلم الخشية لله، وعلامة الشكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/۱۵۳) بسنده عن أبي زرعة، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا مسلمة بن جعفر، قال: سمعت الحسن كان يقول، وذكره، وسياقه أطول.

٧٤٥ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله عليه والتابعين بإحسان: اتباع السنة، ولزوم الجماعة، وتلاوة [ق ١٦٦/أ] القرآن، والجهاد في سبيل الله.

قال أبو عبدالله، وأظن قال: وعمارة المساجد.

٧٤٦ حدثنا ابن أبي القهزاذ، ثنا حاتم بن العلاء الجلاب، ثنا إسماعيل يعني ابن عياش، ثنا عمروبن مهاجر الأنصاري، وبشربن عبدالله بن سيار السلمي، وسوادة بن زياد أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحدٍ مع سُنة رسول الله عليه.



## [باب في شرح حديث: الدين النصيحة]

قال أبو عبدالله: وهذا باب جامع مختصر من نفس تفسير الذي الإيمان والإسلام شبيه بحديث جبريل على هذا التفسير الذي حكيناه، وهو قول النبي على: «إنما الدين النصيحة» بكلمة واحدة جامعة، فلما قيل: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم».

فجمعتْ هذه الكلمةُ كلَّ خير يبتغى، ويُؤْمَر به، وكل شرَّ يتقى، وينهى عنه، وسنذكر تفسيرها بعد ذكر الأخبار فيها.

## [طرق حديث: الدين النصيحة:]

٧٤٧ حدثنا صدقة بن الفضل، أنا سفيان بن عيينة، قال: سمعت سهيلًا يقول: سمعت عطاء بن يزيد الليثي، يحدث عن تميم الداري، قال: قال رسول الله ﷺ: إنما الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله،

ولرسوله، ولكتابه، وأئمة المسلمين، وعامتهم (١).

(۱) أخرجه أحمد (۱۰۲/٤) عن سفيان به، وفيه قصة في الاسناد وستأتي عند المؤلف كما أخرجه (۱۰۲/٤) عن وكيع وعبدالرزاق ويحيى بن سعيد، عن سفيان به.

وأحرجه الحميدي (٣٦٩/٢)، وعنه البخاري في التاريخ الصغير (٣٥/٢)، وابن الأعرابي في معجمه (١٩٤/١٠) والقضاعي في مسند الشهاب (١/٥/١) من طريق سفيان بن عيينة، وعند البخاري أيضاً قصة في إسناد الحديث، وستأتي في رقم (٧٥١)

(۲) أخرجه أحمد (۲/۲۹)، والبخاري في التاريخ الصغير (۲/۳۵) والنسائي: البيعة، باب النصيحة للإمام (۱۷۸/۲) والترمذي: البر والصلة، باب ما جاء في النصيحة (٤/٢٤) وتمام في الفوائد (۱۱/۱۹۰/أ) من طريق محمد بن عجلان به.

٧٤٩ حدثنا إسحاق، أنا عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، عن النبي عليه مثله، وقال: «الدين النصيحة» ثلاثاً(١).

وقال الترمذي: حسن صحيح. هذا، وسيأتي في آخر رقم (٧٥٠) أن المؤلف قال: هو غلط. . إلخ.

قال الحافظ بن حجر في التغليق (٥٧/٢): قلت: قد كشف محمد بن نصر عن علته، وأن ابن عجلان دخل عليه إسناد في إسناد.

وقد أخطأ فيه ابن عجلان خطأ آخر: رواه الليث بن سعد عنه، عن زيد بن أسلم، وعن القعقاع عن أبي هريرة، أخرجه النسائي من طريقه وزيد بن أسلم إنما رواه عن أبن عمر. . والقعقاع إنما رواه عن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم . . . . . .

وقد أخطأ في غير واحد على سهيل عن ابن عجلان ويجوز أن يكون من سهيل لأنه تغير حفظه في الآخر.

قلت: انظر تفصيل هذه الطرق في التغليق (٢/٥٤ ـ ٦١).

(۱) أخرجه أحمد (۱۰۲/٤) عن ابن مهدي به، والبخاري في الصغير (۲/۳۳) عن محمد بن يوسف، عن سفيان به.

وأخرجه مسلم: الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة (١٥/١) عن محمد بن حاتم، عن ابن مهدي، عن الثوري، وعن أمين بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، وأبو داود: الأدب، باب النصيحة (٥/٢٣) وابن حبان في روضة العقلاء (١٩٤) من طريق زهير، والنسائي: البيعة، باب النصيحة للإمام (١٧٨/٢) عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن مهدي، عن الثوري، وأبو عوانة (١٧٨/١) من طريق أبي نعيم، وقبيصة، ووهيب، وسفيان الثوري كلهم عن سهيل بن أبي صالح به.

• ٧٥٠ حدثنا إسحاق، أنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: إن الله يرضى لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا، وأن تناصحوا مَنْ ولى الله أمركم(١).

قال سهيل: فَحَدَّثنَا عند ذلك عطاءً بن يزيد الليثي قال: سمعت تميماً الداري يقول: سمعت رسول الله على يقول: «إنما الدين النصيحة» يقول: «إنما الدين النصيحة» ثلاثاً، فقيل: يا رسول الله! لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسله، وأئمة المسلمين، أو قال: أئمة المسلمين،

● قال أبو عبدالله: وحديث ابن عجلان ١٠٠٠ عن

\_\_\_ وفي رواية محمد بن عباد عند مسلم، ورواية محمد بن منصور عند النسائي كلاهما عن ابن عيينة قصة، وستأتى في رقم (٧٥١)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: الأقضية (٣/١٣٤٠) عن زهير بن حرب، عن جرير به.

 <sup>(</sup>۲) طريق سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الـداري تقدم في (٧٤٧ و
 ٧٤٩، وسيأتي في ٧٥١)

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم برقم (٧٤٨) وقد صححه الترمذي. وقد تقدم النقل عن الحافظ بن حجر في طرق هذا الحديث ووهم ابن عجلان.

وقـد حصـل اختصار مخل في نقلى عن المروزي في تعليقي على رقم (٣٤٨) من زهد وكيع، فليصحح. وبالله التوفيق.

القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة غلط، إنما حدث أبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على بهذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثاً، وعطاء بن يزيد حاضر ذلك، فحدثهم عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، عن النبي على الداري، النصيحة.

٧٥١ حدثنا إبراهيم بن عبدالله الهروي، ثنا ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، سمعت من عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري قال: [ق ١٦٧/أ] قال رسول الله ﷺ: إنَّ الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، ولكتابه، النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله، ولكتابه، ولنبيه، ولأئمة المسلمين(١).

قال سفيان: كان عمروبن دينار أخبرنا عن رجل، عن أبي صالح، فلقيت سهيلًا، فقلت: كيف كان يحدثه أبوك؟ قال: أنا سمعته مِمَّنْ كان يرويه أبي عنه(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۰/۱) وعبدالله بن أحمد في زيادات المسند (۱۰۲/٤) عن عباد بن محمد، والنسائي (۱۷۸/۲) عن محمد بن منصور ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) وكلام سفيان ورد عند أحمد، والبخاري عن الحميدي، وعند محمد بن عباد، ومحمد بن منصور كلاهما عن ابن عيينة قال: قلت لسهيل: إن عمرا (هو ابن دينار) حدثنا عن القعقاع، عن أبيك، ورجوت أن يسقط عني رجلًا، فقال:

- ٧٥٧ حدثنا وهب بن بقية، أنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً، يرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال(١).
- ٧٥٧ حدثنا وهب، أنا خالد، عن سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، قال: قال رسول الله على: إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، أو قال: المؤمنين، وعامتهم (١).
- ٧٥٤ حدثنا حميد بن زنجويه، ثنا ابن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم الكناني، وعبيد الله بن مقسم، عن أبي صالح السمّان، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة،

\_\_\_ سمعته من الذي سمعه منه أبي، ثم حدثنا سفيان، عن سهيل، عن عطاء بن يزيد، فذكره.

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٧٥٠).

<sup>(</sup>۲) وهو مكرر الذي قبله (۷۵۱).

قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، [ق ١٦٧/ب] ولأئمة المسلمين، وعامتهم ١٠٠٠.

٧٥٥ حدثنا محمد بن يحيى، أنا أبو صالح، حدثني الليث، حدثني يحيى بن سعيد، عن سهيل بن أبي صالح السمّان، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري، عن رسول الله ﷺ قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم ٢٠٠٠.

٧٥٧ حدثنا البسطامي، أنا جعفر بن عون، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه نحوه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير (٢/٣٥) عن ابن أبي أويس به.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف للإرسال، وسيأتي بعده موصولاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصغير (٢/ ٣٦) والدارمي: الرقاق، باب الدين النصيحة =

- ٧٥٨ حدثنا محمد بن يحيى ، ثنا جعفر بن عون ، ثنا هشام بن زيد ، ثنا نافع ، وزيد بن أسلم ، عن ابن عمر ، قال لنا رسول الله ؟ وسول الله ؟ قال : لله ، ولرسوله ، ولكتابه ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم (١) .
- ٧٠٩ حدثنا هارون البزاز، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن هشام، عن الحسن، عن تميم الداري، عن النبي عليه قال: خَمْسٌ مَنْ جاء بهن لم يصد وجهه عن الجنة: النصح لله، ولدينه، ولكتابه، ولنبيه، ولجماعة المسلمين(٢).
- ٧٦٠ حدثنا يونس بن عبدالأعلى، ثنا أيوب [ق ١٦٨/أ] بن سويد، عن أمية بن يزيد، عن أبي مصبح الحمصي، عن ثوبان، قال: قال رسول الله عليه: رأس الدين النصيحة، قلنا: يا رسول الله! لمن؟ قال: لله، ولدينه، ولكتابه،

وراجع: تخریج زهد وکیع رقم (٣٤٦)

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) فيه هشام وهو ابن حسان القردوسي، وفي روايته عن الحسن البصري مقال، والحسن البصري مدلس، وقد عنعن، ثم الانقطاع بينه وبين تميم الداري.

- ولأئمة المسلمين، وللمسلمين عامة (١).
- ٧٦١ حدثنا وهب بن بقية ، أنا خالد ، عن اسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن جرير بن عبدالله قال : بايعت النبي على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم (١) .
- ٧٦٧ حدثنا عمرو بن زرارة، أنا هشيم، أنا سيار، عن الشعبي، عن جرير قال: بايعتُ رسولَ الله على على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصحَ لكل مسلم (٣).
- ٧٦٣\_ حدثنا إسحاق، أنا سفيان، عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبدالله يقول: بايعنا رسول الله على النصح

<sup>(</sup>۱) أخرجه الروياني في مسنده (۱۳۰/۲۰) والطبراني في الأوسط كما عزاه إليه الهيثمي وقال: وفيه أيوب بن سويد، وهو ضعيف، ولا يحتج به (مجمع الزوائد ٢/٧١) وراجع: فيض القدير (٣/٥٥) وتحفة الأحوذي (١٢٣/٣)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: الإيمان، باب قول النبي على: الدين النصيحة (۱۳۷/۱) ومواقيت الصلة (۷/۲) والركاة (۲۹۷/۳) والبيوع (۱۳۷/۳) والشروط (۳۲۲/۵) ومسلم (۷/۲۱) والترمذي: البر والصلة (۱۳۲۶) والدارمي (۲۱۸/۷) وأبو عوانة (۱/۷۷) من طريق إسماعيل به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحميدي (٢/ ٣٥٠)، وأحمد (٤/ ٣٥١، ٣٦١، ٣٦٤) والبخاري في الأحكام (١٧٥/١٣) ومسلم (١/ ٧٥/١) والنسائي في البيعة (١/ ١٧٥) (١٧٧، ١٧٥) وفي الكبرى في السير كما في تحفة الأشراف (٢/ ٤٢٤) وأبو عوانة (١/ ٣٨) من طريق الشعبي به.

لكل مسلم، فإني لكم لناصح (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع في الزهد (٣٤٨) عن مسعر، وسفيان الثوري، عن زياد به. كما أخرجه أحمد (٣٦١/٤، و ٣٦٦) والبخاري في الشروط (٣١٢/٥) من طريق الثوري به.

وأخرجه الحميدي (٣٤٨/٢ ـ ٣٤٩)، والشافعي (بدائع المنن ٢/٢٧) ومسلم (١/٥٠) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/٢١) والبغوي في شرح السنة (٩٢/٣) من طريق ابن عيينة، عن زياد به.

كما رواه غير واحد من أصحاب زياد عنه كما هو مخرج في تخريجي لكتاب الزهد لوكيع رقم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: البيعة (٢/١٧٥ رقم ٤١٨٢) عن محمد بن قدامة، عن جرير به.

وأخرجه عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن أبي وائل، والشعبي، كلاهما عن جرير بن عبدالله (رقم ٤١٧٩)

وأخرجه عن بشر بن خالد، عن غندر، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن جرير بمعناه (رقم ٤١٨٠)

وأخرجه أحمد (٣٦٥/٤) عن يحيى بن ادم، والنسائي (٤١٨١) عن محمد بن يحيى بن محمد الحراني، عن الحسن بن الربيع، كلاهما عن الأعمش، عن أبى وائل به.

المسعودي، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة أن جريراً كتب المسعودي، عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة أن جريراً كتب إلى معاوية: إني بايعت رسول الله على الإسلام، [ق الله على الدم على المسلم على النصح لكل مسلم».

## [جماع تفسير النصيحة:]

● قال أبو عبدالله: قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ كان، وهي على وجهين: أحدهما فرض، والآخر نافلة، فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية مِنَ الناصح، باتباع محبة الله في أداء ما افترض، ومجانبة ما حرّم، وأما النصيحة التي هي نافلة، فهي إيثار محبته على محبة نفسه، وذلك أن يعرض أمران: أحدهما لنفسه، والآخر لربه، فيبدأ بما كان لربه، ويؤخر ما كان لنفسه، فهذه جملة تفسير النصيحة له، الفرض منه، والنافلة، وكذلك تفسير سنذكر بعضه ليفهم بالتفسير مَنْ لا يفهم الجملة، فالفرض منها مجانبة نهيه، وإقامة فرضه بجميع جوارحِه، مَا كان مطيعاً له، فإن عَجِزَ عن القيام بفرضه لأفة حلَّت به مِنْ مرض، أو حبس، فإن عَجِزَ عن القيام بفرضه لأفة حلَّت به مِنْ مرض، أو حبس،

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: رواه ابن شهاب، عن الأعمش بزيادة ألفاظ \_ وهو في فوائد الآجري (٢٢/٢) وأبو نخيلة صحابى رضي الله عنه.

أو غير ذلك، عزم على أداء ما افترض عليه، متى زالت عنه العلة المانعة له، قال الله عز وجل: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ، ولاَ عَلَى الْمَرْضَىٰ، ولاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُ فِقُوْنَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوْا الْمَرْضَىٰ، ولاَ عَلَى المُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْل ﴾ [التوبة: ٩١] لله، وَرَسُولِه ما عَلَى المُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْل ﴾ [التوبة: ٩١] فسمّاهم محسنين نصيحتهم لله بقلوبهم، لما [ق ١٦٩/أ] منعوا من الجهاد بأنفسهم، وقد يرفع الأعمالُ كلها عن العبد في بعض الحالات، ولا يرفع عنهم النصح لله لو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسانٍ ولا غيره، غير أن عقله ثابتُ لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يَنْدَمَ على ذنوبه، وينوي إنْ يصحَّ أن يقوم بما افترض الله عليه، ويتجنب ما نهاه عنه، وإلاّ يمل غير ناصح لله بقلبه، وكذلك النصحُ لله، ولرسوله فيما أوجبه كان غير ناصح لله بقلبه، وكذلك النصحُ لله، ولرسوله فيما أوجبه على الناس على أمر ربه.

وَمِنَ النصــح الـواجب لله أن لا يرضى بمعصيةِ العــاصي، ويحب طاعةَ مَنْ أطاع الله، ورسوله.

وأما النصيحة التي هي نافلةً لا فرض: فبذل المحمود يإيثار الله على كل محبوب بالقلب، وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضلاً عن غيره، لأن الناصح إذا اجتهد لمن ينصحه لم يؤثر نفسه عليه، وقام بكل ما كان في القيام به سروره، ومحبته، فكذلك الناصح لربه، وَمَنْ تنفل لله بدون الاجتهاد فهو ناصح على قدر عمله، غير محق للنصح بالكمال.

- وأما النصيحة لكتاب الله: فشدة حبّه، وتعظيم قدره إذْ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، ثم شدة العناية في تدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحبّ مولاه أن يفهمه عنه، ويقوم له به بعد ما يفهمه، وكذلك الناصحُ مِنَ [ق ١٦٩/ب] القلب، يتفهم وصية مَنْ ينصحه، وإن ورد عليه كتاب منه عنى بفهمه، ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه، فكذلك الناصحُ لكتاب الله يعني يفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب، ويرضى، ثم ينشر ما فَهِمَ مِنَ العبادِ، ويديم دراسته بالمحبة له، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه.
- وأما النصيحة للرسول ﷺ في حياته: فبذل المجهود في طاعته، ونصرته، ومعاونته، وبذل المال إذا أراده، والمسارعة إلى محبته.

وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سُنته، والبحث عن أخلاقه، وآدابه، وتعظيم أمره، ولزوم القيام به، وشدة الغضب والإعراض عن من يدين بخلاف سُنته، والغضب على من ضيَّعها لأثرة دنيا، وإن كا متديناً بها، وحبٌ مَنْ كان منه بسبيل مِنْ قرابة، أو صهر، أو هجرة، أو نصرة، أو صحبة ساعة مِنْ ليل ٍ أو نها إعلى الإسلام، والتشبه به في زيِّه، ولباسه.

● وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فحبُّ طاعتِهم، ورشدِهم، وعَـدْلِهم، وحبٌ اجتماع الأمة كلهم، وكـراهية افتراق الأمة

عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله.

- وأما النصيحة للمسلمين: فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره [ق ١٧٠/أ] لنفسه، ويشفق عليهم، ويرحم صغيرهم، ويوقر كبيرهم، ويحزن لحزنهم، ويفرح لفرحهم، وإن ضره ذلك في دنياه، كرخص أسعارهم، وإن كان في ذلك ربح ما يبيع من تجارته، وكذلك جميع ما يضرهم عامة، ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم، ونصرهم على عدوهم، ودفع كل أذى ومكروه عنهم.
- قال أبو عبدلله رحمه الله: فهذه مقالة مَنْ ذهب من أصحابنا إلى أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله لجبريل صلوات الله عليهما: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله»، الإيمان الكامل.

قال: وقوله: «فإذا فعلتَ ذلك، فقد آمنت» يريد استكملت الإيمان المفترض كله، قالوا: وذلك لا تكون إلا بأداء الفرائض، واجتناب المحارم، واحتجوا بالأخبار التي ذكرناها، والحجج التي قدمناها. قالوا: والإسلام هو الخصال التي ذُكِرَتْ في حديث جبريل وجعلوا الإيمان درجة فوق الإسلام.

● وقالت جماعة أخرى من أهل السنة: إنَّ مراد النبي ﷺ بقوله: «أن تؤمن بالله» كمال الإيمان، ولكنه أراد الدخولَ في

الإِيمان الذي يخرج به مِنْ ملل الكفر، ويلزم مَنْ أتى به اسم الإِيمان، وحكمه من غير استكمال منه [ق ١٧٠/ب] للإِيمان كله، وهو التصديق الذي عنه يكون سائر الأعمال، فقالوا: قال الله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقال: ﴿ وَمَنْ يَبْتَعِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥] وقال: ﴿ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيْناً ﴾ [المائدة: ٣].

قالوا: فالإسلام الذي رضيه الله هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام بقوله: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] فلو كان الإيمان غير الإسلام، لكان من دان الله بالإيمان غير مقبول منه.

قالوا: والإيمان في اللغة هو التصديق، والإسلام في اللغة هو الخضوع، فأصل الإيمان هو التصديق بالله، وما جاء من عنده، وإياه، أراد النبي على الله بقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله» وعنه يكون الخضوع لله، لأنه إذا صدق بالله خضع له، وإذا خضع أطاع، فالخضوع عن التصديق، وهو أصل الإسلام، ومعنى التصديق هو المعرفة بالله، والاعتراف له بالربوبية بوعده، ووعيده، وواجب حقه، وتحقيق ما صدق به من القول، والعمل، والتحقيق في اللغة تصديق الأصل، فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله، وعن الخضوع القلب اللغة تصديق الأصل، فمن التصديق بالله يكون الخضوع القلب

لله الذي أوْجَبه التصديق مِنْ عمل الجوارح الإقرار باللسان، لأنه لما صدق بأن الله [ق ١٧١/أ] ربَّه خضع لذلك العبودية مخلصاً، ثم ابتدأ الخضوع باللسان، فأقرَّ بالعبوديه مخلصاً كما قال الله عز وجل لإبراهيم: ﴿أَسْلِمْ، قَالَ: أَسْلَمْتُ ﴾ [البقرة: ١٣١] أي أخلصتُ بالخضوع لك.

• قالوا: والدليل على ذلك ما وصف الله عن إبليس بقوله: ﴿خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَارٍ ﴾ [الأعراف: ١٢ وص: ٢٦] وقوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأُغُوِينَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴾ [ص: ٢٨] فأخبر أنه قد عرف أن الله قد خلقه، ولم يخضع لأمره، فيسجد لآدم كما أمره، فلم ينفعه معرفته، إذ زايله الخضوع، ولم تكن معرفته إيماناً، إذ لم يكن معها خضوع بالطاعة، فسلبه الله اسم الإيمان، والإسلام إذ لم يخضع له، فيطيعه بالسجود، فأبى، وعاند، ولو عرف الله بالمعرفة التي هي إيمان لَخَضَعَ لجلاله، وانقاد لطاعتِه، ولم يرد عليه أمره.

والدليل على ذلك أيضاً شهادة الله على قلوب بعض اليهود أنهم يعرفون النبي على وما أنزل إليهم كما يعرفون أبناءهم، فلا أحد أصدق شهادة على ما في قلوبهم مِنَ الله، إذ يقول لنبيه: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَاعَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ [البقرة: ٨٩] وقال: ﴿يُعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠ و ١٤٦] وقال: ﴿لَيكتُمُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠ و ١٤٦] وقال: ﴿لَيكتُمُونَ الْحَقَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] فشهد على قلوبهم بأنها الْحَقَ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦] فشهد على قلوبهم بأنها

عارفة عالِمة بالنبي عَلَيْ ، قال: وما أنزل إليه أنه الحق من عند الله ، ثم أكفرتم مع ذلك ، ولم يوجب لهم اسم الإيمان بمعرفتهم ، وعلمهم بالحق [ق ١٧١/ب] إذ لم يقارن معرفتهم التصديق ، والخضوع لله ، ولرسوله بالتصديق له ، والطاعة ، لأن مَنْ صدق خضع قلبه ، ومَنْ خضع قلبه أقر ، وصدق بلسانه ، وأطاع بجوارحه .

ومما يدل على أنَّ أصلَ الإسلام هو الخضوع في اللغة قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِيْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْها ﴾ [آل عمران: ٨٣] أي خضع له، فالمؤمن خضع بالطوع، والتدين، والكافر خضع بالاضطرار، وليس ذلك الخضوع لله إيماناً، إلاّ أنه يدل على أن اسم الإسلام هو الخضوع، وعلى ذلك أضيفت الأعمال إلى الإسلام.

وَمِنْ ذلك قول النبي عَلَيْ حين سأله جبريل: ما الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن بالله»، يعني أن تصدق، وقال: «ما الإسلام؟» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» فأخبر أنَّ الإسلام خضوع بالإقرار للإخلاص لله بالربوبية، والوحدانية، ولم يكن ذلك إلاّ عن خضوع القلب بالتصديق، فكل خضوع عن خضوع القلب فهو إسلام، وكل خضوع من القلب فهو مِنَ الإيمان لأن التصديق كلما ازداد صاحبه تصديقاً، ويقيناً، وبصيرة ازداد إجلالاً لله، وهيبة، فإذا ازداد إجلالاً، وهيبة، ازداد خضوعاً وطمأنينة قلب إلى

كل ما قال الله تبارك [ق ١٧٢/أ] وتعالى، حتى كان لم يعاينه، ألم تسمع ما قال الله عز وجل لإبراهيم: ﴿ أُولَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَىٰ، وَلَكِنْ لِيَطْمِئِنَّ قَلْبِيْ ﴾ [البقرة: ٢٦] فأخبر أنه قد صدق، وأراد أن يزداد تصديقاً، وبصيرة، ويقيناً ليزداد قلبه طمأنينة، فلما عاين ذلك ازداد يقيناً، وطمأنينة من غير شك، كان منه بأن الله يُحيي الموتي، وكذلك قال النبي عليه: «ليس الخبر كالمعاينة».

٧٦٦ حدثنا بذلك عمرو بن زرارة، أنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «ليس الخبر كالمعاينة(١)».

● قال أبو عبدالله: فقد أخبر الله المؤمنينَ عن القيامة، فصدقوا، ولم يشكّوا، فإذا عاينوها كانوا بها أعظم إيماناً، ويقيناً، ولم يكن يدخلهم الشكُّ في دنياهم قبل ذلك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۰/۱) عن هشيم به مثله ، وعن سُريج بن النعمان ، ثنا هشيم به (۲۷۱/۱) مثله ، وزاد: إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل ، فلم يلق الألواح ، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح ، فانكسرت . وأخرجه الخطيب (۲/۲٥) (۸۲/۱) بسنده عن شعبة عن هشيم به مثله .

والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط والخطيب في تاريخ بغداد ( $^*$ / $^*$ ) عن أنس، والخطيب في تاريخ بغداد ( $^*$ / $^*$ ) عن أنس، والخطيب في تاريخ بغداد ( $^*$ / $^*$ ). الألباني في صحيح الجامع الصغير ( $^*$ / $^*$ ).

وكذا باللفظ الثاني عزاه السيوطي لأحمد، والطبراني في الأوسط، والحاكم عن ابن عباس، وصححه الألباني (صحيح الجامع ٥/٨٧)

ولكن لما عاينوا الأمر عظم في قلوبهم أكثر مما كانوا يصدقون به في الجملة، حتى ذهلت عقول الرسل، فمن دِونهم، وأن ذلك لموجودٌ في فطرنا، يأتينا الصادقُ بالخبر بأن حبيبَ أحدنا قد مات، فنصدقه، ونستثير منه الحزن، ثم نتابع الأخبار عليه، فكل ما أخبره مخبرٌ ازداد يقيناً وتصديقاً من غير شكٍ منه في الخبر الأول، فإذا عاينه امتلًا قَلْبُه يقيناً بأنه قد مات، ثم أثار مِنْ قلبه مِنَ الحزن ما لم يكن [ق ١٧٢/ب] من قبل، حتى كأنه كان شاكاً في خبر المخبرين، فكذلك يزداد العبد بصيرةً، ويقيناً، وتصديقاً من غير أن يكون دخل في أصل تصديقه شك، وعن ذلك يكون الإجلال، والهيبة، وعن الإجلال والهيبة يزداد خضوعاً بالطاعة، ومسارعةً إلى رضا طلب رضا

٧٦٧\_ حدثنا يونس، أنا ابن وهب، قال: وأخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن عبدالرحمن بن بزرج، سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: ما أخاف على أُمتي إلا ضعف اليقين(١).

<sup>(</sup>۱) في سنده عبدالرحمن بن بزرج روى عن الحسن، والحسين، وأبي هريرة، وروى عنه سعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، ترجم له الرازي، وسكت عليه (الجرح ٢١٦/٢/٢).

٧٦٨ قال ابن وهب: وأخبرني إبراهيم بن نشيط، عن قيس بن رافع، عن عبدالرحمن بن جبير، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: مِنَ اليقين يقينٌ، تجاه شديداً صلباً لا يغيره شيء، ولا يشركه الشيطان، ومن اليقين يقين تجد فيه ضعفاً.

● قال أبو عبدالله: وقد جَامَعَتْنَا في هذا المرجئة كلها، على أن الإقرار باللسان من الإيمان، إلَّا فرقةً من الجهمية كفرت عندنا، وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمانَ هو المعرفة فقط بعد شهادة الله على قلوب مَنْ سماهم كافرين بأنهم عارفون، فضادّوا خبر الله، وسموا الجاحدَ بلسانه، العارف بقلبه مؤمناً، وأقرت [ق ١٧٣/أ] المرجئةُ إلَّا هذه الفرقة أن الإقرار مِنَ الإيمان، وليس هو منه عمل القلب، وقد تتابعت الأخبار عن الله عز وجل، وعن رسوله ﷺ أنه سمى الإقرار باللسان إسلاماً كما قال الله عز وجل: ﴿ شَهِدَ الله أنه لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ ، وَأَوْلُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ، لِاَ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، إِنَّ الدِّيْنَ عِندَ الله الإسْكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٩] فجعل شهادتهم دين الإسلام، وقال لإبراهيم: ﴿أَسْلِمْ، قَالَ: أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ [البقرة: ١٣١] وقال يعقوب لبنيه: ﴿إِنَّ الله اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ، فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾

[البقرة: ١٣٢] يعني مخلصين لله بالقلب، واللسان، خضوعاً له بالعبودية.

وقال جبريل للنبي ﷺ: «ما الإسلام؟» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» ولا يمتنع جميع الأمة أن يقولوا للكافر إذا أقر بلسانه، فقال: «أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأن محمداً رسول الله»: قد أسلم قبل أن يصلى ، وقبل أن يصوم ، فكذلك كل من أسلم على يد النبي عَلَيْ إنَّما كان بدوإسلامه الشهادتين، ولا تدافع بين أهل اللغة في أن يسموا كل من شهد بذلك مسلماً في وقته ذلك مِنْ قبل أن يأتي وقت صلاة، ولا صوم، فلما أقرت المرجئة بأن الإقرارَ باللسان، هو إيمانٌ يكمل به تصديق [ق ١٧٣/ب] القلب، ولا يتم إلاّ به، ثم بيَّن الله تعالى لنا، والرسول عليه: أنه أول الإسلام، ثبت أن جميع الإسلام من الإيمان، فإنّ يكن شيء من الإسلام ليس من الإيمان، فالإقرار الذي هو أول الإسلام ليس من الإيمان، فبإيجابهم أن أولّ الإسلام بجارحة اللسان هو من الإِيمان بالله ، يلزمهم أن يجعلوا كلما بقي من الإسلام -من الإِيمان بعد ما سمى الله عز وجل، والرسول الإِقرارَ باللسان إيماناً، ثم شهدت المرجئة أن الإقرار الذي سماه النبي على إسلاماً هو إيمان، فما بال سائر الإسلام

لا يكون من الإيمان، فهو في الأخبار من الإيمان، وفي اللغة، والمعقول كذلك، إذ هو خضوع بالإخلاص، إلَّا أن له أصلًا وفرعاً، فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة، وهو الخضوع لله بالعبودية، والخضوعُ له بالربوبية، وكذلك خضوعُ اللسانِ بالإِقرار بالإِلهية بالإِخلاص له من القلب، واللسان، أنه واحد لا شريكَ له، ثم فروع هذين الخضوع له بأداء الفرائض كلها، ألم تسمع قول النبي عَلَيْهِ: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة» وما عدا من الفرائض، فَلمَ جَعَلَت المرجئةُ الشهادةَ إيماناً، ولم تجعل جميع [ق ١٧٤/أ] ما جعله النبي ﷺ مِنَ الإسلام إيماناً؟! وكيف جعلتْ بعضَ ما سماه النبي علي إسلاماً إيماناً، ولم تجعل جميعه إيماناً وتبدأ بأصله، وتتبعه بفروعه، وتجعله كله إىماناً؟!

● قال أبو عبدالله: زعم بعضُ المرجئةِ أنا إذا قلنا: إنَّ الإيمانَ اسمٌ لجميع الطاعاتِ، لَزِمَنا أن نكفر العاصي عند أول معصيةٍ يفعلها، لأنه إذا كان إنما يسمى إيماناً لاجتماع معاني، فمتى ما نقص من تلك المعاني مثقال خردلةٍ، زال عنه الاسم، وضربوا لذلك مثلاً، فقالوا: ومثل ذلك مثل قول القائل: عشرة دراهم، فإذا نقص

دانق، لم تسم عشرة إلا على النقصان، فإنْ نقص درهم لم تسم عشرة أبداً.

فقيل لهم: إنكم ضربتم المثلَ على غير أصل ، وقد غلطتم علينا، ولم تفهم وا معنانا، وذلك أنا نقول: إنَّ الإيمانَ أصلٌ، مَنْ نقص منه مثال ذرة، زال عنه اسم الإيمان، ومن لَمْ يَنْقُصْ منه لم يزل عنه اسم الإيمان، ولكنه يزداد بعده إيماناً إلى إيمانه، فإنّ نقصت الزيادةُ التي بعد الأصل لم ينقص الأصل الذي هو إقرارٌ بأن الله حقُّ، ومِا قاله صدقٌ، لأن النقصَ مِنْ ذلكَ شكُّ في الله، أَحَقُّ هو أم لا؟ وفي قوله: أصِدْقٌ هو أم كذب؟ ونقص من فروعه، وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان، وورق، [ق ١٧٤/ب] فكلما قطع منها غصن لم يزل عنها اسم الشجرة، وكانت دون ما كانت عليه منَ الكمال مِنْ غير أن ينقلب اسمها، إلا أنها شجرة ناقصة من أغصانها، وغيرها منَ النخل منْ أشكالها أكمل منها لتمامها بسعفها، وقد قال الله عز وجل: ﴿مَثَلُ كَلُّمَةِ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي الْسَّمَاءِ ﴾ الآية [إبراهيم: ٢٤] فجعلها مثلًا لكلمة الإيمان، وجعل لها أصلًا، وفرعاً، وثمراً تؤتيه، فسأل النبي عَلَيْ أصحابه عن معنى هذا المثل مِنَ الله عز وجل، فوقعوا في شجر البوادي، قال ابن عمر:

فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، فقال رسول الله عليه: «هي النخلة».

٧٦٩ حدثنا يحيى، أنا إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، أنه سمع ابن عمريقول: قال رسول الله على: إن من الشجر شجرة لا يَسقُطُ وَرَقُها، فإنها مثلُ للمسلم، فحدثوني ما هي؟! فوقع الناسُ في شجر البوادي. قال عبدالله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا، ما هي يا رسول الله؟! قال: هي النخلة(١).

٧٧٠ - حدثنا أبو قدامة عبيدالله بن سعيد، ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على : أخبروني عن شجرة هي مثل المسلم تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها، لا يتحات [ق المسلم تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها، لا يتحات [ق فكرهتُ أن أتكلم، وثم أبو بكر، وعمر، فلما لم يتكلموا، قال رسول الله على النخلة، فلما رجعت مع أبي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: العلم (۱/۱) عن قتيبة، ومسلم: صفات المنافقين (۱) أخرجه البخاري: العلم (۱/۱۹) عن يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، والنسائي في التفسير في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٥/٤٤٦) عن علي بن حجر ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به.

قلت: يا أبتاه! وقعتْ في نفسي أنها النخلة، قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنتَ قُلْتَها كان أحب إليَّ مِنْ كذا وكذا؟! قلتُ: منعني أن أتكلم، إني لَمْ أَرَكَ، وَلاَ أبابكرِ تَكلَّمُا، فَكَرهْتُ أَنْ أَتكلم، ولم تُكلِّما(١).

٧٧١- حدثنا عبدالأعلى بن حماد النرسي، ثنا حماد بن شعيب، عن الأعمش، عن مجاهد(٢)، عن ابن عمر قال: أتى النبي على بجمار، فقال: إن من الشجرة ما بركته كبركة المسلم، قال: فأردتُ أن أقول: هي النخلة، فنظرت فإذا أنا عاشر عشرة، وكرهتُ أن أقولَ، فقال رسول الله على:

٧٧٢ حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف، ثنا أبو عوانة، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب (۱۰/ ٥٣٦) عن مسدد، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله بن عمر به.

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل (ابن مجاهد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: الأطعمة، باب أكل الجمار (٩/ ٥٦٩) عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن مجاهد به.

كما أحرجه في العلم، باب الفهم في العلم (١/ ١٦٥) عن علي بن عبدالله، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، وفي الأطعمة، باب بركة النخلة (٥٧٢/٩) عن أبي نعيم، عن محمد بن طلحة، عن زبيد، ومسلم: صفات المنافقين (٤/ ٢١٦٥ - ٢١٦٦) عن ابن أبي شيبة، وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، وعن محمد بن عبدالله بن نمير، عن أبيه، عن سيف بن سليمان، ثلاثتهم عن مجاهد به.

أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر، قاله: كنتُ جالساً عند النبي على وهو يأكل جُمّار نخل فقال: إنَّ مِنَ الْشَجَرِ شجرةً كالرجل المؤمن، وأردتُ أن أقول: هي النخلة، فنظرت في وجوه القوم، فإذا أنا أحدثهم، فقال على النخلة(۱).

٧٧٧\_ حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، غن أبي الخليل، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله [ق ١٧٥/ب] على يوماً لأصحابه: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن؟! فجعل القوم يذكرون شجراً من شجر البوادي، قال ابن عمر: وألقى في نفسي، أو روعى أنها النخلة، فجعلتُ أريدُ أنْ أقولها فأرى أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم، فلما سكتوا، قال رسول الله على النخلة (٢).

● قال أبو عبدالله: ثم فسّر النبي ﷺ بسُنته الإيمانَ إذْ فهم عن الله عز وجل مثله، فأخبر أن الإيمان ذو شعب، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، فجعل أصله الإقرار

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: البيوع، باب بيع الجمار وأكله (٤/٤٠٥) عن أبي الوليد، عن أبي عوانة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: صفات المنافقين (٤/٢١٦) عن محمد بن عبيد بن حساب الغبري به.

بالقلب واللسان، وجعل شعبه الإيمان، ثم جعل في غير حديثِ الأعمالَ شعباً مِنَ الإيمان، فاستعجم على المرجى ء الفَّهُمُ، فضرب المثل بخلاف ما ضربه الله، والرسول، وقال: «مثل عشرة دراهم»، ليبطل سُنة الرسول عَلَيْ ، ويجعل قوله هو الحق بخلاف الآثار، لأن الذي سمى الإيمان التصديق، هو الذي أخبر أن الإيمان ذو شعب، فمن لم يسم الأعمال شعباً كما جعله الرسولﷺ، وكما ضرب الله المثلَ به، فقد خالف سُنةَ الـرسـول ﷺ، وليس له أن يفرق بين صفات النبي ﷺ للإيمان، فيؤمن ببعضها، ويكفر ببعضها، لأنه عَلَيْ حين سأله [ق ١٧٦/أ] جبريل: «ما الإِيمان؟» قال: «أن تؤمن بالله» إلى آخر القول، ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبدالقيس: «آمركم بالإيمان، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، فبدأ بأصله، والشاهد بلا إله إلا الله، هو المصدق المقر بقلبه، يشهد بها لله بقلبه، ولسانه، يبتديء بشهادة قلبه، والإقرار به، ثم يثنى بالشهادة بلسانه، والإقرار به كما قال من قال: لا إله إلا الله، يرجع بها إلى القلب مخلصاً يعني مخلصاً بالشهادة قلبه ليس كما شهدت المنافقون إذ ﴿قالوا: نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ الله ﴾ [المنافقون: ١] قال الله: والله

يشهد إنهم لكاذبون، فلم يكذب قلوبهم أنه حق في عينه، ولكن كذبهم من قولهم، فقال: ﴿وَالله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ ﴾ [المنافقون: ١] أي كما قالوا، ثم قال: ﴿وَالله يَشُهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ﴾ [المنافقون: ١] فكذبهم من قولهم، لا أنهم قالوا بالسنتهم باطلاً، ولا كذباً، وكذلك حين أجاب النبي عَلَيْ جبريل بقوله: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، لم يرد شهادة باللسان كشهادة المنافقين، ولكن أراد شهادة بدؤها مِنَ القلب بالتصديق بالله بأنه واحد.

وليس هذا مما ينقص قوله: «تؤمن بالله» لأنه بدأه بأول الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله، ثم تقر بقلبك، ولسانك، فتشهد له بذلك، فابتدأ الإسلام [ق ٢٧٦/ب] بالشهادة، والإيمان بالتصديق، وهم مجامعونا أنها جميعاً إيمان، لا يفرقون بين الشهادة التي جعل النبي على أول الإسلام، وبين التصديق الذي سماه النبي على إسلاما، فهم يجعلونهما جميعاً إيماناً، فما بال ما بقي لما سماه النبي يلي إسلاماً، لا يكون إيماناً، كيف نقصوه؟ فأضافوا بعض الإسلام إلى الإيمان، ونفوا باقيه عن الإيمان، وقد سماه النبي على إسلاماً كله، ثم أكد ذلك في قوله لوفد عبدالقيس: «أتدرون: ما الإيمان بالله وحده»، ينبئهم عبدالقيس: «أتدرون: ما الإيمان بالله وحده»، ينبئهم

للفهم عنه، ثم قال: «شهادة أن لا إله إلا الله»، وما ذكر معها من الإيمان، ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة، فقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة».

فالعجب لِمَنْ طلب الحديث منهم، أو سمع الآثار، وإنْ لم يطلبها، كيف يسمع أن النبي على وصف الإيمان بصفات، ثم يفرق بينها، فيؤمن ببعض صفاته، ويجحد بعضاً، وليست التفرقة بالذي يزيل الاسم، لأنا قد وجدنا الله، والرسول يفرقان الصفة في أشياء، ويوجبان على المؤمنين أن يجمعوها لمن سمى بها باسم واحد.

مِنَ ذَلَكَ قُولَ الله عَزَ وَجَلَ : ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا بِالله ، وَرُسُلِه ، أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُوْنَ ﴾ [الحديد: ١٩] ولم يذكر [ق ١٧٧/أ] عملًا.

وقال: ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ، وَالأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالله وَرُسُلِه ﴾ [الحديد: ٢١] ولم يذكر عملًا.

وقال: ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ الله، وَجِلَتْ قُلُوبُهُم ﴾ إلى قوله: ﴿لَهُمْ دَرَجَاتُ ﴾ [الأنفال: ٢] فذكر الله، والإنفاق لله، والإنفاق لله، والإنفاق لله، والتوكلَ عليه، وأوجب لهم الجنة بذلك.

وقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ﴾ إلى قوله: ﴿أُولْئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴾ [المؤمنون: ١١\_١١].

فأوجب لهم الجنة بالأعمال التي ذكرها، ولم يذكر في هذه الآية التي في هذه الآية التي في الأنفال كلَّ ما ذكر في هذه من الأعمال.

وقال: ﴿ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الله فَضْلًا كَبِيْراً ﴾ [الأحزاب: ٤٧].

وقال في موضع آخر: ﴿وَيُبَشِّرُ الْمُوْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ الْدِيْنَ الْدِيْنَ الْدِيْنَ الْعَمَالُ في هذه الأعمال في هذه الأية.

وقال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ [فاطر: ٣٦].

وقال في موضع آخر: ﴿ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيْلِ الله ﴾ [محمد: ١].

وقال: ﴿وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ﴾ [فصلت: ٦-٧].

وقال: ﴿ اللَّهِ نُونَ هُمْ يُرَاؤُنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴾ [الماعون: ٦-٧].

فقد علمنا أن الكافرين في النار، وإن لم يصدوا عن سبيل الله .

وقال: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَر، قَالُوْا: لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّيْنَ ﴾ [المندثر: ٤٧ - المُصَلِّيْنَ ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴾ [المندثر: ٤٧ - ٤٤] فالكافر في النار، ويزداد [ق ١٧٧ /ب] عذاباً بهذه الأفعال، فهذه صفاتُ أهلِ النار، وأعمالهم، وتلك صفات أهل الجنة، وإن اختلفت، فكذلك وصفَ النبي عليه الإيمان بصفاتٍ ، فكلها صفات الإيمان، وإن اختلفتْ.

فلو قال قائل: لا يدخل الجنة أحدُ إلّا مَنْ جَمَعَ هذه الأعمال كلها، أو قال: ليست هذه بأعمال يستحق بها الجنة، لأنه قد فرقها، فيرجع إلى الأصل، يشهد أنَّ مَنْ صدق بالله، وبصفتها كلها، فهو في الجنة، فيشهد بالأصل، ويدع الفروع، لكان رادًا على الله، قائلاً بغير الحق، إذا اقتصر على الأصل، وألقى الفروع.

فكذلك من شهد بأن الإيمان هو الأصل الذي قال النبي عَلَيْ ، وألقى سائره ، فلم يشهد أنه إيمان ، لأن النبي عَلَيْ قد سمى الإيمان بالأصل ، وبالفروع ، وهو الإقرار ، والأعمال ، فسماه في حديث جبريل بالتصديق ، وسمى الشهادة ، والقيام بما أسمى من الفرائض إسلاماً ، وسمى

فيما قال لوف عبدالقيس الشهادة، وما سمى معها من الفرائض إيماناً، ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة، فجعل أصل الإيمان الشهادة، وسائر الأعمال شعباً، ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله بالأعمال الصالحة، فقال في حديث [ق ١٧٨/أ] عائشة ، وأبي هريرة: «أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا في الإيمان، كأحسنهم خلقا فإنه مساوية في الكمال، فقد عاند سُنةَ رسول الله ﷺ، وقلَّبَ ما شهد به بأحسن المؤمنين خلقا، فجعله لأسوأهم خلقا، لو كان كما قال، لكان قول النبي علي هذا لا معنى له، وهو أعلم بالله من ذلك، ثم حد الإيمان في قلوب أهل النار من المؤمنين، فأخبر عن الله عز وجل أنه يقول: «أخرجوا من في قلبه مثال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار، مثقال شعيرة، مثقال ذرة، مثقال خردلة».

فمن زعم أن ما كان في قلوبهم من الإيمان مستوياً في الوزن، فقد عارض قول النبي على بالرد، ومن قال: الذي في قلبه مثقال ذرة ليس بمؤمن، ولا مسلم، فقد رد على الله، وعلى رسوله، إذ يقول الرسول على: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» فقد حرَّم الله الجنة على الكافرين، وقد جزأ النبي على قلوبهم من الإيمان بالقلة والكثرة، ثم أخبر أن أقلهم إيماناً، قد أدخل الجنة،

فثبت له بذلك اسم الإيمان، فإذا كان أقلهم إيماناً يستحق الاسم، والآخرون أكثر منه إيماناً، دلّ ذلك أن له [ق ١٧٨/ب] أصلًا، وفرعاً يستحق اسمه من يأتي بأصله، ويتأولون في الزيادة بعد أصله، فتركوا أن يضربوا النخلة مشلًا للإيمان، مشلًا كما ضربه الله عز وجل، ويجعل الإيمان له شعباً كما جعله الرسول ﷺ، فيشهدوا بالأصل، وبالفروع، ويشهدوا بالزيادة، إذا أتى بالأعمال، كما أن النخلة فروعها، وشعبها أكمل لها، وهي مزدادة بعد ما ثبت الأصل شعباً، وفرعاً، فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيمان، إذ أتى بالإقرار بالقلب، واللسان، ويشهدوا له بالزيادة، كلما ازداد عملًا مِنَ الأعمال التي سماها النبي عَيِّ شعباً للإيمان، وكان كلما ضيّع منها شعبةً، علموا أنه من الكمال، أنقص من غيره ممن قام بها فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل، وليست العشرة مثل الإيمان لأنه ليس لها أصل، إلَّا كَالفرع: العاشر درهم، والأول درهم، فإنما مثل أصلها مثل الفضة، والفضة كمثل التصديق، فلو كانت نقرة فيها عشرة، ثم نقصت حبة، لسميت فضة، لأن الفضة جامع لاسمها، قلَّتْ أم كَثُرَتْ، لأنها أصل قائم أبداً ما دام منها شيء، وليست

العشرة كذلك ليس [ق ١٧٩/أ] أولها بأولى مِنْ أن يكون أصلاً لها مِنْ آخرها، لأنها أجزاء متفرقة، فكما بدىء بالدرهم الأول بالعدد فيجعل الأول هو العاشر، فليس بعضها بأحق بأن يكون أصلاً لبعض من الآخر، إنما أصلها الفضة.

● قال أبو عبدالله: والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ دالةً على أن الإيمان، والإسلام لا يفترقان، لأنه دلّ على الإيمان بما دلّ على الإسلام، قال في حديث عمر لجبريل حين سأله عن الإسلام: «الإسلام شهادة أن لا إلـه إلا الله، وأن محمداً رسول الله» وما ذكر مع الشهادتين من الفرائض.

وقال ابن عمر، وجرير بن عبدالله، عن النبي على الله «بُنِي الإسلام على خمس(۱)»، ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبدالقيس: «أتدرون ما الإيمان»، فذكر الحديث (۲). وقال في حديث أبي هريرة عن النبي على الإيمان بضع وسبعون (۳)» فسمى الإسلام بما سمى به

 <sup>(</sup>۱) انظر حدیث ابن عمر برقم (٤١١ و ٤١٣ و ٤١٤ و ٤١٥ و ٤١٦ و ٤١٧)
 وحدیث جریر برقم (٤١٩ و ٤٢٠ و ٤٢١ و ٤٢١)

<sup>(</sup>٢) انظر حديث ابن عباس في وفد عبدالقيس برقم (٣٩٠ و ٣٩١)

<sup>(</sup>٣) انظر حديث أبي هريرة برقم (٤٢٣ و ٤٧٤ و ٤٢٥ و ٤٢٦ و ٤٢٨)

الإيمان، وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام.

ومما يزيد ذلك بياناً قوله: «لا يؤمنْ مَنْ لا يأمن جاره بوائقه ١٠٠٠». وقال في حديث آخر: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (٢) » والبوائق لا تكون إلَّا باللسان واليد، فسمى الإيمان بما سمى به الإسلام لأن [ق ١٧٩/ب] مَنْ أمن جاره بوائقه، فقد سلم من لسانه ويده، ومن لا يسلم جاره من لسانه ويده، لا يأمن بوائقه، وقال: «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم، وأموالهم، فمن سلم الناس من لسانه ويده أمنوه على أموالهم وأنفسهم ١٠٠ النبي على أن الإيمان والإسلام لا يفترقان، وأن المسلم هو المؤمن، فليس لأحد أن يفرق بين اسمين دل النبي عليهما بمعنى واحدٍ، يجعلهما معنيين مختلفين، ومن فرق بينهما، فقد عارض سُنة النبي عليه بالرد، إلا أن أحدهما أصل للآخر، لا ينفك أحدهما عن الأخر، لأن أصل الإيمان هو التصديق، وعنه يكون الخضوع، فلا يكون مصدقاً إلَّا

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث برقم (٦٢٣ و ٦٢٤ و ٦٢٥ و ٢٦٦ و ٢٦٦)

<sup>(</sup>۲) تقدم الحديث برقم (٦٣٧ و ٦٣٨) من حديث أبي هريرة. وبرقم (٦٣٢ و٦٣٣ و ٦٣٤) مَن حديث عبدالله بن عمرو.

 <sup>(</sup>٣) تقدم الحديث برقم (٦٣٧) من حديث أبي هريرة، و (٦٤٠) من حديث أبن
 فضالة بن عبيد، و (٦٤٢) من حديث أبي مالك الأشعري.

خاضعاً، ولا خاضعاً إلا مصدقاً، وعنهما تكون الأعمال التي وصف النبي على الإسلام، وتسمى مَنْ قام بها بالإيمان، والإسلام.

٧٧٤- حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، عن بشربن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس في قوله: ﴿كَانَ أُمَّةً قَانِتاً﴾ [النحل: ١٢٠] قال: كان على الإسلام، وهو الإيمان بالله، ولم يكن في زمانه في قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله عز وجل: ﴿كَانَ أُمَّةً قَانِتاً﴾ قال: كان مطيعاً(١).

[ق ١٨٠/أ] ● قال أبو عبدالله:

ومن أعظم حجج المرجئة التي يقولون بها عند أنفسهم: اللغة، وذلك أنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق، وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب يكون إلا بالقلب وقال بعضهم: لا يكون إلا بالقلب واللسان، وقد وجدنا العرب في لغتها تُسمي كل عمل حققت به عمل القلب، واللسان تصديقاً، فيقول القائل:

<sup>(</sup>١) في سنده بشر بن عمارة ضعيف، وفيه انقطاع بين الضحاك بن مزاحم وابن عباس.

وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم (الدر المنثور ٥/١٧٦)

فلان يصدق فعله قوله، يعنون يحقق قوله بفعله، ويصدق سريرته علانيته، وفلان يكذب فعله قوله وقال الشاعر:

صَدِّقِ الْقَـولَ بِالفِعَالِ فإني للسَّتُ أرضى بوصفِ قال، وقيل

وقال كُثَيِّر \_ وهو يمدح عمر بن عبدالعزيز رحمه الله:

وُلِّـيْتَ، فلم تشــتـم عليا ولم تُخف بريئاً فأمـسـى ساخـطاً كلُ مجرم وقلتَ فصــدقتَ الـذي قلت بالـذي فعـلت فأمـسـى راضياً كل مسلم(۱)

ويقول العرب إذا حمل الرجل على القوم في الحرب فلم يرجع، قالوا: صدق الحملة أي حققها، أي لم يقتصر دون أن يبلى، وإذا رجع قيل: كذب الحملة. ويقال للمرجئة: أخبرونا عن الآمن من الله، حتى

<sup>(</sup>۱) كثير هو ابن عبدالرحمن الخزاعي، وهو المعروف بكثير عزة، والبيتان في سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي كما في مختصره (۲۰۰) في ضمن الأبيات في مدحه رحمة الله عليه، وورد المصرع الثاني من البيت الأول فيه:

بريئاً ولم تتبع سجية مجرم،

وورد في المصرع الثاني من البيت الثاني، (فأضحى) بدل (فأمسى)

لا يخافه في حال مِنَ الأحوال، فلا يُلزم قلبه الخوف، أيكون مؤمناً من كان [ق ١٨٠/ب] كذلك؟!

فإن قالوا: نعم! قيل لهم: فإذا زعمتم أنه مؤمن بالله أنه الجليل العظيم، فإن القدرة عليه نافذة، وأنه عظيم الغضب شديد العقاب، ثم هو لا يخافه، ولا يهابه، ولا يجله في حال من الأحوال، فهل فرق من فعل ذلك بين مَنْ لا هيبة له، ولا إجلال، ولا قدرة له عليه كالأصنام، إذ عرف أن الأصنام في أنفسها أصنام، وعرف في نفسه، وأقر بلسانه أن الله هو الإله، ثم لم يخفه، ولم يجله، ولم يهبه، ولم يرجه في معنى من المعاني، هل جعل بينه وبين الأصنام فرقاً في التصديق بها لأنه لا يعمل أحدٌ إلا لأحد أمرين: رغبة أو رهبة، فمن لم يخفه، ولم يرجه، فقد أنزله منزلةً مَنْ لا يضر، ولا ينفع، وَمَنْ كان كذلك فليس بأهل أن يتقى ، فكيف يكون مؤمناً مَنْ سوى بين الله تبارك وتعالى، وبين الأصنام التي لا تخاف، ولا تهاب، ولا تجل، ولا ترهب، ولا ترجىء، لأنها لا تضر، ولا تنفع؟!

فإن قالـوا: لا يكون مؤمناً مَنْ كان هكذا، ولا يكون مؤمناً حتى يكون لله خائفاً، ومجلًا، وهائباً.

قيل لهم: فإن زعمتم أنه لا يكون مَنْ كان كذلك

مؤمناً، وإنما يخرجه مِنَ الإِيمان الكفر، فقد أثبتم أن الخوفَ إيمان، والأمن كفر.

فإن قالوا: إنَّ الخوف على وجهين: [ق ١٨١/أ] أحدهما إيمانُ، وذلك خوفُ الإقرار، وهو إقرارٌ في غيبه، وذلك خوف يقين، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ﴿الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْ يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ [الأنعام: ٥] فإنما يعني أنهم مؤمنون، وقال: ﴿إنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنا﴾ [يونس: ٧] يعني لا يؤمنون، والوجه الآخر من الخوف هو المزعج عن المعاصي، وليس ذلك مِنْ الإيمان، ولكن الإيمان سببُ له.

قيل لهم: أما واحدةً فقد خرجتم مِنَ اللغة التي عليها اعتمدتم، لأنكم لم تجدوا في اللغة أن الخوف إيمان، ولا أن الأمن كفر.

والثانية أنه إن كان معنى الخوف مِنَ الله إيماناً، فكل خوفٍ مِنَ الله مزعجاً عن المعاصي إيماناً، ومن لم يفعل الخوف كله إيماناً، فجعل أوله إيماناً، وآخره لا إيمان، فقد ناقض، لأنه جائز أن يكون تصديق إيماناً، وتصديق لا إيمان، فكما كان كل تصديق إيماناً، فكذلك كل خوف إيماناً.

فإن قالوا: إنا لا نقول: إن الخوف جزء مِنَ الإِيمان،

ولكنا نقول: لا يفارق الإيمان.

قيل لهم: إن قولكم: لا يفارق الإبمان، لا يخلو من وجهين: أن تكونوا تعنون أنه لا يفارق الإيمان لأنه من الإيمان، أو تكونوا تعنون الإيمان لا يكون إيماناً إلا به، فكلا الوجهين يثبت أنه إيمان لازماً، لا يكون الإيمان إلا به، فهو إيمان، فإن كان جائزاً أن يكون الإيمان، ولا يكون، [ق ١٨١/ب] فقد ثبتم أن المؤمن يستوي الله عز وجل في قلبه، والأصنام التي لا تضر، ولا تنفع.

فإن قالوا: لا يجوز أن يستوي ذلك في قلبه.

قيل لهم: فقد ثبت بذلك أن الخوف، والإجلال، والهيبة لله إيمان، ولولا ذلك لم يكن بينه، وبين الأصنام فرق.

● قال أبو عبدالله: يقال لهم: أخبرونا عن قولكم: إنه لا بد من الخوف، ولولا ذلك لزال عن إيمان، أخبرونا إذا خطر بقلبه خواطر الشرك مِنَ العدو، أو حاج مخلوقاً من الناس حتى كاد يزول عن إيمانه، بها ينفى؟!.

فإن قالوا بالكراهة. قيل: وما الذي يبعثه على الكراهة؟!

فإن قالوا: الخوف، قيل: خوف من ماذا؟!

فإن قالوا: خوف من الله أن يشرك به، قيل: فلولا الخوف، والكراهة لقبل الشرك، واعتقده، فإنما نفى الشرك بالخوف والكراهة.

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: ولا ينفي الشيء إلا بضده، وقد ثبتم أن الكراهة للكفر، والخوف من الله أن يقبله العبد إيمان فإنه لا ينفي الكفر إلا بالإيمان، وقد بين النبي عليه ذلك سُنته.

٧٧٦ حدثنا إسحاق، أنا عيسى بن يونس، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال ناس من أصحاب رسول الله عليه: يا رسول الله! إنا نجد في أنفسنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۹/۱) عن زهير بن حرب، وأبو داود: الأدب (٣٣٦/٥) عن أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 171٤) عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير بن عبدالحميد، عن سهيل به

شيئاً ما نحب أن نتكلم به، وأن لنا ما طلعت عليه الشمس؟ فقال النبي ﷺ: ذاك صريح الإيمان(١).

الله عن الأعمش، عن الأعمش، عن الأعمش، عن الأعمش، عن البي الله عن الله النبي على قال: أتى النبي على وحل، فقال: يا رسول الله! الرجل منا يحدث نفسه بالشيء لأن يخر مِن السماء أحب إليه مِنْ أن يفوه به؟! فقال رسول الله على: ذاك صريح الإيمان(٢).

٧٧٨ حدثنا إسحاق، أنا عيسى بن يونس، ثنا يحيى بن عبيدالله، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: شكى أصحاب رسول الله على إلى رسول الله على:

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وهو صحيح لما تقدم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (تحفة الأشراف ١٤٧/١١، ٣٥٧/٩) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به.

وأبو صالح عن بعض الصحابة هو أبو هريرة كما ذكره الحافظ ابن حجر في التقريب.

وقد ورد الحديث من طريق شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أخرجه مسلم (١/١٩) والنسائي في عمل اليوم والليلة (تحفة الأشراف ٩/٧٥)

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة كما مرّ بعضه، وراجع صحيح مسلم: باب الوسوسة في الإيمان في كتاب الإيمان (١١٩/١ ـ ١٢١)، وزهد وكيع (رقم ٢٢٦)

وله شواهد أخرى كما ستأتي عند المؤلف.

الوسوسة في الصلاة، فقال: اللهم لك الحمد، قد أيس عدو الله أن يعبد، فرضى منكم بالوسوسة، هذا محض الإيمان(١).

٧٧٩ حدثنا يحيى، وإسحاق قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن ذر، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن ابن عباس [ق ذر، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن ابن عباس [ق ١٨٢/ب] قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: إن أحدنا يحدث نفسه بالشيء، يعرض له، لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال رسول الله على: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي ردّ كيده إلى الوسوسة(٢).

• ٧٨٠ حدثنا إسحاق، أنا أبو داود الحفري، ثنا سفيان، عن منصور بهذا الإسناد مثله س.

٧٨١ حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، وسليمان، قالا: سمعنا ذراً، عن عبدالله بن شداد، عن ابن عباس، قال: قالوا: يا رسول الله! إنا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جداً لأن فيه يحيى بن عبيدالله، وهو متروك، وفي الصحاح غنى عنه.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وأخرجه أبو داود: الأدب (٣٣٦/٥) عن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن قدامة كلاهما عن جرير، عن منصور، عن ذر بن عبدالله به.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي قبله.

نحدث أنفسنا بالشيء، لأن يكون أحدنا حممة أحب إليه مِنْ أن يتكلم به، فقال أحدهما: الحمد لله الذي لم يقدر منكم إلاّ على الوسوسة، وقال الآخر: الحمد لله الذي ردّ أمره إلى الوسوسة(١).

٧٨٧ حدثني أبو زرعة، ثنا محمد بن كثير العبدي، ثنا حماد، عن ثابت، عن شهر، عن خاله، عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله! إن أحدنا ليحدث نفسه بالشيء من أمر الرب عز وجل، لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟! قالوا: نعم! قال: ذاك محض الإيمان أن .

٧٨٣ قال أبو عبدالله: وقال علي بن عثام، عن سُعير بن الخِمْص، عن مغيرة، [عن إبراهيم،] عن علقمة، عن عبدالله قال: سئل النبي عليه [ق ١٨٣/أ] عن الوسوسة؟

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وسليمان هو الأعمش، صرح بالتحديث هنا، وقد تابعه منصور. أخرجه أحمد (٢٣٥/١) عن وكيع، عن سفيان عن منصور. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم ٦٦٨ و٣٦٩) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، عن شعبة، وعن عمرو بن علي، عن ابن مهدي، عن سفيان كلاهما عن منصور، والأعمش كلاهما عن ذر به.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لأجل شهر، وهو ابن حوشب، وهو ضعيف لكثرة أوهامه، ولشيخه المبهم، وأخرجه إسحاق بن راهويه (ق ۲۲۰/أ) و (۲۲۹/ب) عن المؤمل نا حماد بن سلمة به نحوه.

فقال: تلك صريح الإيمان(١).

٧٨٤ حدثنا يحيى بن يوسف القرشي أبوزكريا، ثنا عباد بن عباد المهلبي، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله! إنا لنحدث أنفسنا بأشياء لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: ذاك محض الإيمان (٠).

حدثنا أبو قدامة عبيدالله بن سعيد، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمارة بن أبي الحسن المازني، عن عمه: أن الناس سألوا رسول الله على عن الوسوسة التي يجدها أحدهم، لأن يسقط من عند الثريا أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال رسول الله على: ذاك صريح الإيمان، إن الشيطان يأتي العبد فيما دون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان (١/١١) عن يوسف بن يعقوب الصفار، حدثني على بن عثام به، والزيادة ما بين المعقوفتين منه.

وإبراهيم هذا هو النخعي، وعبدالله هو ابن مسعود.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (تحفة الأشراف ١٠٧/٧) عن الحسين بن منصور بن جعفر، عن علي بن عثام به.

وله طرق أخرى: راجع تحفة الأشراف مع النكت الظراف، والمؤلف اقتصر هنا على هذا الطريق، وعلقه، خلافاً لما جرى عليه من سرد الأحاديث مع طرقها.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي .

ذلك، فإذا عصم منه وقع فيما هنالك(١).

● قال أبو عبدالله: ليس يعني أن الوسوسة في نفسها هي صريح الإيمان، إنما يعني ما أظهروا له من الكراهة عن الخوف من الله عز وجل، إذ اختاروا لأن يخروا مِنَ السماء على أن يتكلموا به، ولا تطيب نفس أحد بأن تخر من السماء، وأن تصير حممة إلاّ من شدة الخوف، فذلك الخوف هو صريح الإيمان، لأنه إذا وجد الوسوسة من طريق الشرك، نظر إلى ما أعد الله لأهل الشرك من العذاب [ق ١٨٣/ب] وطابت نفسه أن تكون حممة، لأن من ظر إلى شيء من عذاب الله باليقين، كان ما دونه أهون عليه، وأخفق.

● قال أبو عبدالله: ويقال لهم: أما قولكم: إن الخوف على قسمين: أحدهما يقين، والآجر شك، وكذلك الرجاء، وما كان منه يقين، فهو إقرار، وتصديق، وما كان منه شك فهو طاعة، لا إيمان، فقد أخطأتم على اللغة، أين وجدتم الخوف إقراراً في لغة أو تصديقاً؟!.

فأما قولكم: يقين، فلعمري إن اليقين يوجب الخوف، وإنَّ الخوف الذي هو شك ما أوجبه إلاّ اليقين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (تحف الأشراف ١٩٠/١١ ـ ١٩١) عن عمرو بن علي ، عن أبي داود الطيالسي به . ورجاله ثقات ، وإسناده صحيح .

لو لم يؤمنوا بأن الله حق، وأن له عذاباً يعذب به مَنْ عصاه، ما خافوه أن يعذبهم، فإنما أوجب هذا اليقين بما يخاف، وكذلك الرجاء.

فأما قوله: «يخافون أن يحشروا إلى ربهم» فقد أيقنوا بالحشر، لكنهم يخافون ما يقع في الحشر، فخوفهم عن يقين، ولذلك يرجون لقاء ربهم عن يقين، إنما يرجون أن يرحمهم عند لقائه، لا أن الخوف في نفسه يقين، ولا أن الرجاء يقين، ولكنها عن يقين، فإن سميتموها إيماناً، فكذلك كل خوف، ورجاء عن يقين، فهو إيمان، ولوجاز ما قلتم، لجاز أن يكون أهل النار يخافون النار، وهم فيها، لأنهم قد أيقنوا بالعذاب أنه قد وقع بهم، وكذلك أهل الجنة يرجون الجنة، وهم فيها، وهذا خطأ في المعقول، وإذا وقع الظفر زال الرجاء.

لو قال قائل إني قد أرجو أن ينجز الله وعده، لا يذهب في ذلك إلى تقصير مِنْ نفسه، لأنه إن ذهب إلى تقصير مِنْ نفسه، وقع الشك، لأنه لا يساهل الوعد، وإنْ ذهب إلى أنه يرجو أن الله يفي بما قال، ووعد، فقد ذهب إلى أمر عظيم .

وكذلك لو قال قائل: إني أخاف أن يعذب الله فرعونَ،

وإني أرجو أن يدخل الله محمداً الجنة لكان هذا حُمقاً، يستعمل الخوف فيما قد أخبره الله عز وجل أنه فاعله لا محالة، وكذلك الرجاء، وقد بيّن أن الخوف والرجاء اللذين سميتموهما إيماناً ليسا يقيناً، ولكنهما إشفاقٌ مِنَ الله عز وجل، وأمل يبعثان على طاعته، ويزعجان عن معصيته، وكذلك كل إشفاق من الله عز وجل، وأمل له يبعثان على الطاعة، ويزعجان عن المعصية، لا فرقان يبعثان على الطاعة، ويزعجان عن المعصية، لا فرقان بين ذلك.

٧٨٦- حدثنا أبو حاتم الرازي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أحمد بن عاصم الإنطاكي، يقول: مَنْ كان بالله أعرف، كان من الله أخوف، قال أحمد: صدق والله(١).

قال أبو عبدالله: ويقال لهم: أخبرونا عن الحب لله
 إيمان هو؟! فإن قالوا: لا، قيل لهم: فما ضد الحب؟!.

فإن قالوا: البغض، ولا بُدّ لهم من [ق ١٨٤/ب] ذلك.

قيل لهم: فالبغض الله، إذاً ليس بكفر، لأن الكفر ضد الإيمان، وما ليس بكفر، ليس ضده إيماناً، لأن اسم

<sup>(</sup>۱) على هامشه «بلغ».

الطاعة عندكم يجمع الأعمال كلها، المفترضة وغيرها، فاسم الإيمان طاعة، وضده معصية كفر، والفرائض طاعة، وضدها معصية، لا كفر، والنوافل طاعة، وضدها نقص، لا معصية، ولا كفر، فإذا كان الحب طاعة لا إيمان، فالبغض لله معصية، لا كفر.

فإن قالوا: ليس بغض الله كفراً، فقد خرجوا مِنْ قول الهل الإسلام، وزعموا أن مَنْ أبغض الله كان مؤمناً، فكل مؤمن وإن أصاب المعاصي، فهم يرجون له العفو من الله عز وجل، والرحمة، فمن أبغض لله فهو مؤمن، يرجون له أن يدخل جنته، والله تعالى يقول: ﴿ يُحِبُّونَه ﴾ أن يدخل جنته، والله تعالى يقول: ﴿ يُحِبُّونَه ﴾ [المائدة: ٤٥]، فأخبر أنَّ أولياءه، له محبون، وهم يرجون أن يكون مِنْ أوليائه مَنْ أبغضه بعد أن يقربه، وبما قال.

وإن قالوا: من أبغض الله فهو كافر، قيل لهم: فقد أثبتم البغض كفراً، فكذلك الحب إيمان لأن الإيمان ضد الكفر، فما نفى الإيمان فهو كفر.

فإن زعمتم أن الكفرينفي ما ليس بإيمان، فإن الإيمان ينفي ما ليس بكفر، فإذا كان كافراً ببعض المعاني، ثم أتى بالإيمان، لم ينتف منه الكفر، وكان مؤمناً بعد الكفر،

وكذلك إن أتى بالكفر لم ينتف منه الإيمان، وكان كافراً [ق ١٨٥/أ] مؤمناً، وهذا التناقض، والإحالة، لأن الإيمان في قولكم لا يخرج المؤمن منه إلا بتركه، ولا يتركه إلا بأخفّ ضده، وهو الكفر.

فإن زعموا أن الحب لله إيمان، والبغض له كفر، قيل لهم: فقد أضفتم إلى التصديق، والإقرار ثالثاً، وهو حب الله، فزعمتم أنه إيمان، ثم أزلتم التصديق، والإقرار بزوال الحب، فقد جعلتم الحب تصديقاً وإقراراً، والبغض جحداً، لأنه لا يكفر العبد، إلا بالجحد عندكم، ولا يؤمن إلا بالتصديق.

وقد كفر بالبغض وهو جحد على قولكم، وآمن بالحب، فقد ثبت على قولكم: إن الحب تصديق، والبغض جحد، فقد خرجتم من اللغة، والمعقول، فأين اللغة التي بها اعتللتم؟!.

فإن قالوا: محال أن يعرف الله، فلا يكون له محباً، لأنه يصدق به بمعرفته أنه ﴿لَيْس كَمِثْلِه شَيْءٌ ﴾ لأنه يصدق به بمعرفته أنه ﴿لَيْس كَمِثْلِه شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١] فلا يمتنع مِنْ حبه، ولا يعرض في قلبه البغض، وذلك موجود في فطرنا، إنا نعرف من دون الله بالقدرة، والحلم، والكرم، والجود، والتفضل علينا، والإحسان إلينا، والعلم، والحكمة في نفسه، فلا تمتنع

قلوبنا أن نحب من كان كذلك، ومحال أن يساوي الله أحد من خلقه في صفاته، ومدحه، فإذا كانت فطرنا لأ يمتنع من حب مَنْ هو دون الله منَ الْخَلْق، إذا عرفنا ببعض المدح، وكان إلينا محسناً، [ق ١٨٥/ب] فمحال أن يمتنع قلب مَنْ عرف الله، وصدَّق به، وأنه المحسن إليه، وأن لم يصل إليه إحسان قط، إلّا منه، أن يمتنع منْ حبه، فمسألتكم إيّانا محال إذ سألتمونا عَنْ مَنْ أبغض الله، وصدَّقَ به، فأوجدناكم أن ذلك محالٌ، فإن قولكم صدق، وهو مبغض متناقض، ينقض بعضه بعضاً، كأنكم قلتم: صدق، وهـ و مكـذب، لأن البغضَ لا يكون مِنْ مكذِّب، ومحال أن يكون البغض من مصدق لحالتين: إحداهما أنا لم نر، ولم نسمع مؤمناً كذلك، ولم نجده في فطر عقولنا أنا لانمتنع مِنْ حُبِّ مَنْ أحسن إلينا، وإن لم يكن في نفسه أهلًا للحب(١).

فكيف مَنْ كان في نفسه أهلاً لأن يحب، بل لا تمتنع قلوبنا مِمَّنْ هو أهل أن نحب، وإنْ لم يحسن إلينا، بل نبذل له من أموالنا، ونؤثره على أنفسنا، فإذا اجتمعت فيه الخصال: الكرم، والعلم، والتقى، والنزاهة مِنْ كلِّ

<sup>(</sup>١) ورد في المخطوط: (من أحب) وفوقه: ص كذا، وعلى هامشه: للحب صح.

مكروه، وكان إلينا محسناً، كان حبه في قلوبنا كاملاً، لِمَا عرفناه به، فليس لأحدٍ أن يساوي الله عز وجل في كرمه، وجوده، وحلمه، وعلمه، بل لا يشبهه أحد، وكل إحسان فمنه، وإن جرى على أيدي الخلائق، فمحال أن يجتمع التصديق لله، والبغض له، ومحال أن يزيل التصديق الحبّ.

قيل لهم: إنكم أجبتمونا بجواب [ق ١٨٦/أ] يلزمكم في معنى جوابكم هذا أن تقولوا بقولنا، قد وافقتمونا من حيث لا تعلمون، لأنكم وصفتم المعرفة، والتصديق، ثم زعمتم أن العارف المصدق لا يمتنع من الحب لله، وترك البغض له، وأن ذلك مِن الإيمان، فجعلتم ما يكون عن التصديق إيماناً، وهذا الذي خالفتمونا مِنْ أجله، لأنكم اعتللتم باللغة، وأهل اللغة لا يسمون الحبّ تصديقاً، ولا إيماناً، ولا البغض كفراً، لأن الحب عن التصديق يكون، والبغض عن الإنكار، والجحد، فقد أضفتم إلى الإيمان ما أوجبه الإيمان، وكان عنه، وكذلك كلما أوجبه الإيمان، وكان عنه، فهو إيمان، لا فرق بين ذلك.

ومما يدل على ذلك أنك إذا أصدرت اللغة بالعبارة عنهما أنهما موجب للآخر، عرفت أن المعرفة متقدمة للحبِّ بالبغض .

● قال أبو عبدالله: ومن ذلك قول القائل: عرفت فلاناً بالشر، والإساءة، فأبغضته، وعرفت فلاناً بالكرم، والإحسان، فأحببته، ولا يقول العرب: أبغضته، وعرفته بالإساءة والشر، ولا أحببته، وعرفته بالخير والإحسان، هذا محال في لغتها، لأن المعرفة تتقدمها، وليست بها، فقد جعلتم ما كان الإيمان سببه إيماناً، فكذلك كل ما كان [ق ١٨٦/ب] الإيمان سببه من عمل القلب، أو جارحه، فهو إيمان، وقد خرجتم من اللغة التي بها اعتللتم، ووافقتم مخالفيكم في معنى الجواب الذي به أجبتم.

فإن قلتم: إن المبغض لا يبغض مبغضاً إلا لخصال ثلاثٍ: إما لمعرفته بالشر منه، وأنه في نفسه خبيث، يستحق البغض لأفعاله الخبيثة، ولطبعه اللئيم.

والخصلة الثانية: أن يكون ـ وإن كان ليس بلئيم في طبعه ـ قد أساء إليه وآذاه، وظلمه، فيبغضه من أجل ذلك، أو حسده فيورثه الحسد له البغض، ومحال أن يكون المؤمن فيه شيء من هذه الخصال لله، لأنه إذا اعتقد أن الله ليس بكريم، ولا يستحق المدح الحسن، فقد اعتقد الكفر، ولم يعرف، وكذلك إن اعتقد أنه قد ظلمه، وجار عليه، فهو كافر، لم يعرف الله، لأن الجائر

الظالم المعتدي، هو المحتاج، العاجز، المنقوص، إذا احتاج إلى الظلم، لأن الظلم لا يكون إلا لخصلتين: اجترار منفعة، أو دفع مضرة من شيء عنه، لايملكه، أو دفع أذى مَنْ يخافه، ممن ظلمه، فيبادره بالظلم، بأن يدفعه عن نفسه، وجلّ الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة، فمن اعتقد ذلك فهو كافر، وأما الحسد فإن العبد لا يحسد إلا مخلوقاً مثله، يقاسه عليه إذ صار إلى خير من دين، [ق ١٨٧/أ] أو دنيا لم يصل هو إليه ، أو عداوة متقدمة ، وليس الخلق في الآلهية معنى يعظمون أنفسهم أن ينالوا منها، بل هم مضطرون إلى ربهم، مصنوعون، محدثون، فالحسد بين الخلق والخالق خارج من هذه الجهة، وأما الحسد عن العداوة فإن العداوة الله كفر، لأن العداوة مضادة، ومعاندة، وذلك كفر كله.

قيل لهم: إنكم قد صدقتم في جوابكم أن البغض لا يكون إلا عن ذلك، وأشباهه، فلم نسألكم عن ذلك، لأنه من أنزل الله بهذه المنزلة، فلم يعرفه، ولكن سألناكم عن البغض الذي أوجبته هذه الخلال التي هي جحد، وكفر، فجعلتم البغض كفراً، وليس هذه الخلال ببغض في عينه، ولكن البغض عنها يكون، وهي سبب للبغض، فقد خرجتم من الله، وأضفتم إلى الكفر على دعواكم ما

كان الكفر سبباً له، وعنه، لا يكون هو في عينه، فقد وافقتم مخالفيكم.

● قال أبو عبدالله: ويلزمكم أيضاً ما ادعيتم أن كان ما أوجبه كفراً، فكذلك ما أوجبته أضدادها إيمان، لأن أضدادها معرفة بالله، إنه الكريم ذو الإحسان والجود، وإنه ليس كمثله شيء، وإنه العادل الذي لا يجور، ولا يظلم، لأن ذلك ليس من صفاته، وإنه متفضل على من أراد، وعادل على من يستحق [ق ١٨٧/ب] العدل، لا ينصرف مِنْ عدل إلى جور أبداً، فهذه الخلال الموجبة للحب لله، فكذلك الحب لله إيمان به، كما كان البغض كفراً عن الكفر الذي أوجبه، لا فرقان بين ذلك.

فإن قالوا: فإن الحب لله ليس بإيمان، والبغض له ليس بكفر، ولكنهما خلقان عن الكفر، أو الإيمان، ولا يكون البغض إلا من كافر، ولا يكون الحب إلا من مؤمن.

قيل لهم: فالبغض لله ليس بكفر في عينه، ولكنه معصية، لا كفر، فمن أبغض الله، لم يكفر لبغضه.

فإن قالوا: إنه لا يكون إلّا من كافر.

قيل لهم: لم نسألكم عن ما أوجبه، ولا ممن يكون، ولكن سألناكم عن البغض: هل هو في عينه كفر، أو غير كفر؟!.

فإن قالوا: ليس هو في عينه كفراً.

قيل لهم: فكل ما ليس بكفر، فجائز لله أن يبيحه (١)، لأن كل معصية سوى الكفر فجائز أن يبيحها الله في بعض الأزمنة، ويحله، ويتعبد خلقه بما يشاء.

فإن قالوا: ليست كل المعاصي يجوز فيها النسخ.

قيل لهم: مثل ماذا؟!.

فإن قالوا: كالظلم من القتل وغيره.

قيل لهم: قد أكذبكم الكتاب، فقد علمتم أن الله عز وجل قد سمى إخوة يوسف عصاةً، خاطئين، بتغيبهم يوسف عن أبيه، وكاد ليوسف عن أخيه بما احتال بالصواع، إذْ دَسّ [ق ١٨٨/أ] الصواع في وعاء أخيه، ليقطعه عنهم، ويحبسه عن أبيه، ويرجعوا إليه، وليس هو ليقطعه عنهم، فقال تبارك وتعالى: ﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَّا خُذَ أَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ، إلا أَن يَشَاءَ الله ﴿ [يوسف: لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ، إلا أَن يَشَاءَ الله ﴾ [يوسف: ٢٦] فأظهر عليه أنه قد سرق، وفرق بينه وبين إخوته، وحبسه عن أبيه، فازداد لذلك حزناً، ولم يسم الله يوسف بذلك عاصياً، بل أخبر أنه ولى له كيد ذلك، حق (م) له بأن بذلك عاصياً، بل أخبر أنه ولى له كيد ذلك، حق (م) له بأن

<sup>(</sup>١) ورد في المخطوط: (ينسخه) وعلى هامشه: صوابه (يبيحه).

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل (حتى).

ضم أخاه، وقد حرّم الله علينا أن نقتل أنفسنا، فقال: ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً، وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَاراً ﴾ [النساء: ٣٠] فحرّم علينا أن نقتل أنفسنا، وأن يقتل بعضنا بعضاً، ثم أخبرنا أنه جعل توبة بني إسرائيل التي يغفر لهم بها، ويقبلهم قتل بعضهم بعضاً، فقال: ﴿ تُوْبُوا أَلَىٰ بَارِئِكُمْ ، فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥].

۷۸۷- حدثنا إسحاق، أنا يحيى بن آدم، ثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب، قال: قالوا: يا موسى! سل ربك: ما توبتنا؟ فسأل ربه، فقال: توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً، فقالوا: هذا، ولكن أمر أهون من هذا؟ فقال: ما هو غيره، فقتل بعضهم بعضاً بالخناجر، ما يبالي فقال: ما هو غيره، فقتل بعضهم بعضاً بالخناجر، ما يبالي الرجلُ مَنْ قتل، أباه، أو ابنه، أو أخاه، حتى قتل سبعون ألفاً، وموسى قائم ينظر، فأوحى الله إليه أن مُرهمم أن [ق ألفاً، وموسى قائم ينظر، فقد غفر لمن قتل(١)، وتبت على من بقى منهم، فكفوا أيديهم(٢).

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (غفر لهم قتل) وفي الدر المنثور (فقد غفر لمن قتل).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور (١/١٦٩) لابن أبي حاتم.

وفي سنده أبو إسحاق السبيعي، وهو مدلس وقد عنعن، ثم هو اختلط. \_\_\_

٧٨٨ حدثنا إسحاق، والزعفراني، قالا: أنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥] سمعت عبيد بن عمير يقول: قام بعضهم إلى بعض، يقتل بعضهم بعضاً بالخناجر، ما يبالي الرجل قتل أباه، أو قتل أخاه، أو قتل ابنه، ولا أحداً حتى نزلت التوبة(١).

زاد إسحاق: قال ابن جريج: فأخبرني القاسم بن أبي بزة، أنه سمع مجاهداً، وسعيد بن جبير قالا: قام بعضهم إلى بعض، يقتل بعضهم بعضاً بالخناجر، لا يَحِنُّ رجل على قريب، ولا بعيدٍ، حتى ألوى موسى بيده، فطرحوا ما بأيديهم، فيكشف عن سبعين ألف قتيل (١).

وأخرجه الطبري (٢٧٧/١) عن محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدالرحمن أنه قال في هذه الآية: ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ قال: عمدوا إلى الخناجر، فجعل يطعن بعضهم بعضاً، وإسناده صحيح إلى أبي عبدالرحمن السلمي، لأن رواية شعبة عن المدلسين لا تكون إلا ما هو من مسموعاتهم، ثم شعبة روى عن السبيعي قبل اختلاطه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۲۸/۱) عن القاسم بن الحسين، ثنا الحسين بن داود، ثنى حجاج، عن عطاء به.

 <sup>(</sup>۲) تفسير مجاهد وابن جبير أخرجه الطبري (۲۷۷/۱) عن عباس بن محمد،
 حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن القاسم بن أبي بزة به.
 وفيه: (بثوبه) بدل (بيده).

٧٨٩ حدثنا إسحاق قال: قرأت على أبي قرة في تفسير ابن جريج: ﴿ تُوبُوْ الله بَارِئِكُمْ ، فَاقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥] كان قتل بعضهم بعضاً ، إن الله علم أن ناساً منهم علموا أن العجل باطل ، فلم يمنعهم أن ينكروا إلا مخافة القتال ، فلذلك أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً ، فجعل الله القتل لمن قتل منهم شهادة ، وكان توبة لمن بقي منهم ، قال ابن عباس : بلغ قتلهم سبعين ألفاً ، ثم رفع الله القتل عنهم ، وتاب عليهم (١) .

• ٧٩- حدثنا حميد بن مسعدة ، ثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة في قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِه : يَاقَـوْم إِنَّكُمْ [ق ١٨٩/أ] ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ لِعَجْلَ ، فَتُوبُوْا إلىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة : العِجْلَ ، فَتُوبُوْا إلىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة : عمل البلاء ، تناحروا بالشفار من عَفَيْنِ ، فلما بلغ منهم نقمته ، سقطت الشفار من أيديهم ، فكان للمقتول منهم شهادة ، وللحي توبة (١٠) .

٧٩١ حدثنا إسحاق، ومحمد بن رافع، قالا: أنا عبدالرزاق،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۲۸/۱) عن القاسم بن الحسن، حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج (ابن محمد) عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي (١/٩٦١) لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وأخرجه الطبري (٢/٨/١) عن الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبدالرزاق به.

أنا معمر، عن قتادة، والزهري: ﴿فَتُوبُوْا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥] قال: قاموا صَفَيْنِ، فقتل بعضهم بعضاً، حتى قيل لهم: كفوا.

قال قتادة: فكانت شهادة للمقتول، وتوبة للحي (٢).

٧٩٢ حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن عيسي، ثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ إِنَّ خَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴾ قال: كان موسى أمر قومه عن أمر ربه أن يقتل بعضهم بعضاً بالخناجر، فجعل الرجل يقتل أباه، ويقتل ولده، فتاب الله عليهم.

قال: والعجل حلي استعاروه مِنْ آل فرعون، فقال لهم هارون: أحرقوه، فأحرقوه، وكان السامري أخذ قبضة من أثر فرس جبريل صلى الله عليه، فطرحها فيه، فانسبك، فكان له كالجوف تهوي فيه الريح، فقال السامري: هذا إلهكم، وإله موسى (١).

٧٩٣ حدثنا إسحاق، أنا روح، ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد نحوه.

● قال أبو عبدالله: فإن كان البغض ليس بكفر، فجائز

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲/ ۲۲۰ ـ ۲۲۷) عن محمد بن عمرو الباهلي، ثنا أبو عاصم به وذكر إلى قوله: فتاب الله عليهم.

أن يبيح الله [ق ١٨٩/ب] بغضه لمن اعتقد معرفته. فإن قالوا: ذلك محالً أن يفارق الكفر البغض.

قيل لهم: وكذلك محال أن يفارق الإيمانُ الحبّ، وكان عزيزاً أن يفارق أحدهما الآخر، فإذا لم يجز أن يفارق البغض الكفر، فالحبّ الإيمانُ لا غيره، والبغض من الكفر جزء لا غيره.

● قال أبو عبدالله: وقد زعمتم أن الإيمان خلتان: المعرفة، والإقرار، ثم زعمتم أنَّ العارفَ قد يعرف، ويجحد، وأن المرءَ قد يُقِرُّ بلسانه، وَيُنْكِرْ بقلبه كما وصف الله عز وجل عن المنافقين.

فإن قال منهم قائل: ليس الإيمانُ هو المعرفة، ولكنه الخضوع مع المعرفة.

قيل لهم: المسألة على حالها في الخضوع كالمسألة في الحبّ، إذ كانت المعرفة لا يكون إيماناً إلّا بخضوع، وليس الخضوع هو المعرفة، وقد أضفتموه إليها، فكذلك الحب يقوم بالخضوع، والمسألة على حالها، ولو كان الحب ليس جزءاً مِنَ الإيمان، ولا البغض جزءاً من الكفر، لجاز أن يفترقا، فيكون إيمان بلا حب، وبغض بلا كفر، لأنكم وإن ادعيتم أن المعرفة لا يكون إيماناً إلّا

ومعها خضوع، فقد زعمتم أن الإقرار يكون باللسان، ليس معه معرفة ولا خضوع، كما وصف الله عز وجل عن المنافقين، فإذا كان الإيمان معرفة وخضوعاً، وإقراراً باللسان، [ق ١٩٠/أ] ولا يتم المعرفة والخضوع إلا بالإقرار باللسان، والإقرار هو إيمانٌ في عينه، فجاز أن يؤجد بعض الإيمان في زوال بعض، فكذلك جائز أن يزول الحب والإيمان في القلب لأن الحبّ عن الإيمان، وكما وجد إقرار بلا تصديق، والإقرار في نفسه إيمان، وكما وجد إقرار بلا تصديق، فكذلك جائز أن يُوجد تصديق بلا حب، فإن زعمتم أن الإقرار فرع من الإيمان، فكذلك الحبُّ فرعٌ من الإيمان، وكما وجد فرعٌ من الإيمان، وكما وجد فرعٌ بلا أصل، فجائز أن يوجد حب بلا تصديق.

فإنْ قالوا: ذلك محالً.

قيل لهم: فقد ثبتم أن الحب لله أوجب أن يكون إيماناً مِنَ الإِقرار باللسان، إذْ كان الإِقرار قد ينفرد دون التصديق، فيكون إقراراً، ولا تصديق، ولا ينفرد الحب من الإيمان، ولا يفارقه فإذا كان الإقرار ينفرد من التصديق، فإن يقدمه التصديق صار الإقرار إيماناً، وإذا انفرد، لم يصر إيماناً، فالحبُّ أولى أن يكون إيماناً إذْ لا جائز أن ينفرد مِنَ التصديق، فالحب على دعواكم أوكدُ

من الإقرار باللسان أن يكون إيماناً، وكذلك البغض أوكدُ أنْ يكون كفراً، وذلك أن الله عز وجل قد رخص لمن خاف على نفسه من العدوِّ أن يعطيهم الجحد بلسانه، فيكون مؤمناً، وقد أتى ما يجحد بلسانه، وبقى التصديق في قلبه، ولا يكون مؤمناً حتى يفارق البغض [ق ١٩٠/ب] لله، وقد ينفرد الجحد باللسان عند الرخصة من التصديق، فلا يكون كفراً، ولا ينفرد البغض من التصديق إلا كان كفراً ناقضاً للتصديق، فالجحد باللسان للرخصة لا ينقض التصديق، والبغض لا يكون من أحد أبداً إلَّا كان ناقضاً للتصديق، فالبغض أولى أن يكونَ كفراً، فقد ناقضتم دعـواكم فيه في دعـواكم مع خروجكم مِنْ قول ِ جميع الأمةِ، لأن البغض لله في عينه ليس بكفر، وأن الحب ليس بإيمان.

فإن قالوا: الحب ليس بإيمانٍ، والبغض كفر، لأن البغض شتم.

قيل لهم: وكذلك الحب مدح.

فإن قالوا: إنا قد نحب مَنْ يستاهل عندنا، ولا يستأهل، ولا نبغض إلا مَنْ يستأهل البغض، فالبغض شتم.

قيل لهم: وكذلك الحب مدح على قولكم، ولا جائز

للعاقبل أن يحب مَنْ لا يستأهل الحبَّ في معنى من المعاني، كما لا جائز أن يبغض إلاّ مَنْ يستأهل البغض، ومع ذلك إنكم قد فرقتم، فزعمتم أن اثنين متضادين، أحدهما ضد للآخر، وأحدهما كفر، وضده ليس بإيمان، فإذا كان قد تأتى بالحب، فلا يكون ذلك منه إيماناً ضداً للكفر، فكذلك جائز أن يأتي بالبغض، ولا يكون الإيمان يخرجه منه، فإن لم يجز إلاّ أن يكون البغض كفراً، لم يجز إلاّ أن يكون البغض كفراً، لم يجز إلاّ أن يكون البغض كفراً، الإيمان ضده الكفر، وأحدهما ينفي الآخر، فإذا كان البغض في عينه كفراً ينفي الإيمان، فكذلك الحب في عينه كفراً ينفي الإيمان، فكذلك الحب في عينه إلى الكفر، لا فرق بين ذلك عند من يفهم المعقول، ويعقل اللغة.

فإن قالوا: إنَّ الحبُّ إيمانٌ، والبغض كفر.

قيل لهم: وأين وجدتم هذا في اللغة أن الحب تصديق، وأن البغض جحد؟!.

فإن قالوا: وإن لم نجده في اللغة، فإن التصديق لا يفارق الحب، ولا جائز أن يكون مصدق إلا محباً، والبغض لا يفارق الكفر، ولا جائز أن يكون مبغض إلا كافراً.

قيل لهم: فقد جعلتم ما أوجبه الإيمان إيماناً، وما

أوجبه الكفر كفراً، فكذلك كل ما كان عن الإيمان والكفر، وكانا سبباً له فهو إيمان، أو كفر من عمل القلب والجوارح، فقد خرجتم من اللغة التي بها اعتللتم، ووافقتم مخالفيكم، فإن الفرقة التي قالت: إن الإيمان هو الخضوع مع المعرفة، فكل خاضع مطيعً.

قيل: وأين وجدتم الخضوع في اللغة إيماناً؟!.

فإن قالوا: وجدنا الله تبارك وتعالى حكم لِمَنْ فَعَلَهُ أنه مؤمن، وكَفر مَنْ لم يخضع.

قيل لهم: فلم تأخذوا ذلك عن اللغة، وإنما أخذتموه عن الله، فإن كان الخضوع من الإيمان، فكل خضوع إيمان، إذا اتبعتم أمر الله، [ق ١٩١/ب] وخرجتم مما تعقلون من اللغة، فالخضوع بالقلب، والبدن، ألا تسمع إلى قوله: ﴿فَظَلُّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ﴾ [الشعراء: ٧٧] فثبت الخضوع للأعناق، فحيث ما يوجد خضوع لله فهو إيمانً ، وحيث وجد إباءً ، واستكبارً ، أو ترك لأمره فهو كفر، فالترك مع الإباء كفر، كما كان الفعل بالخضوع والإِرادة إيماناً، فإن كانت المرجئة إنما قالت: إنَّ الإقرارَ إيمان، مع تصديق القلب، لأنه تحقيق للتصديق فكذلك عمل الجوارح كلها. لو قال النبي ﷺ لرجل: آمن بالله، واشهد أن لا إله إلا الله، أوقال: آمن وأقر بلسانك، فقال بلسانه: آمنتُ بالله معبراً عما في قلبه لكان ذلك دالاً على تحقيق ما في قلبه من المعرفة، وإن كان الله يلي علم السرائر.

كذلك لو قال لرجل: «آمن بالله، وقم، فصل»، فبادر إلى الوضوء، فتوضأ، وصلى، لكان ذلك منه إقراراً، وإن لم يقر بلسانه.

ولو قال: إن الله يأمرك أن تخرج من مالك ألف درهم، فلم يقل: نعم، فبادر، فأعطاها النبي على الله، لكان ذلك يقوم مقام الإقرار محققاً لمعرفته بالله، إذ أبدى الطاعة، وسارع إليها، كما سارع إليها المقر بلسانه، فقد قامت الجوارح مقام اللسان في التحقيق للمعرفة، وإن كان اللسان أعظم قدراً في التحقيق للمعرفة، فكل اللسان أعظم قدراً في التحقيق للمعرفة، فكل يُحقيق للمعرفة.

قال: ويقال لهم: أرأيتم رجلاً زنديقاً، أَوْ نَصْرَانياً كان جالساً في سفينة، أو رأس جرفٍ مطلاً على الماء، فتدبر، وتفكر في الخلق، فعرف أن الله واحد، لا شريك له، وأن محمداً ﷺ جاء بالحق من عنده، علم الله صدق ذلك منه، فزلت قدمه، فغرق قبل أن يتشهد بلسان، هل يكون ذلك مؤمناً؟!

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: مستكمل الإيمان؟!.

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فأين الإقرار؟! فإن قالوا: لم يبق إلى أن يؤدي الإقرار.

قيل لهم: فقد شهدتم بأن التصديق بلا إقرار إيمان كامل، فإن أمكنه الإقرار، فلم يقر، أينقصُ الإيمانُ الكاملُ عندكم؟ فإن أقر كمل الإيمان، فشهدتم له بالكمال في وقت، ثم زعمتم أنه مكمل في وقت ثان، فكيف يكمل ما قد كمل؟!

فإن قلتم: إنما كمل المفترض عليه في ذلك الوقت، ولم يفترض عليه الإقرار إن لم يبق، فإن بقي فأقر، زاد كمالاً إلى كماله، لأنه كان كاملاً من جهة الواجب في وقته، كاملاً من جهة ما أتى به غيره ممن يفي، فصدق، وأقر.

قيل لهم: فهذا الذي زعمتم على أهل السنة أن الفرض من الإيمان إذا لزم العبد فأداه في وقته فقد أدى ما عليه، ولم يأت بباقي الفرض من الإيمان الذي لزم غيره فإن [ق ١٩٢/ب] بقى إلى وقت ثان فأدى من الفرض ما أدى غيره، كان زيادةً على إيمانه الأول، كما قلتم في المصدق في الوقت الأول، ثم عوجل بالموت قبل أن يأتي وقت ثان، ولو أتى وقت ثان، فشهد فيه كان زيادة على إيمانه الأول، لا فرق بين ذلك.

فإن قالوا: إن الذي صدق، ثم عوجل بالموت قبل أن يقر باللسان، إن نوى أن يقر بالله، ويشهد بلسانه، فهو مؤمن، وإلا فهو كافر.

قيل لهم: فقد ضمنتم إلى التصديق النيّة، وليست في اللغة، وتركتم قولكم: أرأيتم إن صدق في أول وقت، فعوجل قبل أن ينوي أن يتشهد، فمات أمؤمن هو؟!

فإن قالوا: لا، فالذي نوى، فعوجل قبل أن يأتي وقت الإقرار أيضاً ليس بمؤمن، فإن كان مؤمناً إذ لم يأت الوقت المذي يمكنه فيه الإقرار قبل تصديقه، لأنه عجل قبل ذلك، فكذلك من عرف في أول الوقت، ثم عوجل قبل أن يأت وقت ينوي فيه، فقد جعلوا الإيمان تصديقاً بالقلب، ما لم يأت وقت عمل جارحه، فإذا أتى وقت يمكنه فيه التشهد، كان التشهد فيه إيماناً إلى إيمانه الأول، فكذلك جميع عمل الجوارح إذا أتى أوقاتها، فأمكنه القيام بها، كان قيامه بها زيادة على إيمانه الأول، فأدن بين [ق ١٩٣/أ] ذلك.

فإن زعموا أنه إذا صدق بقلبه بأن الله واحد ليس كمثله شيء، ثم عوجل بالموت قبل أن يمكنه التشهد، أنه كافر، فقد كفَّروا - من هو مؤمن - في اللغة، لأن الله عز وجل قال لإبراهيم: ﴿ أُولَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَيْ ﴾ [البقرة:

التصديق، وقال إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا﴾ التصديق، وقال إخوة يوسف: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا﴾ [يوسف: ١٧] أي مصدق، فقد خرجوا من قولهم، وزعموا أن المؤمن في اللغة كافر بغير ترك منه للإقرار، وهو ينكره، فكفروه بغير جحود، ولا إباء للإقرار، ولا امتناع منه، وهو الخروج من اللغة، ومن قول جميع الأمة، إذ الكفر لا يكون إلا جحوداً بالقلب، أو تكذيباً بالقلب، أو باللسان، أو إباء، أو امتناعاً باستكبار، واستنكاف.

فكذلك لو أن عبداً عند البلوغ وهو صحيح مسلم اعتقد بقلبه أن الله واحد، لا شريك له، وأن ما جاء به محمد على حق، ثم أفلج قبل أن يجيء وقت الإقرار باللسان، فيبست يداه ولسانه، فمكث بذلك عشر سنين مصدقاً بقلبه، لا يمكنه الإقرار باللسان، ولا الإشارة بجارحه، فيلزمهم أن يقولوا: إنه عاش كافراً حتى مات، وهذا الخروج من اللغة، ومن قول الأمة كلها.

فإن قالوا: هو مؤمن، فلا فرقان بينه، [ق ١٩٣/ب] وبين المصدق، والمعاجل بالفرض قبل أن يأتي وقت يمكنه فيه الإقرار، وكذلك إن صدق، ثم جَن، فزال عقله مع آخر وقت التصديق قبل أن يأتي وقت يمكنه فيه الإقرار، لا فرقان بينه، وبين المعاجل بالفرض، فقد تركوا

قولهم، ونقضوا أصلهم، وأقروا بزيادة الإيمان بعد ما شهدوا له بالكمال.

وأما قول بعضهم: إن الإيمان يزيد، فهذا دعوى ادعوها ليثبتوا بها عند الأمة أنهم مقرون بقول الله عز وجل: ﴿زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً﴾ [الأنفال: ٢] و ﴿ليَزْدَادُوا إِيْمَاناً مَعَ إِيْمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤] لأنهم يقولون: محال أن يكون الزيادة إلا بعد الكمال، وأن الجزء الثاني إذا ضم إلى الأول فليس بزيادة إلا من جهة العدد، لا من جهة المعنى المعروف، لأن الإيمان معلوم، فإذا ضم جزءاً إلى جزء، ولم يكن ذلك زيادة في الإيمان، حتى يتم، فإذا تم جارت الزيادة على الإيمان، وهذا تناقض من القول لأن· الشيء إذا تم، ثم ضم إليه غيره، لم يكن منه، وإنما يكون منه ما كان جزءاً منه، لا أن يضم إليه جزء من غيره، فإذا كانوا قد أتوا بالإيمان كاملًا، ثم ازدادوا معرفة فيما أدعوا، ثم [ق ١٩٤/أ] زعموا أنها زيادة في الإيمان، فكيف زاد فيما هو كامل ليس من جنسه ما لم يسم به.

وقد زعموا أن المعرفة هي إيمان مع الإقرار، فقد جاؤا بالمعرفة والإقرار، وذلك هو الإيمان الكامل عندهم، فكيف جاء بمعرفة، وقد كملت المعرفة، ولم تبق منها شيء، يأتي بها العارف، لأن الإيمان معلوم عند الله، وعندهم، فإذا كمل المعلوم، ثم جيء بثان بعده، لم يكن من الإيمان المعلوم إلا أن يزعموا أن الإيمان فرض، ونافلة، والنافلة تركها مباح، وفعلها قربة إلى الله عز وجل، والكفر ضد الإيمان، فإن كان الإيمان، منه مفترض، ومنه نافلة، فضدهما جميعاً الكفر، فكما كان ترك الإيمان الذي هو فرض بعد ما يترك الإيمان الذي هو نافلة مباح، فترك الإيمان الذي هو الكفر عندهم، فكفر بالله مباح، وكفر محرم، وهذا لا يقول به إلا مختلط.

فإن زعموا أنهم إنما سموا الزيادة فيه لأنه أتى بمعرفة، والمعرفة هي الإيمان.

قيل لهم: قد غلطتم من وجهين: أما أحدهما: فإن هذه المعرفة الزائدة لا تخلو من أن تكون مفترضة، أو غير مفترضة، فإن كانت غير مفترضة فهي معلومة، وذلك عندكم ما لا يزيد، [ق ١٩٤/ب] وإن كانت ليست مفترضة، فقد ثبتم إيماناً بالإباحة، وهل أباح الله لعباده ترك الإيمان مِنْ جهة من الجهات؟ ولو كان مباحاً لاستحال أن يكون ضده، وكان كفر مباح.

● قال أبو عبدالله: ويقال لهم: أخبرونا هل يوصل إلى هيبة شيء، وتعظيمه، وخوفه، ورجائه، وحبه إلا بخصلتين: إما بمعاينة، وإما بإيمان له بخبر صادق، أو

دليل يلزم؟.

فإن قالوا: لا يوصل إلى ذلك، ولا ينال إلا بما ذكرت.

قلنا لهم: فقد سقطت المعاينة عن العباد، فلم يعاين أحدٌ منهم الله تبارك وتعالى ، ولم ير الجنة والنار إلا ما للعباد وسيلة، ينالوا بها الخوف والرجاء، والتعظيم، والإجلالَ إلا الإيمان، فلم يفاوت المؤمنون من صدر هذه الأمة، وآخرها في الطاعات مِنَ الخوفِ، والرجاءِ، والهيبةِ، والحب، واليقين، والتوكل على الله إذْ زال العيان، ولا وسيلة لهم إلى هذه الأخلاق، ولا أصل لها ينبعث منه، ويهيج منه إلا الإيمان، ولا سبيل إلى معنى ثالث، لأنه قد ثبت أنه لا ينال خوف ولا رجاء، ولا حب ولا غير ذلك إلا بمعاينة، أو إيمان، فلم [ق ١٩٥/أ] يفاوتوا في هذه الأخلاق، فرأينا بعضهم خائفاً من الله، مرعوباً، مجلاً له، مشفقاً، راجياً له، راغباً فيما عنده، قد أزعجه خوفه عن كل معصية، وحمله رجاؤه، ورغبته على القيام بحق الله.

ورأينا آخرين مقرين لله بوحدانيته، لا يزايلهم الإقرار، والتصديق، وهم في عامة أمورهم آمنون، لا يخافون الله عند معصية يركبونها، ولا يبذلون لله الحق، فيما يرجون

ثوابه، فوجدناهم أقل خوفاً، ورجاءً، وإجلالًا لله، وهيبةً من الآخرين.

وكلَّ قد يفارقهم الإقرار، والتصديق، فلما وجدناهم كذلك، علمنا أنهم جميعاً قد استحقوا اسم الإسلام، والإيمان، زايلوا به الجحد، والتكذيب، وأنهم قد تفاضلوا بعد استحقاق الاسم في كثرة الإيمان، وقلته، وعظيم قدره في القلوب من تعظيم معرفتهم بالتصديق به، الذي آمنوا به، إذ لا تبلغ له غاية معرفة، فيساويه بالعلم بنفسه، جل عن ذلك وتعالى.

فدل تباينهم فيما ذكرنا أنهم لم يتباينوا الإيمان في قلوبهم واحداً، إذ كانوا لا ينالون ما تباينوا فيه إلا بالإيمان، إذ سقطت المعاينة، فبعضهم أفضلُ مِنْ بعض في الإيمان، أنهم لم يتباينوا في الإقرار بأن الله [ق في الإيمان، أنهم لم يتباينوا في الإقرار بأن الله [ق بالإيمان، وما قال صدق، لا كذب، وبما وعد، وتوعد من بالإيمان، وما قال صدق، لا كذب، وبما وعد، وتوعد من عقابه، وثوابه، فاستووا في الإقرار بأن الله حق، وما قال، وما تواعد، ووعد، ولو دخل بعضهم الريب في ذلك، وما تواعد، والتفاضل لا يقع بين اثنين حتى يكون في المفضول منهما معنى يساوي به التفاضل، يستحق به مع الاسم، ثم يفضل به بأن يكون عنده أفضل مما عند

الأخر، فيدرك بفضله، لأنه لا جائز أن يقال: فلان صحيح، أقوى بصراً من فلان الأعمى، ولا فلان السميع أقوى سمعاً من فلان الأصم، فكذلك لا يقال: فلان المؤمن أقوى إيماناً من فلان الكافر، هذا ساقط في التفاضل، لا يقوله ذُوْ لُغَةٍ، ولا معقولٍ، فإذا كان في كل واحد من هؤلاء ما يستحق به الاسم الذي يزايل به العمى الذي هو ضد البصر، ولو كان أقل قليله بعد أن يستحق به اسم البصر، فيزايل به اسم العمى، فإذا كان كذلك، جاز أن يقال: فلان البصير أقوى بصراً من فلان، إذْ للمفضول من البصر ما يستحق اسم البصر، وكذلك القوة والسمع، و لا سبيل إلى استبانة الأشياء، وإبصارها إلَّا ببصر، ولا حمل الأشياء إلا [ق ١٩٦/أ] بقوة، ولا إدراك الأصوات، والتمييز بينها إلا بسماع.

ولو أن رجلين بصيرين: نظر أحدهما، استبان شيئاً على قدر ميل، وأبصره بيناً، ولا يتبين ما قوق ذلك، ونظر الآخر إليه على رأس ميلين، فأبصره، وتبينه، وأبصر النظر إليه، فلم يره، لَشَهِدَتِ الْعقولُ اضطراراً على أن المتبين للشيء على رأس ميلين أقوى بصراً من الذي لم يستبن له الشيء، إلا على رأس ميل.

وذلكِ مثل رجل تولى عنهما، فجعلا يستبينانه جميعاً

حتى بلغ رأس الميل، ثم خفى على أحدهما، فلم يره، وجعل الآخر يتبينه، حتى رآه على رأس ميلين، لَشَهِدَتِ الْعُقُولُ أن هذا أقواهما بصراً، إذْ لا سبيل لهما إلى الاستبانة إلا ببصر.

وكذلك لوحمل أحدهما مئة رطل، فزيد عليه عشرة، فألقاها، ولم يطقها، وزيد على الآخر خمسون أخرى، لشهدت العقول بأن هذا أشدهما قوة، وإن كان عند هذا من القوة ما زايل به الزمانة.

وكذلك السمع، فلما كانت الأبصار لا ينال بها استبانة الأشياء، إلّا بقدر قواها، ولا القوي ينال بهذا الحمل إلّا بقدر القوى.

وكذلك إدراك الأصوات لا تدرك إلا [ق ١٩٦/ب] بقدر قوى الأسماع، فلما تفاوتوا في ذلك، شهدت القلوب باضطرارٍ أنهم ليسوا فيها مستوين، وإن كان في أولها لا يتفاوتون.

فكذلك شهدت العقول إذا تدبرت الإيمان، وعلمت أنه إذا كان لا ينال خوف، ولا رجاء لله، ولا إجلال، ولا هيبة، ولا مسارعة إلى طاعة إلا بالإيمان، إذ سقطت المعاينة، فكان ما ينال به هذه الأخلاق كلها إيماناً، لا غيره.

فإذا تدبرت العقول ذلك، شهدت أنهم لولا أن الخائفين، والمطيعين لله، فضلوا العاصين الذين قل خوفهم منه، وتعظيمهم له في الإيمان، لما تفاوتوا في هذه الأخلاق.

ففي ذلك دليل أنهم فيه متفاوتون، ولولا ذلك ما كانوا في الخوف، والرجاء، والتعظيم، والإجلال، والهيبة مختلفين.

فلو جاز أن يستووا في الإيمان، ولا سبيل إلى هذه الأخلاق، الأخلاق إلّا به، ومنه، ثم يتفاوتون في هذه الأخلاق، لجاز أن يستووا في قوى الأبصار، ثم يختلفون في الاستبانة من القرب، والبعد، ويستووا في القوى، ويختلفوا في الحمل، والكثرة، والقلة، فيكونان جميعاً في القوة يستويان، ويختلفان في الحمل، [ق ١٩٧/أ] فيحمل أحدهما خمسمائة رطل، والآخر لا يطيق إلا فيحمل أحدهما خمسمائة رطل، والآخر لا يطيق إلا مائة، فإن استحال ذلك، فكذلك هو في الإيمان مستحيل، لا فرقان بينهما.

فإن قال جاهل ـ لا يعرف اللغة ، ولا التمييز بين الأشياء بالمعقول ، ولا كيف أصول الطاعات ، فقال ـ إنما اختلفوا في هذه الأخلاق بالتوفيق ، لأن الله عز وجل وفَّقَ بعضهم ، ولم يوفِّق الآخر.

قیل لهم: لیس فی القدر نازعناکم، وقد أجمعنا أنه بالتوفیق، ولکن کیف وفق من کثر خوفه، ورجاؤه، وقوی تعظیمه، وثقته، وتوکله بأن ألزم قلبه ذلك، کما ألزمه ناظر عینه، لم یکن عن معرفة بما خوف به، ولا عن ذکر لله، ولا هو مختار له، فإن کان کذلك، فلیس بمکتسب، ولا عامل إلا وفقه بأن وهب له التذکر، والتفکر، فعقل عنه ما قال، فعظمت بذلك معرفته، وقوی به إیمانه، فعظم خوفه، ورجاؤه.

قالوا: جائز أن يلزم ذلك قلبه بلا تذكر، ولا عن معرفة، بما خوف به، ولا اختيار له كالسحرة ألزم قلوبهم الخوف، لم يتقدم ذلك طلب منهم، ولا معرفة، ولا ذكر، ولا اختيار.

قيل لهم: لوكان كما تقولون، ماكان ذلك لهم عملاً، ولا مدِحُوا به، [ق ١٩٧/ب] كما لا جائز أن يكون جمال وجوههم لهم عملاً، ولا صحة أجسامهم.

فإن قالوا: كل حسن يلزمه الله العبد من غير اختيارٍ منه، ليس من الطاعات، فليس هو له بعمل، ولا يثاب عليه، وكل ما ألزم من الطاعة لله، فهو له عمل.

قيل لهم: العلتان واحدة، وإنما أنتم تدعون، ولم تأتوا بتفرقة، وقد دلّ الكتاب على خلافِ ما قلتم، لأن الله وصف الخائفين بالتذكر، والتفكر، وأخرج منهم من ليس بمتذكر، ولا متفكر، فقال: ﴿لآيَاتٍ لِقَوْم ِ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴾(١).

فمن زعم أنه من عقل، ولم يتفكر، كان الله فيما قال الله عز وجل آية، فقد عارض الله، وما قال برد، وقد أخبرنا عن السحرة بما يدل على كذب دعواكم لقولهم: ﴿إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنا، لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا ﴾ [طه: ٧٣] فلا شاهد على قلوبهم أصدق من الله، يخبرك أنهم آمنوا بقصدٍ من قلوبهم، واختيارٍ منهم للإيمان، أراد منهم أن يغفر لهم.

ثم قالوا: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَّأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً ﴾ [طه: ٧٤] فعبروا عن عقلهم عن الله الوعد، والوعيد فهذا الاكتساب، وما سواه اضطراراً.

قال أبو عبدالله: فإن قالوا: بل وفقهم بأن وهب لهم التذكر، والتفكر، فعقلوا عنه، فخافوه.

[ق ١٩٨/أ]: قيل: فكذلك وفقهم، حتى عقلوا عنه، فصدقوا به جميعاً أنه حق، ثم تفاوتوا في التصديق، حتى كان أحدهم كأنما يعاين ما صدق.

ومن ذلك ما قال أبي بن كعب:

<sup>(</sup>١) الرعد [٣]، والروم [٢١]، والزمر [٢٤]، والجاثية [١٣].

٧٩٤ حدثنا إسحاق، أنا يعلى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن جده عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب قال: كنتُ في المسجد، فقرأ رجل قراءة أنكرتُها، وقرأ صاحبه غيرها، فذكرت ذلك للنبي على، فقال لهما النبي على: اقرءا، فقرءا، فقال: أحسنتما، وأصبتما، فلما رأيت ذلك، سقط في نفسي شيء، ووددت أني كنت في الجاهلية، فلما رأى النبي على ما قد غشيني، ضرب بيده في صدري، فارفضيت عرقاً، وكأني أنظر إلى ربي، ثم قال لي: يا أبي! إن ربي أرسل إليّ: أن أقرأ القرآن على حَرف، وذكر الحديث(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲۷/٥) ومسلم: صلاة المسافرين (۱/۱۱ - ٥٦٣) وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (١/٥٠ - ١٢٨) والطبري في التفسير (رقم ٣٠ و ٣١ ـ ٣٢ بتحقيق أحمد شاكر) من طرقهم عن إسماعيل بن أبي خالد به.

- ٧٩٠ قال أبو عبدالله: وسأل جبريل النبي ﷺ عن الإحسان؟
   فقال: أن تعبد الله، كأنك تراه(١).
- ٧٩٦ وقال النبي ﷺ لحارثة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمناً حقاً، قال: وما حقيقة إيمانك؟ قال: عرفت نفسي في الدنيا، فأسهرت [ق ١٩٨/ب] ليلي، وأظمأت نهاري، فكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى الما النار في النار، ولا أبصرت، فالزم.
  - ٧٩٧ وفي حديث آخر: قال: «عبد نوَّر الله الإِيمانَ في قلبه»، فكذلك يتفاضلون في التصديق.
- ٧٩٨ كما روى عن الحسن، وذكر هذه الآيات: ﴿وَعِبَادُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللّ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

قال: إن المؤمنين لمَّا جاءتهم هذه الدعوة من الله، صدقوا بها، فوصل نفعها إلى قلوبهم، فخشعت لذلك قلوبهم، وأسماعهم، وأبصارهم، فكنت إذا رأيتهم،

<sup>=</sup> وله طرق أخرى: راجع الطبري.

<sup>(</sup>١) حديث متفق عليه، وتقدم.

رأيت قوماً كأنما يرون ما يوعدون رأى المتقين(١).

أفلا ترى النبي على العلماء من بعده يدلون على أن التصديق يتفاوت في شدة اليقين، والبصائر، وذلك دليل على تحقيق المثل الذي ضربنا.

فإن قال قائل منهم: فَلِمَ لا يسمى النظر جزءاً مِنَ الناظر، والاستماع جزءاً من السمع، والحمل جزءاً من القوى؟!

قيل لهم: إنما ضربنا لك مثلاً لِتصديقِ الذي يكون عند الأعمال، فلا يختلف أهل اللغة أن النظر من البصر، والطاقة من القوى، والاستماع من السمع، فكذلك هذه الأخلاق من التصديق، وكلها تضاف إلى الإيمان في الاسم.

[ق ١٩٩٨/أ] فإن قالوا: فليس الاستماع في عينه غير السمع، والنظر غير البصر، لأن البصر، والسمع فعل الله، والاستماع والنظر فعل العبد.

قيل لهم: هو كذلك، إلا أن الشيء يكون مِنَ الشيء على جهتين، وإن كانا غيرين، فأحدهما لا يوجب

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الدر المنشور (٢٧٣/٦) في ضمن كلام طويل، وعزاه لعبد بن حميد، وذكره بقوله: وكان يقال.

الآخر، جائز أن يكون، ولا يكون الآخر، هل الكلام إلآ من اللسان؟ وجائز أن يكون اللسان، ولا يكون الكلام، فأما البصر الصحيح إذا لاقته الأشخاص، فلا جائز إلا أن يوجب نظر استبانه، وكذلك الأسماع إذا ظهرت لها الأصوات، فلا جائز إلا أن توجب دركاً للأصوات كالنار، إذا لاقت الماء، فلا جائز إلا أن توجب تسخيناً، وكذلك الثلج إذا لاقى الأشياء القابلة للبرد، فلا جائز إلا أن يوجب تبريداً.

فإن قالوا: قد نرى من النار اليسير الذي لا يوجب مثله التسخين، ولا الإحراق، وكذلك الثلج.

قيل لهم: إنه وإن قلَّ كل جزء منها، فإنه في نفسه مبرد، ومسخن، لأنه إذا ضم إلى الآخر الذي من جنسه، سخن، أو أحرق، أو برد، فليس منها جزء أوجب التسخين، والتبريد دون الجزء الآخر، والذي انفرد لم يكن منه تسخين، ولا تبريد، فإذا ضم إلى الأجزاء المسخنة والمبردة، أخذ بقسطه من التسخين، أو التبريد وق 199/ب] وكلها موجبة للتسخين، أو التبريد، ليس منها جزء موجباً لذلك دون الآخر.

فإن قالوا: أليس إذا انفرد أقل أجزائها على حال، لم يكن تسخين ولا إحراق، ولا تبريد؟!

قلنا: وإن لم توجب، فإن فيه التسخين، والإحراق، والتبريد.

وكذلك أقل قليل الإيمان، لا يوجب الخوف المزعج على ترك ما كره الله، ولا الرجاء المزعج على العمل بما أحب الله، فإذا انضمت إليه أجزاء من جنسه، أوجب الخوف المزعج عن كل ما كره الله، لا يقدر صاحبه على غير ذلك، ولا يتمالك.

فكذك الرجاء، والحب، والهيبة، والتعظيم، والإجلال لله، والتوكل عليه.

فإن قالوا: فقد وجدنا أقل قليل الإيمان، إن زايله أقل قليل الخوف، والرجاء، والحب لله، كان كافراً، ولم يكن مؤمناً، لأن من لم يحب لله، فهو كافر، ومن لا يهابه، فهو كافر، لأنه عرف ربه، واعترف به، أوجبت معرفته حبه، وهيبته، ورجاءه، وخوفه.

والدليل على ذلك أنه لو أعطى الدنيا كلها على أنتكفر به، أو تكذب عليه، ما فعل، وإن أتى بكل العصيان، فدل ذلك على أنه لولا أنه محب ما آثره على كل محبوب من الدنيا، وكذلك تهابه أن يطلع عليه معتقداً للكفر، [ق من الدنيا، أو قائل عليه بلسانه، ومن لم يهب غيره من الخلق، فقد استخف به، ومن لم يجله، فقد صغر من الخلق، فقد استخف به، ومن لم يجله، فقد صغر

قدره، فكذلك الخالق، من لم يهبه، ولم يجله، ولم يعرفه.

وكذلك أقل أجزاء النار، أو الثلج، قد توجب الحَرْق، والتسخين، لا محالة، ولو لم يوجبه لكانت النار متقلبة عن شبح النارية، وكان الثلج متقلباً عن شبح الثلجية.

فإن قالوا: فلسنا نرى ذلك، ولا نعرفه.

قيل: إنما منعكم من ذلك قلة معرفتكم بالأشياء، كيف صنعها الله عز وجل، ونحن نريكم ذلك، إنما امتنع الأبصار أن ترى ذلك، أن القليل من النار إذا لاقى جزءاً من الحطب، أقوى منه، لم تحرقه، وغلبه الجزء من الحطب، فأطفأه، وإذا لاقى جزءاً أضعف منه أحرقه، أو سخّنه.

ومن ذلك أن الشرارة الضعيفة إذا لاقت الْحَرِيرَ أحرقته، وإذا لاقت ما فوقه من الأشياء، لم تعمل فيه، وقهرها بقوة طبعه.

وكذلك الثلج لو ألقيت منه حبة في ماء جار، ما وجدت له تبريداً، ولو ألقيت تلك الحبة على حدقة الإنسان، أو على لسانه، لأحسَّ تبريدها.

ففي هذا دليل على أن طبعها فيها قائم أبداً، وكذلك

كل موجب لشيء لا محالة، فهو منه، وإن كان غيره على التجزئة، فإنه [ق ٢٠٠/ب] مضاف إليه، لا يمتنع أحد من ذلك أن يضيفه إليه.

فكذلك التصديق يضاف إليه ما هو موجبه لا محالة، وأنتم تقولون ذلك في غير موضع اضطراراً، لأنكم نوعان: نوع منكم، وهم جمهوركم، وعامتكم يقولون: إن المعرفة لا يكون في عينها إيماناً، يمنعكم من ذلك شهادة الله تبارك وتعالى على قلوب من سمي بالكفر أنها عالمة، مؤقنة، فزعمتم أن المعرفة ليست في عينها إيماناً، حتى يكون معه الإقرار.

وقالت فرقة: لا تكون المعرفة إيماناً حتى يكون معه الخضوع.

وقالت فرقة: لا تكون المعرفة إيماناً، حتى يكون معها الخضوع، والإقرار.

ثم زعم من قال منكم بهذه المقالة على تعرفكم أن الخضوع إيمان مع المعرفة، والإقرار كذلك، والتصديق كذلك، وليست المعرفة هي الخضوع، ولا الإقرار، ولا التصديق، ولكن معرفة أوجبت ذلك كله.

فهل تجدون بين ما قلتم، وبين ما قال مخالفوكم فرقاناً

إذْ سموا إيماناً ما أوجبه التصديق، وسميتم إيماناً ما أوجبته المعرفة؟! بل هم قد ادعوا الصدق، وذلك أنهم إنما جعلوا الأعمال إيماناً من المعرفة القوية، والتصديق القوى يُوجبه العمل لا محالة ، لأن المعرفة [ق ٢٠١] عندهم التصديق يتفاوت، وما ادعيتم من المعرفة، لا يوجب التصديق، والخضوع لا محالة، لأنكم تزعمون أن المعرفة لا يتفاوت، وقد شهد الله، وأقررتم بذلك أن المعرفة في قلوب الكفار، فلو كانت توجب الخضوع، والتصديق، والإقرار، ما جامعت الكفر أبداً، لأن الخضوع، والإقرار، والتصديقَ في قولنا، وقولكم إيمان، وهو ضد الكفر، فلو كانت توجب ذلك ما قارنها الكفر أبداً، فلما وجدنا عارفاً كافراً، وعارفاً مؤمناً عندنا، وعندكم، استحال أن توجب المعرفة الإيمان، إذا كانت لا تتفاوت، ولا جائز أن توجب خضوعاً، ولا اقراراً أبداً، إن كانت لا تتفاوت، فقد زعمتم أن أصل الإيمان المعرفةُ، فإذا كان معها الخشوع، والتصديقُ، والإقرارُ كان جميع ذلك إيماناً، فقد ضممتم إلى المعرفة ما ليس جزءاً منها، ولا هي موجبة له، فدعوى مخالفيكم في إضافتهم أصدقُ وأبينُ ، لأن المعرفة عندهم يتفاوت ، لها أول، وأعلى، وكذلك التصديق له أول وأعلى، فإذا

عظمت المعرفة، أوجبت العمل لا محالة، فجعلوا من الإيمان، وأضافوا إليه ما أوجبه عظيم المعرفة والتصديق، [ق ٢٠١/ب] فقد وافقتموهم على مثل ما خالفتموهم، ويصدق دعواكم، ولم تقودوا قولكم.

وأعجب من ذلك أن المعرفة عندكم إذا انفردت ليست بإيمان، فإذا جامعها الخضوع، والإقرار، والتصديق، صارت المعرفة إيماناً، فكانت في عينها وحدها، لا إيمان، فلما ضم إليها غيرها، انقلبت، فصارت إيماناً؟!

وقال مخالفوكم: الإيمان أصل إذا ضم إليه، ازداد به، ولا يتقلب.

وأعجب من ذلك إضافتكم إلى التصديق بالقلب، القول الذي ليس من المعرفة في شيء، لأن القول أجزاء مؤلفة في صوت عن حركة لسان، والمعرفة عقد بضمير القلب، ليست بصوت، ولا حروف، ولا حركة، فأضفتم إلى المعرفة ما ليس فيها، ولا يشبهها، ولا هي موجبة له، إلا أن بعضهم يزعم أن التصديق يوجب القول، وهو، وإن أوجبه، فليس القول من تصديق القلب في شيء، إذ أوجبه، فليس القول من تصديق القلب في شيء، إذ القول حروف مؤلفة في صوت عن حركة، وليس التصديق بالقلب كذلك، فأضفتم إليه ما ليس منه، ولا يشبهه.

ثم زعمتم أنه لا يكون مؤمناً إلا به، فهذا أعجب من

قول مخالفيكم، فقد قايسناكم على اللغة، والمعقول، فتبين [ق ٢٠٢/أ] دحض حجتكم، وبطلان دعواكم، وأولى بالحق اتباعه، مَنْ أراد الله وخافه.

● قال أبو عبدالله: وزعمت طائفة من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة والإقرار، وأن الخلق كلهم من النبيين والمرسلين، فمن دونهم في ذلك سواء، وأن الله لم يأمر أحداً من الإيمان بشيء إلا أمر به غيره، ولم يأمره من الإيمان بشيء إلا أمر به مَنْ كان قبله، وأن الإيمان لا يلزم فرضه إلا جملة، ولا يحدث منه شيء بعد شيء، ولا يأتي أحد منه بشيء بعد شيء بعد شيء بعد شيء بعد أحد منه بشيء بعد شيء بعد شيء الله كان كافراً.

فيقال لهم: خبرونا عن أهل زمان موسى، وعيسى، هل كان من إيمانهم أن يعلموا، ويعتقدوا التصديق، وأن الله قد بعث محمداً رسولاً؟!.

فإن قالوا: لم يكن من إيمانهم أن يعلموا، ويعتقدوا أن الله قد بعث محمداً رسولاً، ولكن كان من إيمانهم أن يعلموا، ويعتقدوا أن الله سيبعث محمداً رسولاً.

قيل لهم: فهل من إيماننا اليوم أن نعلم، ونعتقد أن الله قد بعث محمداً رسولاً؟!.

فإن قالوا، ولا بد لهم من ذلك، فقد أوجبوا علينا من

الإِيمان ما لم يوجبوه على مَنْ كان قبلنا، فهذا نقض لما بنوا عليه أصلهم، [ق ٢٠٢/ب] وخروج من جملة قولهم.

وإن قالوا: العلم، والاعتقاد بأن الله سيبعث محمداً رسولاً، لأنا قد علمنا بأنه قد بعثه رسولاً، وأهل الزمان الأول قد كانوا يعلمون أن الله قد بعث محمداً رسولاً، إذ كانوا قد علموا أنه سيبعثه رسولاً، وهذا هو الخَلْفُ من الكلام، والتناقض من المقال.

ویقال لهم: خبرونا عن من لم یسمع بذکر محمد ﷺ، من زمان موسی، وعیسی صلی الله علیهما، غیر أنه قد آمن بموسی، وعیسی، وجمیع ما جاء به جملة، هل یکون مؤمناً؟!

فإن قالوا: لا، قيل لهم: وكذلك من لم يسمع بذكر الصلاة، والصيام، والزكاة، وجميع ما فرض الله عز وجل، وجميع ما أحل، وحرّم، فجهل بشيء منه، لأنه لم يسمع به، ولم يفترضه الله على أهل ذلك الزمان، لا يكون مؤمناً، وهو مقرّ مصدق بموسى، وعيسى، وبجميع ما جاءا به من عند الله.

فإن قالوا: لا يكون مؤمناً مَنْ لم يعرف منهم جميع ذلك، ولم يقِرّ به، خرجوا من قول أهل الصلاة، ولا يقول

هذا مسلم.

وإن قالوا: هو مؤمن إذ آمن بموسى، وعيسى، وبما جاءا به من عند الله، وإن لم يسمع بذكر محمد ﷺ، وما جاء به [ق ٢٠٣/أ] من الشرائع.

قيل لهم: فإنه بعد ذلك قامتْ عليه الحجة، وعلم أن محمداً سيبعث، أو أدرك زمان محمد على فعلم، وأقر به، وصدق به، هل حدث له من الإيمان شيء، لم يكن قبل ذلك، أو أصاب مِنَ الإيمان شيئاً لم يكن أصابه قبل ذلك؟!

فإن قالوا: نعم، فقد رجعوا عن قولهم.

وإن قالوا: لم يصب بعلمه بمحمد على الله وإقراره به إيماناً لم يكن أصابه قبل ذلك.

قيل لهم: فإن جهل محمداً ﷺ بعد ما بعثه الله، أو علمه، فلم يقرّ به، وأقام على أمره الأول، فهو مؤمن مستكمل الإيمان؟!

فإن قالوا: نعم، خرجوا من قول أهل الإسلام، وليس هذا قولهم، وإن قالوا: إذا جهل محمداً عَلَيْ بعد ما بعثه الله، أو عرفه فلم يقرّبه، فهو كافر.

قيل لهم: فهل يكون كافراً إلّا بترك الإيمان؟

فإن قالوا: لا، فقد أقروا بزيادة الإيمان، ووجب عليهم فرضه بعد ما بعث به محمد عليه.

ويقال لهم: قال الله عز وجل: ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ ﴾ النساء: عَلَيْكَ ﴾ النساء: 178].

خبرونا عن أولئك الذي أرسل الله إليهم هؤلاء الرسل الله يقصصهم [ق ٢٠٣/ب] علينا، ولم يخبرنا بأسمائهم، هل كلفهم الله المعرفة بهؤلاء الرسل بأعيانهم، وأسمائهم؟!

فإن قالوا: نعم، ولا بد من ذلك، قيل لهم: فقد لزم أولئك من فرض الإيمان، ما لزم أولئك، ولزم أولئك من فرض الإيمان ما لم يلزمنا، لأنهم أدركوا أولئك الرسل، وعاينوهم، وأخبرونا بأسمائهم، فوجب عليهم معرفتهم بأسمائهم، وأعيانهم، والإقرار، والتصديق بأنهم رسل الله، ولم ندركهم نحن، ولم نعاينهم، ولا أخبرنا بأسمائهم، ولم يجب علينا من الإيمان بأسمائهم، وأعيانهم ما وجب على أولئك.

وكذلك مَنْ آمنَ بالنبي عَلَيْهُ، وبالفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى، أو ينزلها جملةً في أول ما بعث النبي عَلَيْهُ، كان مؤمناً، ثم أنزل الله الفرائض، وفسّرها النبي عَلَيْهُ،

فعرَّفها، وعرَّف تفسيرها، فمن آمن بها زاد إيماناً إلى إيمانه الأول.

وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا مَا نَزَلَتْ سُوْرَةٌ ، فَمَنْ مَنْ يَّقُولُ: أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَاناً ، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ مَنْ يَّقُولُ: وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤]

وذلك أن الإيمان الأول يحمل الفرائض التي [ق وذلك أن الإيمان ما لم يكلفوا الإيمان بنفسير الفرائض التي نزلت، والتي تنزل، فإذا نزلت الفرائض، وفسرت لهم، وجب عليهم الإيمان بتفسيرها، كما وجب عليهم الإيمان بجملتها، وصار الإيمان بتفسيرها مضموماً إلى الإيمان الأول ، فصار إيمانهم أكمل.

فجميع ما ذكرنا دليل على أن الناس متفاوتون في الإيمان، غير مستوين، إذ كان الله عز وجل قد افترض على الأولين مِنَ الإيمان، ما لم يفترض على الأخرين، وافترض على الأخرين ما لم يفترض على الأولين نحواً مما وصفت لك من معرفة الرسل بأعيانهم، وأسمائهم، وحدود الفرائض التي افترضت عليهم، وتفسيرها، فكل من أدى ما كلف من الإيمان، والفرض عليه، فهو مؤمن مستكمل لما افترض عليه من الإيمان، وإن كان غيره أكثر مستكمل لما افترض عليه من الإيمان، وإن كان غيره أكثر

إيماناً، وأكثر منه، إذ كلف من الإيمان ما لم يكلف هو.

ويقال لهم: ما تقولون في رجل نوى أن يكفر غداً لميراثٍ طَمَعَ أن يصيبه، أو غيره؟!

فإن قالوا: هو كافر، قيل لهم: فكيف أخرجتم المؤمن من إيمانه بنيته، أن يكفر غداً، فهل أخرجتم الكافر من كفره بنيته أن يؤمن غداً؟!

فإن قالوا: بأن المؤمن إذا يكفر غداً، فقد ترك [ق عداً في قد ترك و ق عداً في قد ترك و ق عداً في قد ترك و قد الخضوع الم في المؤمن المؤمناه، والكافر أخَرَ الإذعان لله، والخضوع له، ونواه، فلم يخرجه ذلك من كفره.

قيل لهم: أما المؤمن ففي وقته مذعن خاضع إذ لم يتعجل الكفر، فيعتقده، وإنما أخَّرَ الكفر، ولزم الخضوع لله، فلم يدعه، ولو زايله الخضوع ما أخَّرَ الكفر.

وكذلك الكافر لولا مزايلة الخضوع له لآمن، لأنه إنما نوى أن يخضع بعد وقته، فإن كان نيته أن يخضع بعد وقته لا يخرجه من كفره، فكذلك نية المؤمن أن لا يخضع بعد وقته، لا يخرجه من إيمانه، لأن الكافر أورد النية بخضوع، يتأخر على أنها لازم، والمؤمن أورد لله تائباً متأخراً على خضوع لازم، فلا فرقان بين ذلك، فإما أن

يحكموا عليهما بحاليهما في وقتيهما اللذين هما فيهما، أو بحاليهما اللذين لم يأتيا، ولا فرقان بين ذلك، وأخرى.

أين وجدتم أن النية في عينها إيمان، أو الخضوع في عينه إيمان إذا كان الكافر منكراً لله بقلبه، ولسانه ناو، لا يكذب عليه بعد موته، فقد ثبتم الإرادة، والخضوع إيماناً، وزوالهما كفراً، فلم ينفع الكافر، إذ لم يتعجلها، فهلا نفعت الْمُؤْمِنَ إذْ تعجلها؟ فقد أكفرتم مع التصديق بالقلب، [ق ٢٠٥/أ] واللسان بالنية، لأن يفعل شيئاً، لعله لا يفعله، وقد كان يجب عليكم في القياس أن شهد للكافر بالإيمان بنيته التي قدمها، كما لم ينفع المؤمن معرفته، وقوله بلسانه، وخرج من الإيمان بالنية للكفر.

فكذلك لا يكفر الكافر إنكاره بقلبه، وتكذيبه بلسانه مع النية التي قدمها أن يؤمن غداً.

فَإِنْ هُمْ سألونا، فقالوا: ما تقولون أنتم في ذلك؟! قيل لهم: إن الإيمان ليس هو عندنا المعرفة وحدها، ولا القول وحده، لأنا قد وجدنا المنافقين، يقرون بألسنتهم، وهم كافرون، ووجدنا اليهود قد عرفوا الله ورسوله بقلوبهم، وهم كافرون، فلما كانت المعرفة في عينها، إذا انفردت لا إيمان، وكان القول إذا انفرد لا إيمان، فإذا ضما لم يكونا إيماناً إلا بشريطة نيته، لأنه ليس من شيئين

ينفردان خارجين من بعض الأجناس، ثم يجتمعان، فيدخلان في غير جنسهما، إلاّ أن يزيد فيهما معنى، وهو أن يجوز معرفة ليست بمعرفة تسبق على كتاب سمع كمعرفة اليهود، لا معرفة بيان أوجبها الاضطرار، فابليس عاين ما لم يجد للشك فيه مساغاً يعرف، ثم أبي، السجود، وإنما المعرفة التي هي إيمان هي [ق ٧٠٥/ب] معرفة تعظيم الله، وجلاله، وهيبته، فتعظم المعرفة تعظم القدر معرفة فوق معرفة الإقرار، فإذا كان كذلك فهو المصدق الذي لا يجد محيصاً عن الإجلال، والخضوع لله بالربوبية، ولا تطاوعه نفسه، ولا يصفو لنفسه ريبة الكفر، لأن النية في الكفر استهانة بالرب، والاستهانة ضد التعظيم، والإجلال، والهيبة، فإذا عظمت معرفته تعظيم قدره لم تبح نفسه بنية الكفر، ولو قطع أعضاؤه، فَمِنْ ثَمَّ كان هذا المؤمن لما نوى الكفر، لأنه لم ينو الكفر، ويعتقده لدينا وغير ذلك من تدين حتى صغر قدر الرب عنده، فاستهان به، وليس هذا بمصدق، ولا مؤمن لأن التعظيم لا يقارن الاستهانة، والتصديق لا يقارن نية التكذيب، وكيف يفترقان وهما ضدان؟!

وكذلك الكافر لوكان بعثه على نية الإيمان معرفته لله بتحقيقه على ما وصفنا ما أخّر ذلك طرفة عين، ففي

تأخيره ذلك أمن من الله ، فاستهان به ، فهو كافر لا محالة ، وكلاهما كافران ، بغير الجواب الذي أجبتم .

فبذلك ثبت أن الإيمان يوجب الإجلال لله، والتعظيم له، والخوف منه، والتسارع إليه بالطاعة على قدر ما وجب في [ق ٢٠٦/أ] القلب في عظيم المعرفة. وقدر المعروف.

قال أبو عبدالله: ويقال لهم: قولكم: إنَّ القولَ
 باللسانِ إيمانٌ مع المعرفة، أيهما أصل للآخر؟!

فإن زعموا أن القول باللسان أصل للإيمان، فقد أوجبوا للمنافقين أصل الإيمان، إذْ يشهدوا للنبي على أنه رسول الله، وقد أكذبهم الله عز وجل، وأخبر أنهم كاذبون، ثم أخبر عن الأعراب الذين قالوا: آمنا فقال: ﴿قُلْ: لَمْ تُومِنُوا، وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]، فأخبر أن قولهم ذلك ليس بإيمان، ثم أخبر أن الإيمان أوله على القلب، فقال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيْمَانُ فِيْ قُلُوبِكُمْ﴾ القلب، فقال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيْمَانُ فِيْ اللّهُ وَمِالًا اللّهُ وَاللّهُ وَمِالًا اللّهُ وَاللّهُ وَمِالًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

فقد دلّ القرآن على إكفار مَنْ أقرّ بلسانه، وقلبه منكر. وإن قالوا: إن المعرفة أصل الإيمان.

قيل لهم: فالإقرار أصل ثان مضاف إليه أو فرع له؟ فإن قالوا: أصل ثان، قيل لهم: فمن جاء بالمعرفة، ولم يأت بالأصل الثاني لطلب دنيا، أو استكبار عن اتباع المسلمين، لئلا يزول عن رياسة أو غيرها، إلّا أنه عارف بالله عز وجل، وبرسوله عليه ما حاله عندكم؟!

فإن قالوا: كافر، قيل لهم: كافر [ق ٢٠٦/ب] ليس فيه من الإيمان شيء، أو قد جاء بأحد الأصلين؟!

فإن قالوا: ليس فيه من الإيمان شيء، فقد زعموا أن معرفة القلب هو قول اللسان، إذ كان زوال المعرفة هو ترك القول، وهذا التناقض، ولو كان كذلك، كان إذا أقر باللسان كان عارفاً من قبل الإقرار باللسان، وإنْ كان منكراً بقلبه، فإن كان قد تجامع الإنكار بالقلب، القول باللسان، فكذلك تجامع المعرفة ترك القول باللسان، ولو باللسان، في زوال المعرفة زوال القول، وكان لا يقر باللسان منكراً باللسان أبداً على منكراً، كما لم يعرف القلب منكراً باللسان أبداً على قياس ما قلتم.

فإن قالوا: الإقرار فرع لأصل الإيمان، وهو المعرفة . قيل لهم: فترك الفرع يذهب بالأصل، أو يبقى الأصل على حاله، وأزال الفرع؟!

فإن قالوا: يذهب الأصل، قيل لهم: فالأصل أولى أن يكون في زواله زوال الفرع، فقد وجدناه مقراً منكراً، فكذلك ثبت أنه عارف منكر.

فإن قالوا: هو عارفٌ تاركُ للإقرار بلسانه.

قيل: ولم يسمه الله مؤمناً، مع ترك الإقرار بلسانه.

وقيل لهم: إبليس إنما كفر بترك الفرع، ولم تنفعه المعرفة، وليس القول من المعرفة [٢٠٧/أ] في شيء، لأنه فرع مضاف إليها بالاسم، لا من جنسها، وإنما الإقرار باللسان يكون عنها، وليس هو بها، ولا من جنسها، لأن الأصوات، والحروف، والحركات ليست من جنس الضمير في شيء، وإن كان الإيمان لا يتم إلا بفرع عن المعرفة، وليس من جنسها، فما أنكرتم على من زعم أن الإيمان لا يتم إلا بالصلاة، وليست هي من جنس المعرفة، ولكن عنها يكون.

فإن زعمتم أن بينهما فرقاناً، فما الفرقان؟ اللغة، يدعونها في مجاز اللغات، أو حقيقة معنى؟

فإن زعمتم أن العرب قد يقول بعضها لبعض: فلان صدقني (١) بلسانه، فسموا الإقرار تصديقاً.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (صديقي) وعلى هامشه: صوابه: «صدقني».

قيل لكم: ليس يخلو ما ادعيتم من قول العرب من أحد معنيين: إما أن تكون تعني بقولها: صدقني فلان بلسان، أي أنه آمن بقول بلسانه، وقلبه لا يعرف ذلك، أو تكون تعني أنه صدقني بقلبه، فآمن بقولي، ثم عبر لي عما في قلبه، أني صادق عنده، فإن كانت تعني أنه آمن بلسانه، دون قلبه، فقد ثبت الإيمان باللسان، وإن كان القلب منكراً، وإن كانت إنما تعني أنه إنما عبر عما في قلبه، فقد دلل بذلك أن العبارة ليست بالمعبرة عنه.

وإنْ [ق ٢٠٧/ب] زعمتم أنها معنى ثالث، على أحد معنيين: أحدهما تصديق بالقلب، والآخر تحقيق لما في قلبه.

قيل لكم: تحقيقٌ، يدل على أنه قد آمن، أو الإيمان قائم في اللسان؟!

فإن قالوا: قائم في اللسان، فقد فرغنا من ذلك.

وإن قالوا: تحقيق له، ولا بدّ لهم من ذلك، وإلا عاندوا اللغة، وخالفوا الفرقان، لأن الله يقول: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] فأخبر أنه في القلب، وأخبر أن قولهم ليس بإيمان إذ قال: لم تؤمنوا.

فقد دل أن قول الإنسان ليس بإيمان في عينه، حتى

يكون عبارة عما في القلب.

وأما اللغة فقد أجمع أهلها أن قول القائل: صدقت في (١) أن لك على حق، أنه إقرار بلسانه، ولا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون أقر له لرهبة، أو لغير ذلك، وهو منكر لحقه، فذلك منه كذب، لأنه غير مؤمن بما يقول، أو يكون عارفاً بذلك بقلبه، مصدقاً له، وقد أجمعوا أن ذلك عبارة عما في قلبه تحقيق إيمانه بقلبه، فيقولون: قد آمن بما قال، وصدق به، وكذلك لو طلب منه حقه، . فقال: لي عليك ألف دينار، أو هذا الثوب الذي عليك لي، فخلعه، فناوله إياه، أو وزن له ألف دينار، فدفعها إلَّيه [ق ٢٠٨/أ] فقالوا: قد صدقه، ورد عليه حقه، ولو لم يصدقه ما أعطاه، فإن كان الإقرار تحقيقاً لما في القلب، يدل به على أنه مصدق بالله، وبما قال، فكذلك جميع الطاعات المفترضة هي محققة للتصديق، مكملة له، لأنه إن كان إنما يكمل إيمانه بأن يرفع لسانه، ويضعه بالتوحيد، فكذلك يكمل إيمانه بأن يضع وجهه لله في التراب، توحيداً له بذلك، لا يريد غيرهما، كلاهما جارحتان غير القلب، وغير عمله، ولا فرقان بين ذلك إلا ادعاء اللغة التي قد تداولتها العرب بينها، يريد به العبارة

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (هي) وعلى هامشه: لعله: في

بعينها، أن الإقرار عبارة عن الإيمان في القلب، وقد يسمي فعل الجوارح(١) أيضاً تصديقاً، لو قال قائل لرجل: إن فلاناً قتل ولدك، فشد على قاتله من غير أن يقول للمخبر له: صدقت، لشهدت القلوب، أنه قد صدقه بفعله، ومع شهادتهما فهي عالمة أن ذلك الفعل تحقيق لتصديق قلبه، لا أنه في نفسه إيمان بالقلب، ومن ذلك تصديقاً منهم تحقيقاً لما في قلوبهم من تعظيم الله، وطاعته، ولم يخبرنا أنهم قالوا: صدقت هو علينا، ثم سجدوا، وأبى إبليس أن يسجد، ولم يقل: إنك لم تأمرني بالسجود [ق ٢٠٨/ب] فكان إباؤه كفراً، لا أنه جحد بلسانه، فكان سجودهم إيماناً، كما كان إباؤه كفراً.

فكذلك المؤمن إذا أقرّ، شهدتِ القلوبُ أنه مصدق للظاهر، وإنْ لم يقطعوا بالغيب، وهم عارفون أن قول اللسان ليس هو الإيمان بالقلب، وإنما هو عبارة عما في القلب، ولن تجدوا بين ذلك فرقاناً إلّا بالمكابرة.

ويقال لهم: أرأيتم إن سوغنا لكم أن العبارة عما في القلب بالإقرار، هو في عينه إيمان كالمعرفة بالقلب، أرأيتم هذا الإقرار الذي هو إيمان، متى يكون إيمانًا، إذا كان كافراً قبل ذلك، فإذا أقر، فبدل الجحد الأول، أو

<sup>(1)</sup> ورد في الأصل «الخوارج» وهو تصحيف.

أقر، كان إيماناً، أو إذا جاء بالإقرار، وإن كان ناسياً على غير جحد، فأتى بالإقرار في وقت البلوغ، أو خلقه الله بالغاً، فأقر بعد البلوغ؟

فإن قالوا: إنما يكون الإقرار باللسان إيماناً، فمن كان جاحداً من قبل، فقد أخرجوا الملائكة، وآدم صلى الله عليه، وكل ناشىء على الإسلام من أن يكون آمن بالله قط، ولا يقول هذا أحد.

وإن زعموا أنه إيمان من كلّ أحد جاحداً كان، أو ناسياً، أو خُلِقَ بغير طفوليةٍ كالملائكة وغيرهم.

قيل لهم: فإذا كان هكذا، فلم يُسَمَّ إقراراً، إلَّا أنه اعتراف للرب بوحدانيته، وبما [ق ٢٠٩/أ] قال، أو لأنه اعتراف، وهو واجب؟

فإن قالوا: لأنه اعتراف في عينه لا أنه أوجبه.

قيل لهم: فكلما جاء بالاعتراف، فهو إيمانً.

وإن قالوا: لأنه اعتراف، وأن الله أوجبه.

قيل لهم: فكلما جاء به اعترافاً واجباً فهو إيمان.

قإن قالوا: لا، ناقضوا قولهم.

وتفسير ذلك أن العبد إذا قال: لا إله إلَّا الله من قلب

صادق، فقد أقر، ومعنى أقردً: اعترف، فإذا كان هذا إيماناً، فكلما وحد الله أبداً إلى أن يموت بلسانه، فهو معترف عن قلب صادق، فهو في كل يوم، وفي كل ساعة يوحد فيها، يزداد إيماناً، وكل وقت يشتغل قلبه بالمعاصي، فلا ينشرح للقول بالاعتراف، ولا يعظم في قلبه الرب تبارك وتعالى، فيفزع إلى توحيده، فهو أنقص منه في الحال الأولى التي عظم بقلبه المعترف به، حتى حمل ذلك على القول بلسانه من غير أن يكون نقصاً بتصديقه بقلبه، أن الله حق لا باطل، ولكنه نقص من تركه الاعتراف الذي هو عليه واجب كالتشهد، والذّكر في الصلاة الذي كان يأتي به اليوم مراراً كثيرةً من تعظيم لله بقله.

فإن قالوا: إن ذلك التكرار للتوحيد، ليس هو بواجب [ق ٢٠٩/ب] عليه، ولا يكون من الإيمان.

قيل لهم: فقد ثبتم عن ضمائركم أن الاعتراف إنما يكون توحيداً، وإيماناً مع الوجوب، أفرأيتم التشهد في الصلة، والتوحيد في الأذان، أتوحيد له؟ وكذلك الإخلاصُ لله بالحمد، إذا قرأ في صلاته، فقال: (الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فقد أخلص لله بالتوحيد، وأقر أنه رب الخلائق، وكذلك التشهد في كل صلاة مفترضة،

وكذلك التلبية أول ما يحرم لا بد أن يأتي بها مرة، فكذلك جميعاً كله إيمان، إن كان كل اعتراف واجب يكون إيماناً.

فإن قالوا: ليس هو إيماناً لأنه واجب، ولكنه اعتراف في عينه في أول ما يصدق به.

قيل لهم: هذه دعوى منكم، فما جعله أولاً إيماناً، وآخراً لا إيمان، والمعنى واحد؟!

فإن قالوا: وجدنا جميع المسلمين إذا أقر الرجل أول ما يسلم.

قيل: آمن، وإذا كررها بعد ذلك لم يقل: آمن.

قيل لهم: فقد ثبتم أن معناكم على قياس قولكم: إن الإقرار إنما يكون إيماناً، فمن كان جاحداً من قبل فقط، وهذه الشهادة على كل ملك، ورسول، وناشيء على الإسلام، أنه لم يؤمن بلسانه قط؟

فإن قالوا: لسنا نقول ذلك، ولكنا نقول له: إن الطفل إذا بلغ، فأقرَّ في [ق ٢١٠/أ] وقت بلوغه، فذلك منه إيمان، فإنه وجب عليه إيمانُ تلك الساعة.

قيل لهم: فهل رأيتم المسلمين يقولون لطفل إذا بلغ، فيشهد: آمن الساعة؟ أو يعملون أنه لم يجب عليه

الإيمان، إلا تلك الساعة، ثم أتى بما وجب عليه، ولا يقولون: إنه آمن الساعة، فيوهمون أنه كان كافراً من قبل، ولكن يقولون: الآن وجب عليه الإيمان، وقد كان من قبل أن تأتى به مؤمناً، ولم يكن واجباً عليه، وهذا اعتراف في عينه أول ما وجب عليه، ولم يكن اعتراف لأنه واجب، ولو كان كذلك ما كان أحد يشهد أن لا إله إلَّا الله، فيكون ذلك اعترافاً، وخضوعاً لله، إلا مرة واحدة، ولكنه معقول أنه لا يزايله اسم الاعتراف متى أتى به، لأنه اعتراف في عينه، فلما كان بعد ما أداه في أول الوجوب، لا يزايله اسم الاعتراف، لم يزايله اسم الإيمان أبداً، إلا أنه يأتى به واجباً في أول الوجوب، ثم هو يكرره في الفرائض وغيرها، ولو كان في عينه هو الإيمان، لا لأنه اعتراف عما في القلب، لكان إذا سكت كفر، لأن ضد الكلام السكوت، كما أن ضد المعرفة الإنكار.

وإنْ قلتم: إنما يأتي بضده إذا جحد بلسانه.

قيل: كيف يأتي بضده بعد ما قد نقض؟ [ق ٢١٠/ب] وهل يكون للفاني ضد يزيله، وكيف يزيل الموجود ما ليس بموجود، لأنّه قد فنى الكلام الأول، وأعقبه السكوت، ثم جاء بالجحد بلسانه، فزال السكوت، ثم زعمتم أنه قد زال ما كان قد زال من قبل، ولو كان كذلك لكان النهار إذا ذهب، ثم جاء الليل، ثم جاء الليل، ثم جاء الليل فحداً جاء الصبح في اليوم الثاني، كان اليوم الثاني ضداً للأول، فأزال ما قد زال، وقد كانت بينهما واسطة، وهو الليل، كما كان السكوت بين الإقرار والجحد.

فإن زعموا: أن الاعتراف كان عن خضوع من القلب، فلما جاء الجحد، لم يأت حتى زال خضوع القلب.

قيل: فقد ثبت أن الإيمان هو الخضوع مع المعرفة، وأن القول عبارة عنه، فلما جاء بقول ، خلاف ذلك، لم يأت به إلا عن زوال الخضوع عن القلب، وهو الإباء، أن يقر بلسانه لاستنكاف، أو طمع في دنيا، أو طلب رياسة، فكذلك كل ما أتى بالقول، والخضوع في القلب على حاله، فإنه يزداد إيماناً، إذا كان عبارة عن الخضوع في القلب، لم يتغير، ولم يتقلب إلا زاله، أو لا يحق فيه الوجوب، لم يكرره، واجباً وغير واجب، إن الخضوع الئم في القلب بحاله، والقول كالقول الأول ليس بين دائم في القلب بحاله، والقول كالقول الأول ليس بين ذلك [ق ٢١١/أ] فرقان، وقد قال النبي على «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله(١)».

فسمى الشهادة إيماناً، فمتى ما وجدت الشهادة من

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم.

قلب مخلص، مصدق فهي إيمانٌ، وقائلها مزداد إيماناً إلى إيمانه.

٧٩٩ وقد حدثني محمد بن إسماعيل، قال: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا موسى إسماعيل، ثنا صدقة أبو المغيرة، وهو ابن موسى الدقيقي، ثنا محمد بن واسع، عن سمير بن نهار(١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: جددوا إيمانكم، قالوا: وكيف نجدد إيماننا، يا رسول الله؟!

قال: تقولوا: لا إله إلَّا الله ٢٠٠ .

● قال أبو عبدالله: ففي هذا دلالة على أن المؤمن متى قال: لا إله إلاّ الله مخلصاً، متقرباً بذلك إلى الله، كان ذلك منه إيماناً.

وتحقيق ذلك الأخبارُ التي رويناها عن جماعة من أصحاب النبي علي أن بعضهم كان يقول لبعض: اجلس

<sup>(</sup>۱) كذا ورد في الأصل: سمير بن نهار، وهو العبدي البصري، صدوق، ويقال: شتير، قال الحافظ ابن حجر: صدوق، (التقريب ٢/٣٣٢). وقال الذهبي في الميزان: سمير بن نهار عن أبي هريرة نكرة (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٥٩/٢) والحاكم (٢٥٦/٤) من طريق صدقة به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وردّه الذهبي بقوله: قلت: صدقة ضعفوه، والحديث ضعفه الألباني، وأعله بصدقة وسمير (الضعيفة ٨٩٦، وضعيف الجامع الصغير ٧٨/٣).

بنا، نؤمن ساعة، يعنى نذكر الله(١).

والذكر من أهل الإيمان إيمان ، متى أتوا به ازدادوا إيماناً.

السري، عن عمر بن سعيد، عن المغيرة بن الحكيم السري، عن عمر بن سعيد، عن المغيرة بن الحكيم الصنعاني، قال: ذكر لي أن التلبية إنما جعلت يجدد بها الإيمان، ويثبت بها الإسلام.

● قال أبو عبدالله: [ق ٢١١/ب] وزعم بعض المرجئة أن الإقرار باللسان هو التصديق، فهو وتصديق القلب معنى واحد، وإن اختلفا في أعيانهما.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ١٠٥) عن معاذ قال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة، يعنى نذكر الله تعالى .

وأخرجه أيضاً عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: «اجلس بنا، فلنؤمن ساعة، فليجلسان، فيذكران الله، ويحمدانه» وكذا أخرجه أبو عبيد في الإيمان (رقم ٢٠).

وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبي شيبة (١٠٨) عن ذر قال: كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل، والرجلين من أصحابه فيقول: قم بنا، نزداد إيماناً.

وهكذا أخرج ابن أبي شيبة عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيماناً (رقم ١٠٤)

وإسناده حسن قاله المحدث الألباني .

يقال لهم: كيف يختلف شيئان في أعيانهما، ويتفقان في الاسم من جهة ما اختلفا؟!

فإن قالوا: ذلك موجود في اللغة، كما يقول القائل: ديني، ودين محمد على واحد، وفعل محمد غير فعله، لأن ضميره غير ضميره، وقوله غير قوله.

فيقال لهم: إنما يقول القائل ذلك، يريد أن الدين الذي شرعه الله لمحمد ﷺ، هو ديني ، ولا يريد أن ضمير محمد هو ضميري ، لأن اسم الإيمان في مجاز اللغة يقع على وجهين: أحدهما على الأمر به، والدلالة عليه في الظاهر، والآخر حقيقة في المعنى، فأما الظاهر في اللسان الذي هو على المجاز، فقول المسلمين: جاءنا محمد بالإيمان، وشرح لنا الإيمان، وجاءنا بالدين، فإنما يعنون بيان الإيمان، وتفسيره، كيف هو، لأن الله عز وجل أمر بالإيمان، ثم فسر لنا: ما الإيمان، فسمى تفسير الإيمان إيماناً، فأما على الحقيقة في المعنى، فإنما الإيمان فعل من المؤمن، ولا جائز أن يكون كلام الله فعلًا للمؤمنين، وسمى الله الدلالة على الإيمان، [ق ٢١٢/أ] والأمر به إيماناً ، والإيمانُ في عينه فعلُ المؤمنِ كما يقول: جاءنا محمد على بالصلاة، وإنما يريد أمرنا بالصلاة، واستخرجها لنا، والصلاة في عينها ليست بالأمر،

وبالشرح، ولكنها المأمور بها المشروحة للعباد، لأنها في عينها افتتاح بتكبير، وقراءة، وركوع، وسجود، وذلك غير الأمر.

فقول القائل: «ديني، ودين محمد ﷺ واحد»، يريد أنى أدين بالدين الذي أمر الله به محمداً عَلَيْ واحد إنما يعني أنا قد صلينا الصلاة التي أمر بها جميعاً إلّا أن حركاته، وسكونه في الصلاة هي حركاتي وسكوني، ولو كان ذلك معنى واحداً لكان ديني، ودين محمد ﷺ على معنى أن فعله فعلى بمعنى واحد، لكان لي من الأجر مثل ما له، فساويته في الأجر من الله، ولا يقول هذا مسلم، فكذلك لم يعن أن التصديق هو القول باللسان، بل القول في عينه حروف مؤلفة، وصوت، وحركات، والتصديق في القلب عقد ضمير، لا صوت، ولا حروف، ولا حركات، فمحال أن يكون أحدهما الآخر، لو جاز أن يكون القول تصديقاً، لجاز أن يكون التصديق قولاً، فكان من قال [ق ٢١٢/ب] بلسانه، فقد صدق بقلبه، وقد وجدنا المنافقين قد قالوا بألسنتهم، فكذَّبهم الله، ولم يجعله منهم تصديقاً.

قال: ويقال لهم: أخبرونا عن الإيمان: هو بعينه، لا يتقلب أبداً، أم للطاعة بالأمر، والنهي؟

فإن قالوا: بعينه، قيل لهم: فلا يتقلب أبداً ما كانت العين موجودة.

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فهل تعلمون أن الله حَرَّمَ السبتَ على بني إسرائيل، وشحومَ البطون، وكل ذي ظفر؟ فكان ذلك عندهم محرَّماً، وكانوا بالإيمان به مؤمنين، ثم إن الله عز وجل أحلَّه للنبي عَيْدٍ، فلو أن أمة محمد حرَّمته بعدما أحله الله، ما حكمهم عندكم؟

فإن قالوا: كفاراً، قيل لهم: فالأمر الذي كان من بني إسرائيل إيماناً، لو أتى به أمة محمد على كان كفراً، فقد بين أن الإيمان ليس بعينه، ولو كان بعينه لما انقلب أبداً، فقد ثبت أنه للطاعة بالأمر، والنهى لا بعينه.

إن كان في حال منهم إيماناً، ثم صار في الحال الأخرى كفراً، فقد ثبتوا أنه بعينه، وأنه كيف ما قلبهم الله بالأمر، والنهي، كان ذلك منهم إيماناً، وكان تركه كفراً.

فإن قالوا: إن الإيمان هو التصديق [ق ٢١٣/أ] فعليهم أن يصدقوا في كل حال بما يأمرهم به.

قيل لهم: أرأيتم لو قالوا حين حوَّلهم الله عن بيت المقدس إلى الكعبة: الله صادق بهما جميعاً، وقد صدقنا بقوله، فآمنا به، ولكنا نصلي إلى بيت المقدس، كما كنا

أولاً مخافة عيب الناس أن يقولوا: بدَّل دينهم، ونحن نعلم أن الله صادقٌ وأنه قد نسخها.

فإن قالوا: هم كفار، قيل: ولِمَ؟

فإن قالوا: ليذعنوا، ويخضعوا بالطاعة.

فيل لهم: وأين وجدتم ذلك في اللغة إيماناً، وهم يقولون: نعم، هو علينا حق، نقر به، ونصدق، ولكنا نصلي إلى بيت المقدس كراهة اللائمة.

فإن قالوا: لم يقروا بعد، قيل لهم: لم يقروا بالفعل، ولم يقروا أنه حق واجب.

فإن قالوا: لم يقروا بالفعل، قيل لهم: فالإقرار بالفعل إنما هو إرادة يعبّروا عنها، أنا نفعل، وإن لم يفعلوا كفروا في قولكم، فقد ثبت أن الإيمان إرادة، ووعد بالقول أن يفعلوا، وهنا خلاف ما ادعيتم في اللغة.

ويقال لهم: ما تقولون في من زعم أن الخمر حلال، هل كفر؟

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فهل ترك إيماناً بتحليله الخمر؟

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فهو كافر بالله، وبالقرآن؟.

فإن قالوا: نعم، قيل: فما تقولون في رجل أقر بالله،

وبالرسول ﷺ، وبما افترض الله عليه، [ق ٢١٣/ب]. وأن الخمر عليه حرام، ثم استحلها، هل كفر بالله، وبرسوله أم بالخمر؟

فإن قالوا: بالله وبر سوله، قيل: فما على الإمام أن يستتيبه من يستتيبه من تحليل الخمر، أم يستتيبه من الجحد بالله، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقر بجميع الفرائض؟

فإن قالوا: نعم، زعموا أن الإقرار بتحريم الخمر الإقرار بجميع الدين، والكفر بها الكفر بجميع الدين، مع خروجهم من الإجماع، لأنهم قد أجمعوا أنه لا يستتاب من تحليل الخمر.

أفي ذلك دليل أنه مؤمن بما سواها، فقد كفروه، وفيه أكثر الإيمان، لأنه لو قال بعد استحلاله الخمر: الزنا حلال، ازداد بذلك كفراً إلى كفره الأول.

فإن قالوا: إنه يزداد كفراً، ولا يكون بازدياده الكفر تاركاً للإيمان، فقد أصابوا، لأنه إن كان لم يترك بذلك إيماناً، فهو إذا رجع عن تلك الخلة، لم يصب بها إيماناً.

فإن قالوا: قد يزداد كفراً إلى كفر بلا ترك إيمان، قد يزعم أن الشمس ربه، ثم يضيف إليها القمر، فيزداد كفراً، ولم يترك بذلك إيماناً. قلنا: ليس عن كافر لم يؤمن بشيء سألناكم، إنما سألناكم عن من زعم أن الله ربه، ثم قال: إن الشمس أيضاً ربه [ق ٢١٤/أ] هل ترك إيماناً بالتوحيد، ولم ينكر الخالق، فإنما يصاب الإيمان بترك الكفر، وإنما عليه أن ينفي الشريك، وليس عليه أن يقر أن الله خالقه، لأنه مقر بذلك، ولكن عليه أن يقر أن الله خالقه وحده، وينفي الشريك الذي أدخله، وذلك لو أقرَّ أن الله خالقه، وربه، الشريك الذي أدخله، وذلك لو أقرَّ أن الله خالقه، وربه، وحده لا شريك له، ولم يقر بتحريم الزنا، وإنما عليه أن يقر بتحريم الزنا، ويؤمن به، ومنه يستتاب، ولا يقال له: قر بأن الله خالقك.

● قال أبو عبدالله: ويقال لهم: خبرونا عمن اعتقد أن لله ولداً، ثم عبر بلسان عما في قلبه، هل العقد منه، كفر منه؟!

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فهل قوله: لله ولد، أو شريك، أو ليس بإله، إذا قاله مقراً بلسانه، عما في قلبه، هل يكون العبارة منه بذلك كفراً؟

فإن قالوا: لا، قيل لهم: فكذلك إقراره بلا إله إلا الله، يكون إيماناً.

فإن قالوا: إن إقراره الأول إيمان، وتكراره ليس بإيمان. قيل لهم: وكذلك الكفر.

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: عبارة كعبارة أولها المبتدأ بها كفر، والثاني: لا كفر، وهذا التناقض.

فإن قالوا: إن جميع ذلك إيمان، لأنه من جنس الإقرار، قيل لهم: فقد ازداد العبد إيماناً، فإذا أمسك عن التكرار، وكرر [ق ٢١٤/ب] غيره، كان هذا المكرر أكثر إيماناً من الذي لم يكرره، وقد دخلتم في أعظم مما عبتم على مخالفيكم، إذْ زعموا أن الفرض من الإيمان، وجعلتم أنتم النافلة من الإيمان، فقد ثبتم التطوع إيماناً، فيجب أن يكون في قوله: تركه كفر، إذ كان ضده إيماناً.

فإن قالوا: إن تكراره في الفرائض: لا إله إلا الله إيمان، ولا يكون التكرار في التطوع إيماناً.

قيل لهم: وإذا جاء بفريضة كالصلاة، فيها التشهد، والذكر، حمله على ذلك خوف الله، وطلب رضاه، ثم ضيَّعها من الغد، أيضيعها، وهو على خوف الأول وخضوعه لله بأداء الفرائض؟

فإن قالوا: لا، قيل لهم: فهل نقص من إيمانه إذ زال خوفه الأول، ورغبته التي هاجته على الصلاة؟

فإن قالوا: ليس تكراره من إيمانه في فرض، ولا غيره.

قيل لهم: فكذلك ليس تكرار الكافر الجحد بلسانه، وإضافته إلى الله الولد، والشريك من كفره.

فإن قالوا: ليس هو من كفره، قيل لهم: فما جعل أول الجحد بلسانه كفراً، ولم يجعل الجحد الثاني بلسانه كفراً، وهما واحد في معناهما، لا يختلفان، والنهي عنهما ثابت، وإنما هما عبارة عن الجحد، فلئن كان كلاهما [ق ٢١٥/أ] جحداً، واحدهما كفر، والآخر ليس بكفر، ليجوز أن يكونا كلاهما كفراً، واحدهما جحد، وهل والأخر ليس بجحد، إذ لا معنى للكفر إلا الجحد، وهل يختلف الناس في اللغة، أن رجلاً لو جحد رجلاً حقه، يختلف الناس في اللغة، أن رجلاً لو جحد رجلاً حقه، ثم عاد إليه، فسأله، فجحده أن يقال: كلما سأله حقه، جحده، وكذلك يقال: كفره حقه، فلا فرقان بين الجحدين.

فإن زعمتم أن الأول كفر، والثاني ليس بكفر، فقد خرجتم من اللغة، ولا بد من أن تأتوا بحجة.

فإن قالوا: إن الأول، والآخر ليس بكفر، فقد ثبت أن الكفر عقد في القلب، وليس الجحد باللسان مِنَ الكفر في شيء، فكذلك المعرفة بالقلب إيمان، وليس الإقرار باللسانِ مِنَ الإيمان في شيء.

فإن قالوا: بينهما فرقان، سئلوا عن الفرقان، ولن يأتوا به.

ويقال لهم: أخبرونا عمن كان يوحد الله في الفترة، كزيد بن عمرو بن نفيل، وأدرك النبي ﷺ، فآمن به، هل ازداد إيماناً؟

فإن قالوا: نعم، قيل: كذلك مَنْ كان يكفر بالله، قبل أن يبعث النبي عَلَيْ ، فكفر به، فقد ازداد كفراً ؟!

فإن قالوا: نعم، كلاهما يزداد، هذا الكافر يزداد كفراً، وهذا المؤمن يزداد إيماناً، لأنهما لم يخرجا من [ق مركم المراب تصديق، وجحد.

قيل لهم: أليس هو جحدٌ بعد جحدٍ، فكذلك إذا كرر الجحد، فتكراره كله كفر؟

فإن قالوا: إذا أتى بجحدين في أول البداية لمعنيين مفترقين كان كفراً، فإذا أتى بجحدين لمعنى واحدٍ، كانت البداية كفراً، والثانى ليس بكفر.

قيل لهم: هذا تحكم، فَاْتُوْا بلغة، أو معقول، ونحن موجدوهم في اللغة، مثل ذلك: أن العامة إذا سمعت النصراني تشهد أن لله ولداً، قالوا له: تكلمت بالكفر، وهـذا يا عدو الله! الكفر، وإن كان يكررها إن بلغ مائة سنة، فهو متكلم بالكفر مكرر، فكذلك المكرر للشهادة لله بالتوحيد، ولرسوله عليه بالرسالة، يتكلم بالإيمان أبداً.

● قال أبو عبدالله: وحكى عن بعض الأكابر من أستاذي المرجئة: النعمان بن ثابت وغيره، أنهم قالوا: المعرفة، والإقرار باللسان كالدابة البلقاء لا يسمى بلقاء حتى يجتمع فيها اللونان: السواد، والبياض، فإذا انفرد أحدهما لم يسم الدابة بلقاء، ولا يسمى كل واحد من اللوين على الانفراد بلقاء، فإذا احتمعا في الدابة، سميا بلقاء، فكذلك المعرفة، والإقرار إذا انفرد كلَّ واحدٍ منهما لم يسميا إيماناً، ولا يسمى الإنسان [ق ٢١٦/أ] به مؤمناً.

فإذا أجتمعا، سميا إيماناً، ويسمى المؤمن باجتماعهما مؤمناً.

قالوا: وذلك أيضاً كالنورة، والزرنيخ لا يتحلق كل واحد منهما على الانفراد، فإذا اجتمعا حلقا.

فيقال لهم: إن هذين المثلين اللذين ضربتموهما، هما عليكم، لا لكم، لأن الدابة إذا انفردت بأحد اللونين، لم تسم بلقاء أبداً، ولا يسمى اللون بلقاء على حال من الأحوال ما لم يجتمعا في الدابة، وأنتم قد تسمون المؤمن مؤمناً، إذا اعتقد المعرفة، والإيمان بالقلب، وإن لم يقر بلسانه، إذا كان أخرس، أو حيل بينه، وبين الكلام، ويسمون ذلك الفعل منه إيماناً.

وكذلك لو أقر بلسانه مرة، ثم سكت عن الكلام، فلم يتكلم أبداً، لكان عندكم مؤمناً، ولو أن الدابة البلقاء زال عنها البياض، وبقي السواد، أو زال عنها السواد، وبقي البياض، لزال عنها اسم البلق، فلم يسم بلقاء أبداً، ولم يسم اللون الواحد إذا بقي بلقاء أبداً.

وكذلك المؤمن المولود على الإيمان، الناشيء عليه، المعتقد للمعرفة، والتصديق بالقلب، هو مؤمن عندكم، وإن لم يتكلم بلسانه أبداً، ولو أن الدابة نتجت، ولونها كلها بياض، لا سواد فيه، أو سواد لا بياض فيه، لم يسم بلقاء أبداً.

[ق ٢١٦/ب] فقد بطل أن يكون الدابة مثلاً للمؤمن، والبلق مثلاً للإيمان إذا افترق معناهما، ولأن المعرفة والإقرار فعلان يزول أحدهما، ويثبت الآخر، وفعل القلب يسمى تصديقاً في اللغة، إذا كان الفاعل له معتقداً للمعرفة، والاعتراف بالقلب خاضعاً مذعناً، وإن لم يتكلم بلسانه، ويكون ذلك الفعل منه إيماناً، ولو أقر بلسانه إيماء، ولم يعلم ما في قلبه، يسمى مؤمناً، ويسمى ذلك الإقرار منه إيماناً، وحكم له بحكم الإيمان، وجرى على فاعله اسم المؤمن، وأحكامه، فكان مؤمناً في الاسم، والحكم معاً، والدابة إذا ظهر فيها أحد اللونين،

ولم يظهر الآخر، لم يسم بلقاء، ولم يسم ذلك اللون المنفرد بلقاء أبداً، فقد افترق معنى الإيمان، واسمه من معنى البلق في الدابة، واسمه، وفارق المؤمن الدابة البلقاء في الاسم والمعنى جميعاً، فبطل أن يكون أحدهما مثل الآخر.

وأما ضربكم المثل بالنورة، والزرنيخ، فذلك أبعد في المثل، وليس يخلو ضربكم المثل بهما مِنْ أن تكونوا مثلتم النورة، والزرنيخ بالإيمان، أو بالمؤمن، فإن كان بالمؤمن، فينبغي أن يكون المؤمن جسمين، يجتمعان، فيكون منهما الإيمان كالنورة [ق ٢١٧/أ] والزرنيخ، يكون منهما الحلق، وهذا محال من الكلام.

وإن تكونوا مثلتموهما بالإيمان، وكل واحد منهما غير جنس صاحبه، ولا جوهره، فإذا اجتمعا، وهما جنسان مختلفان، كان منهما الحلق، فإن يكن الحلق مثلاً للإيمان، فالإيمان إذاً معنى متولد عن الإقرار، والمعرفة، وليس الإقرار، والمعرفة بإيمان، كما أن الحلق ليس بزرنيخ، ولا نورة.

وإن تكونوا مثلتموهما(١) على الإيمان لأن الحلق يتولد عنهما كالطاعة يتولد عن المعرفة، والإقرار، فقد جعلتم

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (وأن يكونوا مثلوهما) وما أثبتناه مناسب للسياق.

اثنين مختلفين(١) في أعيانهما، كل واحد منهما غير الآخر، يسمى كل واحد منهما باسم غير اسم الآخر، وما تولد منهما غيرهما، فالإيمان إذاً اثنان يوجبان الطاعة على قياس قولكم.

فإن قلتم: إنما أردنا أن كل واحد منهما لا يسمى حالقاً، حتى يجتمعا، فكذلك الإقرار، والمعرفة، لا يسمى كل واحد منهما إيماناً، حتى يجتمعا.

قيل لهم: إن الحلق فعل متولد عنهما، سميا به حالقان، لا لأعيانهما حين اجتمعا، وأنتم تسمون الإقرار والمعرفة إيماناً في أنفسهما، وإن لم يتولد عنهما طاعة.

فإن قالوا: إنهما إذا اجتمعا، كان الحلق من فعلهما، وإن لم يحلقا، فالاسم لهما ثابت، فكذلك الإقرار والمعرفة.

قيل لهم: إنهما لا يحلقان، ولا يكون لهما [ق ٢١٧/ب] الاسم ثابتاً، حتى يجتمعا مع الماء، وهو جسم ثالث، فكذلك الإقرار، والمعرفة لا يسميان إيماناً، حتى يجتمع معهما جسم ثالث.

● قال أبو عبدالله: ويقال لهم: وكذلك يجوز لمخالفيكم أيضاً أن يضربوا مثلاً لقولهم: إن الإيمان اسم

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (اثنان مختلفان).

لطاعات كثيرة، فيقولون: مثل ذلك كمثل بعض الأدوية للمشي وغيره، أنه لا يُمشي، ولا يُطلق البطن حتى يجتمع فيه أخلاط شتى، فيسمى ممشياً، فهل تجدون بينكم وبينهم فرقاناً فيما مثلوا، ومثلتم؟

ويقال لهم: أخبرونا بحق المعرفة، والإقرار، إذا أتى بهما في أول الوقت، أليس يكون يسمى مؤمناً؟!

فإن قالوا: نعم، قبل لهم: فهل يجزئه أن يأتي بالإيمان في أول الوقت، ثم يتركه في الثاني؟!

فإن قالوا: لا، حتى يدوم عليه إلى أن يتوب.

قيل لهم: فإن عرضت به العوارض المشككة عن عوارض الشيطان، أو حجاج أهل الضلالة، هَلْ عليه أن يدفع ذلك، ويحبس نفسه على إيمانه، ولا يدع قلبه يركن إلى زينة غرور، من حجة عدو، ولا تزيين الشيطان، ويصبر على إيمانه؟

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فلو ترك الصبر على إيمانه، اليس كان كافراً؟

فإن قالوا: نعم، قيل لهم: فتد ثبت أنه بالصبر على إيمانه، يكون [ق ٢١٨/أ] مؤمناً، كما لا يثبت الإيمان إلا بغيره بنه، فهو من الإيمان، لأن الإيمان إنّا يقوم بنفسه، لا بغيره

فإن قالوا: قد يقوم بالمؤمن، وهو غيره.

قيل لهم: لم نسألكم عن قيام فعل بفاعل ، إنما سألناكم عن فعل لا يكون الإيمان إلا به ، فهو من الإيمان ، كما أن الصلاة لا يكون إلا بالصبر فيها ، عن الخروج منها إلى غيرها ، والصبر هو إمساك الجوارح عن الخروج منها إلى غيرها من الكلام ، والأكل ، والشرب ، فذلك من صلواته ، لا اختلاف بين العلماء أن إقباله ، وتركه الإدبار عن القبلة ، وصمته عن الكلام مِنْ صلاته ، ولو لم يصبر عن ذلك كان خارجاً من الصلاة .

فكذلك الصابر عن إيمانه أن يزول عنه فيعتقد سواه، أو يتكلم بغيره، وإنْ كان عارفاً بربه، فصبره على ذلك من إيمانه، لا فرقان بين ذلك.

فإذا كان الصبر على الإيمان من الإيمان، فكذلك كل صبر هو لله طاعة، فهو إيمان، لأنه لو جاز أن يكون صبرً إيماناً، وصبرً لا إيمان، جاز أن يكون تصديقً إيماناً، وتصديق لا إيمان، لأن الشيء إذا وجب لاسم، فهو واجبً أبداً ما كان الاسم، يثبت بثبوته، ويزول بزواله.

فالصبر له أصل وفرع، فأصل الصبر على إمساك [ق ٢١٨/ب] الإيمان، وضده تركه، ويقع بدله الكفر، والفرع على معنيين: فمعنى منه الصبر على أداء المفروض، وتركه معصية، ولا يلزمه بعض، وكذلك اليقين، والحب، والرجاء، والخوف، والرضا، والتوكل، فالجواب فيه على ما وصفنا.

قال أبو عبدالله: إن سأل سائل من المرجئة فقال: هل لله دين، من أصابه كان مؤمناً، مسلماً؟

فيقال له: نعم، دين الله، وهو الإسلام، وهو الإيمان، له أصل، من أصابه كان مؤمناً، مسلماً بالخروج من ملل الكفر، والدخول في ملة الإسلام، ولذلك الأصل فرع، وهو القيام بما أقرّبه، وكمال الأصل أن يأتي بالقائم، فإنْ ضَيَّع شيئاً مِنَ الفرائضِ فقد انتقص مِنَ الفرعِ، ولم يزل الأصل.

فإن قال: بيِّنْ لنا الأصل، والفرع؟

قيل له: الأصل: التصديق بالله، والخضوع لله بإعطاء العزم للأداء بما أمر به، مجانباً للاستنكاف، والاستكبار، والمعاندة.

والفرع تحقيق ذلك بالتعظيم لله، والخوف له، والرجاء الندي أوجبه على عباده، الذي يبعثهم على أداء الفرائض، واجتناب المحارم، فإذا أدوا الفرائض، واجتنبوا المحارم من قلوبهم، وأبدانهم، فقد اجتمع أهل السُنة على أن هذا هو الإيمان المفترض.

ثم قال [ق ٢١٩/أ] بعضهم: هو الإيمان كله، وليست النوافل منه في شيء، واحتجوا بأن الله افترض الإيمان، ولم يبح تركه، فجعل جحده كفراً.

فقالوا: من جحد بفريضة فهو كافر، ولو جحد بنافلة من النوافل، لم يكن كافراً، والكفر ضد الإيمان، فثبت أن الإيمان هو المفترض، وأن النوافل ليست من الإيمان، ولو كانت من الإيمان لكان من جحد بها كافراً.

قالوا: وأما من احتج بحديث النبي على: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلّا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق(۱)» فليس هذا مما يدل على أن النوافل من الإيمان، لأنه واجب على الأمة أن يميطوا الأذى عن طريق المسلمين، لا يحل لهم أن يحفروا الأبار، ويتركوها مفتوحة، يقع فيها الضعيف، والمكفوف، والصبي، وكذلك لا يحل لهم أن يضعوا العذرة على الطريق، فيدوسها الناس، ويتأذون بها، وكذلك لا يحل لهم أن يقعوا السباع في الطريق ينهش وكذلك لا يحل لهم أن يقعش الناس، ويجرِّحهم.

قالوا: فإنما عنى النبي عليه أن لا يفعل ما حرَّم الله عليه من أذى المسلمين.

وقالوا: لو كان التنفل من الإيمان، ما كمل إيمان أحد أبداً، ولا مَلكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلاً، فكان كل من لقى الله، من لقيه [ق ٢١٩/ب]، لقيه ناقص الإيمان.

قالوا: وهذا شتم لرسل الله، وملائكته، وإيجاب أن الإيمان ليس بمعلوم، ولا له نهاية، والله لا يأمر بما ليس له نهاية، وليس بمعلوم.

ففي ذلك دليل أن الفرائض مِنَ الإيمانِ، وليست النوافل منه في شيء، ولكنها بر، وإحسانٌ، وقربةً.

وقال الجمهور الأعظم من أهل السنة: الإيمان واحد، له أصل، وفرع، فأصله مفترض، وفرعه منه مفترض، ومنه لا مفترض، فأما المفترض فهو ما أوجبه الله على عباده بقلوبهم، وجوارحهم، وذلك معلوم محدود، لأن الحكم لا يوجب إلا معلوماً يستوجب الثواب من أتاه، ويستوجب الذم، والعقاب من قصر عنه بعد علم، والباقي من الإيمان هو نافلة، لم يفترضه الله عز وجل.

والدليل على أنه الإيمانُ أن الفرائض لم يقم بها المؤمنون إلا عن تصديق بالله، وبما وعد، وتوعد، فكلما عظم قدر الله في قلوبهم، وقدر وعده، ووعيده، بعثهم ذلك على أداء واجب حقه.

وكذلك كلما عظم في قلوبهم، بذلوا له المجهود، وتقربوا إليه بكل ما استطاعوا، لا فرقان بين ذلك.

ومن يقل بهذا من أصحابنا فقد ناقض أنه إن كان شيء من الطاعة عن التصديق إيماناً، [ق ٢٢٠/أ] فكل طاعة عن تصديق إيمان.

وإنما خالفتنا المرجئة بأنهم زعموا أن الإيمان اسم للتصديق بالقلب، واللسان فقط.

وقلنا: لا، بل هو اسم للطاعة، ثم ناقضت منَّا فرقةً، فقالوا: هو اسم لبعض الطاعة، لا لكل الطاعة، وإنما بالمفترض يخرج تاركها، وليس من أجل أنها فرض كانت إيماناً، وإنما كانت إيماناً من أجل أنها طاعة، لا من أجل أنها مفترضة، فقد ناقض مَنْ جعل طاعة إيماناً، وطاعة لا إيمان، ومن تدبر الإيمان، علم أنه لا غاية له، وإن كان المفترض منه له غاية، لأن الذي آمن العباد به، لا غاية عندهم في الكمال، والإجلال، والهيبة، فلو آمنوا به كما يحق له، لعرفوه كما يحق له، ولو عرفوه كما يحق له، لساووه بالعلم بنفسه، وغير جائز أن يساويه ما يعلم بنفسه، فإذا كانوا لا يساووه بالعلم بنفسه، فقد ثبت أن معرفتهم ليستْ لها غاية.

فكذلك الإيمان ليس له غاية، لأن المعرفة أصل

الإيمان، ولكن الله من رأفته، ورحمته لهم، افترض عليهم من الإيمان ما لا يجهدهم، ولا يستفرغ طاقتهم، ولو شاء لافترض عليهم أكثر من ذلك، ولو افترضه عليهم، لكان إيماناً مفترضاً، ولو تقطع عباده، ما بلغوا غاية المعرفة به، ألم تسمع إلى قول سلمان لحجر: (لو تقطعت أعضاء [ق ٢٢٠/ب] ما بلغت الإيمان) وصدق لأنه ليس للمعروف غاية عند العارفين، فيكون لمعرفتهم به غاية.

١٠٠١ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، قال: قال سلمان لحجر: يا أم حجية! لو تقطعت أعضاء ما بلغت الإيمان.

ابن لهيعة، ورشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن عن ابن لهيعة، ورشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن عبادة بن نُسي، عن عبدالرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل أن رسول الله على قال: إنكم لو عرفتم الله حق المعرفة لمشيتم على البحور، ولزال بدعائكم الجبال، ولو أنكم خفتم الله كحق الخوف، لعلمتم العلم الذي ليس معه جهل، وما بلغ ذلك أحد قط.

قلت: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: ولا أنا، قلت: يا رسول الله! فإن عيسى بن مريم \_ كما بلغنا \_ قد كان يمشي على الماء؟ قال: نعم، ولو ازداد يقيناً، وخوفاً لمشى في الهواء. قلت: يا رسول الله! ما كنت أدري أن الرسل يقصروا في ذلك.

قال: إن الله أعظم، وأجل من أن يُدرك شيء من أمره، ولا يزداد أحد من الخوف واليقين إلا كان ما لم يبلغ أعظم، وأكثر من الذي يبلغ(١).

قال أبو عبدالله: وقد قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا اللهُ عُرْ وَجَلَ: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ [ق ٢٢١/أ] اللَّذِيْنَ أَذَا ذُكِر الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيتُ عَلِيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

وقد أجمع المختلفون لو أن مؤمناً ذكر الله عنده، وهو مشغول ببعض الحلال، فلم يجل قلبه ما كان تاركاً فرضاً، ولو تليت عليه آيات من القرآن، فلم يتحرك قلبه، لشغله بما هو فيه، لم يترك فرضاً، وقد سمى الله عز وجل مَنْ وجل قلبه عند ذكره «وازداد إيماناً» بتحرك قلب عند تلاوة آيات الله، مزداداً من الإيمان، ثم ختم ذلك بأن جعل له حقيقة الإيمان بعد ما وصفه بما قد أجمعوا أنه لو تركه لم يكن عاصياً من الوجل، فذلك أن ذلك إيمان

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي، وهو ضعيف، وكذلك ابن لهيعة ورشدين بن سعد، وأبو صالح كاتب الليث.

نفل، لا فرض، وكذلك إماطة الأذى عن الطريق، قال النبي على الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق(١)).

فهذه دعوى خصوص دون العموم، وقد عمّ النبي على الذى، وإماطته إيمان، حتى تأتي سنة ثابتة تخص شيئاً دون شيء، بل ظاهر اللغة، والمتعارف في الكلام أنه إنما يماط عن الطريق ما كان فيه ملقي، ولا تمتنع الأمة أن تقول لمن نحى شوكة عن طريق المسلمين: قد أماط أذى عن الطريق.

ومما يدل [ق ٢٢١/ب] على ذلك الحديث الذي روى أن رجلًا وجد غصن شوكٍ على الطريق، فأخّره، فغفر له.

مولى أبي بكربن عبدالرحمن، عن أبي صالح، عن سُميّ مولى أبي بكربن عبدالرحمن، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق، فأخّره، شكر الله له، فغفر له (۱).

<sup>(</sup>١) متفق عليه وقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) الحديث في الموطأ: صلاة الجماعة (١٣١/١) ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٣/٢) والبخاري: الأذان (١٣٩/٢) والمظالم (١١٨/٥)، ومسلم: الصلاة (١/٣٥) والإمارة (٣/١/١).

وللحديث طرق أحرى خرجتها في زهد هناد (رقم ١٠٧٧ و ١٠٧٨)

قال أبو عبدالله: ففي هذا دليل أن الرجل لم يكن
 هو المُلْقِيَّ للغصنِ على الطريقِ، فيكون واجباً عليه أن
 يميطها، إنما كان متطوعاً بإماطتها.

وكذلك الأخبار التي جاءت في إماطة الأذى عن الطريق يدل على أنها فضيلة، وتطوع. من ذلك:

۸۰٤ ما حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: ثنا أبو هريرة، عن رسول الله على قال: كل سلامى من الناس، عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته، ويحمله عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة(۱).

م ٨٠٠ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن الهُجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة، عن [ق ٢٢٢/أ] النبي عيال عن أبي هريرة، عن الطريق صدقة، وإرشادك الرجل الطريق صدقة، وإرشادك الرجل الطريق صدقة، واتباعك جنازته

اخرجه أحمد (٣١٦/٢) عن عبدالرزاق به، وأخرجه البخاري: الصلح (٣٠٩/٥) وفي الجهاد (٣/٦٥ و ١٣٢) ومسلم: الزكاة (٢/٩٩٦) من طريق عبدالرزاق به.

صدقة، وردك السلام صدقة (١).

عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: كل ميسم من الإنسان عليه صلاة كل يوم، أو صدقة كل يوم، فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أتينا به، قال: إن أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر صلاة، أو صدقة، وحملك على الضعيف صلاة، وانمائك القذر عن الطريق صلاة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صلاة،،

<sup>(</sup>۱) اخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (ق 20/ب) وفيه «جعفر» وجرير بن عبدالحميد، وجعفر بن عون كلاهما من شيوخ ابن راهويه وممن روى عن الهجري وسياقه: على كل مسلم في كل يوم صدقة، قالوا: يا رسول الله! ومن يطيق ذلك؟ فقال: إرشادك المسلم على الطريق صدقة، وردك السلام على المسلم صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة.

وأخرجه هناد (رقم ١٠٨٢) عن المحاربي، عن إبراهيم الهجري به، وإبراهيم الهجري به، وإبراهيم الهجري هو ابن مسلم العبدي ضعيف، فالإسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح من غير وجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه هناد (رقم ١٠٨٤) وأبو يعلى في مسنده، والطبراني في الكبير (٢) أخرجه هناد (رقم ٢٩٠٤) من طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة به. وله طرق أخرى:

١ - فأخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٢) والطبراني (١١/٥٥) من طريق ليث، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعاً.

وليث بن أبي سليم تابعه قيس بن سعد عند الطبراني في الصغير (١/ ٢٢٩)=

٨٠٧ - حدثنا يحيى بن يحيى ، أنا إسماعيل بن علية ، عن سعيد الجُريري، عن أبي السليل، عن أبي تميمة الهُجَيْمي، عن رجل من قومه قال: لقيت رسول الله عليه من سألته عن المعروف؟ قال: لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تعظى صلة الحبل، ولو أن تعطى شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقى ، ولو أن تنحى الشيء عن طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك، ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو [ق ٢٢٢/ب] أن تؤنس الوحشان بنفسك في الأرض، وإن سبُّك رجل بشيء يعلمه فيك، وأنت تعلم فيه نحوه، فلا تسبه، لیکون لك أجر ذلك، ویکون علیه وزره، وما سرّ أذنك أن يسمعه، فاعمله، وما ساءتك أن تسمعه، فاجتنبه (۱).

\_\_\_ ولأجله حسنه المحدث الألباني في الصحيحة (٧٧٥) والإرواء (٥٩١) وصحيح الجامع الصغير (٣٤٣/٦ ـ ٣٤٤) وراجع أيضاً زهد هناد وله شاهد من حديث أبي ذر، وأبي هريرة: راجع مجمع الزوائد (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح . أبو السليل هو ضريب بن نُقَيْر، القيسي الجُريري، ثقة / مع (التقريب ١/ ٣٧٤) وأبو تميمة هو طريف بن مجالد الهجيمي، ثقة / خ٤ (التقريب (TVA/1

ورجل من قومه هو أبو جرى جابر بن سليم ويقال: سليم بن جابر، وله صحمة (تهذيب الكمال ١٥٩٢/٣)

والحديث له طرق كثيرة خرجتها مع شواهده في زهد هناد (رقم ١٤٨)=

- ۱۸۰۸ حدثنا يحيى بن يحيى، ثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب، عن أبي الوازع الراسبي، عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله! إني لا أدري لعسى أن تمضي، وأبقى بعدك، فزوِّدني شيئاً، ينفعني الله به! فقال له رسول الله ﷺ: افعل كذا، وافعل كذا ـ أبو بكر نسيه ـ وأمط الأذى عن الطريق(۱).
- ٨٠٩ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا النضر بن شميل، عن شداد بن سعيد الراسبي، قال: سمعت جابر بن عمرو أبا الوازع يذكر أنه أخبرهم أبو برزة الأسلمي قال: قال لي رسول الله على: يا أبا برزة! أمط الأذى عن الطريق، فإن لك بذلك صدقة (٢).
- ۸۱۰ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو المغيرة، ثنا أبو بكر،
   قال: حدثني حميد بن عقبة بن رومان، عن أبي
   الدرداء، عن النبى ﷺ قال: من زحنزح عن طريق

\_\_ وراجع الصحيحة للألباني (رقم ١١٠٩) حيث ذكر حديث المروزي هذا، وذكر طرق هذا الحديث، وصححه.

<sup>(</sup>۱) أبو برزة الأسلمي اسمه: نضلة بن عبيد رضي الله عنه، وأبو الوازع هو جابر بن عمر و.

أخرجه مسلم: الأدب (٢٠٢٢/٤) عن يحيى بن يحيى به وعنده: (وأمرّ الأذي عن الطريق).

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله.

المسلمين شيئاً يؤذيهم، كتب الله له به حسنة، ومن كتب [ق ٢٢٣/أ] له عنده حسنة، أدخله بها الجنة(١).

مولی أبي عينة (۲) قال: حدثني بشار بن أبي سيف (۳)، مولی أبي عينة (۲) قال: حدثني بشار بن أبي سيف (۳)، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن عياض بن غطيف قال: مرض أبو عبيدة بن الجراح، وأتيناه نعوده، فدخلنا عليه، فإذا هو مقبل بوجهه على الجدار، وإذا امرأته بجنبه قاعدة، فقلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ فقالت: بات بأجر، فاقبل إلينا بوجهه، فقال: إنه لم يبت بأجر، فسكتنا، فقال: ألا تسألوني عما قلت؟! قال: قلنا: ما أعجبنا فقال: ألا تسألوني عما قلت؟! قال: قلنا: ما أعجبنا الذي قلت، فنسألك عنه، قال: إني سمعت رسول الله قلب يقول: من أنفق على نفسه، أو على أهله، أو عاد فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه، أو على أهله، أو عاد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/٠٤٠) عن أبي المغيرة به.

وأبو بكر هو ابن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده ضعيف، وكان سرق بيته، فاختلط (التقريب ٢/٣٩٨) فالحديث ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل (أبي) إلى (ابن).

<sup>(</sup>٣) بشار بن أبي سيف الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر: مقبول، وروى عن الوليد بن عبدالرحمن، وروى عنه جرير بن حازم، وواصل مولى أبي عيينة (تهذيب التهذيب ١/ ٤٤٠، والتقريب)

مريضاً، أو ماز(١) أذى، فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده، فهو له حظه(٢).

(١) ماز يميز ميزاً: عزله، والشيء: نَجًاه عنه، وماز الأذى: نحاه وأزاله (المعجم الوسيط).

(٢) أخرجه أحمد (١٩٥/١) قال: ثنا زياد بن الربيع أبو خداش، ثنا واصل مولى أبي عيينة، عن بشار بن أبي سيف الجرمي، عن عياض بن غطيف به.

وأخرجه (١٩٦/٦) عن يزيد بن هارون، أنبأنا هشام، عن واصل، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن عياض بن غطيف به.

وعن يزيد أنبأنا جرير بن حازم، ثنا بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن عياض بن غطيف.

وأحرجه النسائي: الصوم (٢٢٣٥) عن يحيى بن حبيب بن عربي، ثنا حماد، ثنا واصل، عن بشار بن أبي سيف، عن الوليد بن عبدالرحمن، عن عياض به مختصراً ولفظه: الصوم جنة ما لم يخرقها.

وأخرجه النسائي (٢٢٣٧) عن محمد بن حاتم، أخبرنا حبان، أخبرنا عن عبدالله بن المبارك، عن مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، ثنا أصحابنا، عن أبي عبيدة قال: الصيام جنة ما لم يخرقها.

ومدار الإسناد على بشار بن أبي سيف، وعياض بنغطيف، وهما مقبولان ولم تبابعا.

وفي رواية لأحمد ليس فيه بشار، ولكن فيه عياض.

والحديث أورده السيوطي بلفظ: الصيام جنة ما لم يخرجها.

وعزاه للنسائي والبيهقي، وضعفه الألباني (ضعيف الجامع الصغير ٢٨٩/٤)

وأما ما يتعلق بالنفقة فقد صحت في فضلها أحاديث منها:

حديث خزيم بن فاتك: من أنفق نفقة في سبيل الله، كتبت له سبعمائة

مدتنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالله بن رجاء، قال: ثنا عكرمة يعني ابن عمار، عن أبي زميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر يرفعه، ثم قال بعد ذلك: لا أعلم إلا رفعه، قال: إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك [ق ٢٢٣/ب] صدقة، وإماطتك الحجر، والشوك، والعظم عن طريق الناس لك صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة(۱).

محمد، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا النضر بن محمد، ثنا عكرمة، ثنا أبو زميل، عن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله على: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمر [ك] « بالمعروف، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضالة صدقة، ونظرك للرجل الرّديء البصر صدقة، وإماطتك الحجر، والشّوكة، والعظم عن الطريق صَدَقة، وإفراغك « في والشّوكة، والعظم عن الطريق صَدَقة، وإفراغك « في

<sup>=</sup> أخرجه أحمد (177/2)، والترمذي (177/2)، والنسائي (17/2)، والحاكم (177/2)، (وراجع: صحيح الجامع الصغير 1/2).

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه فيما يأتي بعده.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ولا بد منه.

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصل (إفراغه) والسياق يقتضى ما أثبتناه.

- دلو أخيك لك صدقة (١).
- ۱۱۶ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني بشربن العلاء بن زبر أنه سمع حَرَام بن حكيم يحدث عن أبي ذر قال: قال رسول الله عليه: وعلى كل نفس في كل يوم صدقة، وساق الحديث ().
- ۸۱٥ حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، ثنا أبو عامر، ثنا
   علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن

وقال الترمذي: حسن غريب، وأبو زميل هو سماك بن الوليد الحنفي. وقال: «وفي الباب عن ابن مسعود، وجابر، وحذيفة، وعائشة، وأبي هريرة». ورجاله ثقات، غير مرثد وهو ابن عبدالله الزماني، قال الذهبي: ليس بمعروف، ما روى عنه سوى ولده مالك، وقال الحافظ ابن حجر: هو مقبول. والحديث خرجه الألباني في الصحيحة، وحسنه لأجل طريق آخر خرجه في (رقم ٥٧٥) وهو الآتي عند المؤلف بعد حديث.

وقال في صحيح الجامع (٣٢/٢): صحيح قلت: ومرثد تابعه: بشر بن العلاء بن زبر في الرواية الآتية.

(٢) في سنده: بشر بن العلاء بن زبر أخو عبدالله بن العلاء روى عن حرام بن حكيم، وروى عنه يحيى بن حمزة وترجم لهما البخاري (ج ١ ق ٧٩/٢) والرازي في الجرح والتعديل (١/١/٣٣) وسكتا عليه، فهو مجهول العين.

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي قبله. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۲۸) والترمذي: البر والصلة (۱۲۸ ، ۳۳۹) وابن حبان في صحيحه (الموارد ۸٦٤، ٨٦٥) من طريق النضر بن محمد به.

سلام، عن أبي سلام أن أبا ذر قال(١): على كل نفس، كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه، فقلت: يا رسول الله! من أين نتصدق وليس [ق ٢٢٤/أ] لنا أموال؟! قال: أوَلَيْس من أبواب الصدقة: التكبير، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة، والحجر عن طريق الناس، وتسمع الأصم، والأبكم حتى يفقه، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجة له، قد علمت مكانها، وتسعى بشد ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشد ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة ، منك على نفسك ، ولك في جماعك زوجتك أجر.

قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟: فقال رسول الله على: أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك، ورجوت خيره، ثم مات، أكنت تحتسبه؟! قال: نعم، قال: فأنت خلقته؟! قلت: بل الله خلقه، قال: فأنت هديته؟! قلت: بل الله هداه، قال: فأنت ترزقه؟! قلت: بل

<sup>(</sup>۱) كذا ورد في الأصل، وكذا في مسند الإمام أحمد، وعلق المحدث الألباني على هذا بقوله: كذا الأصل، لم يرفعه، والظاهر أنه سقط من الناسخ بدليل السابق (الصحيحة رقم ٥٧٥).

الله كان يرزقه، قال: فكذاك، فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجره (١).

معاویة بن سلام، قال: أخبرنی زید أنه سمع أبا سلام، ثنا عبدالله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله ثنا عبدالله بن فروخ أنه سمع عائشة تقول: إن رسول الله على ستین وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبّحه، واستغفره، وعزل شجراً من عن طریق الناس، أو عزل شوكاً عن طریق الناس، أو عزل شوكاً عن طریق الناس، أو عزل منكر، عن منكر، عد ذلك ش الستین والثلاثمائة السلامی، فإنه یمسی عدد ذلك ش الستین والثلاثمائة السلامی، فإنه یمسی یومئذ، وقد زحزح عن النار،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٦٨/٥) قال: ثنا عبدالملك بن عمرو، ثنا علي يعني ابن مبارك به مثله.

وخرجه الألباني في الصحيحة (رقم ٥٧٥) عن أحمد، وقال: سنده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.

وأشار إلى طريق آخر مرّ قبله في الصحيحة (برقم ٧٧٥) وهو عند المؤلف قبل حديث.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وورد في مسلم «حجراً».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي مسلم (تلك).

<sup>(</sup>٤) أخسرجه مسلم (٢/ ٦٩٨) عن الحسن بن علي الحلواني، عن أبي توبة

- ۸۱۷ حدثنا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو سلمة، ثنا أبان، ثنا يحيى أن زيداً حدثه أن أبا سلام حدثه أن عبدالله بن فروخ حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله على قال مثله(۱).
- ۸۱۸ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو عاصم، عن أبان بن صمعة قال: حدثني أبو الوازع، عن أبي برزة قال: قلت: يا رسول الله! دُلَّنِي على عمل يدخلني الجنة؟ قال: أمط الأذى عن الطريق(٢)

٨١٩ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبو

ولفظ مسلم وابن ماجه: اعزل الأذى عن طريق المسلمين.

وقد تقدم الحديث برقم (۸۰۸ و ۸۰۹)

الربيع بن نافع، وعن عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، عن يحيى بن حسان كلاهما عن معاوية بن سلام، عن أخيه زيد به. وساق لفظ الحلواني وفيه: «فإنه يمشي» وقال أبو توبة: وربما قال: «يمسي».

وأحال لفظ الدارمي على الحلواني بقول: مثله، وقال: غير أنه قال: (أو أمر بمعروف)، وقال: (فإنه يمسي يومئذ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن نافع العبدي، حدثنا يحيى بن كثير، حدثنا علي (۱) (يعني ابن المبارك)، حدثنا يحيى، عن زيد بن سلام به قال رسول الله ﷺ: خلق كل إنسان، بنحو حديث معاوية عن زيد، وقال: «إنه يمشى يومئذ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨/٩) عن وكيع، والبخاري في الأدب المفرد (٢٢٨) عن أبي عاصم، ومسلم (٢٠٢١/٤) عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، وابن ماجه: الأدب (٢٠٢١/٢) عن ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد كلاهما عن وكيع ثلاثتهم عن أبان بن صمعة به.

هلال، ثنا أبو الوازع، عن أبي برزة مرقال: قلت: يا رسول الله! مرني بعمل إذا عملته، أدخلني الله به الجنة؟ قال: انظر ما يؤذي الناس في طريقهم، فنجه(١).

مدناهارون بن عبدالله، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد، ثنا عبدالله [ق ٢٢٠/أ] بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه: في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة، قالوا: ومن يطيق هذا يا رسول الله؟ قال: النخاعة يراها في المسجد، فيدفنها صدقة، والأذى ينحيه عن الطريق صدقة، فإن لم يقدر فركعتي الضحي (٢).

۸۲۱ حدثنا محمد بن یحیی بن أبی سمینة، ثنا محمد بن سابق، ثنا منهال بن خلیفة، عن ثابت البنانی، عن أنس بن مالك قال: ثنا رسول الله علیه بحدیث، ما فرحنا

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد (٣٩٥/٥) وابن حبان (موارد الطمآن: ٨١١) والطحاوي في مشكل الآثار (٢/١) من طريق علي بن الحسن بن شقيق به.

وأخرجه أحمد (٥/٤٠٦) وأبو داود: الأدب (٥/٦٠٥) وابن حبان (٦٣٣) من طريق حسين بن واقد به.

وصححه الألباني (صحيح الجامع ٢/٤، والإِرواء تحت رقم ٤٦١)

بشيء منذ عرفنا الإسلام فرحنا به، قال: إن المؤمن يؤجر في هدايته المسلم، وإماطته الأذى عن الطريق، وفي تعبير لسانه(۱) عن الأعجمي، وإنه ليؤجر في إتيانه أهله، حتى إنه ليؤجر في السلعة، فتكون في طرف الثوب فيلتمسها فيخطئها كفه، فيخفق لها فؤاده فيرد عليه، فيكتب له أجرها(۲).

۸۲۲ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن العوام بن جويرية، عن الحسن، عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: أكثرها، فأكثرها، فأكثرها، قلت: فإن لم يكن لي مال؟ قال: فمن عفو مالك، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فمن عفو طعامك، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: اتق النار، [ق ٢٢٥/ب] ولو بشق التمر، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فأمط الأذى عن الطريق، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: الكلمة الطيبة، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: الكلمة الطيبة، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فإن لم أفعل يا أبا ذر! فدع الناس من الشر، فإنها صدقة، تصدق بها على نفسه،

أ) كذا في الأصل، وفي ضعيف الجامع الصغير: (وفي تعبيره بلسانه).

<sup>🕕</sup> إسناده نمىعيف، وعلته منهال بن خليفة وهو ضعيف.

والحديث عزاه السيوطي للطبراني في الأوسط، وأورده المحدث الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٢/ ١٣٠) ولم يذكر فيه: وإنه ليؤجر في إتيان الأهل.

قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فإن لم تفعل، فما تريد يا أبا ذر تدع فيك من الخير شيئاً(١).

قال أبو عبدالله: فقد بيّن أن إماطة الأذى لم يكن واجباً عليه إذ قال: فإن لم تفعل، قال: فبكلمة طيبة، ثم قال: فإن لم تفعل؟ قال: فدع الناس من الشر. فلو كان إماطة الأذى عن الطريق واجباً، لما رخص له في تركه، ولقال له: عليك أن تفعله، ولكن لما لم يكن فرضاً عليه، فقال له: «فإن لم أفعله»، أبدله مكانه شيئاً، هو أسهل عليه منه، فلما قال: «فإن لم أفعل؟» لم يرخص له في تركه كف الشر، إذ كان ذلك واجباً عليه، فأبان أن إماطة الأذى من النوافل.

۸۲۳ حدثنا بندار، ثنا عبدالرحمن، ثنا سفیان، عن حبیب بن أبي عمرة، عن سعید بن جبیر، قال: سمعت ابن عباس یقول: من مشی بِدَیْنه إلی غریمه، یقضیه فله بکل خطوة صدقة، ومن اعان ضعیفاً صدقة، ومن اعان ضعیفاً [ق ۲۲۲/أ] علی حمل دابة فله صدقة، وکل معروف

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد (رقم ١٠٦٤) عن أبي معاوية به.

وإسناده ضعيف للانقطاع بين الحسن البصري، وأبي ذر، وفيه العوام بن جارية مجهول العين (انظر التاريخ الكبير ٤/١/١٧) لكن أصل الحديث ثابت من طرق أخرى، وله شواهد.

- صدقة، ومن أماط أذى عن الطريق فله صدقة.
- قال أبو عبدالله: ومن ذلك قوله: «البذاذة من الإيمان» يريد التقشف، وليس التقشف بغرض. ومنه قوله: «الحياء من الإيمان».
- ٨٧٤ حدثنا يحيى بن يحيى، أنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: سمع رسول الله عليه رجلًا يعظ أخاه في الحياء، فقال: إن الحياء من الإيمان(١).
- قال أبو عبدالله: والحياء حياءان: حياء من الله، وحياء من الناس، والذي هو أولى بالعبد الحياء من الله عز وجل، ولولا أن الله تعالى جعل الحياء من خلقه خلقاً كريماً، لما كان أحد غير الله يستوجب أن يستحيي منه، إذ لا مالك لنفع، ولا ضر غيره، ولكنه أحب أن يستحي خلقه بعضهم من بعض، فيستروا عيوبهم منهم، فلا يفتضح بعضهم عند بعض، فمن الحياء من الله ما هو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي (۲/۱۲) وابن أبي شيبة (۲۲/۸ رقم ۵۲۹۲) ومسلم (۱۳۰۱) والترمذي: الإيمان (۲۸۸۲) وابن ماجه (۱۲۲/۱) وهناد (۱۳۵۰) من طريق ابن عيينة به.

وتقدم الحديث برقم (٤٤٤ و ٤٤٥) وراجع زهد وكيع (رقم ٣٨٤) وزهد هناد (١٣٥٠)

فرض، ومنه فضيلة، ونافلة، وهو هائج عن المعرفة بعظمة الله، وجلاله، وقدرته، لأنه إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله، والهيبة له، فغلب على ِ قلبه ذكر اطلاع الله العظيم، ونظره بعظمته، وجلاله إلى ما في قلبه، وجوارحه، وذكر المقام غداً بين يديه، [ق ٢٢٦/ب] وسؤاله إيّاه عن جميع أعمال قلبه، وجوارحه، وذكر دوام إحسانه إليه، وقلة الشكر منه لربه، فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه، هاج منه الحياء من الله، فاستحى الله أن يطلع على قلبه، وهو معتقد لشيء مما يكره، أو على جارحة من جوارحه، يتحرك بما يكره، فطهر قلبه مِنْ كل معصية، ومنع جوارحه مِنْ جميع معاصيه، إذ فهم عنه قوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئفَ فَيْ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴾ [يونس:

وقال: ﴿ وَمَاتَكُوْنُ فِيْ شَأْنِ، وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآن، وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ أَلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْداً، إِذْ تَفِيْضُوْنَ فِيهِ ﴾ تعمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ أَلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْداً، إِذْ تَفِيْضُوْنَ فِيهِ ﴾ [يونس: ٦٦].

وقال: ﴿ وَقُل : اعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ الله عَمَلَكُمْ ، وَرَسُولُهُ ، وَرَسُولُهُ ، وَرَسُولُهُ ، وَرَسُولُهُ ،

وقال منكراً على مَنْ استخف بنظره: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهِ يَرِيٰ ﴾ [العلق: ١٤].

محدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثني ابن عفير، حدثني ابن لهيعة، عن أبي النوبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله على بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله! أوصني! قال: أفش السلام، وابذل الطعام، واستحيى من الله استحياءك رجلًا من أهلك، وإذا أسأت، فأحسِنْ، ولتحسِّنْ خُلْقَكَ ما استطعتَ(١).

٨٢٦ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد، ثنا [ق ٢٢٧/أ] الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، سمع سعيد بن يزيد أن رجلًا قال: يا رسول الله! أوصني؟! قال: أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلًا صالحاً من قومك(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، فيه ابن لهيعة، وفي رواية غير العبادلة عنه ضعف، وفيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن، وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليثي.

وأخرج مالك بلاغاً أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله على حين وضعتُ رِجلي في الغرز، أن قال: أحسن خلقك للناس، يا معاذ بن جبل! (الموطأ ٢/٢/٢)

<sup>(</sup>٢) أحرجه أحمد في الزهد (٤٦) والبيهقي في الشعب (٢/٤٦٢/٢) والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص ٥٠) من طريق الليث بن سعد به، وأبو الخير هو مرثد.

والحديث خرجه الألباني في الصحيحة وقال: إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، على خلاف في صحبة سعيد بن يزيد ـ وهو ابن الأزور ـ وقد أُثبتها له أبو الخير هذا كما في بعض طرق هذا الحديث وهو أدرى بها من غيره، وقال المناوي في الفيض: روى عنه أبوالخير اليزني، وزعم أن له صحبة أهـ قال:

۸۲۷ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو صالح، ثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن سعيد بن يزيد أنه سمعه يقول: إن رجلًا قال لرسول الله عند أوصني؟ قال: أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلًا صالحاً مِنْ قومك(١).

وقال أبو عبدالله: ألست ترى أن الإنسان إذا علم أن رجلًا صالحاً ينظر إليه، أو يسمع كلامه، أمسك عن كل ما يخاف أن يمقته عليه، أو يضع مِنْ قَدَره عنده، ولو علم أنه يطلع على ما في ضميره لما أضمر إلاّ على ما يعلم أنه يحسنه عنده، ويجمل، وكذلك يستحي من الرجل الصالح مِنْ كُلِّ نقص في فضل، إلا لمرض، فأجمل النبي ﷺ تفسير الحياء مِنَ الله في هذه الكلمة، فمن الستحيى من الله فيما يظهر، وكل شيء ظاهر له، كما يستحي من الله فيما يظهر، وكل شيء ظاهر له، كما الحياء، لأنه عالم بأن الله مطلعٌ على ما في قلبه، فلا يدع قلبه يضمر على شيء مما يكره إن عرض له رياء في عمل، قلبه يضمر على شيء مما يكره إن عرض له رياء في عمل،

<sup>=</sup> قلت للنبي ﷺ، فذكره.

وقال الهيثمي: رجاله وثقوا على ضعف فيهم (الصحيحة رقم ٧٤١) وعزاه السيوطي للحسن بن سفيان، والطبراني، والبيهقي في الشعب وقال الألباني: صحيح (صحيح الجامع ٣٤٣/٢)

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

أو عجب، أو كبر، ذكر نظر الله إليه، فاستحيى [ق ١٢٧/ب] منه أن يرى ذلك في قلبه، فتركه، واستحيى أيضاً من كل نقص يدخل فيه من فضول الدنيا، أو من فضول الكلام، وإن كان مباحاً، لأنه يعلم أن الله قد زهده في ذلك، ورغبه في تركه، فهو يستحي أن يراه راغباً فيما زهده فيه، وكذلك إن خاف غيره، استحيى منه أن يراه، يخاف غيره، أو يرجوه، أو يطمع فيه، وهذه فضيلة ليست بفرض.

## من ذلك:

مرحد بن يحيى، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا عبدالله بن المبارك، عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن عروة بن البربير، عن أبيه قال: سمعت أبا بكر الصديق يخطب الناس، وهو يقول: يا أيها الناس! استحيوا من الله، فإني لأظل إذا أتيت الخلاء، أغطي رأسى استحياء من ربى(۱).

٨٢٩ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ثنا عبدالرحمن بن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (١٠٧) ومن طريقه أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (٢١٠ ـ ٢١١)، وأشار إليه أبونعيم في الحلية.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١/٣٤) من طريق الزهري به. وأخرجه هناد (١٣٥٦) عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر.

مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي مجلز قال: قال أبو موسى: إني لأغتسل في البيت المظلم، فما أقيم (١) صلبي حياء من ربي حتى آخذ ثوبي.

مه - حدثني الدورقي، ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، ثنا سالم أبو جميع، ثنا الحسن، وذكر عثمان، وشدة حيائه، فقال: إن كان ليكون في البيت، والباب عليه مغلق [ق فقال: إن كان ليكون في البيت، والباب عليه مغلق [ق ما يضع عنه الثوب، ليفيض عليه الماء، يمنعه الحياء أن يقيم صلبه(٢).

١٣١ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن عبيد، ثنا الأعمش، عن شقيق قال: كنت في جيش، فمررنا بأجمة مخيفة، فإذا رجل فيها نائم على فراشه، وفرسه حوله تدور، فأيق ظناه، فقلنا: ما تخاف في هذه الأجمة؟! فقال: إني لأستحي مِنْ ذي العرش أن يعلم أنى أخاف أحداً دونه(٣).

٨٣٢ \_ حدثنا الدورقي، حدثني محمد بن عيسى أبو جعفر، ثنا

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (أقل)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في الزهد (٥٦) عن عبدالصمد به، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (١/٥٦)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠١/٤) بسنده عن هناد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة أبي وائل نحوه.

فضالة بن حسين، عن يزيد بن نعامة قال: لما سير عامر إلى الشام، ونزلوا بطريق الشام بماء، فإذا الأسد قد حال بينهم، وبين الماء، وجاء عامر حتى أصاب حاجته من الماء، فقالوا له: لقد خاطرت بنفسك، فقال: والله إن كنت لأستحي أن يعلم الله أني أخاف أحداً غيره.

مسل المبارك قال: المبارك قال: أنبئت أن عامر بن عبدالله أخبرني همام، عن قتادة، قال: أنبئت أن عامر بن عبدالله القيسي تخلَّف عن أصحابه، فقيل له: هذه الأجمة، فيها الأسد، وإنا نخشى عليك، فقال: إني لأستحي ربى أن أخشى شيئاً دونه(١).

٨٣٤ حدثنا الدورقي، ثنا أبو داود، ثنا الحكم بن عطية قال: سمعت الحسن يقول: مرّ عامرٌ بالحراس ليلة، فكلموه، فلم [ق ٢٢٨/ب] يكلمهم، ثم كلموه، فتكلم، فقالوا: لقد سكتّ، حتى خفناك؟! فقال: لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب من أن يعلم الله من قلبي أني أخاف سواه. قال الحسن: قد خاف مَنْ كان خيراً منْ عامر، خاف

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد (۲۹٤، ۲۹۵)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (جزء عاصم عايذ ۳٤٥) من طريق أبي عمران الجوني قيل لعامر بن عبد قيس: إنك تبيت خارجاً، أما تخاف الأسد وذكره، ومن طريق همام عن قتادة مثله، وأورده الذهبي في السير (١٧/٤)

موسى نبي الله ﷺ.

محمارة بن أبي شعيب القسملي، ثنا مالك بن دينار، عمارة بن أبي شعيب القسملي، ثنا مالك بن دينار، قال: مرّ عامر بن عبدالله القيسي، فإذا قافلة قد احتبست، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: الأسد حال بيننا وبين الطريق، قال: إنماذا كلب من كلاب الله، فمرّ به، حتى أصاب ثوبه فم الأسد().

۸۳۸ حدثنا الحسين بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا المستلم بن سعيد الواسطي، ثنا هماد، عن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزوة إلى كابل، وفي الجيش صلة بن أشيم، فنزل الناس عند العتمة، فقلت: لأرمقن عمله، وأنظر ما يذكر الناس من عبادته، فصلوا(٢) العتمة، ثم اضطجع، فالتمس غفلة الناس، حتى إذا قلت: هدأت العيون، وَثَبَ، فدخل غيصة قريباً منه، ودخلت في إثره، فتوضاً، ثم قام يصلي، فافتتح، وجاء الأسد، حتى دنا منه، وصعدتُ في شجرة، قال: فنراه وقد أي التفت، أوعده جُردا حتى سجد، فقلت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/۲) عن القطيعي، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن يحيى الأزدي، ثنا مسلم بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي زهد ابن المبارك: «فصلى».

الآن يفترسه فلا ينثني، فجلس، ثم سلم، فقال: أيها السبع! اطلب الرزق من مكان آخر، فولَّى، وإن له أزيزاً ‹‹›، أقول: تصدعت الجبال منه، فما زال كذلك يصلى، حتى لما كان عند الصبح جلس، فحمد الله بمحامد، لم أسمع بمثلها، إلّا ما شاء الله، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلى يجترىء أن يسألك الجنة؟! ثم رجع، فأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحتُ وبي من الفترة، ما الله به عليم، فلما دنوا من أرض العدو، وقال الأمير: لا يشذن أحد من العسكر، فذهبتْ بغلّتُه بثقلها، فأخذ يصلى، فقيل له: إن الناس قد ذهبوا، قال: دعوني أصلى ركعتين، قالوا: إن الناس قد ذهبوا، قال: إنما هما خفيفتان، قال: فدعا، ثم قال: إني أقسم عليك أن ترد عليّ بغلتي، وثقلها، قال: فجاءت، حتى قامتْ بين يديه، قال: فلمّا لقيه العدو، حمل هو وهشام بن عامر، فطعنا بهم طعناً، وضربا، وقتلا، قال: فكسرا ١٠٠٠ ذلك العدو، وقالوا: رجلان من العرب صنعا هذا، فكيف لو قاتلونا!! فأعطوا المسلمين حاجاتهم، فقيل لأبي هريرة: إن هشام بن

<sup>(</sup>١) وفي الزهد: (لزئيراً).

<sup>(</sup>Y) في الأصل (كسر) وفي زهد ابن المبارك (كسرا)

عامر ـ وكان يجالسه ـ ألقى بيده إلى التهلكة، وأخبر بخبره، فقال أبو هريرة: لا، ولكنه التمس هذه الآية: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ [ق ٢٠٧/ ب] مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللهِ، واللهُ رَوُّفُ بالْعِبَادِ ﴾ [البقر: ٢٠٧] (١).

۸۳۷ حدثنا محمد بن يحيى بن عبدالكريم الأزدي النصري، ثنا عبدالله بن داود، عن علي بن صالح قال: كان عمرو بن عتبة يرعى ركاباً لأصحابه، وغمامة تظله (٠٠).

۸۳۸ حدثنا محمد بن يحيى، ثنا عبدالله بن داود، عن مبخل، عن ابن عون قال: قدمت الكوفة، فما حدثتهم عن عامر القيسي بشيء إلا حدثوني عن عمرو بن عتبة بمثله، أو

<sup>(</sup>۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۹۰ ـ ۲۹۰)، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۱) آخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۹۰ ـ ۲۹۰)، والله تعالى به عليم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤/١٥٧) عن القطيعي، عن عبدالله بن أحمد،
 عن محمد بن العباس صاحب الشامة، ثنا عبدالله بن داود به.

ولفظه: كان عمرو بن عتبة يسوق، أو يزود ركاب أصحابه وغمامة تظله. وبسنده عن زيد بن أخرم، عن عبدالله بن داود به.

ولفظه: كان عمرو بن عتبة يرعى ركاب أصحابه وغمامة تظله.

وأخرج بسند آخر عن ابن المبارك، ثنا عيسى بن عمر، ثنا خوط بن رافع أن عمرو بن عتبة، ثم ذكره في سياق أطول منه.

وبسنده عن ابن المبارك عن الحسن بن عمرو الفزاري، ثنا مولى لعمرو بن عتبة، فوجدناه عتبة، قال: استيقظنا يوماً حاراً في ساعة حارة، فطلبنا عمرو بن عتبة، فوجدناه في جبل، وهو ساجد، وغمامة تظله. الخ.

- ما حدثوني عن عمرو بن عتبة بشيء إلا حدثتهم عن عامر مثله.
- مدننا محمد بن يحيى بن عبدالكريم الأزدي قال: حدثني أبو عبدالله النوا ـ وكان من العابدين ـ قال: قيل لوهيب المكي: من أين أخذت هذا؟ قال: كنت رجلا تاجراً، فبينما أنا قاعد إذْ جاءني رجلٌ، فوضع يده على منكبي، فقال لي: يا وهيب! استحي من الله لقربه منك، وخف الله لقدرته عليك، ثم ذهب، فنظرت بين يدي، ومن خافي، فَلَمْ أَرَ أحداً.
- ١٤١ حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا جعفر بن أبي جعفر الرازي، حدثني أبو جعفر السائح، [ق ٢٣٠/أ] أن الهيثم بن جماز قال: كانت لي امرأة لا تنام بالليل، وكنت لا أصبر معها على السهر، فكنت إذا ترش علي الماء، وتنبهني برجلها، وتقول: ما تستحي من الله، إلى كم هذا النطيط؟ قال: فوالله إن كنت لأستحي مما

تصنع(۱).

- ٨٤٢ حدثنا محمد بن يحيى، حدثني محمد بن عمرو البهراني قال: قيل لرابعة: لو كتبت إلى عمر بن مهران، لرجل في حاجة؟ فقالت: إني لأستحي ممن يملك الدنيا أن أسأله منها شيئاً، فكيف أسأل مَنْ لا يملك منها شيئاً، ليس لي إلى مخلوق حاجة.
  - معفر بن أبي جعفر المحمد بن يحيى، حدثني جعفر بن أبي جعفر أبي جعفر قال: مرض داود الطائي، فلزم جوف بيته في شدة الحر، فقيل له: لو خرجت إلى صحن الدار؟! قال: إني لأستحي من الله أن يراني في راحة بدني(٢).
  - ۸٤٤ حدثنا إسحاق، أنا عرعرة بن البرند الشامي، ثنا زياد بن الخصاص عن زرارة بن أوفى أن النبي على رأى ثلاثة
  - (۱) هيثم بن جماز هو البكار، بصري، قال الإمام أحمد: كان منكر الحديث، ترك حديثه، وقال ابن معين: كان قاصًا بالبصرة، ضعيف، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، وقال أبو زرعة: ضعيف (الجرح والتعديل ٨١/٢/٤)
  - (٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٥٥/٧) بسنده عن عبدالله بن خبيق، عن جبر بن مجاهد، قال: مرض داود الطائي، فقيل له: لو خرجت إلى روح يفرح قلبك، قال: إني لأستحي من ربي أن أنقل قدمي إلى ما فيه راحة لبدني.

وبسند آخر عن علي الطنافسي، ثنا عبدالرحمن بن مصعب، قال: مرض داود الطائي فعادوه، فقالوا: يا أبا سليمان! لو خرجت إلى صحن الدار، كان أروح عليك، قال: إني أكره أن أخطو خطا تكتب على راحة بدني.

يغتسلون من حوض عراةً، فقال: أما تستحيون الله؟! أما تستحيون الله؟! أما يستحي أما تستحيون الحفظة الكرام الكاتبين؟! أما يستحي بعضكم من بعض؟!

قال زرارة بن أوفى: ورأى رسول الله على أجيراً له في غنم الصدقة قائماً عرياناً فقال: كم عملت لنا؟ قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: ما أريد أن يلي لي عملاً مَنْ لا يستحي مِنَ الله إذا خلا(١).

● قال أبو عبدالله: فكان الحياء الذي حمل هؤلاء على هذه الأفعال غير فرض عليهم، ولكنه نافلة من

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف للإرسال.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الكتاب المخطوط بخط عبدالقادر بن عبدالعزيز بن فهد الهاشمي العلوي الشافعي المكي والفرق الذي يلاحظ أنه كتب (قال حدثنا وأخبرنا) كاملاً من غير اختصار، ثم ذكر قبل قوله: حدثنا على هامشه: «أبو عبدالله» قال: حدثنا. . الخ، وقد أثبت قوله (قال حدثنا وأخبرنا) من هنا حسبما جاء في المخطوط، وحذفت قوله: «قال أبو عبدالله» بداية كل حديث.

هذا، وفي آخر هذه الورقة يأتي أنه آخر الكتاب من رواية عبدالله بن خلف. (٣) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

النوافل، وفضيلة، وهو من الإيمان، وهذه الأشياء التي ذكرناها هي علامات الحياء الذي يهيجه ذكر اطلاع الله تعالى على ما في قلبه، وجوارحه.

وأما الحياء الذي يهيج عن ذكر الوقوف بين يدي الله تعالى، ورسوله على فإنه يورث الاستعداد لجواب الله تعالى، عما يسائله إذا سأله عن جميع أعماله التي عملها: لمن عملها؟ ويورثه الاستعداد بالاعتذار، كيف يعتذر من ارتكابه لما نهاه عنه، ولمن تاب، وما أراد بالتوبة؟ وما أراد بالنوافل؟ ولمن عملها؟

فإذا أراد الاستعداد لهذه الأمور تطهر من الأدناس وكمل الفروض، فأداها كاملة، وأخلص الطاعات بصدق لا يشوبه رياء، وإنّما يعد الجواب لمن لا تخفى عليه خافية، وأعلم بسره، وعلانيته مِنْ نفسه، قال الله تعالى: ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ اللّهُ رَسِلَ إِلَيْهِمْ، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ، فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ، وقال الله تعالى: ﴿ فَوَرَبّك لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمّا كَانُوا وقال تعالى: ﴿ فَوَرَبّك لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢]

وروى عن النبي ﷺ أنه قال: لا تزول قدما عبدٍ مِنْ بين يدي الله حتى يسأله عن شبابه فيما أبلاه؟ وعمره فيما

أفناه؟ وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعلمه(١) ماذا عمل فيه(٢).

مدتنا حبان، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا أبو محصن، قال: حدثنا أبو محصن، قال: حدثنا أبن مسين وهو ابن قيس عن عطاء، عن ابن عمر، عن ابن مسعود رضي الله عنهم، عن رسول الله على قال: لن تزول قدما عبد بين يدي ربّه يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أصابه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم ٣٠.

وقال الترمذي: حديث غريب، لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي إلا من حديث الحسين بن قيس، وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه =

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (عمله) مصحفا.

<sup>(</sup>٢) ورد بعده: آخر الكتاب من رواية عبدالله بن عطية، عن الحسن بن حبيب، عن أبى يحيى الجنيد بن خلف رحمهما الله تعالى آمين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: صفة القيامة (٤/٦١٢) وأبو يعلى في مسنده (ق ٢٥٢/ب) والآجري في أخلاق العلماء (٧٨ - ٧٩) وابن عدي في الكامل (٢/٣٧- ٧٦٤) والآجري في الكامل (٢/٣٠) والسغير (١/٨٦) والسغير (١/٢٦٩) والبيهقي في الزهد (٤/٨٨/ب) والشعب (١/٢/٥٩) والخلعي في الأجزاء الخلعيات (ق ١٤/ب) والخطيب في تاريخ بغداد (١١/٤١) وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (٣/٣) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (ق ٢٢٤/أ) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥/١٨/أ) و (٢١/٣٩٧/ب) كلهم من طريق حسين بن قيس الرحبي، ثنا عطاء بن أبي رباح به.

- معرم، قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا داود بن الجارود، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: والله والله والله والله والله والله وعن عمره فيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه(١).
- قال أبو عبدالله: وكذلك كان العلماء بالله تعالى يعدون من الله، وخوفاً له.

## من ذلك:

٨٤٨ ما حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو عوانة، عن هلال بن أبي حميد، عن عبدالله بن عكيم قال: سمعتُ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه يقول، وبدأ باليمين قبل

<sup>=</sup> وقال الطبراني: لا يروى عن عبدالله بن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به حميد بن مسعدة (عن أبي محصن حسين بن نمير، عن حسين بن قيس الرحبي).

وقال الألباني: حسن (صحيح الجامع الصغير ١٤٨/٦) أي لشواهده. ومن شواهده ما يأتي عند المؤلف، وحديث معاذ، وأبي برزة الأسلمي،

وابن عباس، وهو بمجموع طرقه حديث صحيح راجع للتفصيل زهد وكيع (رقم ١٠٥)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (٢/٦٦٦ ـ ٦٦٦)

<sup>(</sup>١) في سنده عطية بن سعد العوفي صدوق يخطىء كثيراً، والحديث صحيح لشواهده الكثيرة راجع التعليق على الحديث المتقدم.

أن يحدثنا، قال: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به كما يخلو بالقمر ليلته، فيقول: يا ابن آدم! ما غرّك بي؟! ثلاث مرات، ثم يقول: ماذا أجبت المرسلين، كيف عَمِلْتَ فيما عَلِمْتَ؟(١)

٨٤٩ حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا فَرَج بن فضالة ، عن لقمان ، قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما أخشى مِنْ ربي أن يدعوني يوم القيامة على رؤس الخلائق ، فيقول: يا عويمر! فأقول: لبيك ربي ، فيقول: ما عَمِلْتَ فيما عَلَمْتَ؟ (٢)

قال أبو عبدالله:

١) أخرجه أحمد في الزهد (١٦٤) عن عبدالرحمن ثنا أبو عوانة به.

وأوله: سمعت عبدالله بن مسعود في هذا المسجد، بدأ باليمين قبل أن يحدثنا، فقال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/٢١٤) بسنده عن قتيبة بن سعيد، عن الفرج بن فضالة به.

ولقمان هو ابن عامر.

وأخرجه ابن المبارك (٢١٣/١) وأحمد في الزهد (١٣٦) وابن أبي شيبة (٣١١/١٣) وأبو نعيم في الحلية (٢١٣/١) من طريق سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدرداء نحوه.

وأخرجه أبو نعيم عن القطيعي عن عبدالله بن أحمد، ثنا سُريج بن يونس، ثنا الوليد بن مسلم، عن علي بن حوشب عن أبيه، عن أبي الدرداء نحوه مطولاً.

- ٨٥٠ ومن ذلك [ق ٢٣١/ب] قول أبي بكر رضي الله عنه حين عوتب في استخلاف عمر رضي الله عنه فقال: هل تخوفوني إلا بالله، فإني أقول لربي إذا سألني: استخلفت عليهم خير أهلك.
- قال أبو عبدالله: فالمستحي مِنْ سؤالِ الله تعالى غداً يُعِدُّ الجواب، والتطهر من كل ما يكره الله، ثم لا يفارقه الحياء مع الطهارة، إذْ قد علم أنما ترك مِنَ الذنوب، وتاب منه لن ينجو من الله، أو يسأله عنه.
- ۱۵۱ كما روى عن الحسن رضي الله عنه أن رجلاً سأله، فقال: العبد إذا تاب من الذنب أيغفر له؟ قال: نعم، قال: فيمحوه الله عنه؟ قال: لا، والله، حتى يوقفه عليه ويسائله عنه، ثم بكى الحسن، فقال: لولم يبك العبد، إلاّ للحياء مِنَ الله تعالى، لكان ينبغي له أن يبكي.
- محمد بن إسحاق قال: أخبرنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن ذكوان، عن الحسن، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان أبوكم آدم طوالاً كالنخلة السحوق(١) ستين ذراعاً، فلما أصاب الخطيئة بَدَتْ له سَوْأَتُه، فخرج هارباً في الجنة، فتلقته

<sup>(</sup>١) السَّحوق: الطويلة. وجمعه: سُحُقّ.

شجرة، فأخذت بشعره، فناداه ربه غز وجل: أفراراً مني يا آدم؟! فقال: لا، والله يارب! ولكن حياءً منك، ومما جئتُ به، فأهبط إلى الأرض.

موسى، قال: حدثنا موسى، عن محمد بن المنكدر موسى، قال: حدثنا موسى، عن محمد بن المنكدر قال: إن أولَ عمل عَمِلَه آدم عليه السلام حين أهبط طاف بالبيت، فلقيته الملائكة، فقالوا: يا آدم! قد طفنا بهــذا البيت قبلك بألفي عام، فمكث آدم في الأرض أربعين سنة ما يبدي عن واضحة، ولا يرقأ دمعه، فقالت له حواء: قد استوحشنا إلى أصوات الملائكة، فادع ربك يسمعنا أصواتهم فقال: ما زلتُ مستحياً مِنْ ربي أن أرفع طرفى إلى أديم السماء مما صنعت.

٨٥٤ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن عبدالله بن واقد أبي رجا الهروي، عن محمد بن المنكدر بهذا الحديث، وقال: ما رفعت طرفي إلى السماء حياءً من الله تعالى منذ صنعت ما صنعت.

مه م \_ [ق ٢٣٢ / أ] حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا زيد(١) بن عوف، وعبدالملك بن عبدالعزيز، قالا:

<sup>(</sup>١) زيد بن عوف ولقبه فهد، أبو ربيعة، تركوه (الميزان ٢/٥٠١)

حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالله الجدلي قال: ما رفع رأسه إلى السماء حتى مات حياءً من ربه، يعنى داود عليه السلام(١).

● قال أبو عبدالله: وأما ما يهيج من الحياء عند ذكر دوام النعم، وكثرة الإحسان، وتضييع الشكر، وذلك موجود في الفطر (٢) أن من دام إحسانه إليك، وكثرت أياديه عندك، وقَلَّتْ مكافأتك له، غضضت طرفك إذا رأيته حياءً منه، فكيف بمن خلَقَك، ولم تك شيئاً، ولم يزل محسناً إليك منذ خلقك، يتبغض إليه العبد، ويتهتك فيمابينه وبينه، وهو يستر عليه، حتى كأنه لا ذنب له، لم يتهاون بنظره، وإن تغير العبد، أو لم يتغير، فنعم الله تعالى عليه دائمة، وإحسانه إليه متواصلٌ، وذلك كله مع تضييع الشكر، بل ما رضى بالتقصير عن الشكر، حتى نال معاصي ربه بنعمه، واستعان على مخالفته بأياديه، فإذا ذكر المستحي الدوام النعم، وتضييع الشكر، وكثرة الإساءة مع فقره إلى الله تعالى، وإحسان

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (رقم ١١٩٤٢، ورقم ١٦٠٩٤) (١٣/ ١٩٩) عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبدالله (الجدلي).

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل (الفطن) وعلى هامشه: لعله «الفطر».

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصل (المستحق) وعلى هامشه: صوابه (المستحي).

الله تعالى إليه، هاج منه الحياء، والحصر من ربِّه عز وجل حتى كاد أن يذوب حياء منه، فإذا هاج ذلك منه، استعظم كل نعمة، وإن صغرت، إذ عرف تضييعه للشكر، فيستكثر ويستعظم أقل النَّعَم له، إذ علم أنه أهل أن يزال عنه النعم، فكيف بأن يدام عليه، ويزداد فيها، لأن من أسأتَ إليه، فعلمتَ أنك قد استأهلت منه الغضب، فألطفك لكلمة استكثرتها، لعلمك بما(١) قد استوجبت منه من الغضب، والعقوبة، فإنْ سأل الله تعالى دوامَ النعم ، والزيادة فيها، سأله بحياء وانكسار قلب، لولا [ق ٢٣٢/ب] معرفته بجوده، وكرمه، وتفضله ما سأله، فيكاد أن ينقطع عن الدعاء، حياءً مِنَ الله تعالى، ثم يذكر تفضله، وجوده، وكرمه، فيدعوه بقلب منكسر من الحياء، خوفاً أن لا يجاب.

ويبعثه ذلك على الشكر لما لزم قلبه الحياء من تضييع الشكر، فإذا لزمت هذه الذكور قلبه، وأهجن الحياء منه، فاستعملهن، كما وصفت لك، فقد استحيى من الله تعالى بحقيقة الحياء، وإن كان لا غاية لحقيقة الحياء، إذْ الْمُسْتَحْيَى منه لا غاية لعظمته عند المستحيى منه، ألا

قلت: وهو الصواب والأليق بالمقام.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (بها) وعلى هامشه: لعله (بما).

ترى إلى:

٨٥٦ ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «استحيوا مِنَ الله حقَّ الحياء؟ قالوا: إنا لنستحيى، والحمد لله، فقال: ليس ذاك».

فدَلُ أن للحياء حقيقةً فوق ما أوتوا من الحياء ، فقال: ليس ذاك حق الحياء ، ولكنه حياء دون الحقيقة ، ثم قال: «ولكن الحياء من الله حق الحياء أن لا تنسوا المقابر والبلى» ، فأخبر أن الحياء حق الحياء أن يستحي العبد من الله تعالى أن يراه ناسياً للمقابر والبلى ، فإذا استحيى من ذلك دام منه الذكر للمقابر والبلى ، لا ينسى ذلك حياء من ربه تعالى .

وقال: «وليحفظ الرأس وما وعي»، يعني ما احتوى عليه الرأس من سمع، وبصر، ولسان، «وليحفظ البطن وما حوى»، وقال بعضهم: «الجوف ـ وما وعي»، وذلك يجمع كل ما أضمر عليه العبد، وكل ما دخل جوفه فقد اجتمع في الحياء من الله تعالى الخير كله من الفرض والتطوع جميعاً، وذلك كله من الإيمان.

● قال أبو عبدالله: وأما الحياء من الناس:

٨٥٧ ـ فإن إسحاق حدثنا، قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا أبو

نعامة العدوي، قال سمعت حُجَيْر بن الربيع العدوي يقول: قال عمران بن حصين رضي الله عنه: سمعت [ق ٢٣٣ / أ] رسولَ الله على يقول: الحياء كله خير، أو الحياء لا يأتي إلا بالخير، فقال بشير بن كعب: إنّا نجد في كتاب الله تعالى: منه وقار، ومنه ضعف، فقال: مَنْ هذا يا حجير! فقلت: لا بأس به، رَجُلُ منا، فقال: يَسْمَعني أحدثه عن رسول الله على ويحدثني عن الكتب، لا أحدثكم اليوم حديثاً (١).

مه حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا إسحاق بن سويد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند عمران بن حصين رضي الله عنه، وعنده بشير بن كعب العدوي، فقال عمران: قال رسول الله على: الحياء خير كله، فقال بشير: إن منه سكينة ووقاراً، ومنه ضعف كذلك نجد في كتاب الله تعالى، فأعاد عمران الحديث، فأعاد بشير

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع في الزهد (٣٨٨) عن أبي نعامة به ولفظه: الحياء خير كله. وعنه أخرجه ابن أبي شيبة (٣٨٨) ورقم ٥٣٩٥) وأخرجه أحمد (٤٢/٤) وأبو نعيم في الحلية (٢٥١/٢) عن روح عن أبي نعامة به ولفظه: الحياء خير كله. وأما قول بشير بن كعب فلم أعثر عليه في رواية أبي نعامة عن أبي السوار حجير بن الربيع العدوي إلا عند المؤلف في هذه الرواية، ولكنه ثبت في الروايات الأخرى كما سيأتي.

قوله، فغضب عمران رضي الله عنه حتى احمرت عيناه، وقال: يراني أحدثه عن رسول الله ﷺ، ويحدثني عن كتبه، فقال: فقلنا له: إنه، إنه، إنه(١).

۸۰۹ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى ومحمد، قالا: حدثنا شعبة، عن قتادة أنه سمع أبا السوار العدوي أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي قال: الحياء لا يأتي إلا بخير.

فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة أن منه سكينةً ، ومنه ضعف. فقال عمران أحدثك عن صحفك ٢٠؟!

• ٨٦٠ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا خالد بن رباح، قال: سمعت أبا السوار يقول: سمعت عمران بن حصين يقول: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤٤٥/٤، ٤٤٦) من طريق حميد بن هلال، وإسحاق بن سويد، ومسلم: الإيمان (١٤٢) وأبو داود: الأدب (١٤٧/٥) وأبو نعيم في الحلية (٢٦٢/٦) من طريق إسحاق بن سويد كلاهما عن أبي قتادة به. وسياق أحمد في رواية ومسلم نحو سياق المؤلف. وراجع زهد وكيع رقم (٣٨٢ و ٣٨٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطيالسي (منحة المعبود ٢/١٤) وأحمد (٤٢٧/٤) والبخاري: الأدب (٢) أخرجه الطيالسي (منحة المعبود (٤٤٤) ومسلم (١/١١) وأبو نعيم في الحلية (٢/١١) والقضاعي في مسند الشهاب (١/١١/أ) بأسانيدهم عن قتادة به.

«الحياء خير كله» فقال له رجل: إن في الحكمة مكتوباً أن منه وقار الله، ومنه ضعف. فقال: ألا أراني أحدثكم عن رسول الله عليه ، وتحدثوني عن الكتب؟!

وقال أبو عاصم مرة: وتحدثوني عن الصحف، لا أحدثكم اليوم حديثاً؟!(١)

المحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: إنَّ لكل دينِ خلقاً، وإن خلق هذا الدين الحياء ().

(۱) أخرجه وكيع في الزهد (۳۸۲) عن خالد بن رباح به. وعنه أخرجه أحمد (٢٦/٤) وهناد (رقم ١٣٤٦) وابن أبي شيبة (١/٢/١) واقتصروا على ذكر اللفظ المرفوع.

وأخرجه الطيالسي (منحة المعبود ٢١/٢) وأحمد (٢٦/٤ و ٤٣٦) والخرائطي في مكارم الأخلاق (٨٥/١) والطبراني في الصغير (٨٥/١) وأبو نعيم في الحلية (٢١/١) والقضاعي في مسند الشهاب (١١/١/أ) بأسانيدهم عن خالد بن رباح به.

وللحديث طرق أخرى، وشواهد. راجع زهد وكيع (رقم ٣٨٣).

(٢) أخرجه ابن ماجه: الزهد (٢/ ١٣٩٩) والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٥٧)، والسطبراني في السمعجم الصغير (١٣/١ - ١٤) والأوسط (١/ ٩٥/ب) والسطبراني في السمعجم الصغير (١٣/١) والبيهقي في الشعب (١/ ١/ ٩٥ - ٦٠) والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ٢٣٩) والبيهقي في الشعب (١/ ١١٨/ ١) والقضاعي في مستند الشهاب (١/ ١١٨/ ١) وابن الجوزي في العلل والقضاعي كلهم من طريق عيسى بن يونس به.

وقال ابن الجوزي: لا يصح، وأعله بمعاوية بن يحيى الصدفي، وكذا أعله=

= البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/٢٦٤/ب).

قلت: لكن تابعه مالك، فرواه الطبراني من طريق عيسى بن يونس، عن معاوية، ومالك عن الزهري.

ورواه الخطيب (٤/٨) من طريق عيسى، عن مالك، عن الزهري به. وقال الطبراني: لم يروهذا الحديث عن مالك إلا عيسى، تفرد به محمد بن عبدالرجمن.

وقال الدار قطني: وقد روى عن مالك عن الزهري، ولا يصح.

وله طريق آخر أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز (٢٠٧ ـ ٢٠٨) والبيهقي في والخطيب في الموضح (٢ / ٢٧٩) وأبو نعيم في الحلية (٣٦٣/٥) والبيهقي في السسعب (٣١٣/٥) من طريق علي بن عياش، عن أبسي مطيع الأطرابلسي (وهو معاوية بن يحيى) عن عباد بن كثير، عن عمر بن عبدالعزيز عن الزهري عن أنس.

قلت: وليس في مسند عمر بن عبدالعزيز: (أبي مطيع الأطرابلسي) بين علي بن عياش، وعباد بن كثير، وهو ثابت في الموضح، والحلية، والشعب، فالظاهر أنه سقط في المطبوع.

وقال أبو نعيم: غريب في حديث عمر، تفرد به علي بن عياش عن أبي مطيع.

وأخرجه البيهقي بسند آخر عن بقية، عن معاوية بن يحيى، عن عمر بن عبدالعزيز، عن الزهري، عن أنس، وقال: وكذا روى عن بقية، عن معاوية بن يحيى، وواه عيسى يونس، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، بدون ذكر عمر بن عبدالعزيز، ثم أخرجه كما سبق.

وخلاصة القول أن الحديث معلول من جميع طرقه عن أنس إلا أن له شاهداً من حديث ابن عباس، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، ومن مرسل يزيد بن ركانة، خرجتها في زهد وكيع رقم (٣٨٢)، وهو بمجموع طرقه يبلغ إلى درجة الحسن.

معمر، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، عن رسول الله عنه، عن رسول الله على قال: ما كان الفحش في شيء إلّا شانه، ولا كان الحياء في شيء إلّا زانه(١).

قال أبو عبدالله: فالحياء خيرٌ كله، كما قال النبي غير أنه أمر يدَّعيه الصادقُ والكاذبُ، وأصله فعل من الطبيعة الكريمة، غريزةُ خيرٍ يختص الله تعالى به مَنْ يشاء مِنْ خلقه، ينفع العاصي والمطبع، أما المطبع فقد زال كل خلق دنيٍّ، وأما الفاسق فلم يجمع مع فسقه تهتكاً، وإذا هاج الحياء من المطبع، وجد العدوسبيلاً إلى الدعاء إلى الرياء، فإن أطاعه العبد، اعتقد الرياء، واعتل بالحياء، وصدق هاجه أولا الحياء، ثم أخطر العدو بالرياء، ولم يفطن له بقلبه فصار مرائياً.

وقد عزاه السيوطي لأنس، وابن عباس، وحسنه الألباني (صحيح الجامع الصغير ٢ /٢٢٧، والصُحيحة رقم ٩٣٧)

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي: البر والصلة (۴۹۹/۶) عن محمد بن عبدالأعلى وغير واحد عن عبدالرزاق به.

وأخرجه ابن ماجه: الزهد (٢/٠٠٠) عن الحسن بن علي الخلال، عن عبدالرزاق به.

وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق.

وعزاه السيوطي أيضاً لأحمد، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني وعزاه لابن حبان (صحيح الجامع ٥/١٥١)

وقد يهيجه الحياء على أن يريد الله تعالى، فيضم الإخلاص إلى الحياء، فإن فعل الفعل للحياء، وتركه لغير ذكر إخلاص، ولا رياء، فهو دين، كما قال النبي على الله أولى به فيه».

وذلك أن يستحي العبد من إظهار المعاصي، فيستتر حياءً من الناس، والحياء من الله أولى به، فضيَّع الحياء مِنَ الله تعالى في سريرته، واستحيى مِنَ الناس، والحياء الذي أداه إلى الستر، خيرٌ له مِنَ التهتك، لأنه قد روى عن النبي عَلَيْهُ: «ما ستر الله على عبدٍ في الدنيا إلاّ ستر عليه في الآخرة»، فهو يرجو، إذ مَنَّ عليه بالحياء، فاستتر أن يستر الله تعالى عليه في الآخرة، ويغفر له، فالحياء مفارق لكل خلق في دين أو دنيا.

[ق ٢٣٤/أ] فمثل ذلك مثل رجل سأل رجلين قرضاً أو صلة، فلم يكن في قلب أحدهما كبير حياء، فردَّه إذا لم تسمح نفسه بالإعطاء، وسأل الآخر، فلم تسمح نفسه [إلاّ] بالإعطاء، فمنه الحياء من البخل، فمسك عن إظهار الرياء، وبادر ليفعل، فوجد العدو موضع دعاء فقال: أعطه، لايقول: ما أبخله، وأعطه ليثني عليك به، ويعظمك به، فاعتقد ذلك، وأعطى، ولا شك في أنه أعطى للحياء لبدو هيجان الحياء مِنْ نفسه، فإن هو لما خطر خاطر الرياء نفاه، وقال: لا، بل لله، أو لما رأى نفسه امتنعتْ مِنَ خاطر الرياء نفاه، وقال: لا، بل لله، أو لما رأى نفسه امتنعتْ مِنَ

الرَّدِ مِنْ أَجْلِ الحياءِ ذكرَ ثوابَ الله تعالى، فأزاده، ولولا الحياء لردِّ صاحبه، ولو أنه أخلص الإعطاء شكراً لمن جعل غريزته تهيج بالحياء، ولمن وهب له الحياء، ولم يجعله كمن لا يستحي دون طلب الثواب لكان الله تعالى يستحق ذلك.

وآخر سُئل، فهاج منه مِنَ الحياءِ مالم يملكه، فأعطى عليه، ولم يقبل حضره رياء، ولم يذكر ثوابًا.

وما أقل ذلك أن يعطي عبداً، أو يعمل، أو يترك إلا لرغبة أو رهبة، فإن أعطى على ذلك الحياء فهو خير مالم يعتقد الرياء، ومن جمع مع الحياءة إرادة الله وثوابه، فذلك أفضل، لأن الحياء عن غريزة كريمة، فإذا هاجت تلك الغريزة، فعند ذلك يعتقد الإخلاص، أو الرياء، أو يعمل عليهما يغير عقد رياء، ولا إخلاص، وكل امريء يمكنه أن يعقل بالحياء، وقد يخيل إلى بعض أهل الدنيا أنه مستحي، وإنما هو مراء يستحي من أشياء مباحة، كالاستعجال بالمشي، والسرعة إليه بالمشي وغيره، لأنه خروج إلى الخفة، فيصير رياءً، وجزعاً من الزوال عن الخشوع، أو ليقال: ما أخشعه، وأسكنه.

وقد تأتي الشيء استحياء من الخلق، والحياء من الله تعالى في ذلك أولى به، فهو كخير أفضل من غيره من الخير، كالرجل يرى مِنْ شيخ من المسلمين منكرًا، فيريد أن يأمره، فيستحي من شبيبته، فالحياء من الشيبة، وتوقير الكبير خيرٌ، وأفضلُ مِنْ ذلك

أن يأمره وينهاه، وقد جاء عن النبي على [ق ٢٣٤/ب] أنه قال: «من إجلال الله تعالى إكرامُ ذي الشيبة» والحياء من الله تعالى أولى به أن نستحي من الله تعالى، أن يضع أمره فيه فينهاه ويعثر عليه معصية إن رآها منه، أو يدعه إن أظهرها، فليؤثر الحياء مِنَ الله عز وجل على الحياء من الخلق.

۸٦٣ حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله! عوراتنا ما نأتي منها، أم ما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلاّ من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، فقلت: يارسول الله! فإذا كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يراها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله أحق أن يستحى من الناس (١).

<sup>(</sup>۱) الإسناد إلى بهز صحيح، فحديثه حسن كما تقرر عند أهل العلم ولهذا جزم به البخاري، وأخرجه تعليقاً في كتاب الغسل (۱/ ٣٨٥)، وأخرجه أحمد (٣/٥- البخاري، وأخرجه تعليقاً في كتاب الغسل (١١٠ (٣٨٥)، وأخرجه أحمد (١١٠ على وأبو داود: الحمام (٤/ ٣٠٤) والترمذي: الاستئذان (٥/ ٩٧، ١٠) والنكاح والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٨/٨) وابن ماجه: النكاح (١/ ١/١٦) والروياني في المسند (٢١/ ١/ ١ - ٢) (١/ ١/١٠) والروياني في المسند (١/ ١٩٩) بأسانيدهم عن بهز بن حكيم به.

وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وقواه ابن دقيق العيد في الإلمام

والحديث خرجه الألباني في آداب الزفاف (٣٦)، وأورده في صحيح الجامع الصغير (١١٧/١) وحسنه.

- ٨٦٤ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة (ح) وإسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، قالا: من صلى صلاة، والناس ينظرون إليه، فإذا خلا، فليصل مثلها، فإن لم يفعل فإنها استهانة يستهين بها ربّه، ألا يستحي أن يكون الناس أعظم في عينه مِنَ الله تعالى؟!
- محرف السحاق، قال: أخبرنا أبو معاوية، قال: حدثنا إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله رضي الله عنه، عن النبي على قال: من حسن صلاته حيث يراه الناس، وأساءها، إذا خلا، فإنما تلك استهانة، يستهين بها ربه.
- ۸٦٦ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن زياد، يعني فياض \_ قال: حدثني من سمع عبيد بن عميرٍ يقول: آثِرِ الحياء من الله تعالى على الحياء من الناس (١).
- قال أبو عبدالله: فينبغي للعاقل أن يستحي مِنَ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في الزهد (٣٧٨) عن عبدالرحمن بن مهدي ، حدثنا اسرائيل به ، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (٣٦٨/٣) وعندهما: (آثروا).

تعالى أن يراه كثير الحياء من الخلق، قليل الحياء من الله تعالى [ق ٢٣٥/أ] فليكن الغالب عليه الحياء مِنَ الله وأفضل في الدين، كنحو ماروى عن النبي عليه في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها حين بنى بها، وتحدث عنده ناس من أصحابه رضي الله عنه، فخرج رجاء أن يقوموا، ثم رجع، وهم على حالهم، فشق ذلك عليه، فاستحى أن يقول لهم: قوموا، وكان كريمًا ذلك عليه، فاستحى أن يقول لهم: قوموا، وكان كريمًا

روى أنه كان أشد حياء من العذراء في حدرها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوْتَ النّبِي إِلاّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِي فَيْ النّبِي فَيْ النّبِي مَنْ الْحَقِّ فَيَسْتَحْي مِنْ الْحَقِّ ، مِنَ الْحَقِّ فَيَسْتَحْي مِنْ الْحَقِّ ، مِنَ الْحَقِ الله تعالى آثره، وأرخى [الأحزاب: ٣٥] فلما جاء أمر الله تعالى آثره، وأرخى الحجاب، وقال على لأنس رضي الله عنه: وراءك، الحجاب، وقال على لأنس رضي الله عنه: وراءك، وكان ذلك أولى به على أهل الدين أن يفعلوا.

محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى، وعبدالرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عبدالله بن أبي عتبة مولى لأنس بن مالك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان على أشدً حياءً مِنْ عذراء في خِذْرها، وكان إذا كره شيئاً رئى ذلك في

۸٦٨ حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، أنه سمع مولى لأنس بن مالك يحدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثله (٢).

محمد حدثنا إسحاق، وعلي بن سهل، قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس رضي الله عنه قال: شهدتُ وليمةَ زينب رضي الله عنها، فأشبع الناس خبزاً ولحماً، فلما فرغ، قام، وتبعته، فتخلق رجلان استأنس بهما الحديث، فلم يخرجا، فجعل يمر بنسائه، يسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم، كيف أصبحتم ياأهل البيت؟! فيقولون: بخير يارسول

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المناقب (٦٦/٦) عن مسدد، عن يحيى، وعن بندار: محمد بن بشار، عن يحيى، وابن مهدي وفي الأدب (٢١/١٠) عن علي بن الجعد، وعن عبدان عن ابن المبارك (١٠/١٣) ومسلم: الفضائل (٤/٩٠١) عن عبيدالله بن معاذ، عن أبيه، وعن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وأحمد بن سنان ثلاثتهم عن ابن مهدي، والترمذي في كتاب الشمائل (٢٨٣) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، وابن ماجه: الزهد (٢/٩٩١) عن بندار عن يحيى، وابن مهدي، خمستهم عن شعبة عن قتادة به.

وفي حديث علي بن جعد عند البخاري عن مولى أنس، ولم يسمه، وفي حديث ابن المبارك عن عبدالله بن عتبة، أو ابن أبي عتبة مولى أنس وبعضهم اختصر الحديث.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله، ومولى أنس المبهم هنا هو عبدالله بن أبي عتبة.

الله! كيف وجدت أهلك؟! فيقول: بخير، فلما فرغ، رجع، ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع، قاما، فخرجا، فوالله ماأدري أنا أخبرته، [ق ٢٣٥/ب] أو أُنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع، ورجعت معه، فلما وضع رجله في أسكفة الباب، أرخى الحجاب بيني، وبينه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ إلاّ أَنْ يُوذَنَ لَكُمْ ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٥].

٠٨٠ ـ حدثناً محمد بن إسحاق الصَّغاني، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا سليمان، \_ يعنى ابن المغيرة \_ عن ثابت، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، قال: لما انقضت عدَّةُ زينب رضى الله عنها، قال رسول الله عليه لزيد رضى الله عنه: «اذهب، فاذكرها على، فانطلق زيد إليها، فإذا هي تجمع عجينتها، قال: فلما رأيتها ما استطعتُ أن أنظر إليها من عظمها في صدري، حين عرفت أن رسول الله عَلَيْ خطبها، فنكصت على عقبى، فوليتها ظهري، ثم قلت: يا زينب! أبشري، أرسل رسول الله ﷺ يذكرك، قالت: ما أنا بصانعةِ شيئاً حتى أوامر ربى، فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن، فجاء رسول الله ﷺ حتى دخل عليها بغير إذْنِ.

قال أنس رضى الله عنه: لقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله عليه اطعمنا عليها الخبز، واللحم، حتى امتد النهار، فخرج رسول الله على ، وبقى رهط يتحدثون بعد الطعام، فخرج رسول الله ﷺ، فجعل يتبع نساءه، يسلم عليهن، فقلن: كيف وجدبَت أهلك، يارسول الله؟! قال أنس: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا، أو أخبر، فانطلق، حتى انتهينا إلى البيت، فوجدهم قد خرجوا، فذهبت أدخل معه، فألقى بيني وبينه الستر، قال: ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به: ﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فيستحي، مِنكم، والله لا يستحي مِنَ الحق﴾ [الأحزاب: ٥٣] ١٠٠٠.

۸۷۱ حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال: دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله على صبيحة بني بزينب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۹٥/۳ ـ ۱۹۰) عن هاشم بن القاسم، وبهز، وأخرجه مسلم: النكاح (۱۰٤۸/۲) عن محمد بن حاتم، عن بهز، وعن محمد بن رافع، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (۱۳۲/۱)، وفي كتاب النكاح (۳۲۵۳) (۲۷/۲) عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، وفي الكبرى عن عمر بن محمد بن الحسن، عن أبيه، أربعتهم عن سليمان بن المغيرة به.

بنت جحش رضي الله عنها، فأوسعهم خبزاً، ولحماً، ثم رجع كما كان يصنع، فأتى حجر نسائه، فسلم عليهن، [ق ٢٣٦/أ] ودعون له، فرجع إلى بيته، وأنا معه، فلما انتهينا إلى البيت، إذا رجلان قد جرى بهما الحديث في ناحية البيت، فلما أبصرهما، ولّى راجعاً، فلما رأى الرجلان النبي على ولّى عن بيته قاما مسرعَيْن، فلا أدري أنا أخبرته، أو أُخبر، فرجع إلى بيته، وأرخى الستر بيني وبينه، ونزلت آية الحجاب (٢).

۸۷۲ حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن سلم العلوي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لمّا نزلت آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل، فقال رسول الله على : وراءك يابني! (۳).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: التفسير، سورة الأحزاب (١٤٩/٦ ـ ١٥٠) عن إسحاق بن منصور، عن عبدالله بن بكر السهمي، عن حميد عن أنس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ورد في الموضعين (سالم) مصحفاً، وصوابه ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة سلم بن قيس العلوي البصري (٣) من طريقين عن حماد بن زيد به.

وقال: سلم العلوي قليل الحديث جداً، لا أعلم له جميع ما يروى إلا دون خمسة أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق، أو ضعيف لا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروى متن منكر. ثم نقل عن ابن معين: سلم العلوى ثقة.

هذا، وقال البخاري: يروى عن أنس، تكلم فيه شعبة، وقال ابن حبان:

حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: قال: حدثني أبي، عن سلم العلوي، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت أخدم النبي علي ، فكنتُ أدخل بغير إذن، فجئتُ يوماً لأدخل كما كنت أدخل، فقال: وراءك يابني! فقد حدث بعدك أمر، فلا تدخلن إلا بإذن ...

قال أبو عبدالله: ومن ذلك ماروى عن الطفيل
 بن سخبرة:

ت كان شعبة يحمل عليه، ويقول: كان سلم العدوي يرى الهلال قبل الناس بيومين، وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته، لا يحتج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالطامات.

وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف (المجروجين ٣٤٣/١ والكامل ١١٧٦، وميزان الاعتدال ١٨٧/٢، والتقريب).

<sup>(</sup>٤) وهو مكرر الذي قبله. وفيه سلم العدوي.

أخبرت بها النبي على ، فقال: أخبرت بها أحداً ؟ فقلت: نعم، رأيت كأنني مررت برهط من اليهود، فقلت: من أنتم القوم، لولا أن أنتم فقالوا: نحن اليهود، فقلت: أنتم القوم، لولا أن تقولوا: عزير ابن الله، فقالوا: وأنتم القوم، لولا أن تقولوا: ماشاء الله، وشاء محمد، ثم أتيت على رهط من النصارى، فقلت: ماأنتم ؟ فقالوا: نحن النصارى، فقلت: ماأنتم ؟ فقالوا: نحن النصارى، فقلت: إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولوا: المسيح ابن الله، فقالوا: وأنتم القوم، لولا أنكم تقولوا: ماشاء الله، وشاء محمد.

فلما صلى النبي ﷺ الظهر، قام خطيباً، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، ثم قال: فإن طفيلاً رأى رؤيةً أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة، كان يمنعنى الحياء منكم أن أنهاكم، فلا تقولوا: ما شاء الله، وشاء محمد()

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: الكفارات (۱/ ۱۸۵) عن محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، عن أبي عوانة، عن عبدالملك بن عمير به، وأحال على حديث حذيفة، وفيه أن رجلاً مِنَ المسلمين رأى في النوم، وذكر الحديث باختصار. وقال البوصيري: رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري.

وقال المزي: تابعه شعبة، وحماد بن سلمة عن عبدالملك بن عمير، وقالا: «عن الطفيل فيما يرى النائم».

وقال: وقال سفيان بن عيينة، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، ووهم في ذلك.

- قال أبو عبدالله: فدل قوله: كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم [ق ٢٣٦/ب] غير أنه قد كان يكره أن يقال ذلك، ويستحي أن ينهاكم، لأنه لم يكن جاءه عن الله تعالى نهي عن ذلك، فلما رأى طفيل الرؤيا، استدل بذلك على أن الله تعالى قد كره ذلك، فنهاه عنه، فكان إمساكه عن النهي في الأمرين جميعاً حياء منهم فعلاً حسناً عن خلق كريم، ثم آثر ماهو أولى به ﷺ.
- قال أبو عبدالله: ومن الدليل على أن التطوع من الإيمان: قوله ﷺ: أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقاً.
- ٨٧٥ سمعت إسحاق يحكي عن ابن المبارك رضي الله عنه أنه سُئل عن حُسن الخُلق: ماهو؟ فقال: كفّ الأذى، وبذل المعروف، وبسط الوجه، وأن لا تغضب.
  - قال أبو عبدالله:
- ٨٧٦ وقال غير ابن المبارك من أهل العلم: حُسن الخُلق كظم الغيظ لله تعالى، وإظهار الطلاقة والبشر إلا للمبتدع، والفاجر، إلا أن يكون فاجراً إذا انبسطت إليه أقلع،

<sup>==</sup> وقال المحافظ ابن حجر: طرق سفيان مضت (في تحفة الأشراف ٢٩/٣ رقم ٣٤١٨) من عند النسائي وغيره، والذي نبه على هذه العلة هو إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الهجران له (تحفة الأشراف ٢١١/٤).

واستحيى، والعفو عن الزالين إلا تأديباً، أو إقامة حدٍ، وكفّ اإذى عن كل مسلم، ومعاهد، إلاّ تغييراً عن منكر، أو أخذاً بمظلمة لمظلوم من غير تعدِّ.

المحد بن المعت الفضيل يقول: إذا خالطت، فخالط حَسَنَ الخُلق، فإنه الفضيل يقول: إذا خالطت، فخالط حَسَنَ الخُلق، فإنه لا يدعو إلا إلى خير، ثم قال: ﴿وَالَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً ﴾ قال: بالسكينة والوقار ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا: سَلاَما ﴾ [الفرقان: ٣٣] قال: إن جهل النّجاهِلُونَ قَالُوا: سَلاَما ﴾ [الفرقان: ٣٣] قال: إن جهل عليه حلم ، وإنْ أسبىءَ إليه أحسن، وإن حُرِم، أعطى، وإن قُطع، وصل أولئك().

۸۷۸ حدثنا أبو عبدالله، قال: حدثنا حميد بن مَسْعَدَة (") قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا الْجُريري (")، عن أبي العلاء بن الشخير (الله عنه أن رجلًا أتى النبي

<sup>(</sup>١) أخرجه الخرائطي مكارم الأخلاق (٦، و ١٤) من طريق الفيض بن إسحاق به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٢٧٢) للخرائطي في مكارم الأخلاق وذكر التفسير فقط.

<sup>(</sup>۲) تصحف في الأصل: (حميد بن مسعدة) إلى (حميد بن سعيد)، وهو صدوق ومن رجال الأربعة.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن إياس الجُريري.

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن عبدالله بن الشخير العامري، أبو العلاء البصري، تابعي ثقة، ومن رجال الجماعة، ووَهِمَ مَنْ زعم أن له صحبة (التقريب).

أفضل؟ قال: حُسن الخُلق، ثم أتاه عن شماله، فقال: يارسول الله! أي العمل افضل؟ قال: حُسن الخُلق، ثم أتاه عن شماله، فقال: يارسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: حُسن الخُلق، ثم أتاه من بعده، فقال: يارسول الله! أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله على [ق ٢٣٧/أ] فقال: مَا لَكَ لا تفقه، أو مَالَك لا تنقه، حُسن الخُلق، هو أن لا تغضب إن استطعت(١).

۸۷۹ حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: خدمتُ النبيَّ عَشَرَ سِنِيْنَ، كان أحسن الناس خُلقاً، ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء قط صنعتُه: لِمَ صنعتَه؟ ولا قال لشيء تركتُه: لِمَ تَركتَه ".

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف للإرسال.

وأخرجه البخاري: الأدب (٤٥٦/١٠) ومسلم (١٨٠٤/٤) من طريق سلام بن مسكين، عن ثابت، عن أنس.

وأخرجه مسلم (٤/٤) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت به.

وأخرجه أبو داود: الأدب (٩/٢٣) عن القعْنبي، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت به.

- م ٨٨٠ حدثنا يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي على قال: مِنْ أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقاً، وألطفهم بأهله(١).
- AA1 حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على : كل معروف صدقة، وإنَّ منَ الْمَعْرُوفِ أن تلقى أخاك بوجه طلق ".

\_\_\_ وأخرجه مسلم (١٨٠٥/٤) بسنده عن عكرمة بن عمار، عن إسحاق، عن أنس في ضمن حديث طويل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥/٨) والإيمان (رقم ١٩) وأحمد (٢٧٦، ٩٩) والترمذي: الإيمان (٩/٥) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٢٨)، والحاكم (٣/١) بأسانيدهم عن خالد الحذاء به.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح، ولا نعرف لأبي قلابة سماعاً من عائشة. وقال الحاكم: فيه انقطاع.

قلت: والحديث صحيح لشواهده ومتابعاته، راجع ما تقدم في التعليق على رقم (٤٧٠)، و دهد هناد رقم (٤٧٠)، و زهد هناد (١٢٥٢)

<sup>(</sup>۲) في سنده المنكدر بن محمد بن المنكدر لين الحديث، وأخرجه أحمد (۲) في سنده المنكدر بن عيسى، وعن قتيبة بن سعيد (۳۲۰/۳) كلاهما عن المنكدر به.

وأخرجه أحمد (٣٩٠/٣) والترمذي: البر والصلة (٤/٣٤) عن قتيبة بن سعيد، عن المنكدر به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وعزاه السيوطي لأحمد، والترمذي، والحاكم، وعزاه الألباني للبخاري في ـــ

● قال أبو عبدالله: وأما تشنيع مَنْ شَنَع، فقال: لو كان النوافل من الإيمان، لما أصاب أحد الإيمان، فيقال له: أما الإيمان، لما أصاب أحد الإيمان، فيقال له: أما الإيمان المفترض فقد أصابه أولياء الله تعالى، وأما الذي هو تطوع، فقد أصاب كثيرًا منه الأقوياء مِنَ أولياء الله تعالى من الرسل وغيرهم، ومن قصر عما لايجب عليه، تعالى من الرسل وغيرهم، ومن قصر عما لايجب عليه، لم يستحق الذم، ولم يسم منقوصاً، ولكن يسمى كاملاً، قد أدى ما وجب عليه، وزاد أضعاف ذلك، وإن كان غيره قد فصله، كما أن مَنْ خالفنا يزعم أن الإيمان برّ، وإحسان، وقربة إلى الله تعالى، وأن النوافل كذلك، وأنه وأنه

وله شواهد متفرقة :

فالشطر الأول منه: كل معروف صدقة

أخرجه أحمد، والبخاري عن جابر، وأخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود عن حذيفة (صحيح الجامع الصغير ١٨٠/٤)

وأخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس بلفظ: كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله.

وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ١٨١/٤، والصحيحة ١٦٦٠) وأحرجه الخطيب في الجامع عن جابر، والطبراني في الكبير عن ابن مسعود، ولفظه: كل معروف صنعته إلى غني، أو فقير فهو صدقة.

أورده السيوطي، وحسنه الألباني (صحيح الجامع ١٨١/٤)

وأما سائر الحديث فله شاهد من حديث أبي تميمة الهيجمي وغيره وقد تقدم عند المؤلف، كما هو مخرج في زهد هناد.

<sup>=</sup> الأدب المفرد، وحسَّنه (صحيح الجامع الصغير ١٨١/٤).

لا غاية لها، فإن كان من لم يأت بالإيمان الذي هو نافلة، كما كان منقوصاً، كان من لم يأت بالنوافل كلها منقوصاً من البر، والإحسان، والفضل.

فإن قالوا: لا يسمون منقوصين لأنهم لم يقصروا عما وجب عليهم.

قيل: فكذلك لا يسمون منقوصين من الإيمان إذا أدوا ما وجب عليهم، وزادوا، ولا فرقان بين ذلك، إن لحقهم النقص في الإيمان، لحقهم النقص في البر والإحسان، لا فرقان بين ذلك.

مدننا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا أبو جعفر الدارمي، قال: حدثنا [ق ٢٣٧/ب] عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي، عن أبيه، عن جده قال: جاء رجل إلى النبي على : فقال: يارسول الله! ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام، ولين الكلام.

قال: يارسول الله! ما الإيمان؟ قال: السماحة، والصبر.

قال: يارسول الله! فأي الإسلام أفضل؟ قال: مَنْ سلم المسلمون مِنْ لسانه ويده.

قال: يارسول الله! أيُّ المؤمنين أكمل؟ قال:

أحسنهم خُلقًا.

قال: يارسول الله! أيَّ القتلِ أَشرفُ؟ قال: مَنْ أَهريق دمه، وعقر جواده.

قال: يا رسول الله! فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل.

قال: يارسول الله! فأيُّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.

قال: يارسول الله! فأي الهجرة أفضل؟ قال: مَنْ هجر السؤء (١).

محمود بن غيلان، قال: حدثني محمود بن غيلان، قال: حدثنا الحارث بن عبيد قال: حدثنا الحارث بن عبيد الإيادي، عن أبي عمران الجوني أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثم أن رسول الله عليه قال: بينما أنا ذات يوم قاعد، إذ أتاني جبريل، فوكز بين كتفي، فقمت، فإذا أنا

<sup>(</sup>۱) في سنده سويد أبو حاتم وهو ضعيف، وبه أعلّه الألباني في الصحيحة (برقم ١٤٩١) حيث خرجه، وقال: وسويد هذا ضعيف أيضاً، فالصواب المرسل. قلت: أي من حديث عبيد بن عمير مرسلاً، وقد تقدم عند المؤلف برقم (٦٤٥) وأخرجه الحاكم (٣/٦٢٦) من طريق بكير بن خنيس، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن جده به دون ذكر الطعام، والكلام، والهجرة، وذكر بديلها: أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر.

بشجرة فيها مثل وكري الطير، فقعد في واحدة، وقعدني أني الأخرى، فَسَمَت، فَارْتَفَعَت حتى سدت الخافقين، ولو شئت لَمسست السماء وأنا أنظر، أقلب بصري إلى السماء، فالتفت إليّ جبريل، كأنه جلس لا طيء، فعرفت فضل علمه بالله تعالى على علمي، ففتح لنا أبواب السماء، فرأيت النور الأعظم، ولط دوني بحجاب، ورفرفه من ياقوت فأوحى إلى ما شاء أن يوحى (١).

٨٨٤ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما، رفع الأخر٣.

۸۸۵ حدثنا محمد بن یحیی، قال: حدثنا أبو نعیم، قال: حدثنا عبدالله بن الولید ـ ومنزله فی بنی عجل، وکان

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في سنده الحارث بن عبيد الإيادي أبو قدامة البصري، صدوق يخطى الحرد) م دت)، وأبو عمران الجوني، هو عبدالملك بن حبيب الأزدي، ثقة ومن رجال الجماعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٨/٥٥ رقم ٥٤٠٢) عن أبي أسامة، والبخاري في الأدب المفرد (رقم ١٣١٣) عن بشر بن محمد، عن عبدالله كلاهما عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم به.

يجالس الحسن بن حي - عن بكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحياء والإيمان في قرن، فإذا انتزع أحدهما، تبعه الآخر(١).

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

## [ق ٣٣٨/ أ] باب ذكر إكفار تارك الصلاة

الأعمش، عن أبي سفيان، قال: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: سمعت جابرًا رضي الله عنه يقول: إن بين الله عنه يقول: إن بين الرجل، وبين الشرك، والكفر ترك الصلاة(١).

٨٨٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ٤٤) عن عبيدة، عن الأعمش به. وأخرجه مسلم الإيمان (٨٨/١) عن يحيى بن يحيى، وعثمان بن أبي شيبة، والترمذي: الإيمان (١٣/٥) والبيهقي (٣٣٦/٣) عن قتيبة ثلاثتهم عن جرير به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ٤٥) عن عبيدة، وأحمد (٣٧٠/٣) عن معاوية بن عمر ثنا أبو إسحاق، والترمذي عن أبي معاوية ، وعن هناد ، عن أسباط بن محمد وأبو عوانة (٢١/١) من طريق مسدد عن أبي عوانة ، ومن طريق ابن فضيل ، وأبو يعلى (رقم ١٩٥٣) من طريق إسماعيل بن زكريا وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٩/٣) من طريق الثوري ثمانيتهم عن الأعمش به .

ولفظ قتيبة: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة.

ولفظ هناد نحوه، قال: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال الترمذي: حسن صحيح، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع.

عنهما قال: قال رسول الله على : بين العبد والكفر ترك الصلاة (۱).

٨٨٨ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي على قال: ليس بين العبد وبين

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ٤٤) عن وكيع به. وأخرجه أبو داود: السُنة (٥/٥٨) عن أحمد، والترمذي (١٣/٥) عن هناد بن السري، وابن ماجه: الصلاة (٢١/١) عن علي بن محمد، وأبو عوانة (٢١/١) عن ابن أبي رجاء والدار قطني في سُننه (٢/٣٥) عن أحمد بن علي بن العلاء عن يوسف بن موسى واللالكائي في شرح اعتقاد أصول السُنة (٢/٨٠-٨٢١) من طريق عبدالجبار بن العلاء العطار، وعبدالله بن الوليد سبعتهم عن وكيع به.

وأخرجه أبو عوانة (٦١/١) عن أبي جعفر الدارمي ثنا قبيصة، والدار قطني (٥٣/٢) من طريق محمد بن يوسف، ومؤمل ثلاثتهم عن سفيان الثوري به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني على شرط مسلم.

هذا، وسقط من مخطوطة اللالكائي (أبو الزبير) في طريق العطار.

والحديث أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (٤/ ٢٢٩) بسنده عن الفريابي، عن سفيان به.

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٨٩)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢ / ٨٢٠) بسندهما عن ابن أبي الزباد، عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير به. وللحديث طرق أخرى كما سيأتى.

الشرك إلا ترك الصلاة (١).

AAA حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم الصنعاني، قال: حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه، عن أبيه عقيل، عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألتُ عنه جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما، فأخبرني، سألتُه: في المصلين مِنْ طواغيت؟! قال: لا، وسألته: هل فيهم من مشرك؟! قال: لا،

وأخرجه مسلم (٨٨/١) عن أبي غسان المسمعي مالك بن عبدالواحد، عن أبي عاصم به، ولفظه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

وأخرجه النسائي: الصلاة (١/١٥ رقم ٤٦٥) والأجري في الشريعة (١٣٣) واللالكائي (٢/١٢) من طريق التمهيد (٤/ ٢٣٠) من طريق ابن جريج به.

ولفظ النسائي: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة.

ولفظ الآجري: ليس بين العبد المسلم والمشرك إلَّا ترك الصلاة.

وعند اللالكائي تصريح بسماع أبي الزبير من جابر، وسيأتي بعد حديثين عند المؤلف هذا التصريح (٨٩١)

هذا، وقد أخرجه الآجري في الشريعة (١٣٣) بسنده عن ليث، عن أبي الزبير به. ولم يتعين لي من هو ليث هذا ابن سعد، أو ابن أبي سليم، فأما الليث بن سعد فروايته عن أبي الزبير عن جابر متصلة، وأما ابن أبي سليم ففيه ضعف، أما الحديث فقد صح بطرق أخرى.

<sup>(</sup>۱) أحرجه أبو عوانة (۱/۱) عن محمد بن يحيى والدارمي و اللالكائي (۱) (۸۲۱/۲) من طريق يعقوب، ويوسف كلهم عن أبي عاصم به.

وأخبرني أنه سمع النبي عَلَيْ يقول: « بين الشرك والكفر ترك الصلاة»، وسألته: أكانوا يدعون الذنوب شركاً؟ قال: معاذ الله، ولم يكن يدعون في المصلين مشركاً.

١٩٨ حدثني الفضل بن عبدالرحيم، قال: حدثني مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ".

۱۹۲ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما [ق عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما [ق ۲۳۸/ب] قال: قال رسول الله عليه العبد وبين

<sup>(</sup>۱) وهو مكرر الذي تقدم برقم (۸۸٦ ـ ۸۸۸)

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم برقم (٨٨٨)

الكفر ترك الصلاة ١٠٠٠.

موسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: حدثنا حسين بن واقد أن عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أن.

<sup>(</sup>۱) إسناده على شرط الشيخين، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم ۱۷۸۳) والآجري في الشريعة (۱۳۳) والطبراني في الصغير (۱/۱۳۲) والبيهقي في سُننه (۳۲۲/۳) من طريق أبي الربيع به.

<sup>(</sup>٢) إستاده حسن قالمه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب ٢٧٧١) وأخرجه اللالكائي (٢ ٨٢٩/) من طريق أحمد، عن يعقوب بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٣) تصحف في الأصل إلى (واحد)

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٤٦/٥) عن علي بن الحسن بن شقيق، وعن زيد بن الحباب (٥/ ٣٥٥) وابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ٤٦) عن يحيى بن واضح، والترمذي: الإيمان (١٣/٥) عن أبي عمار الحسين بن حريث، ==

٨٩٥ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا علي بن الحسن الشقيقي،
 عن الحسين بن واقد بهذا الإسناد مثله().

ويوسف بن عيسى كلاهما عن الفضل بن موسى، وعن أبي عمار، ومحمود بن غيلان كلاهما عن علي بن الحسين بن واقد، وعن محمد بن علي بن الحسين بن شقيق ومحمود بن غيلان كلاهما عن علي بن الحسن بن شقيق، والنسائي: الصلاة (١/٤٥ رقم ٤٦٤) عن الحسين بن حريث، عن الفضل بن موسى، وابن ماجه: (١/٤٣) عن إسماعيل بن إبراهيم البالسي، عن علي بن الحسن بن شقيق، والحاكم (١/٦-٧) من طريق علي بن الحسن بن شقيق، والفضل بن موسى، والدار قطني (٢/٢٥) من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن علي بن الحسن بن شقيق والأجري في يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن علي بن الحسن بن شقيق والأجري في الشريعة (١٣٣) من طريق أحمد، عن زيد بن الحباب، والملألكائي وعلي بن الحسن بن شقيق، وابن حباب، والفضل بن موسى، وعلي بن الحسن بن شقيق، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان وعلي بن الحسن بن شقيق، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان موسى مستهم عن الحسين بن واقد به.

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وفي الباب عن أنس، وابن عباس، وقال الترمذي: حسن وقال ابن القيم: رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقال: إسناده على شرط مسلم.

والحديث أخرجه أيضاً ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح، ولا نعرف له علة (تحفة الأحوذي ٣٦٠/٣)

وأخسرجمه المدار قطني (٢/٢٥) بسنده عن خالمد بن عبيد العتكي عن عبدالله بن بريدة به والعتكي هذا ضعيف وقال البخاري: في حديثه نظر.

(١) أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والـلألكائي من طريق علي بن الحسن بن شقيق: انظر تخريج الحديث الذي قبله.

- ١٩٦ حدثنا أبو علي البسطامي، وهارون الحمال، قالا: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن الحسين بن واقد، قال: حدثنا عبدالله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر(١).

معد الوليد، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: أخبرنا بقية بن الوليد، قال: حدثني الأوزاعي، عن عمرو بن سعد، عن يزيد الرقاشي، قال: قلت لأنس رضي الله عنه: إن هاهنا قوماً يكذبون بالحوض، والشفاعة، ويشهدون علينا بالكفر، قال: سمعت رسول الله على يقول: بين العبد، والكفر ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك، ثم ذكر أمر الحوض والشفاعة (المناه).

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) أحرجه ابن ماجه (٣٤٢/١) عن عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي به.

ولفظه: ليس بين العبد، والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها، فقد أشرك. وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. وحديث أنس أشار إليه الترمذي في الباب (١٣/٥)

وقال المباركفوري: أخرجه الطبراني في الأوسط بإسنادٍ لا بأس به ولفظه: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر جهاراً.

ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة، ولفظه: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. (٣/ ٣٦٠) وسيأتي نقل المنذري من صلاة المروزي.

مهمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي، عن عمرو بن [ق ٢٣٩/أ] سعد، عن يزيد الرقاشي، قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: إن ههنا قوماً يشهدون علينا بالكفر، ويكذبون بالشفاعة، والحوض، فهل سمعت مِنْ رسول الله عَلَيْ يقول: في ذلك شيئاً؟ قال: نعم، سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا تركها، فقد أشرك.

٨٩٩ حدثنا عبدالله بن محمد المسندي، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: سمعت الرقاشي، يقول: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله علي يقول: بين العبد وبين الكفر، أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر ٣٠.

• • ٩ - حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال: حدثنا النضر بن

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>Y) وهو مكرر الذي قبله. والرقاشي هو يزيد بن أبان وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة، ولفظه، ثم ساقه. وقال: ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي. وأورده الألباني في صحيح الترغيب (رقم ٧٦٥) وصححه (أي لشواهده) وإلا فقال تعليقاً على قوله: ورواه: يعني حديث أنس الذي في الضعيف برقم (٧١٩).

محمد، قال: حدثنا عكرمة، قال: حدثنا يزيد، عن أنس رضي الله عنه قال: قلت: يا أبا حمزة! إنَّ قوماً يشهدون علينا بالكفر؟! قال: أولئك شر الخلق والخليقة، سمعتُ رسول الله على يقول: بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة، كفر.

٩٠١ \_ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه : بين العبد والكفر ترك الصلاة.

٩٠٢ حدثنا أبو قدامة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن سعيد، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، قال: حدثني أبو المليح، قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله عليه قال: مَنْ ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله.

٩٠٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو قدامة قالا: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن بريدة بمثله(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳٤٩ ـ ٣٥٠) عن إسماعيل بن إبراهيم، وابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ٤٩) والمصنف (٣٤٣/١) عن يزيد بن هارون، والبخاري: مواقيت الصلاة (٣١/٢ و ٦٦) عن مسلم بن إبراهيم، وعن معاذ بن فضالة، والنسائي: الصلاة (١/٥٥/١ رقم ٤٧٥) عن عبيدالله بن سعيد، عن يحيى،

- ٩٠٤ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن بُريدة الأسلمي رضي الله عنه بهذا الحديث().
- 9.0 \_ [ق ٢٣٩/ب] حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أنه حدثه عن أبي قلابة قال: حدثني أبو المهاجر، عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، عن النبي عليه قال: من ترك صلاة العصر، فقد حبط عمله (١).

<sup>=</sup> والبيهقي في سُننه (١/٤٤٤) من طريق مسلم بن إبراهيم خمستهم عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۵۰/۵) عن حسن بن موسى عن شيبان عن يحيى به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٦١/٥) وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٤٢) وفي كتاب الإيمان (رقم ٤٩) وابن ماجه: الصلاة (٢/ ٢٢٧) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢ / ١٨ ، ٢٢) وموارد (٢٥٦٥)، والحسن بن عرفة في جزئه (رقم ٢١ بتحقيقي)، ومن طريق ما لبيهقي في سُننه (١ / ٤٤٤) كلهم من طريق الأوزاعي به.

وسياق أحمد: كنا معه في غزاة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: بكروا بالغيم، فإنه من ترك صلاة العصر، حبط عمله.

ولفظ ابن ماجه: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه مَنْ فاتته صلاة العصر، فقد حبط عمله.

وقال المزي في الترجمة: «أبو المهاجر عن بريدة» إن كان محفوظاً وقال: وكذا قال الأوزاعي، وقال هشام: عن أبي المليح (تحفة الأشراف ٢/٥٤٧) =

- ٩٠٦ حدثنا يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، عن النع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله، وماله(١).
- ٩٠٧ \_ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنهم يبلغ به النبي على قال: الذي تفوته صلاة العصر، كأنما وتر أهله وماله ".
- وقال الحافظ ابن حجر (٣٣/٢): وتابع هشاماً (أي الدستوائي) على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير: شيبان، ومعمر، وحديثهما عند أحمد، وخالفهم الأوزاعي، فرواه عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة، والأول هو المحفوظ.

وقال ابن حبان: وَهِمَ الأوزاعي في صحيفته عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة اسمه أبي قلابة اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي (٢٢٢/٢)

(۱) الحديث في الموطأ: وقوت الصلاة، باب جامع الوقوت (١١/١ - ١١) ومن طريقه أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (٢/٣٠) ومسلم: المساجد (١/٥٣٠) وأبو داود: الصلاة (١/٢٠)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢/٣٠) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (٢/٣، و ٢٢) والبيهقى (٤٤٤/١)

وأخرجه عبدالرزاق (٥٤٨/١) عن ابن جريج، عن نافع به. وزاد: قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٢/١) عن ابن عيينة، عن الزهري به. وأخرجه النسائي: المواقيت (١/ ٦٠ رقم ١٣٥) عن إسحاق به.

وأخرجه مسلم: الصلاة (٤٣٦/١) عن ابن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن \_

- ٩٠٨ ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن النهسري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنهم، عن النبي عليه مثله(١).
- 9.٩ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن نافع، عن النبي عليه الله عنهما، عن النبي عليه الله مثله ٢٠٠٠.
- ٩١٠ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يقول: من ترك صلاة العصر حتى تفوته، فكأنما وتر أهله، وماله.

## ٩١١ \_ حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي

صحه: الصلاة (٢٧٤/١) عن هشام بن عمار، والبيهقي (٢١٤٤ ـ ٤٤٥) من طريق عبدالرحيم بن منيب، وعلي بن المديني أربعتهم عن سفيان بن عيينة به.

وأخرجه مسلم (١/٤٣٦) من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (۱/ ٤٨) وزاد: قال: فكان ابن عمر يرى أنها الصلاة الوسطى. وإسناده صحيح.

وقال البيهقي: رواه معمر، وإبراهيم بن سعد عن الزهري (١/ ٤٤٥)

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/٣٤٢) عن هشيم، عن حجاج، عن نافع به.

٩١٢ \_ [ق ٢٤٠/أ] حدثني محمود بن آدم، قال: حدثنا الفضل

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لأن فيه شهر بن حوشب وهو كثير الأوهام. لكن الحديث صحيح لشواهده.

وأخرجه ابن ماجه: الأشربة (١١١٩/٢) والفتن (١٣٣٩/٢) واللألكائي (١٢٣٩/٢) من طريق الحسين بن الحسن المروزي عن ابن أبي عدي به. وعن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن عبدالوهاب الثقفي، عن راشد أبي

وقال البوصيري: إسناده حسن، وشهر مختلف فيه.

والحديث ضعف إسناده الحافظ ابن حجر، فقال: وفي إسناده ضعف (نيل الأوطار ٣٤٢/١) وصححه المحدث الألباني (صحيح الجامع ١٥٧/٦) وصحيح الترغيب رقم ٥٦٦) لشواهده منها حديث معاذ بن جبل كما سيأتي، وحديث أميمة وهو الحديث الآتى.

٩١٣ - حدثنا محمد بن يحيى، وأبو جعفر المسندى قالا: حدثنا

<sup>(</sup>۱) على هامشه: «الرسول» وفوقه: خ، صح

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: أميمة مولاة رسول الله على: قال أبو عمر (ابن عبد البر): خدمت رسول الله على: وحديثها عند أهل الشام.

قلت: أخرجه محمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وأبو علي بن السكن، والحسن بن سفيان في مسنده وغيرهم، وأشار إليه الترمذي في كتاب السير، وهو من طريق أبي فروة يزيد بن يسار الرهاوي، حدثني أبو يحيى الكلاعي \_ وهو سليم بن عامر \_ عن جبير بن نفير، عن أميمة مولاة النبي على أنها كانت توضىء رسول الله على أفرغ على يديه الماء، إذ دخل عليه رجل، فقال: يا رسول الله! إني أريد اللحوق بأهلي، فأوصني! فقال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت الحديث بتمامه (الإصابة ٤/٢٤٣)

والحديث عزاه المنذري في الترغيب والترهيب للطبراني في الكبير (١٩٠/٢٤)، وقال: في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي. وحسَّنه الألباني (صحيح الترغيب رقم ٥٧٠)

أبو مسهر، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول، عن أم أيمن (١) رضي الله عنها قالت: أوصى رسول الله عنها بعض أهله: لا تترك الصلاة عمداً، فإنه من يترك الصلاة عمداً، فقد برئت منه ذمة الله تعالى (١).

(١) تصحف في الأصل إلى (أم أنس)

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة أميمة (وقد تقدم حديثها قبله): قال ابن السكن ورواه سعيد بن عبدالعزيز، عن مكحول، عن أم أيمن نحوه، ثم أسنده تماماً في ترجمة أم أيمن، وقال: هو مرسل، لأن مكحولاً لم يدرك أم أيمن. قلت: وهو عندنا بعلو في مسند عبد بن حميد (الإصابة ٢٤٣/٤)

قلت: أخرجه عبد بن حميد عن عمر بن سعيد الدمشقي، ثنا سعيد بن عبدالعزيز التنوخي، عن مكحول، عن أم أيمن أنها سمعت رسول الله يوصي بعض أهله فقال: لا تشرك بالله شيئاً، وإن قطعت، أو حرقت بالنار، ولا تفر من يوم الزحف، وإن أصاب الناس موت، وأنت فيهم، فاثبت، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من مالك، ولا تترك الصلاة متعمداً، فإنه من ترك الصلاة متعمداً، فإنها مفتاح كل شر، وإياك والمعصية، فإنها تسخط الله، لا تنازع الأمر أهله وإن رأيت ان لك، أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في الله عز وجل، قال عمرو: حدثنا غير سعيد أن الزهري قال: كان الموصى بهذه الوصية ثوبان (المنتخب من مسند عبد بن جميد ١٥٩٢ وهو آخر حديث الكتاب)

هذا، والحديث أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب عن أم أيمن رضي الله عنها بلفظ: لا تترك الصلاة متعمداً، فإنه من ترك الصلاة متعمداً، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله.

وقال: رواه أحمد، والبيهقي، ورجال أحمد رجال الصحيح إلّا أن مكحولاً

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢١) عن الوليد بن مسلم، أنا سعيد بن عبدالعزيز به وأوله: إن رسول الله على قال: لا تتركى الصلاة الخ.

- 918 حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن مكحول، عن رجل، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي على قال: من ترك الصلاة متعمداً، فقد برئت منه ذمة الله تعالى.
- ٩١٥ ـ قال أبو عبدالله: وأخبرنا شيخ من أهل الشام عن مكحول
   قال: ومن برئت منه ذمة الله، فقد كفر.
- 917 حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، قال: قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو يحيى، عن جبير بن نفير، عن أميمة مولاة رسول الله على بهذا الحديث يعني حديث أبي مسهر.

قال(۱) أبو عبدالله: قال: محمد بن يحيى: هذه أم أيمن، فقال أبو فروة: أميمة (۲).

٩١٧ \_ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن محمد بن

<sup>=</sup> لم يسمع من أم أيمن.

وأورده الألباني في صحيح الترغيب وقال: الخطاب لبعض أهله، وهو ثوبان كما في بعض الروايات عند عبد بن حميد كما نقله الباجي (٨٠ ـ ٨١) وذكر أن من ساق الحديث بلفظ (لا تتركي) بزيادة ياء التأنيث، فقد وهم، والحديث وإنْ كان المؤلف قد أعله بالانقطاع فهو ثابت لأن له شواهد كثيرة في الأصل هنا وغيره (رقم ٧٧٢)

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل «حدثنا» وورد على هامشه: لعله «قال».

<sup>(</sup>٢) الحديث تقدم قبله (برقم ٩١٢)

إسحاق، عن مكحول قال: أوصى رسول الله عَلَيْ فيما أوصى، فقال: لا تشرك بالله شيئاً، وإنْ قتلت، أوْ حرقت، ولا تترك الصلاة عمداً، فإنه من تركها عمداً، برئت منه ذمة الله تعالى (١).

۹۱۸ \_ [ق ۲٤٠ /ب] وقال: جرير: وقال ليث، عن مكحول يرفعه إلى النبي ﷺ مثله.

919 \_ وقال ليث: وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر.

وال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثني سيار بن عبدالرحمن، عن يزيد بن قودر، عن سلمة بن شريح، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله عليه بسبع خلال، فقال: لا تشركوا بالله شيئاً، وإن قطعتم، أو حرقتم، أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمداً، فقد خرج من الملة، ولا تقربوا الخمر، فإنها رأس الخطايات.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف للإرسال، وقد رواه مكحول عن أم أيمن مرفوعاً كما تقدم وله شواهد أخرى مرفوعة كما سيأتى .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، والحديث صحيح لشواهده كما يأتي.

وأخرجه اللالكائي (٨٢٢/٢) عن علي بن محمد بن عمر، أخبرنا=

المبارك، عن المبارك، عن يونس بن حابس، عن قال: حدثنا عمرو بن واقد، عن يونس بن حابس، عن أبي إدريس الخولاني، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله على وجلً، فقال: يا رسول الله! علمني عملاً إذا أنا عملته دخلت الجنة؟ قال: لا تشرك بالله شيئاً، وإنْ عذبت، أو حرقت، وأطع والديك، وإن أخرجاك من مالك، وكل شيء هو لك، ولا تترك الصلاة متعمداً، فإنه من ترك الصلاة متعمداً، برئت منه ذمة الله تعالى، لا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر، لا تنازع ذا الأمر أمره، وإن كان لك، أنفق من طولك() على ذا الأمر أمره، وإن كان لك، أنفق من طولك() على

<sup>=</sup> عبدالرحمن بن أبي حاتم، ثنا محمد بن عوف، ثنا ابن أبي مريم به وفيه: (وحرقتم وصلبتم) وذكر الحديث إلى قوله: من الملة. وتحرف فيه (قودر) إلى (قردر).

هذا إسناد ضعيف، فيه: سلمة بن شريح عن عبادة، قال الذهبي: لا يعرف، وأقره الحافظ ابن حجر (الميزان ٢/١٩٠، واللسان ٢٩/٣) وفيه يزيد بن قودر هو المصري، وهو أيضاً مجهول، ترجم له البخاري، فقال: عن سلمة بن شريح، روى عنه سيار بن عبدالرحمن (ج ٤ ق ٢/٣٥٣) وقال الرازي نقلاً عن أبيه: روى عن كعب وسلمة بن شريح، ورومان، روى عنه عبدالله بن عياش بن عباس، وسيار بن عبدالرحمن الصدفي (٢/٤/٢/٤). وله شاهد من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي على أن لا تشرك بالله شيئاً، وإن قطعت، أو حرقت، ولا تترك صلاةً مكتوبةً متعمداً، فمن تركها متعمداً، فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (طوعك)، وورد على هامشه: لعله «طولك».

أهلك، لا ترفع عنهم عصاك، أخفهم في الله تعالى، لا تغلل، ولا تفريوم الزحف، ثم قال له: قم(١).

٩٢٢ \_ حدثنا محمد بن مسلم الرازي، قال: جدثني محمد بن

(١) عزاه المنذري للطبراني في الأوسط، وساق لفظه إلى قوله: فقد برئت منه ذمة الله.

وقال: ولا بأس بإسناده في المتابعات، وحسَّنه الألباني (صحيح الترغيب رقم ٥٦٨)

وله طريق آحر قال: أوصاني رسول الله على بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئاً، وإن قتلت، وحرقت، ولا تعص والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً، فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمراً، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت، فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أبداً، وأخفهم في الله.

أخرجه أحمد (٣٣٨/٥) عن أبي اليمان، أنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن معاذ قال، وذكر الحديث

وقال المنذري: رواه أحمد، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٨٢)، وإسناد أحمد صحيح، لو سلم من الانقطاع، فإن عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ.

والحديث حسنه الألباني، وقال: معلقا على كلامه: قلت: لكن له شواهد يتقوى بها، بعضها في الأدب المفرد للبخاري، والمجمع (أي مجمع الزوائد \$/٢١٦ ـ ٢١٦) ومنها ما قبله (أي طريق معاذ المذكور عند المؤلف) وما بعده أي حديث أم أيمن المذكور عند المؤلف.

محمد بن موسى بن أعين، قال: حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب أنه سمع محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص يخبر عن أبيه: عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن رسول الله على أنه قال: من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة، كان كأنما كانت [ق ٢٤١/أ] له الدنيا، فسلبها، ومن ترك الصلاة أربع مرار كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال، قال: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل جهنم(۱).

917 حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ طعن، دخل عليه هو وابن عباس رضي الله عنهم، فلما أصبح من غدٍ، فزعوه، فقالوا: الصلاة، ففرغ، فقال: نعم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى، والجرح يثعب دماً الله عنهم، فصلى، والجرح يثعب دماً الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي (۱/ ٣٨٩) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب السراج، أنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، أنا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الأجري في الشريعة (١٣٤) من طريق أيوب بن سويد، عن يونس بن يزيد به.

وأخرجه ابن سعد (٣٠١/٣) عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي أويس، عن =

٩٢٤ حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما طُعِنَ عمر رضي الله عنه احتملته أنا، ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله؛ فلم يزل في غشية واحدة حتى أسفر، فقلنا: الصلاة ياأمير المؤمنين! ففتح عينيه، فقال: أصلًى الناس؟! قلنا: نعم، قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحدٍ تركَ الصلاة، فصلى، وجرحه يثعب دما (۱).

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة أنه دخل مع ابن عباس رضي الله عنهما على عمر رضي الله عنه حين طعن، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين! الصلاة!

<sup>=</sup> سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبه، قالا: قال ابن شهاب به.

وأخرجه ابن الجوزي في مناقب عمر رضي الله عنه كما في مختصره (٢٢٢).

<sup>(</sup>۱) عبيدالله هو ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي. وإسناده صحيح. وأخرجه اللألكائي (۲/ ۸۲۵) بسنده عن أحمد بن منصور، عن عبدالرزاق به قال: لما طعن عمر، أخذته غشية، قال: فقال رجل: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة، وذكر باقى الحديث.

وأورده ابن القيّم في الصلاة من طريق الزهري به.

فقال: أجل، إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة(١).

977 حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن مليكة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: لما طعن عمر رضي الله (عنه) حملناه، فأدخلناه، فأغمى عليه، فجعلنا نناديه، ننبهه، وجعل لا ينتبه، فقال بعض القوم: إن كان ليس ينتبه، فاذكروا له الصلاة، فقالوا: يا أمير [ق ٢٤١/ب] المؤمنين! الصلاة، الصلاة، ففتح عينه، وقال: الصلاة، الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدار قطني (۲/۲) بسنده عن عبدة به، وأخرجه الإمام أحمد (مسائله برواية ابنه عبدالله عنه ٥٥) وأخرجه ابن سعد (٣/ ٣٥٠) عن وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن المسور بن مخرمة به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ١٠٣) عن ابن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، وابن عباس به.

وقال الألباني: والأثر صحيح الإسناد على شرط الشيخين.

وأحرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره (بدون ذكر ابن عباس).

وأخرجه اللألكائي (٢/ ٨٢٥) بسنده عن عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، وسليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة أنه دخل هو وابن عباس على عمر به كذا ورد الإسناد (عن عروة، وسليمان يسار) وأورده ابن القيّم في الصلاة (٥٦٥) عن هشام به.

ترك الصلاة ١٠٠٠.

٩٢٧ حدثنا عبدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وحدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن المسور بن مخرمة، وعبدالله بن عباس بن بن أبي ربيعة قالا: لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملناه إلى بيته، فلما أسفر، قلنا: نُهِبّه بذكر الصلاة، فقلنا له: الصلاة يا أمير المؤمنين! فقال: نعم، لاحظ في فقلنا له: الصلاة يا أمير المؤمنين! فقال: نعم، لاحظ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد (۳۰،۳) قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن أيوب به، وورد فيه (أيوب بن أبي مليكة) وهو تصحيف، فأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن أبي مليكة هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة (انظر: تهذيب الكمال ۷۰۷، و ۱۳۳۰)

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في الأصل، ولعل الصواب (عبدالله بن عباس) وقد تقدمت الرواية عنه وقوله (ابن أبي ربيعة) مقحم هنا، إلا أنه ورد على هامشه: لعله سقط: (وعبدالله) وجاء بعده: (أو عبدالله بن عباس، وعياش بن) هما أخوان، أما عبدالله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي أمه ثفقية وهو والد عمر الشاعر، توفي مع عثمان رضي الله عنه، وأما عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي أحو أبي جهل لأمه، قديم الإسلام. ذكرهما الذهبي في تجريد الصحابة، فليعلم. أما ما في الأصل: (عبدالله بن عباس، أو عبدالله بن عباس بن)، فلم أجد في الأصول هكذا، وليعلم قال ذلك كاتبه: عبدالقادر بن فهد الهاشمي، العلوي... وانظر ترجمة عبدالله بن أبي ربيعة في تجريد الصحابة (١/ ٣١٠) وترجمة عياش (١/ ٤٣٠)

الإسلام لمن ترك الصلاة(١).

٩٢٨ حدثنا حجاج بن يوسف، وعباس العنبري قالا: أخبرنا وهـب بن جرير، قال: حدثنا قرة بن خالد، عن عبدالملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن المسور بن مخرمة قال: دخلت على عمر رضي الله عنه، وهو مسجى، فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين! قال: الصلاة ها الله إذا، ولا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى، وجرحه يثعب دماً".

979 - حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثني عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري، عن عمته أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة، قال: دخلت مع عبدالله بن عباس رضي الله عنهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن، فأخذته غشية، فقيل له: الصلاة، فرفع رأسه، فقال: الصلاة، ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى، والجرح يثعب دماً ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) تقدم حدیث هشام بن عروة قبل هذا برقم (۹۲۰) وفیه (أن المسور بن مخرمة دخل مع ابن عباس).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الأجري (۱۳٤) من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثنا وهب بن جرير

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعـد (٣/ ٣٥٠) عن عبـدالملك بن عمـرو أبي عامـر العقدي، أخبرنا عبدالله بن جعفر به.

٩٣٠ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثننا شريك، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي المليح، قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لا إسلام لمن لم يصل.

قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم.

9٣١ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيدالله، عن عبدالملك بن عمير، عن أبي المليح الهذلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [ق ٢٤٢/أ] لا إسلام لمن لم يصل الصلاة.

٩٣٢ - حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا إسماعيل بن عُليَّة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يعلمان الناس: الإسلام: تعبدالله ، ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة التي افترض الله تعالى بمواقيتها ، فإنَّ في تفريطها الهلكة (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق (۲۱/ ۳۳۰) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان أبو بكر وعمر يأخذان على من دخل في الإسلام، فيقولان: تؤمن بالله، ولا تشرك به شيئاً، وتصلي الصلاة التي افترض الله عليك لوقتها، فإن في تفريطها الهلكة، وتؤدي زكاة مالك طيبة بها نفسك، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وتسمع وتطيع لمن ولى الله الأمر، قال: وزاد رجلاً مرة تعمل لله، ولا تعمل للناس.

وأورده ابن القيّم في الصلاة (٥٦٥)

- ٩٣٣ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا مروان الفزاري، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن معقل الخثعمي أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي؟ فقال على رضي الله عنه: من لم يصل فهو كافر(١).
- ٩٣٤ حدثنا أبو علي الحسين بن علي البسطامي، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا أسباط بن يوسف، عن السدي، عن عبد خير قال: قال علي رضي الله عنه: من ترك صلاة واحدة متعمداً، فقد برىء من الله، وبرىء الله منه.
- 9٣٥ حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، قال: كان عبدالله رضي الله عنه يعجبه أن يقعد حيث تعرض المصاحف، فجاءه ابن الحضارمة رجل من
- (١) أحرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (رقم ١٢٦) عن ابن نمير، عن محمد بن إسماعيل به.

وقال المحدث الألباني: هذا لا يصح عن علي، وعلته معقل هذا، قال الحافظ: مجهول.

قلت: وأحرجه الآجري في الشريعة (١٣٥) عن أبي نصر محمد بن كردي، ثنا أبو بكر المروذي، حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن معقل بن معقل الخثعمي، قال: أتى رجل علياً رضي الله عنه وهو في الرحبة، قال: يا أمير المؤمنين! ما ترى في المرأة التي لا تصلي؟ فقال، فذكره.

- ثقيف، فقال: أيَّ درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، من ترك الصلاة فلا دين له.
- ٩٣٦ حدثنا عبدالله بن المسندي، قال: جدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبدالله قال: من لم يصل، فلا دين له(١).
- ٩٣٧ حدثنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، عن الأعمش، عن عاصم، عن زر رضي الله عنه قال: كنا عند عبدالله رضي الله عنه جلوساً، إذ جاءه رجل، فقال: يا أبا عبدالله! أيُّ درجات الإسلام أفضل؟ فقال: الصلاة، من لم يصل فلا دين له ٢٠٠٠.
- ٩٣٨ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، والحسن بن سعد قالا: قيل لابن مسعود رضي الله عنه: إنَّ الله تعالى يكثر ذكر الصلاة في القرآن:

<sup>(</sup>۱) عبدالله هو ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان: (رقم ٤٧) عن شريك، عن عاصم به.

وأورده المنذري في الترغيب عن المؤلف فقال: وعن ابن مسعود قال: من ترك الصلاة فلا دين له. رواه محمد بن نصر أيضاً موقوفاً.

وقال الألباني: ورواه ابن أبي شيبة في الإيمان، والطبراني في المعجم الكبير (٢١٥/٩) بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله.

﴿ اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَائِمُوْنَ ﴾ [المعارج: ٢٣] ﴿ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴾ [المعارج: ٣٤]. قال عبدالله: ذلك على مواقيتها.

قالوا: ما كنا نرى يا أبا عبدالرحمن إلا على تركها؟! قال: تركها الكفر(١٠).

979 \_ [ق ٢٤٢/ب] حدثني الحسن بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا شريك، قال: حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الصلاة، فقد كفر.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وتقدم برقم (٦٠)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: الأذان (۲/٤/۲) عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن
 الأعمش به.

**٩٤١** ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ماك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلًا قد خفف

وأخرجه ابن خزيمة، وابن حبان من طريق الثوري عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة، ومثله لعبدالرزاق عن الثوري (فتح الباري ٢٧٥/٢).

وقال الحافظ ابن حجر: واستدل به على وجود الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا بناء على أن المراد بالفطرة الدين وقد أطلق الكفر على من لم يصل كما رواه مسلم، وهو إما على حقيقته عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين، قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين، قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء: خمس من الفطرة، الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وورده من وجه آخر بلفظ: سنة محمد، كما سيأتي (٢/ ٢٥٩) وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والراجع الأول (٢/ ٢٧٥)

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله معلقاً على هذا الكلام بعد ما ذكر لفظ مسلم، فقال: وقد ورد في معناه أحاديث، والصواب حمل الكفر فيها على الحقيقة، وأن من ترك الصلاة، خرج من الإسلام، وقد حكاه عبدالله بن شقيق عن جميع الصحابة رضي الله عنهم، وأدلته من الكتاب والسنة كثيرة والله أعلم (٢/٥٧٢)

قلت: وحكاية عبدالله بن شقيق تأتي عند المؤلف (برقم ٩٤٨) وهكذا المرويات الواردة في إكفار مَنْ ترك الصلاة قد مرت عند المؤلف.

هذا، وأشار إلى حديث حذيفة هذا الآجري في الشريعة (١٣٥) في ضمن ذكر السنن والآثار في ترك الصلاة وتضييعها.

في الصلاة، فقال له: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ أربعين سنة، ولومت، أربعين سنة، ولومت، وأنت تصلي هذه الصلاة، لمت على غير فطرة محمد على الله الله المناه المنا

98۲ حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن واصل الأحدب، عن زيد بن وهب قال: دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد، فرأى رجلًا يصلي، لا يتم الركوع، ولا السجود، فقال له حذيفة: منذ كم صليتُ هذه الصلاة؟ قال: منذ عشرين سنة، قال: ما صليت، ولومت، متّ على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً عليها محمداً عليها محمداً عليها محمداً

**٩٤٣** حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا جرير، عن بيان بن بشر الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأى بلال رضي الله عنه رجلًا يصلي، لا يتم ركوعًا، ولا سجودًا، فقال بلال: ياصاحب الصلاة! لَوْمتَ الآن، ما متَ على

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: الافتتاح (١/١٥٤ رقم ١٣١٣) عن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم به، وزاد: ثم قال: إن الرجل ليخفف، ويتم ويحسن.

<sup>(</sup>۲) وأخرجه البخاري: الصلاة (۲/ ۲۹۰) عن الصلت بن محمد، حدثنا مهدي عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، قال له حذيفة: ما صليت، قال: وأحسبه قال: ولو مت، مت على غير سُنة محمد على

- ملة عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام(١)
- **٩٤٤** ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، عن مفضل ابن مهلهل، عن بيان، عن قيس، عن بلال مثله(١).
- 950 حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن بكار، قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، قال: أخبرني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع عبدالله بن أبي زكريا يحدث عن [ق ٢٤٣/أ] أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنهم قال: لا إيمان لمن لا صلاة له أنه.
- 957 حدثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمي، قال: حدثنا أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سعيد الأنصاري، أنه حدَّث عن سعد بن عمارة أخي بني

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات، وإسناده صحيح. ورواه الطبراني في الكبير (٣٤١/١) من طريقين عن يحيى بن آدم، ثنا مفضل بن مهلهل به.

ورواه الطبراني أيضاً في الأوسط بلفظ: (غير ملة محمد) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٢/٢): ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصل: (عن جابر رضي الله عنه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الِلألكائي (٨٢٨/٢) بسنده عن أحمد بن عبدالرحمن به. وزاد: ولأ صلاة لمن لا وضوء له.

ومع هذه الزيادة أورده المنذري في الترغيب والترهيب، قال: رواه ابن عبدالبر وغيره موقوفاً، وقال الألباني: صحيح (صحيح الترغيب رقم ٧٤٥)

سعد بن بكر ـ وكانت له صحبة (۱) \_ أن رجلًا قال له: عظني في نفسي، رحمك الله! إذا أنت قُمْتَ إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا صليت، فصل صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات، فإنه فقر حاضر، وأجمع اليأس مما عند الناس، فإنه هو الغني، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل، فاجتنبه.

٩٤٧ - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، قال: سمعت جابرًا رضي الله عنه، وسأله رجل: أكنتم تعدون الذنب فيكم شركاً؟ قال: لا، قال: وسُئل ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة (١٠).

٩٤٨ حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، وحميد بن مسعدة قالا: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا الجريري، عن عبدالله بن شقيق رضي الله عنه قال: لم يكن

<sup>(</sup>١) ورد على هامشه: ذكره البخاري في الصحابة.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، لأن فيه تصريحاً بسماع أبي الزبير من جابر.

وأخرجه اللالكائي (٨٢٨/٢ - ٨٢٨) بسنده عن أسد بن موسى، ثنا زهير (ابن حرب أبو خثيمة) به.

أصحاب النبي عَيَّا يُه يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة().

(۱) أخرجه الترمذي: الإيمان (٩٤/٥) عن قتيبة، عن بشر بن المفضل به وإسناده صحيح، وصححه الألباني (صحيح الترغيب رقم ٥٦٤)

وأخرجه الحاكم (٧/١) من طريق عبدالله بن شقيق، عن أبي هريرة به وصححه الحاكم، وقال الذهبي: وإسناده صالح، وذكره الذهبي أيضاً في الكبائر (٤٩).

وقال الألباني: وأقول: فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه، وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب، لكني وجدت له شاهداً عن جابر بن عبدالله بنحوه أخرجه المرزوي في الصلاة.

(صحيح الترغيب ٢٧٧/١)

قُلت: وأثر جابر تقدم (٩٤٧)



## باب ذكر النهي عن قتل المصلين وإباحة قتل من لم يصل

9 4 9 حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، وهشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن العَنزي، عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عنها أن رسول الله عنها أن ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم، وتنكرون، فمن أنكر، فقد برىء، ومن كَرة، فقد سَلِمَ، ولكن من رضى، وتابع قالوا: يارسول الله! أفلا نقتلهم؟ قال: لا، ماصلوان.

وأخرجه أبو داود: السُنة (٥/ ١١٩ - ١٢٠) عن مسدد وسليمان بن داود أبي الربيع الزهراني، والبيهقي (١٥٨/٨) من طريق حساب ثلاثتهم عن حماد بن زيد به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه (ق ٢١٥/ب) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن المعلى عن الحسن به، وأخرجه أحمد (٢/ ٣٢٠ و ٣٢١) ومسلم: الإمارة (٣/ ١٤٨٠ - ١٤٨١) وأبو داود: السنة (٥/ ١١٩) وابن أبي عاصم في السنة (رقم ١٠٨٣) والآجري في الشريعة (٣٨) والبيهقي (١٥٨/٨) من طريق قتادة عن الحسن به.

وأخرجه مسلم عن حسن بن الربيع، عن ابن المبارك، عن هشام بن حسان، وأخرجه مسلم، والبيهقي (١٥٨/٨) عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، وهشام بن حسان ثلاثتهم عن الحسن به .

- ٩٥١ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثني الأوزاعي، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن رُزَيْق بن حيَّان، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله عنه، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم، ويحبونكم، ويصلون عليهم، ويصلون

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده تعليقاً فقال: وحدثت عن هشام عن الحسن به (ق ٢١٢/ب)

وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥ و ٣٠٥) من طريقين آخرين عن هشام بن الحسن به وزاد أحمد من الطريق الأولى عنه: لا، ما صلوا لكم الخمس

وأخرجه بهذه الزيادة أبو يعلى أيضاً (٤/١٦٦١) قاله الشيخ الألباني .

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (٤/ ٢٣٤) بسنده عن أحمد، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان به.

وأخرجه الأجري (٣٨) واللألكائي (٨٢٣/٢) من طريق هشام بن حسان به.

وأخرجه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن مرسلاً (١١/٣٣) (١) لم يرد هذا في سياق من خرجوا الحديث فيما تقدم.

<sup>=</sup> وأخرجه الترمذي: الفتن (٢٩/٤) عن الحسن بن علي الخلال، عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان به .

عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم، ويبغضونكم، وتلعنونهم، ويلعنونكم، قالوا: يارسول الله! أفلا ننابذهم بالسيف؟! فقال: لا، ماأقاموا فيكم الصلاة، واذا رأيتم من واليكم شيئاً تكرهونه، فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة (١).

ويحبونكم، والدين على المبارك، والمبارك، والدين المبارك، والدين المعت والدين المعت والدين المعت والدين الله والله وا

قلنا: يارسول الله! أفلا ننابذهم؟ قال: لا، مأقاموا فيكم الصلاة.

قال الوليد عن ابن جابر، قلت لرزيق: آللهِ لسمعته من مسلم بن قرظة، يحدث به عن عوف بن مالك؟ قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (ق ۲۱۲/ب) وليس فيه قوله: (وتصلون عليهم ويصلون عليكم) وعنه أخرجه مسلم: الإمارة (۱٤۸۱/۳) وفيه وردت هذه الزيادة: وتصلون عليهم . . . . الخ ، وفيه (ولا تكم) بدل (واليكم).

آلله لمسعته من مسلم بن قرظة يحدث به عن عوف بن مالك عن رسول الله عَلَيْ (۱).

٩٥٣ حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح أن ربيعة بن يزيد حدثه عن مسلم بن قرظة الأشجعي، عن عوف بن مالك الأشجعي، عن النبي على قال: خياركم، وخيار أئمتكم الذين يحبونكم، وتحبونهم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم

وعندهم زيادة بعد قوله: (ويبغضونكم): وتلعنونهم ويلعنونكم، وفي مسلم تكرر قوله: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» وعندهما أيضاً بعده: إلا من ولى عليه وال، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة، وذكر سائر الحديث.

وأخرجه أحمد (٢٤/٦) عن علي بن إسحاق، أنا عبدالله، أخبرني عبدالله، أخبرني عبدالرحمن بن يزيد بن جابر به وتصحف فيه (يزيد) إلى (بريد)

وأخرجه ابن أبي عاصم في السُنة (١٠٧١) عن هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن ابن جابر به. وصححه الألباني ثم ذكر طررد.

وأخرجه أحمد (٢٨/٦) من طريق فرج بن فضالة، عن ربي " بن يزيد، عن مسلم بن قرظة به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٨٢/٣) والبيهقي (١٥٨/٨) عن داود بن رشيد، ومسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري، والدارمي (٣٢٤/٢) عن الحكم بن مبارك، وابن أبي عاصم في السنة (١٠١/٣) عن يعقوب، والآجري في الشريعة (٤١) بسنده عن علي بن سهل بن الرملي خمستهم عن الوليد بن مسلم به. وابن جابر هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر.

ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: أفلا ننابذهم يارسول الله؟! قال: لا، ماأقاموا الصلوات الخمس، ألا من وليه وال، قرآه يأتي شيئا من معصية الله تعالى، فليكره ما أتى من معصية الله تعالى ولاتنزعوا يداً من طاعة (١).

عبدالوارث، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: حدثنا أبى، قال: حدثنا محمد بن جحادة، عن الوليد، عن عبدالله البهي، عن أبي سعيال الخدري رضى الله عنه، عن رسول الله عنه قال: يكون عليكم أمراء، تطمئن اليهم القلوب، وتلين لهم الجلود، ويكون عليكم أمراء، تقشعر منهم الجلود، وتشمئز منهم القلوب، قالوب، قالوا: يارسول الله! أفلا نقاتلهم بالسيف قال: لا، ما صلوان.

٥٥٥ \_ حدثنا يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم تعليقاً بعد ما أخرجه من طريقين كما تقدم فقال: ورواه معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن مسلم بن قرظة، عن عوف بن مالك، عن النبي على بمثله. (١٤٨٢/٣)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٨ و ٢٩) وابن أبي عاصم في السُنة (رقم ١٠٧٧) وأبويعلى (كما عزاه إليه الألباني) من ظريق عبدالوارث بن سعيد به.

وقال المحدث الألباني: إسناده رجاله كلهم ثقات، غير الوليد صاحب البهي، قال الهيثمي (٢١٨/٥): ولم أعرفه.

عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أنه حدثه النبي على أنه بينما هو جالس بين ظهرانى (۱) الناس، إذ جاءه رجل، فساره (۱) ، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، قال رسول الله على حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، قال الرجل: (يارسول الله) (۱) ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال. بلى، ولا صلاة له، فقال رسول الله عنهم (۱).

٩٥٦ حدثنا يحيى: قال: حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثى، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار، عن رجل من الأنصار أنه أخبره أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله على مجلسه، فسارة،

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (ظهري) والتصحيح من الموطأ.

<sup>(</sup>٢) ورد في الموطأ بعده: (فلم يدر ما سارَّه، حتى جهر رسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الموطأ (بلي)

<sup>(</sup>٤) الحديث في الموطأ (١٧١/١) وفيه: أنه قال: بينما رسول الله ﷺ، وذكر الحديث مثله.

وعنه أخرجه الشافعي في الأم (٦/٧٦) ومن طريقه البيهقي في سُننه (١٩٦/٨)

قلت: وسيأتي الواسطة بينه وبين النبي ﷺ في الرواية الآتية.

يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله عَلَيْهُ فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصارى: بلى، ولاشهادة له، قال: أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟ قال الأنصاري: بلى، ولاشهادة له، قال: أليس يصلى؟ قال: بلى، ولا صلاة له.

قال رسول الله ﷺ: أولئك الذين نهيت عنهم (١).

۹۵۷ \_ حدثنا إسحاق، قال: حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار بن نوفل، عن النبى على بهذا الحديث، وقال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم(٢).

٩٥٨ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهرى، عن عطاء [ق ٢٤٤/ب] بن يزيد الليثى، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار بن نوفل أن عبد الله بن عدى الأنصارى رضى الله عنه حدثه أن رسول الله على بينما هو جالس بين ظهرانى أصحابه، إذ جاءه رجل يستأذنه أن يساره، فأذن له، فساره في قتل رجل من المنافقين، فقال: أليس يقول: لا إله إلا الله؟

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات، وإسناده صحيح، ويأتي التصريح باسم رجل من الأنصار في رقم (۹۵۸)

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم قبل حديث (٩٥٥) وإسناده مرسل.

قال: بلى، ولكن لاشهادة له، قال: أليس يشهد أنى رسول الله؟ قال: بلى، ولكن لاشهادة له، قال: أليس يصلى؟ قال: بلى، لكن لاصلاة له، فقال رسول الله عنهم دارين نهيت عنهم دارين دارين نهيت عنهم دارين دارين نهيت عنهم دارين دارين دارين نهيت عنهم دارين دارين

909 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن نصر، قال أخبرنا ابن جريج، قال: حدثنى الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدى بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدَّثه أنه بينا هو جالس عند رسول الله عنه (جل، فذكر مثل حديث معمر رضى الله عنه (۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/٤٣٣) عن عبدالرزاق به.

وأخرجه البيهقي (٩٩٦/٨) بسنده عن عبدالرزاق به.

وعزاه الألباني لأبي يعلى ، وابن حبان ، وأورد الحديث في صحيح الجامع الصغير حيث عزاه السيوطي لأبي هريرة كما سيأتي (٣٣٢/٢).

وله شاهد من حديث أبي أمامة عند أحمد، ومن حديث أبي سعيد عند أبي نعيم، وسيأتي عند المؤلف برقم (٩٦٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/٤٣٢) عن عبدالرزاق عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي تقدم (٩٥٩)

971 - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا عبدالله بن غالب العباداني، قال: حدثنا عامر بن سياف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما أصيب عتبان بن مالك في بصره، وكان رجالا من الأنصار، بعث إلى رسول الله ﷺ قال: إنى أحب أن تأتيني، فتصلى في بيتي، أو في بقعة من داري، وتدعو لنا بالبركة، فقام رسول الله عليه في نفر من أصحابه، فدخلوا عليه، فتحدثوا بينهم، فذكروا مالك بن الدخشم، فقال بعضهم: يارسول الله! ذاك كهف المنافقين، ومأواهم، وأكثروا فيه، حتى أرخص [ق ٥٤٠/أ] لهم في قتله، ثم قال رسول الله على : هل يصلى؟ قالوا: نعم يارسول الله! صلاة لاخير فيها، فقال رسول الله على : نهيت عن المصلين، نهيت عن المصلين، نهيت عن المصلين (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير، قال الهيثمي: وفيه عامر بن يساف وهو منكر الحديث (مجمع الزوائد ١/٢٩٦)

قلت: وفي سنده عبدالله بن غالب العباداني وهو مستور (التقريب / ۱۷).

والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/١٧٣٩) بسنده عن عامر بن عبدالله بن يساف، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس قال: ذكر عند رسول الله عني رجلًا فقال بعضهم: يا رسول الله! ذاك كهف المنافقين، ومأواهم =

97۲ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن جحادة، عن الحسن رضى الله

حتى أكثروا فيه، فرخص لهم بقتله، ثم قال: هل يصلي؟ قالوا: صلاة لا خير فيها، قال رسول الله ﷺ: إنى نهيت عن قتل المصلين.

وأما قصة صلاة النبي على في بيت عتبان بن مالك، وتخلف مالك بن الدخشم عنها وأنهم تكلموا فيه، فقال بعضهم: ذاك منافق، فقال النبي على: أليس يشهد أن لا إله إلا الله.

فقد صح هذا في البخاري في عدة مواضع، ومسلم (١/٥٥٥ ـ ٤٥٦) والسياق له وأحمد (٤٤/٤)، ٥/٤٤٩) من حديث محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك \_ وهو من أصحاب النبي عَلَيْ ممن شهد بدراً من الأنصار \_ أنه أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله! إني قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، ولم أستطع أن أتى مسجدهم، فأصلي لهم، وددت أنك يا رسول الله! تأتي فتصلي في مصلى، فأتخذه مصلى ، قال: فقال رسول الله ﷺ: سأفعل إنْ شاء الله ، قال عتبان: فغدا رسول الله ﷺ، وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله ﷺ، فكبر فقمنا وراءه، فصلى ركعتين، ثم سلم، قال: وحبسناه على خزير صنعناه له، قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا، حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد، فقال قائل منهم: ابن مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله على: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنما نرى وجهه، ونصيحته للمنافقين، قال: فقال رسول الله ﷺ: فإن الله قد حرَّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.

(وراجع تحفة الأشراف ٢٢٨/٧ ـ ٢٣٠)

وأما مالك بن الدخشم الأنصاري الأوسي، فإنه ممن شهد بدراً عند =

عنه قال: كان محمد النبى عَلَيْ لا يأخذ بالقذف، ولايصدق أحداً على أحدٍ، فجاءه رجل فقال: إن فلاناً يفعل، ويفعل، قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، إنه يفعل، ويفعل، قال: أليس يشهد أنى رسول الله؟ قال: بلى! قال: إنه يفعل ويفعل، قال: أليس يصلى الخمس؟ قال: بلى، قال: إنه يفعل ويفعل، قال: ويفعل، قال: أليس يصلى الخمس؟ قال: بلى، قال: إنه يفعل ويفعل، قال.

٩٦٣ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم المفضل بن يونس، عن الأوزاعي، عن أبي يسار القرشي، عن أبي هاشم، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أتى رسول الله على بمخنث، قد خضب يديه، ورجليه بالحناء، فقال رسول الله على : ماباله؟ قالوا:

<sup>=</sup> الجميع، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو يومئذ، وقال ابن عبدالبر: لا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه في حقه. (راجع: الإصابة ٣٤٣/٣، والاستيعاب على هامشه ٣٧٢)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف للإرسال، ولأنه من رواية قبيصة عن الثوري وفيها مقال. هذا إن كان ورد اسم «الحسن» على الصواب في المخطوط، ولم يكن محرفاً عن «أنس» ويؤيد كونه «أنس» (أي ابن مالك) إثبات الترضي، ثم ورود الحديث نحوه عن أنس قبله. والله أعلم.

ومحمد بن جحادة يروي عن كل من أنس رضي الله عنه، وعن الحسن البصري (راجع: تهذيب الكمال (١١٨٢/٣)

يتشبه بالنساء، فأمر به رسول الله عَلَيْ ، فنفى إلى النقيع، قالوا: يارسول الله! أَوَأُمَرْتَ بقتله؟ فقال: إنى نهيتُ عن قتل المصلين.

قأقر به أبو أسامة ، وقال: نعم ١٠٠٠.

97٤ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عبدالصمد بن سليمان الأزرق، قال: حدثنا خصيب، عن حبيب بن حبان "، عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عنه أن مخنثا أتى به النبي على مخضوب اليدين والـرجـلين، فقـال: احــذروا هذا على نسـائكم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: الأدب (٧٢٤/٥) عن هارون بن عبدالله وأبي كريب محمد بن العلاء كلاهما عن أبي أسامة به.

وأخرجه الدار قطني (٢/٥٤ ـ ٥٥) من طريقين عن أبي أسامة به.

وفي أبي داود: وقال أبو أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة، وليس بالبقيع. هذا، وتصحف في الأصل «النقيع» إلى «البقيع» وفي الذار قطني: يقال له النقيع وليس بالبقيع.

قلت: وأبو هاشم هو الدوسي ابن عم أبي هريرة، وأبو يسار القرشي هذا مجهول الحال كما في التقريب.

لكن الحديث حسن لشواهده، وقد صححه الألباني: (صحيح الجامع ١ /٣٣٣) وذكر من شواهده حديث عبدالله بن عدي، وقد تقدم قريباً عند المؤلف، وحديث أبي سعيد عند أبي نعيم.

<sup>(</sup>٢) على هامشه: «لعله حسان»، وما ورد في الأصل هو موافق لما ورد في العقيلي.

قالو: أفلا نقتله يارسول الله؟ قال: إنى نهيت عن قتل المصلين (''.

979 حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبى عدى، عن حميد، عن أنس رضى الله عنه قال: سار رسول الله على إلى خيبر، فانتهى إليها ليلا، وكان إذا طرق [ق إلى خيبر، فانتهى إليها ليلا، وكان إذا طرق وق الله عنه على الم يُغِرُ عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذاناً أمسك، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح ".

والخصيب كذَّبه غير واحد من الأثمة كما في الكامل (٣/ ٩٣٩)، والعقيلي (٢/ ٣٠) واللسان (٢/ ٣٩)

وفي سنده عبدالصمد بن سليمان الأزرق قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدار قطني: متروك، وذكره الساجي، والعقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً، لا يحتج بخبر رواه إلا من غير رواية خصيب بن جحدر، وكذلك التنكب عما انفرد بما لم يتابع عليه.

(التاريخ الكبير ٢/٢/٣)، والمجروحين ٢/١٤٩، والضعفاء للعقيلي ٣/٢٨، والميزان ٢/٢٠، واللسان ٢٠/٤)

(۲) وأخرجه مالك عن حميد، عن أنس أن النبي على خرج إلى خيبر، فجاءها ليلاً. وكان إذا جاء قوماً بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح، خرجت يهود بمساحيهم، ومكاتلهم، فلما رأوه، قالوا: محمد، والخميس، فقال النبي على: الله أكبر، خَرِبَتْ خيبر، إنا إذا نزلنا بساحةقوم فساء صباح المنذرين (۲۸/۲)

ومن طريقه أخرجه البخاري في الجهاد (١١١/٦) والمغازي (٤٦٧/٧) =

<sup>(</sup>۱) أخرجه العقيلي في ترجمة خصيب بن الجحدر (٢ / ٢٩ ـ ٣٠) عن البخاري، عن سعيد بن سليمان، به، وقال: أحاديثه مناكير لا أصل له.

- 977 حدثنا عبيدالله بن سعد، قال: حدثنا يحيى، قال حدثنا أبى، عن ابن اسحاق، قال: أخبرنى حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله على كان إذا عشى قرية بياتا، لم يُغِرْ، حتى يصبح، فإن سمع تأذينا للصلاة، أمسك، وإن لم يسمع تأذينا للصلاة أغارها.
- 97۷ حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق، عن ابن عصام المزنى، أو الغفارى، عن أبيه رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله عنه فى بعض الأودية، فقال: إن رأيتم مسجداً، أو سمعتم مؤذناً، فلا تقتلن أحدالا).

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري: الأذان (٢/ ٨٩) والجهاد (١١١/٦) عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد به.

وأخرجه البخاري: الجهاد (١١١/٦) عن عبدالله بن محمد المسندي، عن معاوية بن عمرو، عن أبي سحاق الفزاري، عن حميد به.

وأخرجه البيهقي (١٠٨/٩) بسنده عن أبي صالح، عن الفزاري به.

وأخرجه الدارمي: السير (٢١٧/٢) ومسلم: الصلاة (٢٨٨/١) والترمذي السير: (١٠٨/٩) وأبو داود: الجهاد (٩٨/٣) والبيهقي (١٠٨/٩) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس نحوه مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤٤٨/٣) عن سفيان به.

وفيه: عن رجل من مُزنية يقال له ابن عصام، عن أبيه، وكان من أصحاب النبي ﷺ، قال: كان النبي ﷺ إذا بعث السرية يقول: إذا رأيتم مسجداً، أو سمعتم منادياً، فلا تقتلوا أحداً، قال ابن عصام عن أبيه: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية.

۹۹۸ حدثنا عبدالله بن محمد المسندى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا طلحة بن خير القرشى، عن المطلب بن عبدالله، عن المصعب بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه رضى الله عنه قال: لما افتتح رسول الله على مكة، انصرف إلى الطائف، فحاصرها ثمان عشرة، أو تسع عشرة، ثم أوغل غدوة أو روحة، ثم هجر، ثم قال: والذى نفسى بيده ليقيمن الصلاة، وليؤدين الزكاة، ولأبعثن إليهم رجلاً، فليقتلن مقاتلتهم، وليسبين فراريهم(۱).

979 \_ حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار الرازى، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار الرازى، قال: حدثنا موسى بن عبيدة

<sup>=</sup> وأخرجه أبو داود: الجهاد (٩٨/٣ ـ ٩٩) عن سعيد بن منصور، والترمذي: السير (٤/ ١٢٠) عن محمد بن يحيى العدني ـ وهو ابن أبي عمر ـ والبيهقي (٩٨/٩) من طريق سعدان بن نصر ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به . وقال الترمذي: حسن غريب .

وأخرجه النسائي في الكبرى (كما في تحفة الأشراف ٢٩٦/) عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان به مختصراً، وعن سعيد بن عبدالرحمن، عن سفيان به أتم منه \_ وفيه الشعر، وخرجه الحافظ ابن حجر في الإصابة وساق لفظه (٢/ ٤٨٠ ـ ٤٨١)

<sup>(</sup>۱) في سنده مصعب بن عبدالرحمن مجهول (الجرح والتعديل ج ٤ ق ٢ / ٤٠٣) وفيه المطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال (التقريب ٢ / ٢٥٤)

الرَبذى، عن هود بن عطاء، عن أنس بن مالك، عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: نهى رسول الله على عن قتل المصلين(١).

• ٩٧٠ حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا موسى بن عبيدة، قال: حدثنى هود بن عطاء، عن أنس بن مالك، عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه، قال نهى رسول الله عنه فرب المصلين ١٠٠٠.

۹۷۱ \_ حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا عفان ، عن حماد بن سلمة ، قال: حدثنا أبو عالب ، عن [ق ۲٤٦/أ] أبى أمامة أن النبى ﷺ قال: إنى نهيت عن ضرب أهل الصلاة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأجري في الشريعة (۳۰) والدار قطني (۲/۵۶) في ضمن سياق طويل من طريق موسى بن عبيدة به.

وإسناده ضعيف فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، وشيخه هود بن عطاء اليمامي، قال ابن حبان: كان قليل الحديث منكر الرواية على قلته، يروى عن أنس ما لا يشبه حديثه، والقلب من مثله إذا أكثر المناكير عن المشاهير أن لا يحتج فيما انفرد، وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير.

<sup>(</sup>المجروحين ٩٦/٣، والميزان ١٩٠٤)

وقال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك الحديث (مجمع الزوائد ٢٩٦/١)

<sup>(</sup>٢) إنسناده ضعيف كسابقه ورواه أبو يعلى بهذا اللفظ كما ذكره الهيثمي .

<sup>(</sup>٣) أبو غالب صاحب أبي أمامة، واسمه حَزَوَّر، وقيل: سعيد بن الحزور، صدوق يخطيء بخ ٤ (التقريب ٢ / ٤٦٠)

- ٩٧٢ \_ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بهذا الإسناد مثله.
- ۹۷۳ حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى، قال: حدثنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبى العالية قال: كان أبو بكر رضى الله عنه إذا بعث جيشاً إلى أهل الردة قال: اجلسوا قريباً منهم، فإن سمعتم أذانا إلى طلوع الشمس، وإلا فأغيروا عليهم.
- ٩٧٤ حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن طلحة بن عبيد الله بن عبدالرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهم أن أبا بكر رضى الله عنه كان من عهده إلى جيوشه في الردة إذا عَشيتم دارًا من دور العرب، فسمعتم أذاناً للصلاة، فأمسكوا عن أهلها، حتى تسألوهم: ماالذي نقموا، وإن لم تسمعوا أذانا للصلاة، فشنوا الغارة، وحرقوا، واقتلوا.
- 9۷٥ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنى أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن حنظلة بن على بن الأسقع الأسلمى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه، وأمره أن يقاتل الناس على خمس، قال: ومن ترك واحدة من الخمس، فقاتله، كما تقاتل من ترك الخمس: شهادة أن

لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان.

٩٧٦ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما قتل علي رضى الله عنه، وبايع الناس لابنه الحسن رضى الله عنه، جاء زياد إلى ابن عباس رضى الله عنهما، فقال: أتريدون أن يثبت لكم هذا الأمر؟ قال: نعم، قال: فأرسل إلى فلان وفلان، فاضرب أعناقهم، فقال له ابن عباس: أصلوا الغداة اليوم؟! قال: نعم، قال: فلا سبيل إليهم إذا، هم في ذمة الله تعالى، فلما بلغ ابن عباس رضى الله عنهما ما صنع زياد بعد، قال: ما أراه إلا ما قد أشار علينا باالذي هو رأيه.

۹۷۷ - حدثنا محمد بن یحیی ، قال: حدثنا محمد بن یوسف ، قال: حدثنا معقل بن عبید الله الجزری [ق ۲٤٦/ب] قال: قلت لنافع: رجل أقر بما أنزل الله تعالی ، وبما بَینَ نبی الله ﷺ ، ثم قال: أترك الصلاة ، وأنا أعرف أنها حق مِنَ الله تعالی ، قال: ذاك كافر، ثم انتزع یده من یدی غضبانا مولیا .

- قال أبو عبدالله ـ رحمه الله تعالى ـ: قد ذكرنا في كتابنا هذا مادل عليه كتاب الله تعالى، وسنة رسوله وكتاب المن تعظيم قدر الصلاة، وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بها، والتغليظ بالوعيد على من ضيعها، والفرق بينها، وبين سائر الأعمال في الفضل، وعظم القدر.
- ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي ﷺ في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضى الله عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك.

ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ماروي عن النبي على ، ثم عن الصحابة رضى الله عنهم في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها.

- ۹۷۸ \_ حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا أبو النعمان ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب قال: ترك الصلاة كفر ، لايختلف فيه (۱) .
- ٩٧٩ ـ حدثنا محمد بن عبدة، قال: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قال: سمعت عبد الله بن المبارك رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) أورده ابن القيّم في الصلاة عن المؤلف (۲٤ه) وقال المنذري في الترغيب: وروى عن حماد بن زيد به. (صحيح الترغيب ١/ ٢٣٠)

قال: مَنْ أُخَّـرَ صلاةً حتى يفوت وقتها متعمداً مِنْ غير عذر، كفر(١).

ثم قال: خالفنى سفيان وغيره من أصحاب عبد الله، وأنكروه، فدخلوا على عبدالله بالزبد انقان أن، فأخبروه أن يعمر روى عليك كذا وكذا، ولم ينكره، وقال: فما قلت أنت، فقال سفيان لعبد الله: إنه روى عليك كذا وكذا، فقال له عبد الله: فما قلت أنت؟ قال: إذا تركها، رداً لها، فقال: ليس هذا قولى، قستَ علىّ يا أبا عبدالله!

- ٩٨٠ ـ حدثنا أحمد بن سيار، قال: سمعت على بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت عبد الله يقول: من قال: إنى لا أصلى المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار ".
- ٩٨١ حدثنا أحمد، قال: حدثنا أحمد بن حكيم، قال: أخبرنا يحيى بن معين في قال: قيل لعبد الله [ق ٢٤٧ أ] بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم يصم، ولم يصل بعد أن يقرّ به، فهو مؤمن، مستكمل الايمان؟

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيّم في الصلاة عن المؤلف (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) غير مقروء في الأصل بقدر كلمتين. والمثبت من «م».

<sup>(</sup>٣) أورده ابن القيّم في الصلاة عن المؤلف (٧٤٥) وفيه: (حمار).

<sup>(</sup>٤) تصحف في الأصل إلى (يحيى بن موسى) وورد في الصلاة لابن القيّم (يحيى بن معين).

قال عبدالله: لا نقول نحن كما يقول هؤلاء، مَنْ تركَ الصلاة متعمداً من غير علة، حتى أدخل وقتاً في وقتٍ فهو كافر(١)

۹۸۲ - حدثنا إبراهيم الجوزجاني، قال: حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألتُ أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمداً؟ قال: لايكفر أحد بذنب إلاّ تارك الصلاة عمداً. فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا.

٩٨٣ - وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى: يستتاب إذا تركها متعمدا، حتى يذهب وقتها، فإن تاب وإلا قتل. وبه قال أبو خيثمة.

٩٨٤ قال إسماعيل: وسمعت عبد الله بن عمران الرازى يقول: قال وكيع: لو خرجت إلى صلاة الظهر، ورأيت رجلًا بباب المسجد، فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلى فصليت الظهر، ثم خرجت فقلت: أصليت السظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلى، ثم أذّنوا لعصر، فخرجت إلى العصر، فرأيته في موضعه جالساً، فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلى، فلت: فقلت له: أصليت الظهر؟ فقال: لا، ولكن أصلى، فدخلت المسجد، فصليت العصر، فخرجت، فقلت: أصليت الظهر؟ فقال: استتبه، فالنته، وإلّا ضربت عنقه.

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم عن المؤلف في كتاب الصلاة (٢٤٥).

- ۹۸۵ وحكى سفيان (بن) وكيع بن الجراح عن أبيه فى الرجل يحضره وقت صلاة، فيقال له: صل، فلا يصلى، قال: يؤمر بالصلاة، ويستتاب ثلاث صلوات، فإن صلى، وإلا قتل.
- ۹۸۹ ـ وقال الشالنجى: سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة، والزكاة، والصوم، والجمعة، والحج عمداً، وهو يقدر على ذلك، ولم يمنعه من ذلك مرض ولاخوف؟ قال: أما في الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلاً، يعنى قتل.
- ٩٨٧ ـ قال: ولا يصلى خلف من ترك الفرض من الصوم والزكاة، وشرب الخمر. وبه قال أبو أيوب في جميع ذلك، وأبو خيثمة.
- ۹۸۸ \_ وقال ابن أبى شيبة: قال النبى ﷺ: من ترك الصلاة فقد كفر.

فيقال له: ارجع عن الكفر، فإن فعلَ، وإلَّا قتل بعد أن يؤجله الوالى ثلاث أيام ('').

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيّم في الصلاة عن المؤلف (٧٤) وذكره المنذري في الترغيب (صحيح الترغيب ٢/ ٢٣١) واكتفى بذكر اللفظ المرفوع.

۹۸۹ - حدثنى أحمد بن سيار (۱)، قال: سمعت صدقة بن الفضل، وسئل عن [ق ٧٤٧/ب] تارك الصلاة؟ فقال: كافر، فقال له السائل: أتبين منه أمراته؟ فقال صدقة: وأين الكفر من الطلاق؟ لو أن رجلا كفر، لم تطلق امرأته (۱).

قیل له: إن ابن المبارك روى فى أحادیث: إن الارتداد تطلیقة، فقال: یكذب فى ذلك، فما صح فیه شىء.

99٠ قال أبو عبد الله: سمعتُ إسحاق يقول: قد صع عن رسول الله على أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي على إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر (٣).

وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا لأن النبى عليه جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي السفر،

<sup>(</sup>١) وفي الصلاة لابن القيّم: (أحمد بن يسار).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن القيّم عن المؤلف في الصلاة (٢٤٥ ـ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) أورده ابن القيّم عن المؤلف (٥٢٥) و (٥٦٥)

وذكر المنذري عن محمد بن نصر قول إسحاق هذا، وزاد ابن عبدالبر في التمهيد (٢٢٦/٤) عن إسحاق: إذا أبى من قضائها، وقال: لا أصلي. ثم قال: وذهاب الوقت إلى أن ذكر من قوله: إلى طلوع الفجر.

فصلى إحداهما فى وقت الأخرى، فلما جعل النبى على الأولى منهم وقتاً للأخرى فى حال، صار وقتاً للأولى فى حال، صار وقتاهما وقتاً واحداً في حال العذر كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلى الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل أن تصلى المغرب والعشاء(۱).

991 قال إسحاق: ومما أجمعوا على تكفيره، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، ومما جاء من عنده، ثم قتل نبيا، أو أعان على قتله، وإنْ كان مقرًا، ويقول: قتل الأنبياء محرم، فهو كافر، وكذلك من شتم نبياً، أورد عليه قوله من غير تقية ولا خوف (٢).

۹۹۲ - ألا ترى إلى ماجاء عن النبى على حين أعطى الأعرابى ثم قال له: أحسنت، قال . ولا أجملت، فغضب أصحابه رضى الله عنهم، حتى هموا بقتله، فأشار إليهم النبى على بالكف، وقال للأعرابى: تأتينا، فجاءه فى بيته، فأعطاه، وزاده، ثم قال له: أحسنت، قال: أى

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في الصلاة (٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالبر: قال إسحاق: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل، أو سب رسوله على أو دفع شيئاً أنزله الله أو قتل نبياً من أنبياء الله ، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر، فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامداً. (التمهيد ٢٢٣٤).

والله، وأجملت، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً، ثم قال النبى على لأصحابه: إن مثلى ومثل هذا ومثلكم كمثل رجل كانت له ناقة، فشردت عليه، فأتبعها الناس، فلم يزيدوها إلا نفورا، فقال صاحب الناقة: خلوا بينى، وبين ناقتى، فأنا أعلم بها، وأرفق، فأخذ من ثمام الأرض شيئا، ثم جاءها من بين يديها [ق ٢٤٨/أ] فجعل يقول لها: هوى هوى، فجاءت، فاستناخت بين يديه، فشد عليها رحلها، واستوى عليها، وإنى لو أطعتكم حين قال هذا ماقال، فقتلته()، دخل النار.

۹۹۳ ـ قال إسحاق: ففى هذا تصديق ماوصفنا أنه يكفر بالرد على النبى على أنبى ولكن كل من كان كفره من من جهة الجهل، وغير الاستهائة، رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره (١) كما رفق النبى على بالأعرابي.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل فقتلتموه، وعلى هامشه: (فقتلته) وفوقه (صح، ص)

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان، وهو ضعيف، وصل مراسيل كما في التقريب، ولم يذكر إسحاق أسماء من تابعه إلا مبهماً فلا يعرف هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) على هامشه: ولكن كلما كان كفر.

<sup>(</sup>٤) على هامشه: إلى ما أنكر.

وقوله لأصحابه: إنى لو قتلته حين قال ماقال، دخل النار. دل أن نَبْوَته على قوله، يصير به كافراً وإن كل من كفر، فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك، ولايدعى في رجوعه عن كفره إلى الاقرار بالايمان، وذلك أنهم لم يكن جاحدا، فكذلك تارك الصلاة يدعى إلى الصلاة، فإذا ندم، وراجع، زال عنه الكفر.

998 ـ قال إسحاق: وكل شيء من الوقيعة في الله عز وجل، أو في شيء أنزل الله تعالى على أنبيائه، فهو كفر، يخرجه من إيمانه، وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله تعالى.

وقد جعلوا للصلاة من بين سائر الشرائع كالاقرار بالايمان، لمن يعرف إقراره، وذلك بأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر، ثم رأواه مصلياً الصلاة في وقتها، حتى صلى صلوات، ثم مات ولم يعلموا منه إقراراً باللسان أنه يحكم له بحكم الايمان، ولم يحكموا له في صوم رمضان، ولا في الزكاة، ولا في الاحرام بالحج بمثل ذلك(۱)، فمن كان موقع الصلاة من بين سائر الفرائض عنده كذلك أن يصير الكافر بصلاته خارجاً من كفره، ولم ير المؤمن بتركه الصلوات عمره كافرا، إذا لم يجحد بها، فقد أخطأ، وصار ناقضاً لقوله بقوله.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عبدالبر نحوه في التمهيد (٤/٢٦).

997 \_ قال إسحاق: واحتجوا بقول النبى على الله الله الله على المرق المه يؤخرون الصلاة عن ميقاتها حتى يخنقوها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك فليصل الصلاة لوقتها، ويجعل صلاته معهم سبحة.

قالوا: لو كان القوم بتضييْعِهم الوقت كافرًا، لم يجز للمقتدى أن يقتدى بهم، وإن كان متطوعا إذا كان [ق ٢٤٨/ب] الإمام كافرًا.

وقالوا: هذا يدل على أن الترك الجحود، وأخطاؤا التأويل لأن الأئمة لم يؤخروا الجمعة إلى غروب الشمس، إنما كانوا يؤخرونها عن أول الوقت، ويقرأون كتبهم، ويدعون في ذلك أنهم مشغولون بأمر الأمة، وأن ذلك عُذر لهم، فهم متأولون، وليس في تأخير الأئمة الذي وصفهم النبي على بيان أنهم كانوا يؤخرونها إلى غروب الشمس، وطلوع الفجر، إنما كانوا يؤخرونها عن الوقت الذي وقت النبي ﷺ وأصحابه رضى الله تهم، ولاينبغي لأحد أن يكفر أحداً بترك الصلاة حتى يصير الترك إلى ماوصفنا من غروب الشمس، وطلوع الفجر لأن مادونهما مختلف فيه، ولايجوز التفكير إلا بإجماع أهل العلم على ذهاب الوقت.

٩٩٠ قال إسحاق: واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في نفسه خيرًا من آدم عليه السلام، فاستكبر عن السجود لآدم فقال: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَارٍ، وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ) [الأعراف: ١٢]

فالنار أقوى من الطين، فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره، ولاجحد السجود، فصار كافرًا بتركه أمر الله تعالى، واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له، ولم يكن تركه استنكافا عن الله تعالى، ولا جحوداً منه لأمره، فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذا.

فالو: تارك السجود لله تعالى، وقد افترضه عليه عمداً، وإن كان مقراً بوجوبه، أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لأدم، لأن الله تعالى افترض الصلوات على عباده، اختصها لنفسه، فأمرهم بالخضوع لهم بها دون خلقه، فتارك الصلاة أعظم معصية، واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عليه السلام، فكما وقعت استهانة إبليس، وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة، فصار بذلك كافراً، فكذلك تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.

٩٩٨ - قال إسحاق: وقد كفي أهل العلم مؤونة القياس في هذا

- عن ماسنَّ لهم النبي عَلَيْ ، والخلفاء من بعده ، جعلوا حكم تارك الصلاة عمداً حكم الكافر.
- 999\_ قال إسحاق: ولقد قال قوم [ق 7٤٩/أ] من أهل العلم: إذا ترك الرجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافراً حتى يموت على تركها، فحينئذ تبين كفره، لأن إبليس لم يسجد لله السجدة التي أمره بها بعد تركه إياها، فكذلك تارك الصلاة إذا ثبت على تركها حتى يموت.
- رأت الترك الجحد، وكيف يتربص بشيء يكون به كافراً بعد زمان، ولا يتبين كفره إلا بموته، فلئن كان كافراً بتركها، فقد كفر حين تركها، وإلا فإن الموت (١) لا يحقق لأحد كفراً، ولا إيماناً إلا ماتقدم من فعله.
- الله أنه لم يزل مؤمنا من حين ترك السجود إلى أن سجد، الله أنه لم يزل مؤمنا من حين ترك السجود إلى أن سجد، وندم، خليس هذا بقول.
- ١٠٠ \_ قال إسحاق: وهذا إنما احتج كنحو من رأى الترك

١) على هامشه: خ: بالموت.

الجحود، فاحتج لنفسه أن إبليس ترك السجود لآدم تكبراً عن السجود الذي أمره الله تعالى، والتكبر عن أمر الله تعالى ردِّ على الله، فمن تكبر عن أمر الله، وصغَّر، فقد جحده، فإنما يكفر تارك الصلاة عمداً، إذا تركها على هذه الجهة على التصغير لأمر الله تعالى، والتكبر عنه.

● قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قد حكينا مقالة هؤلاء اللذين أكفروا تارك الصلاة متعمداً، وحكينا جملة مااحتجوا به، وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث.

وقد خالفتهم جماعة أخرى عن أصحاب الحديث، فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة، إلا إن يتركها جحوداً أو إباءً، واستكبارا، واستنكافا، ومعاندة، فحينئذ يكفر.

وقال بعضهم: تارك الصلاة كتارك سنائر الفرائض عن الزكاة، وصيام رمضان، والحج.

وقى الوا: الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب نحو قوله على المسلم فسوق، وقتاله كفر(١)».

۱۰۰۳ ـ ولا ترجعوا بعدی كفاراً، يضرب بعضكم رقاب

<sup>(</sup>١) حديث صحيح وستأتي طرقه عند المؤلف (١٠٨٧ ـ ١٠٠٤)

بعض(۱).

۱۰۰۶ \_ وقوله على : « لا ترغبوا عن آبائكم ، فمن رغب عن أبيه فقد كفر»(۱)

٥٠٠٠/أ\_ وقوله ﷺ: «من حلف بغير الله، فقد أشرك» ٣٠٠.

٥ - ١٠ / ب \_ «والطيرة شرك (١)».

١٠٠٦ \_ [ق ٢٤٩/ب] «وما قال مسلم لمسلم: كافر إلا باء به

(۱) متفق عليه من حديث جابر وابن عمر (صحيح البخاري ۲۱۷/۱، و ٥٣/١٠، وصحيح مسلم ٨١/١-٨٢)

وصح عن أبي بكرة عند البخاري (٥/٥) والنسائي، وعن ابن عباس عند البخاري والترمذي (راجع: صحيح الجامع الصغير ١٤٣/٦)

(٢) أخرجه البخاري: الفرائض (١٢/٥٥) ومسلم: الإِيمان (١/ ٨٠) من حديث أبي هريرة مرفوعاً. وورد عندهما (فهو كُفْرُ).

وقال الحافظ ابن حجر: كذا للأكثر، وكذا لمسلم ووقع لكشميهني (فقد كفر) (الفتح ١٢/٥٥)

- (٣) أخرجه أحمد (٣٤/٢، ٦٩، ٨٧، ١٢٥) والترمذي: النذور (١١٠/٤) وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ٢٨٢/٥)
- (٤) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٩، ٣٨٩، ٤٤) والبخاري في الأدب المفرد (رقم ٩٠٩) أخرجه أحمد (٣٨٩/) (٣٩١٠) والبرمذي: السير (رقم ١٦١٤) وابن ماجه: الطب (رقم ٣٥٣٨) والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٣٠٤) وشرح معاني الآثار (٢/ ٣٨٠) وابن حبان (الموارد ٢٧٤) والحاكم (١٧/١ -١٨ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً.

وصححه الألباني (الصحيحة رقم ٤٣٠)، وصحيح الجامع الصغير ٤/١٧)

أحدهما» (١)، ومما أشبه هذه الأخبار.

قالوا: وقد وافقنا جماعة أصحاب الحديث على من ارتكب بعض هذه الذنوب لا يكون كافرا مرتدا، يجب استتابته، وقتله على الكفر، إنْ لم يتب، وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاتها.

قالوا: وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة يحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها.

واحتجوا مع هذا لتركهم الإكفار بترك الصلاة بأخبار استدلوا بها على أن تارك الصلاة حتى يذهب وقتها لايكفر، إذا لم يتركها إباء، ولا جحوداً، ولا استكبارا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الأدب (۱۰/۱۰) ومسلم: الأدب (۱۰/۱۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: إيما رجل قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بهما أحدهما.

وأخرجه البخاري (١٠/ /١٠٥) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر! فقد باء به أحدهما.

## باب ذكر الأخبار التى احتجت به هذه الطائفة التى لم تكفر بترك الصلاة

۱۰۰۷ - حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعى، عن أبى عمران الجونى، عن عبد الله بن الصامت، عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبى ذر رضى الله عنه أمراء، يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك().

۱۰۰۸ - حدثنا محمد بن عبید بن حساب، قال: حدثنا حماد بن زید، عن أبی عمران، عن عبد الله بن الصامت، عن أبی ذر رضی الله عنه قال: قال رسول الله علی : یا أباذر! کیف أنت، إذا کانت علیك أمراء، یمیتون الصلاة، أو قال: یؤخرون الصلاة عن وقتها؟! قلت: ما تأمرنی؟ قال:

<sup>(</sup>١) أبو عمران الجوني هو عبدالملك بن حبيب.

وأخرجه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (١/٤٤٨) عن يحيى بن يحيى

وأخرجه الترمذي: الصلاة (٣٣٢/١) عن محمد بن موسى البصري، عن جعفر بن سليمان به.

وقال الترمذي: حسن.

صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم، فصل فإنها لك نافلة(١).

النضر، قال: عدننا النضر، قال: أخبرنا النضر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو عمران الجونى، قال: سمعت عبدالله بن الصامت، عن أبى ذر رضى الله عنه، عن النبى على قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أنت أتيت القوم، وقد صلوا، كنت قد أحرزت صلاتك، وإن لم يكونوا صلوا، صليت معهم، وكانت لك نافلة الله المادي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱/٤٤٨) عن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجحدري، وأبو داود: الصلاة (۱/٢٩٩) عن مسدد أربعتهم عن حماد بن زيد به.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١/٤٤٨) عن ابن أبي شيبة، عن عبدالله بن إدريس. وابن ماجه: الصلاة (٣٩٨/١) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة به.

الساد وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، عن أبى العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلا، فجاءنى عبدالله بن الصامت، فألقيت له كرسيا، فقعد عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفتيه، وضرب على فخذي، ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتنى، فضرب على فخذي، كما ضربت على فخذك، وقال: سألت رسول الله على كما سألتنى، فضرب على فخذي كما سألتنى، فضرب على فخذي كما ضابت ملى فخذك، وقال: وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت القوم، وقد صلوا، فقد أحرزت صلاتك، وإن لم يصلوا، صليت معهم، ولايقل أحدكم: إنى صليت، فلا أصلى (١).

<sup>=</sup> وأخرج ابن ماجه بهذا الإسناد ما لفظه: عن أبي ذر أنه انتهى إلى الربذة، وقد أقيمت الصلاة، فإذا عبد يؤمهم، فقيل: هذا أبو ذر، فذهب يتأخر، فقال أبو ذر: أوصاني خليلي على أن أسمع وأطيع، وإن كان عبداً حبشياً، مجدع الأطراف (الجهاد، باب طاعة الإمام ٢/٥٥٧)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الصلاة (۱/ ٤٤٩) عن زهير بن حرب، والنسائي: الصلاة (۱) أخرجه مسلم: الصلاة (۱) كان عن زياد بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم (وهو ابن علية) به.

وأخرجه مسلم (١/٤٤٩) من طريق مطر الوراق عن أبي البراء به.

وأخرجه أحمد (١٥٩/٥)، ومسلم (١/٤٤٩) من طريق أبي نعامة، عن عبدالله بن الصامت به.

العدال المحمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: الخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبى العالية قال: سألت عبدالله بن الصامت عن الأمراء إذا أخروا الصلاة؟ فضرب ركبتي، وقال: سألت أبا ذر عن ذلك، ففعل بى كما فعلت بك، وحدثنى أنه سأل رسول الله على ، ففعل به كما فعل، ضرب ركبته، كما ضرب ركبتى، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، ولا يقولن أحدهم: إنى قد صليت، ولا أصلى ().

السمعت أبا العالية البراء، عن عبدالله بن ميسرة قال: مدثنا شعبة، عن بُدَيل بن ميسرة قال: سمعت أبا العالية البراء، عن عبدالله بن الصامت، عن أبى ذر رضى الله عنه رفعه قال: ضرب فخذى، وقال: كيف أنتَ إذا بقيتَ في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟! ثم قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اخرج، وإن كنت في المسجد، فأقيمت الصلاة، فصل معهم".

١٠١٤ ـ حدثنا عمر وبن زرارة ، قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش ،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱/٤٤٨) عن يحيى بن حبيب بن عربي الحارثي، والنسائي: الصلاة (۱/٩٩ رقم ٨٦٠) عن محمد بن عبدالأعلى، ومحمد بن إبراهيم بن صدران ثلاثتهم عن خاللا بن الحارث عن شعبة به.

عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : لعلكم [ق ٢٥٠/ب] ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم، فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة(۱).

الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة على عبد الله، فقال: أصلّى هؤلاء؟! قلنا: لا، قال: قوموا، فصلوا، فصلى بنا بغير أذان، ولا إقامة، فلما صلى، قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله فعل، ثم قال: إنها ستكون عليكم أمراء يميتون الصلاة، يخنقونها إلى شرق الموتى ث، فمن أدرك ذلك منكم، فليصل الصلاة لوقتها،

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وأخرجه النسائي: الصلاة (١/ ٨٩ رقم ٧٨٠) عن عبيدالله بن سعيد، وابن ماجه: الصلاة (١/ ٣٩٨) عن محمد بن الصباح كلاهما عن أبي بكر بن عياش مه.

وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ١٨/٥)

<sup>(</sup>٢) شرق الموتى: قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت، وهو آخر النهار، إنما تبقى ساعة ثم تغيب، والثاني من قولهم: شرق الميت بريقه، إذا لم يبق بعده إلاّ يسيراً، ثم يموت.

وجاء التصريح بمعناه في رقم (١٠٣٦) و (١٠٣٩) وفي المحلى (٤/٣)

ويجعل صلاته معهم (١) سبحة (٢).

۱۰۱٦ ـ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يصلى معهم إذا أخروا عن الوقت قليلًا يعنى أول الوقت، ويرى أن مأثم ذلك عليهم.

۱۰۱۷ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن المبارك، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبى عمرو الأوزاعى، عن حسان بن عطية، عن عبدالرحمن بن سابط القرشى، عن عمرو بن ميمون الأودى، قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضى الله عنه فى وجه السحر رسول رسول الله عنه فى وجه الصوت، فوقعت الله عنه أصوته بالتكبير، صلى الصوت، فوقعت

وذكر أول الحديث، وفيه: فذهبنا لنقوم خلفه فجعل أحدنا عن يمينه، والأخر عن شماله، فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع، شبك بين أصابعه، وجعلها بين ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله على فعل.

والحديث أخرجه مسلم: المساجد (٣٧٨/١) من طريق أبي معاوية، وعلي بن مسهر، وجرير، ومفضل بن مهلل أربعتهم عن الأعمش به، وذكر الحديث بطوله، وفيه هذا اللفظ، وفيه ذكر التبطيق، وفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله على فأراهم.

كما أخرجه أحمد (١/٤٥٥) عن محمد بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه به.

وأخرجه (١/ ٤٥٩) عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>١) أي نافلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: الصلاة (٨٣/١) عن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) أجش الصوت: هو الذي في صوته جشة، وهي شدة الصوت، وفيها غُنة.

عليه محبتى، فلزمته، فما فارقته، حتى حثوت عليه التراب، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيته فلزمته: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، فسمعته، يقول: قال رسول الله عليه : إنها سيكون ولاة، أو أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: الصلاة (۱/ ۳۰۰) عن عبدالرحمن بن إبراهيم، ـ دحيم الدمشقى ـ ثنا الوليد به.

وأخرجه اللألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٠٨/١) بسنده عن إبراهيم بن محمد الفزاري، عن الأوزاعي به، وساق الحديث نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢ / ٣٠١) عن محمد بن قدامة بن أعين، عن جرير به . وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣ / ٢٠٥) وذكر المزي هذه الرواية في ترجمة أبي أبيّ عن عبادة (تحفة الأشراف ٢٠٣/٤)

العبرنا إسحاق، قال: حدثنا وكيع، قال: أخبرنا مفيان، عن منصور، عن هلال بن [ق ٢٥١/أ] يساف، عن أبى أبى، عن عبادة بن الصامت يضى الله عنه، عن النبى على مثله().

۱۰۲۰ ـ قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: أخبرنا شريك، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي الحمصى، عن أبي أبيّ ابن صلى عبادة بن الصامت رضى الله عنه، عن النبي عليه مثله الصامت رضى الله عنه، عن النبي عليه مثله الله عنه،

قال إسحاق: ورواه عدة عن أبي أبي أنه سمع النبي عَلَيْقٍ ، ليس فيه عبادة .

<sup>(</sup>۱) أبو أبيّ هو عبدالله بن عمرو بن قيس الأنصاري، ابن امرأة عبادة، وله صحبة. والحديث أخرجه أحمد (۳۱۵/۵) عن يعمر بن بشر، عن ابن المبارك، عن سفيان به.

وأخرجه أبو داود: الصلاة (٣٠١/١) عن محمد بن سليمان الأنباري. عن وكيع، عن الثوري به. وقال أحمد: وهو الصواب أي «أبي أبيّ».

وأخرجه ابن ماجه: الصلاة (٣٩٨/١) عن محمد بن بشار، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور به.

وأخرجه أحمد (٣١٥/٥) عن محمد بن جعفر، عن شعبة به، وقال: عن ابن امرأة عبادة عن عبادة.

والحديث صححه الألباني كما تقدم.

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله، وفي سنده شريك وهو ابن عبدالله القاضي، وهو ضعيف لكن تابعه السفيانان كما تقدم.

1.۲۱ ـ قال: وحدثنا بندار، قال أخبرنا محمد، قال أخبرنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبى المثنى، عن ابن عبادة بن الصامت رضى الله عنه، عن النبى على أنه قال: سيكون أمراء تشغلهم أشياء، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا.

اخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثنى أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثنى عاصم بن عبيد الله بن عاصم رضى الله عنه أنه رسول الله على قال: سيكون أمراء بعدى يصلون الصلاة لوقتها، ويؤخرونها عن وقتها، فصلوها معهم، فإنْ صلوا لوقتها، فصليتموها معهم، فلكم ولهم، وإنْ أخروها عن وقتها، فصليتموها معهم، فلكم، وعليهم، ومن فارق الجماعة، ماتَ ميتة جاهلية، ومن نكث العهد، فمات ناكثا للعهد، جاء يوم القيامة، لا حجة له.

قلت: من أخبرك هذا الخبر؟ قال: أخبرنيه عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه عامر بن ربيعة، يخبره عن النبى على ..وهذا لفظ محمد بن رافع (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤٤٥/٣) عن عبدالرزاق به. وأخرجه (٤٤٦/٣) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج به.

وأخرجه (٤٤٦/٣) عن أبي النضر، وحسن كلاهما عن شريك، عن عاصم

اخبرنا عبد الله، اخبرنا عبد الله، اخبرنا عبد الله، اخبرنا ابن جریج، قال: أخبرنی عاصم بن عبید الله، قال: أخبرنی عبد الله بن عامر بن ربیعة، عن أبیه رضی الله عنه، عن النبی علی قال: ستکون أمراء بعدی یصلون الصلاة لوقتها، ویؤخرونها عن وقتها، فصلوها معهم، فإن صلوا لوقتها، فصلیتموها معهم، فلکم وعلیهم، وإن أخروها عن وقتها، فصلیتموها معهم، فلکم وعلیهم. ومن فارق الجماعة مات میتة جاهلیة، ومن نکث العهد، فمات ناکثا للعهد، جاء یوم القیامة لاحجة له.

المسيبى، قال: أخبرنى أبى: إسحاق، عن قدامة بن المسيبى، قال: أخبرنى أبى: إسحاق، عن قدامة بن موسى الجمحى، عن [ق ٢٥١/أ] عمرو بن حسن بن حسين، وبشير مولى المدنيين (۱)، قالا: دخلنا على جابر بن عبد الله رضى الله عنه، فقال: اشتد غضب الله تعالى على أول من أخر وقت الصلاة، وهل تدريان من هو؟ قالا: لا، قال: الحجاج، إنى محدثكما حديثا، فاكتماه عنى، فإذا مت، فلينبشوا قبري، سمعت رسول الله على يقول: النه سيكون بعدى أئمة يؤخرون وقت الصلاة، فصلوا

<sup>=</sup> وذكر الشطر الأخير في ضمن حديث آخر.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (المازنيين) ولعل الصواب ما أثبتناه.

الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة(١).

العلاء بن الضحاك الزبيدي، قال: أخبرنا ابراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش العنسي، قال: حدثنا راشد بن داود الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سيكون من بعدي (٣) أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. فلما كان الحجاج أخر الصلاة عن مواقيتها، فكنت أصلي الصلاة لوقتها، وأجعل صلاتي معه سبحة.

(۱) في سنده إسحاق بن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن المسيب بن أبي السائب المخزومي، صدوق، فيه لين، ورمى بالقدر (التقريب ۲/۱۰) وبشير هو ابن سلام وقيل ابن سلمان الأنصاري المدني، والدحسين مولى صفية، صدوق / س (التقريب ۲/۳/۱ والتهذيب ۲/۵۶۱)

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل (أمة) وما أثبتناه هو ثابت في المسند.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٤/٤) عن الحكم بن نافع، عن ابن عياش به.

وذكر اللفظ المرفوع فقط. وإستاده حسن، لأن إسماعيل بن عياش العنسي، والحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهذا من روايته عن بلديه راشد بن داود الصنعاني ـ نسبة إلى صنعاء دمشق، وهو صدوق له أوهام.

وأبو أسماء الرحبي، هو عمرو بن مرثد، الرحبي الدمشقي، وهو ثقة.

محمد، قال: حدثنا عكرمة يعني ابن عمار، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة يعني ابن عمار، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا سعيد بن جمهان قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون أئمة، يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة فإذا أنت قد أديت الفريضة، كانت صلاتك معهم سبحة فإذا أنت قد أديت الفريضة، كانت صلاتك

۱۰۲۸ ـ حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا أبو هاشم صاحب الزعفراني قال: حدثني صالح بن عبيد، عن قبيصة بن وقاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه تيكون عليكم الأمراء يؤخرون الصلاة، فهي لكم،

<sup>(</sup>١) الحديث صحيح لشواهده، وإسناده حسن. فيه سعيد بن جُمْهان، صدوق له أفراد، وفيه النضر بن محمد هو المروزي، صدوق ربما يهم، ورمى بالإرجاء.

وهي عليكم، فصلوا معهم ماصلوا بكم القبلة(١).

● قال أبو عبدالله ـ رحمه الله ـ ومن الأخبار التى احتجوا بها فى امتناعهم [ق ٢٥٢/أ] من إكفار تارك الصلاة حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه الذى:

المخدجي (١٠ وجلاً من يحيى الله عنه النا يزيد بن هارون المحمد بن يحيى بن حبّان المحمد بن يحيى بن حبّان المخدجي الما المخدجي الله عنه المخدجي المن المخدجي المن بنى كنانة أخبره أن رجلا من الأنصار

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: الصلاة (۱/۱) عن أبي الوليد الطيالسي به. وصححه الألباني (صحيح الجامع ٣٥٦/٦) وأشار ابن حجر إلى الحديث في ترجمة قبيصة في الإصابة (٢٢٣/٣)

<sup>(</sup>٢) ورد على هامشه: حبَّان: بفتح الحاء المهملة، وباء معجمة بواحدة، وهو حبان بن منقذ جد محمد بن يحيى بن حبان، ولحبان بن منقذ صحبة، وهو الذي قال له النبي عَلَيْهُ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» انتهى، من تقييد المهمل للغسانى.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن محيريز ـ بمهملة وراء آخره زاي، مصغراً، ابن جنادة بن وهب الجمحي، بضم الجيم وفتح الميم، بعدها مهملة، المكي، كان يتيماً في حجر أبي محذورة بمكة، ثم نزل إلى بيت المقدس، ثقة عابد /ع (التقريب / ١ ٤٤٩)

<sup>(</sup>٤)قال الحافظ: المخدجي، راوي حديث الوتر عن عبادة بن الصامت قيل اسمه رفيع، وقيل غير ذلك / دس ق، (التقريب) وقال في التهذيب (٢١/١٣): اسمه رفيع، وقيل: ابنه رفيع، وقال ابن حبان: هو أبو رفيع.

كان بالشام، وكان له صحبة يكنى أبا محمد سمعه يذكر أن الوتر واجب، فراح المخدجى إلى عبادة بن الصامت رضى الله عنه، فأخبره، فقال عبادة: كذب (۱) أبو محمد، سمعت رسول الله على يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن، لم يضيع من حقهن شيئا، استحقاقا بحقهن، كان له عند الله عهدا، أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، جاء وليس له عند الله عهد، إنْ شاء عذبه، وإنْ شاء أدخله الجنة (۱).

۱۰۳۰ ـ حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز أن رجلا من بنى كنانة يدعى المخدجى سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد

<sup>(</sup>١) قوله: كذب أبو محمد أي أخطأ وغلط.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۱٥/٥) وأبن أبي شيبة (۲۹۹/۲) والدارمي (۲۹۰/۱) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه أحمد (٣١٩/٥) عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به. ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه البيهقي (٣٦١/١) وأخرجه أحمد (٣٢٢/٥) عن يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، ثنا محمد بن يحيى بن حبان به.

والحديث عزاه السيوطي لمالك، وأحمد، وأبي داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم. وسيأتي ذكرهم فيما بعد.

وصححه الألباني، وعزاه للدارمي، والطحاوي، وابن نصر.

يقول: إن الوتر واجب، قال المخدجى: فرحت إلى عبادة ابن الصامت، فأخبرته بالذى قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أو محمد، سمعت رسول الله على يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئا استخفافا، بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إنْ شاء عذبه، وإنْ شاء أدخله الجنة(۱).

المازنى، قال: أخبرنا إسحاق القاريء، قال: أخبرنا عمرو بن يحيى أخبرنا زائدة بن قدامة، قال: أخبرنا عمرو بن يحيى المازنى، قال: حدثنى محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز الجمحى، قال: قيل لعبادة بن الصامت: إن أبا محمد يزعم أن الوتر واجب؟ فقال عبادة: سمعت رسول الله على عباده، الله على عباده، فمن لم يضيع منهن شيئا كان على الله عهد أن يدخله الجنة، وإنْ ضيَّعهن فليس له عند الله عهد، إن شاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه المؤلف في قيام الليل كما في مختصره (٢٤٩) والحديث في موطأ مالك: صلاة الليل، باب الأمر بالوتر (١٢٣/١) وأخرجه أبو داود: الصلاة (الوتر) (٢١٠/١) عن القعنبي، والنسائي: الصلاة (١/٤٠ رقم ٤٦٢) عن قتيبة كلاهما عن دالك به.

وقال المنذري: قال ابن عبدالبر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت.

ولحديث عبادة شاهد من حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد (٢٤٤/٤).

عذبه، وإن شاء رحمه ١٠٠٠.

1.۳۲ \_ حدثنا عبد الله بن شبیب، قال: حدثنا ابن أبی أویس [ق ۲۵۲/ب] قال: حدثنی أخی، عن سلیمان بن بلال، عن سعد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهیم، عن ابن حبان، عن ابن محیریز، عن المخدجی \_ وکان قد لزم عبادة رضی الله عنه حتی أنزله منزلة العبد، کان یسافر معه إذا سافر، ویخرج معه إذا خرج \_ قال: قال عبادة رضی الله عنه: سمعت رسول الله علی یقول: خمس صلوات کتبها الله علی عباده من جاء بها لم یترکها، ولم یضیعها استخفافا بها، کان له عند الله عهد، أن یدخله الجنة، ومن لم یأت بهن، لم یکن له عند الله عهد، إنْ شاء عذبه، وإنْ شاء عذبه،

۱۰۳۳ - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن بن خالد، عن عتمة، قال: حدثنا نافع بن عبدالرحمن بن أبى نعيم، قال: أخبرنى محمد بن يحيى بن حبان، عن

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم، وأخو ابن أبي أويس هو إسماعيل بن عبدالله صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه / خ م ت ق (التقريب ٧١/١)

ابن محيريز، عن أبى رفيع (ا قال: تذاكرنا الوتر، فقال رجل من الأنصار يكنى أبا محمد من الصحابة: الوتر واجب، فلقيت عبادة بن الصامت، فذكرت ذلك له، فقال: كذب أبو محمد، أشهد لسمعت رسول الله على يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن يوم القيامة، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد، أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، لم يكن له عند الله عهد، إنْ شاء عذبه، وإنْ شاء رحمه (ا).

۱۰۳٤ حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحى قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أنى سمعت رسول الله على يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن، وصلاهن

<sup>(</sup>۱) على هامشه: أبو رفيع المخدجي، الكناني... وقيل: رفيع عن عبادة بن الصامت وعنه عبدالله بن محيريز، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وروى له أبو داود والنسائي، وابن ماجه....

قلت: راجع الثقات (٥/٠٧٥)

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم، والحديث أخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة أبي رفيع المخدجي (٥/٠٧٥) بسنده عن زياد بن يونس، عن نافع بن أبي نعيم القاري به.

لوقتهن، وأتم ركوعهن، وخشوعهن، كان له عند الله عهد، أن يغفر له، ومن لم يفعل جاء، وليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه (١٠).

● قال أبو عبد الله ـ رحمه الله ـ: واحتجوا بهذه الأخبار، وجعلوها معارضة لتلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة.

قالوا: فهذه الأخبار تدل على أن تارك الصلاة حتى تجاوز وقتها غير كافر.

قالوا: وفي اتفاق عامة أهل العلم على أن التارك للصلاة حتى خرج وقتها متعمداً، يعيدها قضاءً، مايدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لايؤمر بقضاء ماترك من الصلاة في قول عامة العلماء (").

وكان ممن ذهب [ق ٢٥٣/أ] هذا المذهب من علماء أصحاب الحديث الشافعي رضى الله عنه، وأصحابه: أبو ثور وغيره، وأبو عبيد في موافقيهم.

قال أبو عبد الله:

<sup>(</sup>١)، وهو مكرر الذي تقدم.

وبهذا عزاه السيوطي لأبي داود، والبيهقي، وصححه الألباني وعزاه لأحمد والطيالسي (صحيح الجامع الصغير ١١٤/٣)

<sup>(</sup>٢) أجاب المؤلف عن هذا بعد رقم ١٠٦٤، وكرر العبارة.

1.۳0 وقد حدثنى محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: إن كان إنما تركها أنه ابتدع دينا غير دين الاسلام قتل، وإن كان إنما هو فاسق، ضرب ضرباً مبرحاً، وسجن.

• قال أبو عبد الله: فقال من احتج للطائفة الأولى: ليس في هذه الأخبار التي احتججتم بها دليل على أن تاركَ الصلاة عمدفا حتى يخرج وقتها لايكفر متعمدين لتركها، حتى يذهب وقتها، إنما قال في حديث عبادة: يكون عليكم أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة، فإنما أخروها عن الوقت الذي كان تصلى فيه على عهد النبي على ، والخلفاء الراشدين المهديين، وهو الوقت الذي نختار، فكانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أصحاب العذر اشتغالًا منهم بقراءة الكتب التي كانوا يقرأونها، ومن نيتهم أن يصلوها إذا فرغوا من قراءة الكتب، فكانت قراءة الكتب تشغلهم، حتى يصيروا إلى آخر وقت أصحاب العذر، ولعلهم كانوا لايعلمون أنهم لايفرغون من قراءة الكتب إلى ذلك الوقت، وكانوا يتأولون أن لهم في ذلك عذراً لأنهم مشغولون بأمور الرعية كما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس المغرب، فلم يقرأ، فأخبر بذلك

بعد أن فرغ من الصلاة، ولم يعلم بأنه قد ترك القراءة اشتغالا منه بالتفكر في أمر الرعية.

۱۰۳۹ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا أبومعاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عمر رضى الله عنه أنه صلى المغرب، فلم يقرأ، فلما انصرف، قيل له، قال: إذ حدثت نفسى، وأنا في الصلاة بعيرًا جهزتها من المدينة، فلم أزل أنزلها حتى دخلت الشام فأعاد الصلاة، وأعاد القراءة.

● قال أبو عبدالله: وكانوا لا يؤخرون الصلاة حتى يخرجوا من وقت أصحاب العذر كله، ألا ترى إلى حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: ستكون عليكم أمراء، يميتون الصلاة، يخنقونها إلى شرق الموتى، وشرق الموتى إلى غروب الشمس.

۱۰۳۷ \_ [ق ۲۵۳/ب] حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبى الأحوص، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سيكون عليكم أمراء يميتون صلاة العصر حتى يقال: شرق الموتى، وصلوها لوقتها.

١٠٣٨ ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إنكم في زمانٍ قليل خطباؤه، كثير

علماؤه، يطيلون الصلاة، ويقصرون الخطبة، وسيأتى عليكم زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، يطيلون الخطبة، ويؤخرون الصلاة، حتى يقال: هذا شرق الموتى، فمن أدرك ذلك، فليصلها لوقتها، فإن احتبس، فليصل معهم، ويجعل صلاته وحده الفريضة، وصلاته معهم تطوعا(۱).

۱۰۳۹ حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة ، قال: حدثنا مروان بن معاوية ، عن الربيع بن النعمان ، عن نعيم بن أبي هند ، عن الضحاك بن مزاحم ، قال: دخلت على الحسن بن محمد (۱۰۳) بن على رضى الله عنهم ، فوجدته قائمًا يصلى العصر في بيته بعد الوقت فيما أظن ، فقلت: أنت ابن خير هذه الأمة ، ما شأن صلاتك العصر هذه الساعة ، قد أخرتها عن وقتها فيما أرى؟! فقال: أتدرى ما وقت الصلوات؟ قلت: نعم ، قال: فأخبرنى ، قلت: تصلى المغرب حين تغيب الشمس ، إلى أن يغيب الشفق ، تصلى المغرب حين تغيب الشمس ، إلى أن يغيب الشفق ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم في المحلى (٤/٣) عن عبدالرزاق به. وفيه: قلت: وما شرق الموتى ؟ قال: إذا أصفرت الشمس جداً.

وأخرجه هناد في الزهد (رقم ٦٧٠) عن قبيصة، عن سفيان، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود نحوه، ولم يذكر فيه: حتى يقال. . الخ، وأوله: من أواد الآخرة.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبو محمد المدني، (وأبوه ابن الحنفية) ثقة فقيه / ع (التقريب ١٧١/١)

وتصلى العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وتصلى الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وتصلى الظهر حين يفيء الفيء إلى اعتدال الظل، وتصلى العصر، والشمس بيضاء نقية. فقال الحسن: رضى الله عنه: أجعلت الصلوات كلهن وقتين اثنين إلا الصلاة الوسطى وقتاً واحداً، لا يكون هذا أبدا، فقلت: والله ما عندى فيها إلا هذا، فهات أنت ما عندك فيها، فقال: نعم، والشمس بيضاء نقية، كما قلت إلى شرق الموتى، فقلت: والشمس بيضاء نقية، كما قلت إلى شرق الموتى، فقلت: ألم ترحين تسقط الشمس عن الجدر، فتراها على القبور كأنها لجة في هيئتها، فإن أهل الجاهلية كانوا يدعون تلك الساعة شرق الموتى (ا).

الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن بكير، قال: حدثنى الليث بن سعد، [ق ٢٥٤/أ] عن يحيى بن سعيد، عن يعلى، عن طلق بن حبيب قال: بلغنا أن رسول الله على قال: إنَّ الرجل ليصلى الصلاة، وما فاته، ولما فاته، من وقتها أفضل من أهله، وماله(١).

١٠٤١ ـ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا جعفر بن عون،

<sup>(</sup>١) كلام ابن الحنفية في تفسير شرق الموتى ذكره ابن الأثير في النهاية .

<sup>(</sup>٢) ورد في الأصل (أن).

عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر، عن يعلى، عن طلق، عن رسول الله على أن الرجل ليصلى الصلاة، وما فاته، ولما فاته من وقتها أفضل من أهله وماله(١).

۱۰٤۲ \_ حدثنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سيعد، عن محمد بن المنكدر، عن طلق بن حبيب قال: كان يقال، بهذا الحديث().

المحاق، قال: أخبرنا وكيع قال: أخبرنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن الزهري، عن ابن عمر رضى الله عنهما، عن رسول الله على قال: إن الرجل ليصلى الصلاة، وما فاته من وقتها خير من أهله وماله اله

۱۰٤٤ ـ حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبدالرحمن الجُرشي(١)، عن

<sup>(</sup>۱) إسناده مرسل، وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور عن طلق بن حبيب مرسلًا، وضعفه الألباني (ضعيف الجامع ٢/٧٤)

وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة، وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم، أو أفضل من أهله وماله. (وقوت الصلاة ١٢/١).

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي تقدم.

<sup>(</sup>٣) في إسناده انقطاع بين الزهري وابن عمر.

<sup>(</sup>٤) ورد في الأصل (القرشي) مصحفاً.

محمد، قال: حدثنا عكرمة \_ وهو ابن عمار \_ قال: حدثنا النضربن محمد، قال: حدثنا عكرمة \_ وهو ابن عمار \_ قال: حدثنا صالح بن أبى الأخضر، عن الزهري، قال: دخلت على أنس بن مالك رضى الله عنه في خلافة عبدالملك وهو خبيث النفس، فقلت له: إنى لأرجو أن يكون الله أخرك أن تكون شهيداً على هذه الأمة، فقال: وإنى أشهد الأن أنهم قد أصبحوا، أو قال: قد أمسوا، وهم مخالفون لمن كان قبلهم، إلا أنهم يصلون، وفي الصلاة تأخير.

● قال أبو عبدالله: ومن قول أصحاب الرأى أن آخر وقت العصر اصفرار الشمس، ويكرهون تأخيرها إلى اصفرار الشمس، ويقولون: إذا صلاها بعد اصفرار الشمس قبل غروبها لم يفته، وجازت صلاته، ويفرقون بين عصر يومه، وعصر أمسه، فيقولون: إذا نسى صلاته، ثم ذكرها بعد [ق وعصر أمسه، فيقولون: إذا نسى صلاته، ثم ذكرها بعد [ق ٢٥٤/ب] اصفرار الشمس قبل غروبها، فإنه يصليها لأنه لم يفته وقت العصر بعد، وإن نسى عصر أمسه، فذكرها

<sup>(</sup>١) في سنده هشيم وهو ابن بشير، ثقة ومن رجال الجماعة، إلا أنه كثير التدليس والإرسال الخفي .

في الغد بعد اصفرار الشمس قبل غروبها، لم يصلها في ذلك الوقت، لأنه قد فاته وقتها فلا يقضيها إلا في وقت، تحل الصلاة فيه، وأما عصر يومه فإنهم يكرهون تأخيرها إلى اصفرار الشمس، فيلزمون الإساءة في تأخيرها، ويجيزون صلاته في ذلك الوقت، ولا يفسدونها لأنه عندهم في وقت العصر، وما لم تغرب الشمس، فيقرعون بين أول الوقب، وآخره، وكذلك يقولون: وقت المغرب من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ويكرهون تأخيرها بعد غروب الشفق(١)، ويقولون: وقت العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل، ويكرهون تأخيرها بعد نصف الليل، ويقولون: إن صلاها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر، جاز ذلك، ولا يفوته الوقت عندهم مالم يطلع الفجر.

• قال أبو عبدالله: فهذا قول مَنْ ذهب أن هؤلاء الأمراء الذين وصفهم النبي على لم يكونوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت كله، إنما كانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار، وهيو الوقت الذي كان يصلى فيه على عهد النبي على وأصحابه، ويصلون في آخر وقت العذر، وذلك قبل غروب الشمس، فلذلك لم يشتوا عليهم الكفر.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: «الشمس» وكتب على هامشه: «الشفق / صح» وهو كما قال.

● قال أبو عبدالله: وفيه قول آخر، قال بعضهم: لو كان هؤلاء الأئمة تركوا الصلاة متعمدين لتركها إلى أن خرج وقتها، لكانوا قد كفروا، وليس في الأحاديث التى احتججتم بها دليل على أنهم لم يكفروا، لأن النبي الشيخ لم يخبر ذلك إنما ادعيتم في هذا الحديث ما ليس فيه، وتأولتموه على غير تأويله.

فإن قال قائل : أليس قال: (فصلوا معهم، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة)، فيأمر بالصلاة خلف كافر؟

قيل له: لم يقل بالصلاة خلف كافر، بل إنما أمر بالصلاة خلف مسلم، لأنهم في حال صلاتهم مسلمون، لا كفار، لأن الرجل إذا كفر بترك الصلاة، فإنما يستتاب من كفره بأن يدعى إلى الصلاة، فإذا رجع إلى الصلاة، فصلى، كان راجعا إلى [ق ٢٥٥/أ] الإسلام، لأن كفره كان بتركها، فإسلامه يكون بإقامتها.

وكذلك كل من كان معروفاً بالإسلام، والإيمان بما جاء من عند الله تعالى من الفرائض، والحلال، والحرام، ثم كفر بشريعة من الشرائع، أو استحلال بعض ما حرم الله تعالى، فإنما يستتاب من الكفر بالشريعة التي كفر بها، فإذا أقرَّ بها، عاد إلى الإسلام، ولا يمتحن بغير ذلك، ولا يسئل عن سواه. وكذلك إن قال: الخمر حلال، أو لحم الخنزير، وهو مقر بجميع ما أحل الله تعالى، وحرم سوى الخمر، أو الخنزير، فإنما يستتاب من الباب الذي كفر منه، من إحلاله الخمر، والخنزير فقط، لأنه مؤمن بما سوى ذلك، وهذا باب قد مرّ شرحه فيما مضى من الكتاب.

ولو أن رجلا نشأ في الكفر، فأتى عليه ثلاثون سنة يعرف بذلك، ثم جاء إلى مسجد من مساجد المسلمين، فأمر رجلا، فأذن، وأقام، ثم تقدم، فصلى بالناس جماعة طوعا من غير كره، ولا تقية، فصلوا بصلاته، جازت صلاتهم، وكان ذلك من إظهار للإسلام، فإن هو رجع بعد ذلك إلى الكفر، استتيب، فإن تاب، وإلا قتل في قول جماعة من العلماء.

فالأمير الذي قد عرف بالإسلام، ونشأ عليه، إذا حضر الجمعة، فأذن له بأمره، ثم خطب الناس، وافتتاح الخطبة إنما يكون بالتوحيد والشهادة للرسول بالرسالة، ثم إذا هو أطال الخطبة، واشتغل بقراءة الكتب حتى غابت الشمس، ولم يصل متعمداً لترك الصلاة، قاصداً لذلك، وهو ذاكر للصلاة، فقد كفر في قول هؤلاء الذين أكفروا بترك الصلاة

على ما حكينا عنهم، ثم إذا هو بعد غيبوبة الشمس أمر بإقامة الصلاة، ثم نزل، فصلى بالناس الجمعة، أو الظهر، والعصر والمغرب، أولى وأحق بأن يكون ذلك منه رجوعاً عن الكفر إلى الإسلام، وصلاة الناس خلفه جائزة، ومع ما ذكرناه، فإن تعمده لترك الصلاة على ما وصفنا، لا يعلمه منه إلا الله تعالى عز وجل، ثم هو في نفسه، فأما سائر الناس فلا يعلمونه لأن تأخيره الصلاة، قد يحتمل أن يكون سهواً منه، واشتغالا بما هو فيه على التأويل منه، فإن ذلك جائز له ما دام في الوقت، فيخرج الوقت وهو غير قاصد لتأخيرها إلى ذهاب الوقت، فإذا كان فعلا محتملاً لما ذكرنا، فليس لأحد أن يثبت [ق ٢٥٥/ب] عليه الكفر بالشك.

۱۰٤٦ حدثنا محمد بن یحیی، قال: حدثنا أبوالنعمان محمد بن الفضل، قال: حدثنا خالد بن الحارث الهُجَیْمی، قال: سمعت عبیدالله یسأل عن یهودی صلی بقوم صلوات، وهم لا یشعرون، فرآه بصلاته بهم مسلما، فإن أبی استیب، واحتج فی هذا بقوله علی : من صلی صلاتنا، وسئل عن صلاته بهم، وهو جنب، أو غیر متوضیء، فرأی أن صلاتهم ماضیة.

- ۱۰٤۷ حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا الوليد(۱)، قال: قلت لأبى عمرو(۱): نصرانى صحب مسلمين في سفر، مشتبها بالمسلمين في هيئة، فحضرت الصلاة، فصلى معهم، ثم قال: خفتكم على نفسى، ومالى، فقال: لا قتل عليه، قلت لأبى عمرو: فإنه لما حضرت الصلاة أذن، وأقام، وصلى بهم فقرأ، وأقام سنة الصلاة؟! فلم ير عليه قتلا لتقيته على نفسه، ويعيدون صلاتهم.
- ۱۰٤۸ \_ قال: وسألت عن ذلك مالك بن أنس، فلم ير عليه قتلا، وقال: يعيدون صلاتهم.
- ۱۰٤٩ وسألت عن ذلك سعيد بن عبدالعزيز الله فقال: أذانه، وإقامته، وصلاته بهم منه إسلام، ويستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، قلت: فيكف بصلاتهم معه؟ قال: مضت صلاتهم.
  - ١٠٥٠ قال الوليد: وسألت الليث بن سعد، فقال: مثل ذلك.
- قال أبو عبدالله: وأما احتجاجهم بحديث عبادة رضى الله عنه عن النبي عليه أنه قال: خمس صلوات افترضهن

<sup>(</sup>١) هو ابن مسلم الإمام عالم أهل الشام، من رجال الجماعة، لكنه مدلس، وقد صرّح هنا بتحديثه وسماعه من الأوزاعي وغيره.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي الإِمام الحجة.

<sup>(</sup>٣) هو التنوخي الإمام القدوة، أخرج له مسلم والأربعة.

الله على عباده، من أتى بهن، لم يضيع من حقهن شيئا، كان له عند الله عهد، ومن لم يأت بهن جاء، وليس عنده عند الله عهد، إنْ شاء عذَّبه، وإنْ شاء أدخله الجنة.

قالوا: فقد أطعمه في دخول الجنة، إذا هو لم يأت بهن، ولو كان كافراً لم يطعمه في دخول الجنة.

فإن قوله: لم يأت بهن إنما يقع معناه على أنه لم يأت بهن على الكمال، إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصاناً، لا يبطلهن، ولم يقل ذلك.

قلنا: بل روينا من طرق عن عبادة رضى الله عنه مفسراً.

(ریع، قال: حدثنا عباس بن الولید النرسی، قال: حدثنا یزید بن زریع، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنی محمد بن یحیی بن حبان، عن ابن محیریز الجمحی، عن المخدجی أنه أتی عبادة بن الصامت رضی الله عنه فقال: یا أبا الولید! إن أبا محمد یزعم أن الوتر واجب، فقال: کذب أبومحمد، سمعت رسول الله علیه [ق ۲۰۲/۱] یقول: من جاء بالصلوات الخمس قد أکملهن لم ینتقص من حقهن شیئا، جاء له وعند الله عهد، أن لا یعذبه، ومن جاء بهن، وقد انتقص من حقهن شیئا، جاء ولیس له عند

الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء رحمه(١).

• قال أبو عبدالله: فقال من جاء بهن، قد انتقص من حقهن، فأخبر أنه قد أتى بهن ناقصات من حقوقهن.

١٠٥٧ \_ وكذلك حدثنا محمد بن بشار (٣)، قال: حدثنا أبن أبى عدى، عن شعبة، عن عبد ربه، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، عن المخدجى قال: سأل رجل أبا محمد رجلاً من الأنصار، عن الوتر؟ فقال: الوتر واجب كوجوب الصلاة، فأتى عبادة بن الصامت، فذكر ذلك له، فقال: كذب أبومحمد، سمعت رسول الله على يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، من جاء بهن، لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهداً أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، لم يكن له عند الله عهد، وإن شاء عذبه، وإن شاء غفر له (٣).

1.0٣ \_ حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبونعيم، قال: حدثنا النعمان \_ نسبه أبونعيم في غير هذا الحديث، فقال:

<sup>(</sup>١) تقدمت طرق الحديث في (١٠٢٩ ـ ١٠٤٠) وسيأتي بعض طرقه بعده.

<sup>(</sup>٢) تصحف في الأصل إلى (سيار).

<sup>(</sup>٣) تقدمت طرق الحديث راجع الأرقام: (١٠٢٩ - ١٠٤٠، ١٠٥١) وأخرجه ابن ماجه: إقامة الصلاة (٤٤٨/١) عن محمد بن بشار به.

ابن داود بن محمد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الوليد، عن أبيه الوليد بن عبادة أنه امترى رجلان من الأنصار، فقال أحدهما: الوتر بعد العشاء بمنزلة الفريضة، وقال الآخر: هو سنة، فلقينا عبادة، فذكرنا له الذي امترينا فيه، فقال: أشهد لسمعت رسول الله على يقول: افترض الله خمس صلوات على خلقه، من أدَّاهن كما افترض عليه، لم ينتقص من حقهن شيئا، استخفافا به، لقى الله، وله عنده عهد يدخله به الجنة، ومن انتقص من حقهن شيئا استخفافا، لقى الله، ولا عهد له، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له، ولكنها سنة لا ينبغي تركها(۱).

المحاق قال: أخبرنا أبوعامر، قال: حدثنا زمعة وهو ابن صالح - عن الزهري، عن أبي ادريس الخولاني قال: جلست إلى أصحاب النبي فيهم عبادة بن الصامت، فذكروا الوتر، فقال بعضهم: هو سنة، وقال [ق الصامت، فذكروا الوتر، فقال بعضهم: هو واجب، فقال عبادة: لا أدرى ما تقول، غير أنى أشهد، لسمعت رسول الله في يقول: أتاني جبريل من عند الله تعالى، وقال: إن ربك أرسلني أليك، إني أفرضت على أمتك خمس صلوات، فمن أداهن بحقوقهن، وطهورهن، وما افترضت عليه فيهن، فإن

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي تقدم من طرق أخرى كثيرة.

له عهداً، أن أدخله الجنة، ومن انتقص من حقوقهن شيئا، فلا عهد له على، إن شئتُ عذَّبته، وإن شئت غفرت له (١٠.

## [من حقوق الصلاة وآدابها]

• قال أبو عبدالله رحمه الله تعالى:

ومن حقوق الصلاة: الطهارة من الأحداث، وطهارة الثياب التى تصلى فيها، وطهارة البقاع التى تصلى عليها، والمحافظة على مواقيتها التى كان يحافظ عليها النبي وأصحابه رضى الله عنهم، والخشوع فيها من ترك وأصحاب والعبث، وحديث النفس، وترك الفكرة فيما ليس من أمر الصلاة، وإحضار القلب، واشتغاله بما يقرأ، ويقول بلسانه، وإتمام الركوع والسجود، فمن أتى بذلك كله كاملاً على ما أمر به، فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنة، ومن أتى بهن، لم يتركهن، وقد انتقص من حقوقهن شيئا، فهو الذي لا عهد له عند الله، إنْ شاء عذّبه وإنْ شاء غفر له، فهذا بعيد الشبه من الذي يتركها أصلا لا يصليها.

١٠٥٥ \_ حدثنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، عن أبي فروة الهمداني، عن معاوية بن قرة، قال: تذاكرنا الجمعة،

<sup>(</sup>۱) في سنده زمعة بن صالح ، وهو ضعيف ، لكن الحديث له طرق أخرى كثيرة كما تقدم .

فاجتمع قراء أهل الكوفة أن يدعوا الصلاة مع الحجاج، لأنه كان يؤخرها، حتى كادت تغيب الشمس، فتذاكروا ذلك، وهمّوا أن يجمعوا عليه، فقال شاب منهم: ما أرى أن تفعلوا، ما للحجاج تصلون، إنما تصلون لله تعالى، فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه().

سوار (۱۰۵۳ من عبدالله، عن عبدالواحد بن صبرة أن سالم بن عبدالله تحدث القاسم بن محمد قال: لما قدم الوليد بن عبدالله تحدث القاسم بن محمد قال: لما قدم الوليد بن عبدالملك علينا، جاءت الجمعة، فجمّع بنا، فما زال يخطب، ويقرأ الكتب حتى مضى وقت الجمعة، ولم يصل، فقال القاسم: أما قمت، فصليت؟ قال: لا، والله، خشيت أن يقال: رجل من آل عمر. قال: فما صليت قاعداً؟ قال: لا، والله، قال: فما أومأت؟ قال:

<sup>(</sup>۱) أورده ابن عبدالبر في التمهيد (٦٢/٨) قال: روى محمد بن الصباح الدولابي، قال: حدثنا جرير به، وورد فيه (اياس) وصوابه أبو إياس وهو معاوية بن قرة.

<sup>(</sup>٢) هو قاضي الرصافة، صدوق محمود السيرة (التقريب ٣٣٩/١) والتهذيب (٢٦٩/٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٦/٢) عن ابن علية (وهو إسماعيل بن إبراهيم) به. وزاد: قال: ثم ما زال يخطب، ويقرأ حتى مضى وقت العصر، قال له القاسم: فما قمت، صليت؟! قال: لا، قال: فما صليت قاعداً؟ قال: لا،

۱۰۵۷ \_ [ق ۲۰۷/أ] حدثنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، عن المغيرة، عن فضيل بن عمرو قال: كان إبراهيم وأصحابنا يستحلون الكلام في الجمعة، والإمام يخطب لأنهم كانوا يصلون الظهر قبل أن يأتوهم. قال المغيره: وكان أبو وائل يصلى الأولى، والعصر قبل أن يأتى الجمعة في إمارة الحجاج، لأنه كان يؤخرها().

۱۰۵۸ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا حسين الجعفى، عن الحسن بن الحر، عن ميمون بن أبى شيب، قال: تهيأت مرة في زمن الحجاج لأذهب إلى الجمعة، فمرة أقول: أذهب، ومرة أقول: لا أذهب، فنوديت من جانب البيت: (يَاأَيُّهَا النَّرِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمْعَةِ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْر الله) [الجمعة: ٩].

<sup>=</sup> قال: فما أومأت؟ قال: لا.

وتصحف فيه (صبرة) إلى سبرة. وترجم لعبدالواحد بن صبرة الرازي في الجرح والتعديل، وذكر ثلاثة رواة له، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً (٢٢/١/٣)

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن أبي شيبة (۱٤٦/۲) عن حميد بن عبدالرحمن، عن حسن، عن إبراهيم بن مهاجر قال: كان الحجاج يؤخر الجمعة، فكنت أنا أصلي، وإبراهيم، وسعيد بن جبير، فصليا الظهر، ثم نتحدث وهو يخطب، ثم نصلي معهم، ثم نجعلها نافلة.

قال: وأردت مرة أن أكتب كتابا، فذكرت كلمة إن كتبتها زيَّنْتُ كتابى، وأكون قد كذبت، وإن تَركْتُها، قَبَّحَتُ كتابى، وأكون قد صدقت، فأجمعت على تركها، فنوديت من جانب البيت: (يُشِبِتُ الله الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالقَوْلِ التَّابِتِ) الآية().

1.09 حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا الزبرقان قال: قلت لأبى وائل: إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها؟ فقال: صلها في بيتك، ثم ائت المسجد، ولا تدعها.

الجمعة، فكان أبو وائل يأمرنا أن نصلى في بيوتنا، ثم نأتى المسحد.

1.71 \_ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، قال: كان إبراهيم، وخيثمة يصليان العصر في بيوتهما، ثم يأتيان الحجاج، فيصليان معه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/۱۳۱) عن حسين بن علي الجعفي به، وسياقه أتم. وفيه تصحف (حسن بن الحر) إلى (حسن بن أبجر) وهو الحسن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي، الكوفي أبو محمد، نزيل دمشق، ثقة، فاضل وهو خال حسين بن علي الجعفي. (التقريب ۱/۱۲۶، وتهذيب الكمال ۲/۳۲۱)

ابن خثيم، عن على الأزدى قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان عن ابن خثيم، عن على الأزدى قال: أخر الحجاج الصلاة يوم عرفة، فصلى ابن عمر رضى الله عنهما في رحله في ناس، ثم وقف، فأمر به الحجاج، فنخس به.

۱۰۶۳ ـ حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن العلاء بن المسيب، أن سعيد بين جبير رضى الله عنه كان يصلى مع الحجاج، وكان قد خرج عليه.

١٠٦٤ حدثنى أبوبكر أحمد بن منصور الرمادى، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا معلى بن زياد، قال: لما [ق ٢٥٧/ب] كان من قتال يزيد خشيت أن أوخذ، ففررت، وتنكبت حلقة الحسن مخافة أن أوخذ فيها، فأتيت منزله، فدخلت عليه، فقلت: يا أبا سعيد! كيف هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: (وَتَرِيْ كَثِيْراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِيْ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ) إلى قوله: (لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُّوْنَ، والاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ، وأكْلِهِمُ السَّحْتَ، لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ) [المائدة: ٣٣].

قلت: يا أبا سعيد! سخط الله تعالى على هؤلاء لقولهم الإثم، وأكلهم السحت، وذمَّ قراءها حين لم ينهوا، فقال:

لبئس ما كانوا يصنعون، فقال الحسن: ياعباد (۱) الله! إن القوم عرضوا بالسيف، فحال السيف دون الكلام، فقلت يا أبا سعيد! فهل تعرف لمتكلم فضلاً؟ فحدث الحسن بحديثين:

النبي على الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي على قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه، أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، ولا يباعد من رزق أن يقال بحق.

٢ ـ وحدث بحديث آخر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ليس لمؤمن أن يذلَّ نفسه، قيل: يارسول الله! وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء مالا يطيق ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعلى هامشه: لعله (يا عبدالله)

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصل إلى (الله)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/٥٠) عن محمد بن الحسن، ثنا جعفر به. وأوله: ألا لا يمنعن، وآخره: أن يقول بحق، أو يذكر بعظيم، والحسن مدلس وقد عنعن، ولم يثبت سماعه من أبي سعيد الخدري إلا أن الحديث له طريق آخر أخرجه أحمد عن خلف بن الوليد، ثنا خالد، عن الجُريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعاً: ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا رآه (٨٧/٣)

وهذا رجاله ثقات، وإسناده صحيح، خلف بن الوليد أبو الوليد وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم (الجرح والتعديل ٢/١/١) وتعجيل المنفعة (١١٧) وخالد هو ابن عبدالله، وبقية رجاله رجال الجماعة، إلّا أن البخاري =

قلت: یا أبا سعید! یزید الضبی ومقامه، وکلامه؟ فقال الحسن: إنه لم یخرج من السجن، حتی ندم علی مقالته، فقصت من مجلسی فأتیت یزید، فسلمت علیه، وقلت: إنی کنت عند الحسن آنفا، فذکرتك له، فقال: الحسن، فقلت: نعم، حتی نصبتك له نصبا، قال: فما قال؟ قلت: قال: أما إنه لم یخرج من السجن حتی ندم علی مقالته. فقال یزید: ما ندمت علی مقالتی، وأیم الله لقد قمت مقامات خاطرت فیه بنفسی، ومالقیت من إخوانی أشد علی من مقامی عندی، إن طائفة منهم قالوا: مراء، وقالت طائفة أخری: إنی مجنون.

ثم حدث يزيد، فقال: أتيت الحسن، فقلت: يا أبا سعيد! قد غلبنا على كل شيء، وعلى صلاتنا تغلب؟ ثم قال الحسن: ياعبدالله! إنك لن تضيع شيئا، إنما تعرض

الطحان، والْجُريري هو سعيد بن إياس. وطعة تعليقاً، وحالد هو ابن عبدالله الطحان، والْجُريري هو سعيد بن إياس.

<sup>(</sup>١) في سنده انقطاع بين الحسن وأبي سعيد، وورد هذا الحديث عن الحسن عن حذيفة، ومن حديث ابن عمر.

وحديث حذيفة أخرجه أحمد (٥/٥٠٥) والترمذي: (٢٣/٤) وابن ماجه: الفتن (٢/٣٣٢)

وقال الترمذي: حسن غريب.

وحسنه الألباني لشاهده من حديث ابن عمر (راجع: صحيح الجامع / ۲۰۳/۲ والصحيحة ۲۱۳)

نفسك لهم، ثم أتيته مرة أخرى، فقال لى مثل ذلك، ثم أتيته مرة أخرى، فقال لى مثل ذلك، فقمت يوم الجمعة، والحكم بن أيوب يخطب الناس، وكان ختن الحجاج، وابن عمه، فقلت: الصلاة يرحمك الله، الصلاة، فما عدا أن تكلمت، جاؤني يعدون من كل ناحية، حتى أخذوا بلحيتي، ورأسي، [ق ٢٥٨/أ] وجعلوا يضربون وجهي، وصدري، وسكت الحكم، وجاؤني، وفتح باب المقصورة، ودخلت، وقد ضربت حتى أقاموني بين يديه، وهو على المنبر، فقال لى الحكم: أمجنون أنت! قلت: أصلح الله الأمير، مابي جنون، قال: أما كنا في صلاة؟ قلت: أصلح الله الأمير، أليس أفضل الكلام كلام الله تعالى؟ قال: بلى، قلت: أرأيت لو أن رجلاً صلى الغداة، ثم نشر مصحفاً، فقرأ حتى يمسي، لا يصلى بين ذلك، أكان ذلك قاضيا عنه؟ .

فقال الحكم: والله إنى لأحسبك مجنونا، قال: وأنس، والله لجنب المنبر جالس على ذقته خرفة، فناديت، يا أنس! يا أبا حمزة! أذكرك الله، فإنك رجل من الأنصار، وخدمت رسول الله على أبحق قلت، أم بباطل، أبمعروف قلت، أم بمنكر؟ فوالله ما أجابنى بكلمة، قال: يقول الحكم: يا أنس! قال: لبيك،

أصلحك الله، قال: وقد كان ذهب ميقات الصلاة، قال: يقول أنس: قد بقى من الشمس بقية، فقال: احبساه، وذهب بي إلى السجن، وجاء إخواني، والناس، فشهدوا أنى مجنون، فكتب فيّ إلى الحجاج أن رجلًا من بني ضبة قام يوم الجمعة، فتكلم، وقد شهدت عندى الشهود العدول أنه مجنون، فكتب الحجاج إلى الحكم: إن كانت شهدت عندك العدول أنه مجنون، فخل سبيله، وإلا فاقطع يديه ورجليه، واصلبه، فَتُركْتُ، فمكثتُ ما شاء الله تعالى ، ثم مات أخ لنا ، فصلينا عليه ، ثم جلسنا نذكر الله تعالى، فلا والله ما شعر إلّا نواصى الخيل، وإذا الحكم بن أيوب قد اطلع في الخيل، فلما رأوا سوادنا، توجهوا نحونا، فهرب كلهم، وتركت وحدي، وجاء الأمير، حتى وقف على، فقال: ما كنتم تصنعون؟ قلت: أصلح الله الأمير: أخونا هذا مات، فدفناه، ثم قعدنا، نذكر معادنا، ونذكر ربنا، ونذكر ما صار إليه أخونا، فقال: ألا فررت كما فروا؟ قلت: أصلح الله الأمير! ما يفر بي، أنا أبرأ من ذلك وآمن للأمير من ذاك، قال: فما رأيته عرفني، فقال عبدالملك بن المهلب ـ وهو صاحب الحربة ـ أصلح الله الأمير، أتدرى مَنْ هذا؟ قال: من هذا؟ قال: هذا المتكلم يوم الجمعة ، قال: والآن تعود ، تعرض لي ، إنَّما

عليَّ يجتريء، خذاه، فأخذت، فضربني أربع مئة، حتى ما أدرى متى رفعنى، ولا متى ضربنى، وهو واقف، ثم بعث بى إلى الحجاج، فبعثنى [ق ٢٥٨/ب] إلى الحبس، فما زلت في الحبس حتى مات الحجاج.

● قال أبو عبدالله رحمه الله تعالى: فأما ما احتجوا به من اتفاق العامة على أن تاركِ الصلاةِ عمداً أن يعيدها، فقالوا: لو كان كافراً لم يؤمر بإعادتها، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة.

فإنه يقال لهم: إن الكافر الذي أجعوا على أنه لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة هو الكافر الذي لم يسلم قط، ثم أسلم، فإنهم أجمعوا على أنه ليس عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره، لأن الله عز وجل قد غفر له بإسلامه ما سلف منه في كفره، فأما من أسلم، ثم ارتد إلى الإسلام، ثم رجع، فإنهم قد اختلفوا فيما ضيع في ارتداده من صلاة، وصيام، وزكاة وغير ذلك.

۱۰٦٥ ـ فكان الشافعي (١) رضى الله عنه يوجب عليه قضاء جميع ذلك.

<sup>(</sup>۱) قال الشافعي في باب صلاة المرتد من كتاب الأم: إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم، كان عليه قضاء كل صلاة تركها في ردّته، وكل زكاة وجبت عليه فيها فإن غلب على عقله في ردّته لمرض أو غيره إلى آخر النص.

حكى البصريون عنه أنه قال: وإن غلب على عقله في ردته بمرض، أو غيره، قضى الصلاة في أيام غلبتها على عقله، قال: كما يقضيها في أيام عقله. قال: فإن قيل: فلم لم تجعله قياساً على المشرك، يسلم، فلا تأمره بإعادة صلاة؟

قيل: فرق الله تعالى بينهما، فقال عز وجل: (قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: ٣٨].

وأسلم رجال، فلم يأمرهم رسول الله على بقضاء صلاة. ومن (۱) رسول الله على المشركين، وحرم الله تعالى دماء أهل الكتاب، ومنع أموالهم بإعطاء الجزية، ولم يكن المرتد في هذه المعاني، بل أحبط الله تعالى عمله بالردة، وأبان رسول الله عليه القتل إن لم يتب بما تقدم له من حكم الإيمان، وكان مال الكافر غير المعاهد مغنوما بحال، ومال المرتد موقوفاً، ليغنم إنْ مات على الردة، أو يكون على ملكه إنْ تاب، ومال المعاهد له، عاش أو مات، فلم يجز إلا أن يقضى الصلاة، والصوم والزكاة، كل ما كان يلزم مسلماً، لأنه كان عليه أن يفعل، فلم تكن معصيته بالردة تخفف عنه فرضاً كان عليه.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (وهو) وعلى هامشه: (ومر) وفوقه: ظ

فإن قيل: وكيف يقضى، وهو لو صلى في تلك الحال، لم يقبل عمله؟

قيل له: لأنه كان لو صلى في تلك الحال، صلى على غير ما أمر به، فكانت عليه الإعادة إذا أسلم، ألا ترى أنه لو صلى قبل الوقت [ق ٢٥٩/أ] وهو مسلم، أعاد، والمرتد صلى قبل الوقت التى تكون الصلاة مكتوبة له فيه لأن الله تعالى قد أحبط عمله بالردة.

فإن قيل: ما أحبط من عمله؟

قيل: أجر عمله، لا أن عليه أن يعيد فرضا، أداه من صلاة، ولا صوم ولا غيره، قبل أن يرتد، لأنه أداه مسلما.

فإن قيل: وما يشبه هذا؟

قيل: ألا ترى أنه لو أدى زكاة كانت عليه، أو نذراً نذره لم يكن عليه إذا حبط أجره فيها أن يبطل، فيكون كما لم يكن، أو لا ترى أنه لو أخذ منه حداً، أو قصاصاً، ثم ارتد، ثم أسلم، لم يعد عليه، وكل هذا فرض عليه، ولو حبط بهذا المعنى، فرض حبط كله.

<sup>(</sup>١) من الأم، وفي الأصل (وكان).

<sup>(</sup>٢) وفي الأم: وكان هذا فرضاً عليه.

<sup>(</sup>٣) الأم (١/٧٠-٧١).

● قال أبو عبدالله: فاعترض معترض ممن ينتحل الشافعي بمناقضة الشافعي في هذا الباب فقال: المرتد في حال ردَّته لو صلى، لكانت صلاته غير جائزة، وإذا كانت الصلاة في وقت الردة غير جائزة، فغير جائز أن تجب عليه إعادتها في الوقت الثاني بعد إسلامه.

فعارض هذا معارض، يحتج للشافعي رضى الله عنه، وقال: لا حجة لك فيما ذكرت، لأنه ليس كل من كان لو صلى في وقت، لم يجزه صلاته، لا يجب عليه قضاؤها، إذا هو تركها في ذلك الوقت.

من ذلك أن جنبا لو صلى ، وهو جنب قبل أن يتطهر ، لم يجزه صلاته ، ولو تركها ، فلم يصلها ، حتى ذهب الوقت ساهيا ، أو عامدا ، ثم اعتقل ، لوجب عليه قضاؤها .

وكذلك المحدث الذي لم يتوضأ، وكذلك المرتد في حال ردته، لا يجزئه صلاته، حتى يسلم، ثم يصلى كما كان الجنب، وغير المتوضيء، لا يجزئه صلاته في حال حدثه حتى يتطهر ثم يصلى.

فإن قال: إن النرض على الجنب أن يتطهر، ويصلى . قيل: وكذلك المردد، الفرض عليه أن يسلم، ويصلى وإن صلى قبل أن يسلم لم تجزه صلاته، كما أن الجنب

إن صلى قبل أن يغتسل لم تجزه صلاته.

ثم قال: الدليل على أن الصلاة لا تجب إعادتها على المرتد إذا أسلم أن المرتد في حال ردته كافر، وعلى الكافر أن يسلم، ثم يصلى، وإذا صلى في حال كفره، لم تجزه، صلاته.

قال أبوعبدالله: وهذا كلام مكرر، قد مَرَّ بعضه فيما مضى، وهو أن على الجنب أن [ق ٢٥٩/ب] يغتسل، ثم يصلى، كما كان على الكافر أن يسلم، ثم يصلى.

ثم قال: وقد أسلم، مَنْ أسلم من أهل الكفر، فلم يأمرهم النبي على بإعادة صلاة سلفت، قال: فكذلك المرتد لا يجب عليه ذلك، فجعل المرتد قياسا على الكافر الذي لم يسلم قط، وهو يزعم أن القياس باطل، لا يجوز العمل به، وفي اقتياسه المرتد على الذي لم يسلم قط، ترك لأصله، وخروج من مذهبه.

وزعم أنَّ الصلاة في حال الردة غير واجبة، فغير واجب أن تعاد بعد الإسلام.

فقوله: إنَّ الصلاة غير واجبة على المرتد خلاف ما دلَّ عليه كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله ﷺ، وخروج من المعقول والنظر.

ويلزمه أن يكون الرجل إذا ترك الصلاة، وسائر الفرائض جاحداً لها مستكبراً عنها، وهو يعلم أنها حق من عند الله تعالى، وأصر على ذلك إلى أن مات، لا يكون عاصياً لله تعالى، في تركه الفرائض على هذا الوجه، ولا ملوماً، ولا مذموماً، ولا معاقباً على ذلك، بل يلزمه أن يزعم أن ذلك مباح له، إذ كان غير واجب عليه.

فإن زعم أنه أول ما يترك الصلاة جاحدا لها، كافر عاص، ثم إذا كرر الجحود بها، والترك لها لم يكن عاصياً.

قيل له: وكيف صار الترك الأول، والجحود معصية، والشاني لا معصية، وهو مثل الأول، سواء ترك كترك، وجحود كجحود، والنهى قائم عنهما جميعاً، وهو في جميع أحواله عالم بأن الصلاة، وجميع الفرائض من عند الله تعالى، قد أنزلها الله تعالى في كتابه، وجاء بها رسوله على ، فإنه متعمد للكذب على الله تعالى عناداً وتكبراً عن قبول الحق، والخضوع له.

من زعم أن هذا غير عاص لله تعالى في تركه الفرائض تكبراً، وعنوداً() وجحودا، خشيت أن يكون منسلخاً من الإسلام.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: عنوداً: وهو بضم العين مصدر، وبفتحها: صفة من عَنَدَ بمعنى عَانَدَ. ورد على هامشه: (وَعِنَاداً)

ولعل هذا دين عارض الشافعي رضى الله عنه بهذه العارضة، يوهم أن الشافعي رضى الله عنه كان لا يوجب الفرائض على الكفار، ولا يلزمهم المعصية في تركها، والعقوبة في تضييعها، وليس هذا من مذهب الشافعي، بل مذهبه أن الفرائض من الصلاة، والصيام، وغيرهما لازمة لجميع الكفار، وجميع ما حرم الله تعالى على المؤمنين، حرام عليهم، وهم معاقبون على تركهم الفرائض، وجحودهم إياها معذبون على استحلالهم ما حرم الله تعالى من الزنا [ق ٢٦٠/أ] وقتل النفس التي حرم الله وشرب الخمر، والدم، وأكل الميتة، والربا، وغير ذلك مما حرم الله تعالى.

المصريون عن الشافعي رضى الله عنه أنه قال: إذا كان لك على نصراني حق من أي وجه ما كان، ثم قضاكه من ثمن خمر، أو خنزير، تعلمه، لم يحل لك أن تأخذه، سواء ذلك فيما قضاك، أو وهب لك، أو أطعمك كما لو كان لك على مسلم حق، فأعطاك من مال غضبه، أو ربا، أو حرام، لم يحل لك أخذه، وإذا غاب عنك معناه من النصراني، والمسلم، فكل ما أعطاك، وأطعمك، أو وهب لك، وأمكن أن يكون من حلال، وحرام، وسعك أن تأخذه على أنه حلال حتى تعلم أنه حرام، ولا فرق بين ما تأخذه على أنه حلال حتى تعلم أنه حرام، ولا فرق بين ما

أعطاك من ذلك تطوعاً، أو بحق لزمه.

۱۰۹۷ \_ قال الشافعى رضى الله عنه: وحلال الله تعالى لجميع خلقه، وحرامه عليهم واحد، قال: فالخمر، والخنزير، وثمنهما محرَّم على النصراني، كهو على المسلمين.

وقال: فإن قال قائل: لِمَ لا تقول: إن ثمن الخمر، والخنزير حلال لأهل الكتاب، وأنت لاتمنعهم من اتخاذه، والتبايع به.

قيل: قد أعلمنا الله تعالى أنهم لايؤمنون به، ولا باليوم الآخر، ولايحرمون ماحرم الله ورسوله، ولايدينون دين الحق، فكيف يجوز لأحد عقل عن الله عز وجل أن يزعم أنها لهم حلال، وقد أخبر الله تعالى أنهم لايحرمون ماحرم الله، ورسوله.

فإن قال: فأنت تقرهم عليها؟

قلت: نعم، وعلى الشرك بالله تعالى، لأن الله تعالى أذن لنا أن نقرهم على الشرك به، واستحلالهم شربها، وتركهم دين الحق بأن نأخذ منهم الجزية قوة لأهل دينه، وحجة الله تعالى عليهم قائمة، لامخرج لهم منها، ولاعذر لهم فيها، حتى يؤمنوا بالله، ورسوله، ويحرموا ماحرم الله ورسوله.

● قال أبو عبد الله: قال الله عز وجل فيما يؤبخ به الكافر على كفره به. وتركه الصلاة له، وسائر الفرائض: ﴿ فَلَا صَدِّقَ وَلَا صَلَّى ، وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَّلَى ﴾ [القيامة: ٣١] ﴿ فلا صدق ﴾ لا آمن بالله تعالى ، ﴿ ولا صَلَّى ﴾ لله عز وجل ، ﴿ وَلَكِنْ كَذَّبَ ﴾ بالله تعالى ، وبكتابه ، ﴿ وَتَوَلَّىٰ ﴾ عن طاعته مِنْ إقامة الصلاة وسائر الفرائض، ثم أوعده على ذلك كله وعيداً بعد وعيدٍ، فقال تعالى : ﴿ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ، ثُمْ أُولَى لَكَ فَأُوْلَى ﴾ [القيامة: ٣٧]. [ق ٢٦٠/ب] وقال عز وجل: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلاةَ، واتَّبَعُوا الشُّهَوَات، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً ﴾ [مريم: ٥٨] فأوعِدهم وعيداً غليظا على إضاعتهم الصلاة، واتباعهم الشهوات، وهم كفار، والدليل على كفرهم قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وآمَنَ ، وَعَمِلَ صَالحِا﴾ [الفرقان: ٧٠] قال المفسرون: ﴿ تَابَ ﴾ من الشرك، ﴿ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ﴾ أداء الفرائض.

وقال الله عز وجل فيما حكى عن الكفار أنهم سئلوا بعد دخولهم النار: ﴿ مَاسَلَكَكُمْ فَىْ سَقَرَ، قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكْيَنَ ﴿ [المدثر: ٢٦ - ٤٤]، فأخبروا أنهم عذبوا على تركهم الصلاة، وإطعام المسكين المسكين، ويشبه أن يكونوا أرادوا بتركهم إطعام المسكين منعهم الزكاة.

الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وِيْلٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَالْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ ﴾ [فصلت: ٦].

● قال أبو عبدد الله: وأخبر النبى ﷺ فى حديث عبادة ابن الصامت رضى الله عنه أن الله افترض على عباده خمس صلوات، لم يخص مسلما منهم دون كافر، فأخبر أن الصلوات مفترضات على جميع العباد(١).

قال أبو عبد الله: فثبت بالدلائل التي ذكرناها أن الصلاة، وجميع الفرائض لازمة لجميع الكفار، كلزومها المسلمين، وكذلك جميع ماحرم الله تعالى على المسلمين، فهو عليهم حرام، فإذا ارتد الرجل عن الإسلام، فكفر بالله تعالى، ورسوله على أثم ترك الصلاة عاحداً لها، متكبرا عنها، ازداد كفراً إلى كفره، ومعصية إلى معصيته، وكذلك جميع الفرائض إذا تركها بعد الارتداد، وجحوداً، واستكباراً، ازداد كفراً ومعصية، وكذلك من قبل المؤمنين، واغتصاب أموالهم، والزنا، وشرب الخمر، وغير دلك، فهو يزداد باستحلال ذلك كله كفراً إلى كفره، ومعصية إلى معصية إلى معصية إلى معصية.

<sup>(</sup>١) تقدم بالأرقام التالية: (١٠٥١، ١٠٥٢، ٣٥٠١).

قال الله تبارك وتعالى: (وإذا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِه إِيْمَاناً، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَاناً، فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَاناً، وهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ، وأَمَّا الَّذِيْنَ فيْ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إلٰى رِجْسِهِ)، [التوبة: ١٢٤].

● قال أبو عبد الله: [ق ٢٦١/أ] فإذا أسلم الكافر، وقد ترك الصلاة، وسائر الفرائض في كفره، ثم تاب من ذلك كله، وآمن لم يجب عليه قضاء شيء مما ترك من الفرائض، ولم يؤاخذ بشيء مما ارتكب من المحارم، وليس ذلك لأنها لم تكن واجبة عليه في كفره، ولم يكن مؤاخذا بما ضيّع(۱) منها، معاقبا على ماارتكب من المحارم، لو مات على كفره، ولكن الله عز وجل تفضل عليه بالإيمان، والتوبة، فغفر له ذنوبه السالفة، ودفع عنه قضاء الفرائض التي تركها في كفره.

قال الله عز وجل: (قُلْ للَّذِيْنَ كَفَرُوْا: إِنْ يَنْتَهُوْا، يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) [الأنفال: ٣٨].

وقال تعالى: (إنِيْ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، وآمَنَ وعَمِلَ صَالحاً، ثُمَّ اهْتَدىٰ) [طه: ٨٢].

<sup>(</sup>١) وعلى هامشه: (صَنَعَ).

وقال عز وجل: (وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ الله إِلهَا آخَرَ، وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ الله إِلاّ بِالْحَق، ولاَيَزْنُوْنَ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامِلُا يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَخْلُدْ فِيْه مُهَانًا) ثم قال تعالى: (إلاَّ مَنْ تَابَ وآمَنَ وعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً). [الفرقان: ٦٨-٧٠].

وقال عز وجل: (قُلْ: يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ الله، إنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً) [الزمر: ٥٣] يعنى بالإيمان والتوبة.

دل على ذلك بقوله تعالى: (وأنيبُوا إلى رَبِكُمْ، وأَسْلِمُوْا لَه مِنْ قَبْل أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ) [الزمر: ٥٤].

وجاء الخبر عن النبى ﷺ أنه قال: الإسلام يهدم ماقىله().

● قال أبو عبد الله: ولم يختلف المسلمون في أن النبى ﷺ لم يأمر أحداً من الكفار أسلم، بقضاء شيء من الفرائض، واتفق على القول بذلك أهل الفتوى من علماء

<sup>(</sup>۱) أحرجه ابن سعد عن الزبير وعن جبير بن مطعم بلفظ: الإسلام يجب ما كان قبله. وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير ۲۰۱۸) وورد نحوه في حديث طويل عند أحمد (۱۹۹/۵) ومسلم: الإيمان (۱۱۲/۱) من حديث عمروبن العاص وموضع الشاهد منه في صحيح مسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وذكر الهجرة والحج أيضاً يهدان ما قبله.

أهل الإسلام، فبهذه الحجج يسقط قضاء الفرائض عن من أهل الكفر، لا لأنها لم تكن بواجبة عليهم.

فإن قال قائل، فيقول: إن الفرائض على الكفار أن يأتوا بالصلاة، وسائر الفرائض قبل أن يسلموا.

قيل له: هذا خطأ لأن هذا يوهم أن لهم أن يؤخروا الإسلام إلى أن يأتوا بالفرائض، ولا يحل لأحد من أهل الإدراك والعقل أن يؤخر الإسلام كما قد عين، ولكنا نقول: الفرض على الكفار أن يسلموا ويصلوا، ويؤدوا الفرائض، ويجتنبوا المحارم كلها، ويقدموا على الإسلام قبل ذلك. [ق ٢٦١/ب] كله، لأن الفرائض، وجميع الأعمال الصالحة لاتقبل إلا بالإسلام فإنهم امتنعوا من الإسلام، وأداء الفرائض، وارتكبوا المحارم، وماتوا على ذلك، فهم عصاة في جميع ذلك، معاقبون على ذلك كله.

وهذا كما نقول: الفرض على الجنب، وغير المتوضيء أن يتطهر، ويصلى، ولو صلى الجنب قبل أن يتطهر لم تجزه صلاته، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهارة، كما أن الكافر لا تقبل منه الصلاة إلا بإسلام، وطهارة، فإن أخر الجنب الطهارة، والصلاة جميعًا حتى ذهب الوقت، ثم مات مصرا على ذلك، مات عاصياً في الأمرين جميعًا، مستوجباً للعقوبة على تركها جميعاً.

وكذلك الكافر إذا أخَّر الإسلام والصلاة حتى ذهب وقتها، ثم مات مصرا على ذلك.

ولا يجوز أن يقول: الفرض على الجنب أن يصلى قبل أن يغتسل كما لا يجوز أن يقول: الفرض على الكافر أن يصلى قبل أن يسلم، لكنا نقول: على هذا أن يتطهر ويصلى، وعلى الكافر أن يسلم ويصلى.

فإن قال قائل: فإنما قال الله تعالى:

(إِنَّ الصَّلاَةَ كَأَنَتْ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ كِتَابَاً مَوْقُوْتاً) [النساء:

[1.4

وقال عز وجل: (قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُقِيْمُوْا الصَّلاَة) [ابراهيم: ٣١]

وقال جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ) [البقرة: ١٨٣] فأوجب الصلاة، والصيام، وسائر الفرائض على المؤمنين.

قيل له: ليس في إيجابه الصلاة على المؤمنين إسقاط لها عن الكفار، والمنافقين، ولكن الله عز وجل وضع أقدار الكفار عن أن يخاطبهم بإيجاب الفرائض عليهم باسم الكفر، استصغاراً لهم، ووضعاً لأقدارهم، وخاطب المؤمنين باسم الإيمان، وسائر الفرائض عليهم باسم الإيمان.

ودل على وجوب (١) ذلك على الكفار بما أوعدهم على تضييعها من العذاب. قال الله تعالى: (يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا . آمَنُوْا بالله ورَسُوْله) [النساء: ١٣٦].

كما قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ) [المائدة: ٦]

(ويَأَيُّها الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِيامُ) [البقرة: ١٨٣]

فلم يكن في مخاطبته المؤمنين بإيجاب الإيمان بالله ورسوله عليهم إسقاط الدعوة للكفار، لأنه قد دل على إيجاب ذلك عليهم [ق ٢٦٢/أ] بما هو أدل على الوجوب من الأمر، وهو تغليظ الوعيد عليهم، بإيجاب تخليدهم النار لتركهم الإيمان، وكفرهم بالله تعالى.

قَالَ الله عز وجل : (ومَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالله ورَسُوْلِه، فإناً أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَعِيْراً) [الفتح: ١٣]

ولو ذهبنا نتلو الآيات التي أوعد الله تعالى فيها الكفار التخليد في النار، وآيسهم من مغفرته ورحمته، لكثر الكتاب، وطال، ولولا أن المسلمين لا اختلاف بينهم في ذلك، لتكلفنا تلاوتها، وقد أمر رسوله على بأن يأمرهم بالإيمان به تعالى، وبرسوله على باسم الناس، لا باسم

<sup>(</sup>١) ورد بعده في الأصل (على ذلك) وهو مقحم هنا.

الكفار، فقال تعالى: (قُلْ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِيْ رَسُوْلُ الله وَرَسُوْلُ الله وَرَسُوْلِه) إلَيْكُمْ جَمِيْعاً) إلى قوله تعالى: (فآمِنُوْا بِالله ورَسُوْلِه) [الأعراف]: ١٥٨]

وقال عز وجل لأهل الكتاب منهم: (يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عِلَى شَيْءٍ، حَتَى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ، والإِنْجِيْلَ، ومَا أَنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رِّبَكُمْ) [المائدة: ٦٨]

وفى التوراة الأمر بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصيام، وسائر الفرائض، وتحريم المحارم.

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا الله وقُوْلُوْاْ قَوْلاً سَدِيْداً) [الأحزاب: ٧٠]

و (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتقُوا الله، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ) [الحشر: ١٨]

فلم يكن إيجابه التقوى على المؤمنين بمسقط ذلك عن الكفار، بل() قد أوجب ذلك عليهم باسم الناس.

وقال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاَحِدَةٍ) [النساء: ١]

وقال تعالى: (وَاتَّقُوْنِ يَاأُولِيْ الْأَلْبَابِ) [البقرة: ١٩٧] والتقوى منتظم لأداء الفرائض، واجتناب المحارم كلها.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (بلي).

وقال عز وجل: (يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا الله وأَطِيْعُوْا الله وأَطِيْعُوْا اللّه وأَطِيْعُوْا الرَّسُوْل) [النساء: ٥٩]

فلم يكن افتراضه طاعته على الذين آمنوا بمسقط طاعته عن الكفار.

فكذك ليس في افتراضه الصلاة، والصيام على المؤمنين دليل على إسقاطها عن الكفار.

قال أبو عبد الله: فإذا ترك الرجل صلاة متعمدا حتى يذهب وقتها فعليه قضاؤها، لانعلم في ذلك اختلافا، إلا مايروى عن الحسن، فمن أكفره بتركها، استتابه، وجعل توبته، وقضاءه إياها رجوعاً منه إلى الإسلام، ومن لم يكفر تاركها، ألزمه المعصية، وأوجب عليه قضاءها.

۱۰۶۸ - كان إسحاق يكفره بترك الصلاة على ماحكينا عنه، ويرى عليه [ق ۲۹۲/ب] القضاء، إذا تاب.

وقال: أخبرنى عبدالعزيز يعنى ابن أبى رزمة، عن ابن المبارك أنه شهده (۱)، وسأله رجل عن رجل ترك صلاة أيام، وقال: فما صنع، قال: ندم على ماكان منه، فقال ابن المبارك: ليقضى ماترك من الصلاة، ثم أقبل عليّ، فقال: ياأبا محمد! هذا لايستقيم على الحديث.

<sup>(</sup>١) ورد على هامشه: ص: استشهده.

قال إسحاق: يقول: القياس على الأصل أن يوجد في ذلك لا يقضى، وربما بنى على الأصل، ثم يوجد في ذلك الشيء نفسه خلاف البناء، فمن ههنا خاف ابن المبارك أن يقيس أمر تارك الصلاة في الإعادة على ماجاء أنه كفر، فيجعله كالمشرك، ورأى أحكام المرتدين على غير أحكام الكفار رأى قوم أن يورثوا المسلمين من ميراث المرتد، فأخذ بالاحتياط، فرأى القضاء على تارك الصلاة عمدا، وكان يكفره إذا تركها عمداً حتى يذهب وقتها، وإن كان مقرا بها.

قال: أخبرنى بذلك سفيان بن عبد الملك، والقاسم بن محمد عن ابن المبارك.

۱۰۶۹ ـ قال: وهكذا ذكر أيضا على بن الحسن عن ابن المبارك: إذا قال: لا أصلى العصر يومى هذا، فهو أكفر من الحمار(١).

١٠٧٠ \_ حدثنا أبو عبدالله: قال إسحاق: ولقد تأول قوم هذا القول من عبدالله على غير جهته.

قالوا: هذا رد.

فقلنا لهم: فالراد للفرائض كلها يكفر؟!

<sup>(</sup>۱) ورد على هامشه: هذه العبارة لا تدل على حقيقة الكفر، لكنها تفيد كفران النعمة.....

قالوا: نعم.

قلنا: فرجل قال: لا أزكى مالي يومي هذا، وقد جاء عليه الزكاة، أتراه جاحدا حلال الدم؟ فقال: لا، فهذا نقض لدعواه في الصلاة.

1 • ٧١ \_ قال إسحاق: وأكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب من تركها، والاحتياط في ذلك.

فأما من مال إلى ما قال الحسن إذا ترك صلاة متعمداً لا يقضيها فهو كما قال ابن المبارك: الإعادة لا تستقيم على الحديث، ثم ترك القياس في ذلك، فاحتاط في القضاء، وقال فيه كما قال في النكاح بغير ولي: إنه فاسد، يفرق بينهما.

۱۰۷۲ \_ قال سفيان: فقيل لابن المبارك: أيتوارثان إن مات، أو إن طلقها يقع طلاقه عليها؟ فقال: أما في القياس فلا طلاق، ولا ميراث، ولكن أجبن.

1007 \_ قال إسحاق: وهكذا جلّ مذهبه في الأحكام: الاحتياط إذا انقطع الأصل,

1008 \_ قال إسحاق: ولقد قال بعض أهل العلم: إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم أعاد كل صلاة [ق ٢٦٣/أ] تركها في ردته، وكل زكاة وجبت عليه فيها، ولا أجعله

كالمشرك الذى لاقضاء عليه، إذا أسلم لأن المشرك لم يكن عليه فى شركه عند نفسه، وأهل دينه صلاة، ولا شيء من فرائض الله تعالى، وقد أسلم أصحاب محمد على من النبى على ، فلم يحكم النبى على المقطاء ماقد مضى من الصلاة، ثم إجماع الأمة عليه، وإنما اختلف أهل العلم فيمن كان مسلمًا ثم ارتد.

1.۷٥ \_ قال إسحاق: وحجة من رأى المرتد قضاء فرائض الله تعالى لأن ارتداده معصية، ومن كان في معصية، لم يجعل من الرخصة شيء.

قال الله تعالى: (حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ، والدَّمُ، ولَحْمُ الْخِنْزِيْرِ) حتى بلغ (إلاّ مااضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ) [الأنعام: ١١٩] حَدَثنا أبو عبد الله: قال:

١٠٧٦ ـ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير، عن ليث، عن مجاهد قال: من كان في معصية الله تعالى، فليس له من الرخصة شيء، قال الله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، وَلاَ عَادِ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة].

قال مجاهد: لا يحل له أن يترخص في شيء مما حرم الله تعالى عليه إن كان مفارقا لجماعة المسلمين، أو قاطع طريق، أو خارجاً في معصية الله تعالى إذا اضطر إليه(١).

<sup>(</sup>١) قال السيوطي: وأخرج سفيان بن عيينة، وآدم بن أبي إياس، وسعيد بن

## حدثنا أبو عبد الله قال:

۱۰۷۷ ـ وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عمرو بن محمد قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد قال: (غَيْرَ بَاغٍ، وَلاَ عَادِي عَادٍ) [البقرة: ۱۷۳] قال: الباغي على الناس، العادي عليهم بسيفه.

۱۰۷۸ ـ قال أبو عبد الله: فأما المروى عن الحسن فإن إسحاق، حدثنا، قال: حدثنا النضر، عن الأشعت، عن الحسن قال: إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداً، فإنه لايقضيها.

قال أبو عبد الله: وقوله الحسن هذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه كان يكفره بترك الصلاة متعمداً، فذلك لم ير عليه القضاء، لأن الكافر لا يؤمر بقضاء ماترك من الفرائض في كفره، والمعنى الثانى أنه إن لم يكن يكفره بتركها، فإنه ذهب إلى أن الله عز وجل إنما افترض عليه أن يأتى بالصلاة في وقت معلوم، فإذا تركها [ق ٢٦٣/ب] حتى

<sup>--</sup> منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والبيهقي في المعرفة، وفي السنن عن مجاهد في قوله: (غير باغ، ولا عاد) قال: غير باغ على المسلمين، ولا متعد عليهم، من خرج يقطع الرحم، أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض، أو مفارقاً للجماعة، والأئمة، أو خرج في معصية الله، فاضطر إلى الميتة، لم تحل له.

<sup>(</sup>الدر المنثور ١/٨٠٤)

يذهب وقتها فقد لزمته المعصية، لتركه الفرض فى الوقت المأمور بإيتانه به فيه، فإذا أتى به بعد ذلك، فإنما أتى به فى وقت لم يؤمر بإتيانه به فيه، فلا ينفعه أن يأتى بغير المأمور به عن المأمور به.

وهذا القول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء قد أجمعت على خلافه.

ومن ذهب إلى هذا، قال فى الناسي للصلاة حتى يذهب وقتها وفى النائم أيضا: إنه لو لم يأت الخبر عن النبى على أنه قال: «من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها إذا استيقظ(۱)، أو ذكر، وأنه على نام عن صلاة الغداة، فقضاها بعد ذهاب الوقت(١) لما وجب عليه فى النظر، فضاؤها أيضا، فلما جاء الخبر عن النبى على بذلك وجب عليه قضاؤها، وبطل حظ النظر(١).

<sup>(</sup>۱) صح من حديث أنس، وأبي هريرة (راجع: صحيح الجامع الصغير ٣٦٢/٥-٣٦٣) وراجع التلخيص الحبير (١/١٧٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة (٢/ ٦٦) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) من أول إسناد المؤلف إلى هنا أورد ابن القيّم في الصلاة (٥٥٤ ـ ٥٥٥) وقال: فقد نقل محمد الخلاف صريحاً، وظن أن الأمة أجمعت على خلافه، وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أنه يرى أن الإجماع ينعقد بعد الخلاف، والثاني: أنه لا يرى خلاف الواحد قادحاً في الإجماع، وفي المسألتين نزاع معروف.

● قال أبو عبد الله: وأما اقتياسهم ترك الصلاة على ترك سائر الفرائض فقد ذكرنا في صدر كتابنا هذا الدليل على تعظيم قدر الصلاة، ومباينتها سائر الأعمال في الفضل، وعظم القدر مافيه كفاية، ودليل عل أنه لايجوز أن تجعل قياساً على سائر الفرائض، ومن قبل أن الصلاة لم تزل مفتاح شرائع دين الإسلام وعقده لاتزول عنه أبدا، لم تزل مقرونة بالإيمان في دين الملائكة، والأنبياء، والخلق أجمعين، لم يكن لله عز وجل دين بغيرها قط، وسائر الفرائض ليس كذلك، ليس على الملائكة زكاة، ولا صيام، ولاحج، والصلة لا تسقط عنهم، ولايزايل التوحيد، فهي أعم الشرائع فرضاً، بها يفتتح الله ذكرها، وبها يفتتح رسول الله ﷺ أعلام الإيمان، أينما ذكرها، وهي أخص الفرائض لزوماً للداخل في الإسلام، وأشهرها مناراً للدين، ومعلما بين المسلمين، والمشركين.

ألا ترى أن النبى على كان إذا غزا قوما، لم يُغِزُ عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا، أمسك، وإن لم يسمعه أغار عليهم(١).

<sup>==</sup> وأما قوله: إنَّ القياس يقتضي أن لا يقضي النائم والناس لولا الخبر، فليس كما زعمتم لأن وقت النائم والناس هو وقت ذكره وانتباهه لا وقت له غير ذلك. (١) تقدم برقم (٩٦٥ ـ ٩٦٦)

وكذلك كان الصديق رضى الله عنه يفعل، فهي أشهر معالم التوحيد مناراً بين ملة الإسلام، وملة الكفر، لن يستحق دين الإسلام، ومشاركة أهل الملة، ومباينة ملة الكفر إلا بإقامتها، فإن تركتها العامة، انطمس منار الدين كله، [ق ٢٦٤/أ] فلا يبقى للدين رسم، ولا عَلَمٌ يعرف به، فليس تعطيل ما لو تركته العامة، شملهم تعطيل الدين حتى لايبقى له رسم كترك ما لا يشمل العامة، فالصلاة شاملة لهم، يجمعهم إقامتها على مباينة ملة الكفر، شهر الله تعالى أمرها بالنداء إليها، والتجمع فيها على إقامتها، وجعلها الشرع في الملة، فمن تخلي منها، فما حظه في الإسلام بلا مصداق، ولا علم تحققه به، وهو كما قال عمر رضى الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «لادين لمن لاصلاة له (۱)».

وكذلك الرواية عن النبي عليه أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفرنا».

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۹۰۸)

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۸۹۶، ۸۹۰، ۸۹۸)

وأكثر من ذلك كله ماقد تلوناه من كتاب الله عز وجل في صدر كتابنا من إيعاده مضيع الصلاة، وتاركها الوعيد الغليظ الذي لم يفعله بمضيع سائر الفرائض، نحو قوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوْا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوْا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوَاتِ، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًا) [مريم: ٥٩]

حدثنا أبو عبد الله قال:

البراهيم بن سعد، قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن الزهرى، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني أنه بلغه أن رجالا من أصحاب رسول الله على سألوا رسول الله على عن الوسوسة التي يوسوسها الشيطان في أنفسهم، فقالوا: يارسول الله! أرأيت شيئاً يجده أحدنا في نفسه يسقط عندنا من الثريا أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال رسول الله على أفسطان يريد وجدتم ذلك؟ ذلكم صريح الإيمان، إنَّ الشيطان يريد العبد فيما دون ذلك، فإذا عصم منه وقع فيما هنالك().

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (۱/ ۳۸۸) عن عبدالعزيز بن عبدالله الأويسى، حدثنا إبراهيم بن سعد به.

وحديث الوسوسة صح من غير وجه عن عائشة، وأبي هريرة، وأنس، وخزيمة بن ثابت، وعبدالله بن عمرو، خرجتها في زهد وكيع (رقم ٢٢٦) وزهد هناد (٩٤٧ ـ ٩٤٨ ـ ٩٤٩ ـ ٩٥٠) وتقدم عند المؤلف عن عائشة برقم (٧٨٧) وعن أنس برقم (٧٨٤)

بن یحیی الکنانی، قال: حدثنا أبو غسان محمد بن یحیی الکنانی، قال: أخبرنی أبی، عن ابن أخی الزهری، قال: قال محمد، أخبرنی یحیی بن عمارة بن أبی حسن الأنصاری، ثم المازنی أنه بلغه أن رجلاً مِنْ أصحاب رسول الله علم سألوا رسول الله [ق ۲۲۶/ب] عن الوسوسة، ثم ذكر بمثل حدیث یعقوب، وزاد: قال ابن شهاب: فحدثت الحدیث محمد بن أبی بكر بن عمرو بن حزم فأخبرنی أن أبا بكر سمع ذاك مِنْ أبی سعید الخدری رضی الله عنه، عن رسول الله علیه .

قال محمد بن یحیی: قلت أنا: هذا عندنا كأنه یقول: إنَّ أبا بكر سمع ذاك من یحیی بن عمارة سمعه من أبی سعید عن رسول الله علیه ، لأنه ذكر أبا سعید، وكان یحیی بن عمارة عامة روایته عن أبی سعید، ولم یسمع أبوبكر بن حزم من أبی سعید، فكأنَّ الحدیث قد صار عن الزهری عن محمد بن أبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبیه، عن یحیی بن عمارة، عن أبی سعید الخدری، عن رسول الله علیه ، والحدیث من حیث إبراهیم بن سعد، وابن أخی الزهری جمیعاً عن الزهری ، عن یحیی بن عمارة مطلقا عن رسول الله علیه .

وقال تعالى: (وأُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، ولاَ تَكُونُوا مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ) [الـروم: ٣١] فبيَّنَ أن علامـةَ أن يكون مِنَ المشركينَ ترك إقامة الصلاة.

وقال عز وجل: (إنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، وَأَقَامُوا الصلاَّةَ) [فاطر: ١٨] فخصَّ بالإنذار أهلَ الصلاة، وأَبَان أن من لم يصل فغير ناذر بنذر الله.

وقال تعالى: (وَالَّـذِيْنَ يُمَسَّكُـوُنَ بِالْكِتَابِ، وأَقَامُوْا الصَّلاَةَ) [الاعراف: ١٧٠] (والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة) [الشورى: ٣٨] والذين يؤمنون بالآخرة، ويؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون.

فمن يزعم أن من لم يحافظ على الصلاة ملامن، فقد قال بخلاف ماقد دل عليه كتاب الله تعالى .

وقال جل ثناؤه: (وكُنْ مِنَ السَاجِدِيْنِ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ) [الحجر: ٩٨ـ٩٧]

(وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِیْ مع الراكعین) [آل عمران: ٤٣]. (كَلَّ، لا تُطعْهُ واسْجُدْ واقْتَرِبْ) [العلق: ١٩].

(فَصَلِّ لِرَبَّكَ وَانْحَنْ [الكَوثر: ٣] (فَاسْجُدُوْا لله، وَاعْبُدُوْا) [النجم: ٦٢].

وما أشبه ذلك من إفراد الصلاة من بين سائر الشرائع. وفي ذلك دلالة على أنه أولى الشرائع تبحقيق الإيمان

بيانًا بين ملة الإيمان، وملة الكفر.

أولا [ق ٢٦٥/أ] تراه أبان أن أهل المعاد إلى الجنة المصلين وأن المستوجبين للإياس من الجنة، المستحقين للتخليد في النار مَنْ لم يكن من أهل الصلاة بإخباره تعالى (١) عن المخلدين في النار حين سئلوا: (مَاسَلَكَكُمْ فِيْ سَقَر، قَالُوْا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِيْنَ) [المدثر: ٢٤].

وقلت له: حدثكم محمد بن بشار، ومحد بن يحيى قالا: وقلت له: حدثكم محمد بن بشار، ومحد بن يحيى قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى، قال: حدثنا صرد بن أبى المنازل قال: سمعت حبيب بن أبى فضالة المالكى، قال: لما بنى هذا المسجد، مسجد الجامع، قال: وعمران ابن حصين جالس، فذكروا عنده الشفاعة، فقال رجل منالقوم: يا أبا نجيد! إنكم لتحدثونا بأحاديث، مانجد لها أصلا فى القرآن، فغضب عمران، وقال للرجل: قرأت القرآن؟! قال: نعم! قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاً، وصلاة العشاء أربعا، والغداة ركعتين، والأولى أربع، والعصر أربعا؟! قال: لا، قال: فمن أخدتم هذا الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله على الله الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله على الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلى الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية المناه الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الشأن؟! ألستم عنا أخذتموه؟! وأخذناه عن نبى الله كلية الله كلية المناه المناه الله كلية الله كلية الله كلية المناه الله كلية الله كلية الله كلية الله كلية الله كلية المناه الله كلية المناه الله كلية الله

<sup>(</sup>١) على هامشه: ص / على.

أُوجْدتُم في ذلك: [في (١)] أربعين ديناراً دينار، وفي كل كذا وكذا شأة، وكل كذا وكذا بعير كذا، أُوجْدُتُمْ هذا في القرآن؟! قال: لا، قال: فعن من أخذتم هذا الشأن؟ أخذناه عن نبى الله علم الله علم الما العرآن: (وَلْيَطُّوفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيْقِ) [الحج: ٢٩] وجدتم: طوفوا سبعا، واركعوا ركعتين خلف المقام.

أوجدتم هذا في القرآن؟! عن من أخذتموه، ألستم أخذتموه عنا، وأخذناه عن نبى الله على ؟! قال: بلى. فقال: وجدتم في القرآن: لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام؟! قال: لا، قال عمران: فإنى سمعت رسول الله على يقول: لاجلب، ولا جنب، ولاشغار في الإسلام.

أسمعتم الله تعالى يقول لأقوام في كتابه: (مَاسَلَكُكُمْ فَيْ سَقَر، قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلَيْنَ، ولَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، ولَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ، حتى بلغ: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ) الْمِسْكِيْنَ حتى بلغ: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ) [المدثر: ٤٦] قال حبيب رضى الله عنه: فأنا سمعت عمران بن حصين رضى الله عنه يقول: الشفاعة نافعة دون عمران بن حصين رضى الله عنه يقول: الشفاعة نافعة دون ما سمعون ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) من الهامش.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: الزكاة (۲/۱۱/) عن محمد بن بشار، عن محمد بن عبدالله
 به، وذكر ما يتعلق بالزكاة، وقال: وذكر أشياء نحو هذا.

● قال أبو عبد الله: أفلا ترى أن تارك الصلاة [ق ٢٦٥/ب] ليس من أهل ملة الإسلام الذين يُرجى لهم الخروج من النار، ودخول الجنة بشفاعة الشافعين، كما قال على خديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعاً رضى الله عنهما: أنهم يخرجون من النار، يعرفون بآثار السجود، فقد بين لك أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف: أورده الطبراني في الكبير من وجه آخر عن محمد بن بشار شيخ أبي داود فيه مطولاً، وفيه مع الزكاة أشياء في الصلاة وغيرها (١٧٣/٨)

قلت: وقال الحافظ في صرد بن أبي المنازل، وحبيب بن فضالة أنهما مقبول.

وقال في النكت الظراف: له شاهد في المستدرك للحاكم من طريق عقبة بن خالد، عن عمران، وسياق حبيب أتم. (١٧٣/٨)

قلت: وله شاهد آخر أخرجه الآجري في الشريعة (٥١) قال: حدثنا أحمد بن سهل الإسفرائيني قال: حدثنا الحسين بن علي الأسود، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال لرجل: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله عز وجل الظهر أربعاً، لا يجهر فيها بقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله عز وجل مفسراً؟ إن كتاب الله جل وعلا أحكم ذلك، وإن السُّنة تفسر ذلك.

قلت: وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، لكنه لا بأس به في الشواهد، فالأثر حسن الإسناد لطرقه. أولا ترى أن الله تعالى ميَّز بين أهل الإِيمان، وأهل النفاق بالسجود فقال تعالى: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُوْدِ، فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ) [القلم: ٢٤]

وقد ذكرنا الأخبار المروية في تفسير الآية في صدر كتابنا، فقال الله تعالى: (وإذَا قِيْلَ لَهْمُ: اْركَعُوْا، لَا يَرْكَعُوْنَ) [المرسلات: ٤٨]

(وإذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لايَسْجُدُوْنَ) [الانشقاق: ٢١] أفلا تراه جعل علامة مابين ملة الكفر والإسلام، وبين أهل النفاق والإيمان في الدنيا والآخرة الصلاة.

● قال أبو عبد الله: ومع هدا كله، فقد وجدنا عن النبى قال أبو عبد الله: ومع هدا كله، فقد وجدنا عن النبى كافراً عبارًا مفسرة تبين أن تارك الزكاة، والصيام ليس كافراً يستوجب الخلود في النار.

من ذلك ما:

حدثنا عبدالعزیز بن المختار، قال: حدثنا سهیل، عن أبی الشوارب، قال: حدثنا عبدالعزیز بن المختار، قال: حدثنا سهیل، عن أبیه، عن أبی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله علیه نی نار : ما من صاحب کنز لایؤدی زکاته إلاّ أحمی علیه فی نار جهنم، فیجعل صفائح، فیکوی بها جبینه، وجنباه، حتی یحکم الله بین عباده فی یوم کان مقداره خمسین ألف سنة

مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ماكانت، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ليس فيها عضباء، ولا جلحاء، كل ما مضى عليه أخراها، ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى ويرى سبيله إما إلى النار.

قال سهيل مرة أخرى: ولا أدرى أَذَكَرَ «البقر» أم لان.

۱۰۸۳ \_ [ق ۲٦٦ / أ] قرأت عليه وقلت: حدثكم إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الزكاة (۲/۲۸ ـ ۳۸۳) عن محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب به. وذكر البقر، والخيل، والحمر، وساق الحديث بطوله.

وأخرجه ابن ماجه: الجهاد (٩٣٢/٢) أيضاً عن محمد بن عبدالملك به وذكر قصة الخيل فقط.

كما أخرج الترمذي في الجهاد ما يتعلق بالخيل من طريق عبدالعزيز الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه به.

والحديث أخرجه أيضاً مسلم عن قتيبة، عن عبدالعزيز الدراوردي عن سهيل به.

وبسند آخر عن سهيل بن أبي صالح به.

وأخرجه أبو داود: الزكاة (٢ / ٣٠٢ ـ ٣٠٥) عن موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن سهيل به.

قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صَفَائحَ من نار، فيكوى بها جنبه، وجبهته، وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله، وإن كانت إبلاً إلا بُطِحَ، لها بِقَاعِ قَرْقَرٍ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تطؤه بأ خفافها قرقر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، تطؤه بأ خفافها حسبته قال: وتضعه بأفواهها، يرد أولها على آخرها، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله، وإن كانت غنما فمثل يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله، وإن كانت غنما فمثل ذلك إلا أنه قال: تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها(١).

العلى عبد الأعلى عبد الله بن وهب، عن هشام بن سعد، عن قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبى صالح السمان، عن أبى هرية رضى الله عنه أن رسول الله على قال: مامن صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدى حَقَّها إلاّ جعلت له يوم القيامة صفائح (،) ثم أُحْمِى عليها في نارِ جَهَنَّم، تكوى بها جنباه، وجبهته، وظهره، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقْضى بين الناس، فيرى سبيله إمَّا إلى الجنة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ٤١٩/٩) عن محمد بن عبدالأعلى، عن محمد بن ثور، عن معمر بن راشد به.

<sup>(</sup>٢) الصفائح جمع صفيحة: وهي العريضة من حديد وغيره أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح.

وإمَّا إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدى حقها، ومن حقها حُلْبُها يَوْمَ ورْدِها، إلّا أتى بها يوم القيامة، لا يَفْقِدُ منها فصيلاً فصيلاً يَوْمَ ورْدِها، إلّا بها يوم القيامة، لا يَفْقِدُ منها فصيلاً واحداً، ثم يُبْطَحُ لها بِقَاعٍ قرقر(۱)، تطؤه بأخفافها، وتقرضه بأفواهها كلمَّا مر عليه أخراها كرَّ عليه أولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله، إماً إلى الجنة، وإما إلى النَّار، و وما من صاحب بقر، ولا غنم لا يؤدى حقها إلّا أتى بها يوم القيامة، وبطح لها بقاع قرقر، فيس فيها عَضْباء، ولا عقصاء ولا جلحاء (۱)، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، كلما مرّ عليه أولاها، كرّ عليه أخراها، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله. إمّا إلى النارا).

<sup>(</sup>۱) بطح: أي ألقى على وجهه، والقاع: المستوى الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء، فيمسكه، وجمعه: قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران، والقرقر المستوى أيضاً من الأرض الواسع.

<sup>(</sup>٢) العضباء التي انكسر قرنها الداخل، والعقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: الزكاة (٢/ ١٨٠ - ١٨١) عن يونس بن عبدالأعلى به.

وأحال على حديث حفص بن ميسرة إلى آخره. وقال: غير أنه قال: ما من صاحب إبل، لا يؤدي حقها، ولم يقل: منها حقها، وذكر فيه: لا يفقد منها فصيلًا واحداً، وقال: يكوى بها جنباه، وجبهته، وظهره.

وأخرج قبله عن سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة الصنعاني، عن\_

العلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن أبى صالح، عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى على بنحو ذلك أيضا(۱).

۱۰۸٦ ـ قرأت عليه، وقلت: حدثكم عبد الله بن شبيب قال: حدثنى إسماعيل، قال: حدثنى عبدالرحمن بن زيد، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبى على نحوه (١٠٨٠).

### • قال أبو عبد الله: فهذا الحديث حجة على أهل

\_\_\_ زيد بن أسلم به، وزاد في الخيل، والحمر.

وأخرجه أبو داود: الزكاة (٣٠٣/٢ ـ ٣٠٤) بسنده عن هشام بن سعيد به، وذكر أوله.

وأخرجه البخاري في المساقاة (٥/٥) والجهاد (١/٦٣) والمناقب (٦٣/٦) والاعتصام (٦٣/١٣) والنسائي في الخيل من طريق مالك، عن زيد بن أسلم به، وذكر الحديث المتعلق بالخيل: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر الخ.

(١) أخرجه البخاري تعليقاً في الزكاة (٣٢٣/٢) بعد حديث أبي ذر، فقال: قال بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به

وأخرجه مسلم (٢/ ٦٨٣ - ٦٨٤) عن هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب به أنه قال: إذا لم يؤد المرء حق الله، أو الصدقة في إبله، وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.

(٢) في سنده عبدالرخمن بن زيد، وهو ضعيف، لكنه توبع كما مر.

الأهواء كلهم من الخوارج، والمعتزلة وغيرهم، لأنهم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالداً مخلداً لايخرج منها أبدا، وآيسوه من رحمة الله تعالى، ومن شفاعة الشافعين.

فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر، وأخرجوه من الملة، وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان، ولم يلحقوه بالكفر، زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن، ولا كافر،

فأكذب النبي على مقالتهم في الحديث، فأخبره أن الله عز وجل يعاقب مانع الزكاة بالعقوبة التي ذكرها، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فأطمعه في دخول النار، الجنة، ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى، خَوَّفه دخول النار، ولم يؤمنه منها.

فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر، ولا مشرك، إذ أطمعه في دخول الجنة، لقول الله تعالى: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به، ويَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لَمِنْ يَّشَاء) [النساء: ٤٨]

ودل ذلك أيضا على أنه مؤمن إذْ أطمعه في دخول الجنة لقول النبي ﷺ : لا يدخل الجنة إلا مؤمن .

وقد ذكرنا هذا الباب، ولم نقل [ق ٢٦٧/أ] فيه: قد كفر، ونستتيبه من الكفر.

وقد اتفق أهل الفتوى، وعلماء أهل الأمصار على أن من أفطر في رمضان متعمداً أنه لا يكفر بذلك.

واختلفوا فيما يجب عليه عند ذلك، فمنهم من أوجب عليه مكان كل يوم أفطره صوم يوم، لم يوجب عليه أكثر من ذلك إلا التوبة والاستغفار.

ومنهم من أوجب عليه بدل كل يوم أفطره صيام شهر، مع التوبة والاستغفار.

ومنهم من أوجب عليه الكفارة مع قضاء يوم .

فإن أفطر رمضان كله متعمداً، فمنهم من أوجب عليه لكل يوم كفارة مع القضاء.

ومنهم من قال: تجزئه كفارة واحدة مالم يكفر، ثم يعود.

ولم يقل أحد من العلماء أنه قد كفر، بل يجب أن يستتاب، فإن تاب، وإلاّ قتل.

فبهذه الدلائل فرقوا بين الصلاة وسائر الفرائض.

وأما تمثيلهم الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة بالأخبار التي جاءت في الإفار بسائر الذنوب نحو قوله عليه : سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر(١).

<sup>(</sup>١) وسيأتي عند المؤلف برقم (١٠٨٧ ـ ١١٠٤)

وقوله ﷺ: لا ترجعوا بعدى كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض ١٠٠٠. وما أشبه ذلك.

فسنذكر ما حضرنا من الأخبار المروية فى ذلك على وجها، ونبين الفرق بينها، وبين الأخبار التي جاءت فى الإكفار بترك الصلاة بالحجج النيرة، والبراهين الواضحة إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۰۰۳)

## ذُكر الأخبار التي جاءت في أن سباب مسلم فسوق وقتاله كفر

۱۰۸۷ ـ قرأت عليه، وقلت له: حدثكم محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبى وائل، عن عبد الله رضى الله عنه، عن النبى عليه قال: قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق().

۱۰۸۸ - قرأت عليه، وقلت: حدثكم عبد الله بن محمد المسندى أبو جعفر، قال: حدثنا [ق ٢٦٧/ب] أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن زبيد، قال: لما تكلمت المرجئة، أتيت أبا وائل، فسألته فحدثنى صلى الله عليه والله عنه، عن النبى عليه عنه، قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۹۲۱) عن محمد بن جعفر، وعن عفان (۱/۵۶۱) والبخاري: الأدب (۲/۱،۱۶) عن سليمان بن حرب، وعن غندر تعليقاً ومسلم: الإيمان (۸۱/۱) عن ابن أبي شيبة، وابن المثنى، عن محمد بن جعفر غندر، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ۷/٥٥) عن محمد بن المثنى، عن غندر ثلاثتهم عن شعبة به.

وأخرجه النسائي عن محمود بن غيلان، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن منصور بن المعتمر به (١٦٨/٢ رقم ٤١١٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٨٥/١) عن يحيى، وعن عفان (١١/١١ و ٤٥٤) وعن محمد بن جعفر، والبخاري: الإيمان (١١٠/١) عن محمد بن عرعرة، ومسلم: الإيمان (٨١/١) عن محمد بن مثنى، عن غندر: محمد بن جعفر، ==

- ۱۰۸۹ ـ قال: وحدثنا شعبة، قال: وأخبرنى منصور والأعمش سمعا أبا وائل يحدث عن عبد الله رضى الله عنه، عن النبى عليه مثله().
- ١٠٩ \_ قال شعبة: فذاكرت هذا حمادا، وكان يقول بالإرجاء، وكان يقول بالإرجاء، وكان يقول لى: أنت منا ياشعبة، إلا قطرة، فقلت له: أتتهم زبيدا، أتتهم منصورا، أتتهم سليمان، فقد حدثونى عن أبى وائل، عن عبد الله رضى الله عنه، عن النبى عليها
- \_\_\_ والنسائي: في الكبرى (تحفة الأشراف ٧-٣٥) عن عمرو بن علي، عن ابن أبي عدي، وفي السُنن: المحاربة (٢/ ١٦٨ رقم ٢٢١٤) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود ستتهم عن شعبة به.

وله طرق أخرى عن الأعمش:

١ \_ من طريق محمد بن طلحة: أخرجه مسلم (١/ ٨١)

٢ ـ ومن طريق سفيان، وسيأتي بعد حديث.

(۱) أخرجه أحمد (۱/٤٣٩) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور وزبيد كلاهما عن الأعمش به.

وأخرجه أحمد (٢١/١) ورقم ٣٩٠٣ و ٢ /٤٥٤ رقم ٤٣٤٥) عن عفان، عن شعبة، عن زبيد، ومنصور، وسليمان ثلاثتهم عن الأعمش به.

وأخرجه البخاري: الفتن (٢٦/١٣) عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، ومسلم: الإيمان (٨١/١) عن ابن نمير، عن عفان، والنسائي: المحاربة (٢٦/١٦ رقم ٤١١٤) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود، وابن ماجه: المقدمة (٢٧/١) عن ابن نمير، عن عفان ثلاثتهم عن شعبة، عن الأعمش به.

وأخرجه ابن ماجه عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس عن الأعمش به (٢٧/١)

؟! قال: لا أتهمهم، ولكن أتهم أباوائل، وهذا ليس بشيء.

1.91 ـ قرأت عليه، قلت: حدثكم محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن زبيد، عن أبى وائل، عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عنه أل: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

قال زبيد: فقلت لأبى وائل: أنت سمعته من عبد (١) الله؟ قال: نعم (١).

۱۰۹۲ ـ قرأت عليه، وقلت: حدثكم إسحاق قال: أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبى وائل قال: قال عبد الله رضى الله عنه: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفرال.

۱۰۹۳ ـ قرأت عليه، وقلت: حدثكم محمد بن على الوراق أبو جعفر، قال: حدثنا محمد بن الصلت قال: حدثنا منصور

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل (أبي عبدالله) وصوابه (عبدالله).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/۳۳) و (۱/۷۷) ومسلم (۸۱/۱)، والترمذي: البر والصلة (۶۳۳/۱) والإيمان (۲/۵/۱) والنسائي: المحاربة (۲/۵/۱۶) والطبراني (۱۹٤/۱۰) من طريق سفيان به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: المحاربة (١٦٨/٢ رقم ٤١١٧ ـ ٤١١٨) عن قتيبة، عن جرير به، وعن محمد بن العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة به.

بن أبى الأسود، عن الأعمش، عن أبى وائل، عن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله على : سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، ولايحل لمؤمن يهجر أخاه فوق ثلاث.

1.95 \_ قرأت عليه، وقلت: حدثكم إسحاق قال: أخبرنا أبو الوليد قال: أخبرنا أبو طوالة، عن عبدالملك بن عمير، عن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه رضى الله عنه، عن النبى على قال: سباب المسلم أخاه فسوق، وقتاله كفر(۱).

• ١٠٩٥ - [ق ٢٦٨/أ] حدثكم أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا يحيى القطان، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۷۱ ورقم ۳۹۵۷) عن هشام بن عبدالملك، عن أبي عوانة، والترمذي: الإيمان (۲۱/۵) عن عبدالله بن بزيع، ثنا عبدالحكم بن منصور الخزاعي، والنسائي: المحاربة (۲۸/۲ رقم ۱۹۸۳) عن محمود بن غيلان، عن وهب بن جرير، عن أبيه ثلاثتهم عن عبدالملك بن عمير به.

وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال: وقد روى عن عبدالله بن مسعود من غير وجه.

وقال: وفي الباب عن سعد، وعبدالله بن مغفل. وصححه أحمد شاكر.

وأخرجه أحمد (١/ ٤٦٠ ورقم ٤٣٩٤) عن حسن بن موسى، ثنا شيبان، عن عبدالله يعني ابن عمير، عن عبدالرحمن به، وصححه أحمد شاكر.

سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر(١).

1.97 \_ قلت: حدثكم محمد بن يحيى، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: أخبرنى نعيم، قال: أخبرنى أبو الأحوص أنه سمع ابن مسعود رضى الله عنه يقول: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".

۱۰۹۷ ـ قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال حدثنا بشر قال: حدثنا التيمى، عن أبى عمرو الشيبانى، قال: قال ابن مسعود رضى الله عنه: سباب المسلم، أو سب المسلم فسوق، وقتاله كفر ".

۱۰۹۸ ـ قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبى إسحاق، عن عمر بن سعد، قال: أخبرنا سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه، عن النبى على

وأخرجه عن يحيى بن حكيم، ثنا عبدالرحمن بن مهدي به، وزاد: فقال له أبان: يا أبا إسحاق! أنا سمعته إلا من أبي الأحوص؟ قال: بل سمعته من الأسود وهبيرة.

وأخرجه عن أحمد بن حرب، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص به.

وأخرجه الطبراني (١٠/ ١٢٩) بسنده عن الحسن به.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: المحاربة (١٦٨/٢ رقم ٤١١٠) عن محمد بن بشار، ثنا عبدالرحمن، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق سمعت أبا الأحوص به.

<sup>(</sup>٢) وهو مكرر الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) وهو مكرر الذي قبله.

قال: قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق ١٠٠٠.

۱۰۹۹ ـ قال: حدثنا أبو جعفر المسندى، قال: حدثنا معلى الرازى، قال: حدثنا ابن أبى زائدة قال: أخبرنى أبى، عن أبى إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه المسلم فسوق، وقتاله كفران.

(١) أخرجه أحمد (١٧٦/١) عن عبدالرزاق به.

وأخرجه النسائي: المحاربة (٢/ ١٦٨) عن إسحاق بن راهويه به.

وقال المزي: رواه النسائي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه (قلت: وهو الحديث الآتي بعده).

ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وغيره، عن عبدالله قوله (قلت: وقد تقدم قريباً).

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً عليه: ذكر فيه الاختلاف على أبي إسحاق، هل هو عنه عن (عمر بن سعد) أو عن (محمد بن سعد)

قال: قلت: وقد ذكر البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١/ ٨٩/ ٨٨) أنه عنه يعني عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد أصح، وساقه من رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق كذلك، وهو عند النسائي أيضاً من رواية إسرائيل، عن أبي إسحاق.

قلت: راجع الحديث الذي بعده.

(٢) أخرجه أحمد (١٧٨/١) عن علي بن بحر، عن عيسى بن يونس، عن زكريا عن أبي إسحاق به.

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/١/٨) من طريق زكريا بن أبي زائدة به .

وأخرجه النسائي في المحاربة كما في تحفة الأشراف (٣١٤/٣) من طريق \_\_\_\_

الملك ذلك عليه، وأحمد بن عمر قالا: حدثنا إسحاق، وأحمد بن عمر قالا: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبى خالد الوالبى، عن النعمان بن عمرو بن مقرن رضى الله عنه قال: مر رسول الله برجلين يستبان، والملك بينهما، وأحدهما يقول لصاحبه هجراً، وقولا سبا، فيرد الملك ذلك عليه، يقول الملك: ذلك لك، وأنت أحق به، ويقول الآخر قولا حسنا، فيرد الملك ذلك عليه، وأنت أحق الملك: ذلك لك، وأنت أحق به،

ثم إنَّ رسول الله ﷺ أتى مجلسا من مجالس الأنصار، فحدثها بشأن الرجلين، وماردٌ عليهما الملك، ثم قال رسول الله ﷺ: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر.

قال: وكان في القوم رجلان سابان (۱)، قال: وكانا إذا التقيا لايزال يكون بينهما شر، وأخذ الآخر يستعد لسانه، [ق٨٢٦/ب] فجاء حتى أشرف عليه، وهو ساكت، فقال له: إنى سمعت رسول الله عليه يقول: سباب المسلم

<sup>=</sup> إسرائيل، وابن ماجه: الفتن (٢/ ١٣٠٠) من طريق شريك كلاهما عن أبي إسحاق به.

ورجحه البخاري على رواية عمر بن سعد.

وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل: (رجل سباب) وعلى هامشه: رجلان سابان.

فسوق، وقتاله كفر» فحلفت أنى لا أساب (بعد ()) هذا أبدا، وقال الآخر: وأنا لا أساب بعد هذا أبدا ().

عبد الله الخزاعى، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعى، قال: حدثنا رجاء بن صبيح الحرشى صاحب السقط، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ش.

وقد أخرجه أحمد (٥/٥٤) في مسند النعمان بن مقرن، عن أسود بن عامر، أنا أبو بكر، عن الأعمش، عن أبي خالد الوالبي، عن النعمان بن مقرن قال: قال رسول الله على: سب رجل رجلاً عنده، قال: فجعل الرجل المسبوب يقول: عليك السلام، قال: قال رسول الله على: اما ان ملكاً بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذا، قال له: بل أنت، وأنت أحق به، وإذا قال له عليك السلام، قال لا، بل لك، أنت أحق به.

والحديث عزاه السيوطي أيضاً للطبراني عن عبدالله بن مغفل، وعن عمرو بن النعمان بن مقرن. (صحيح الجامع ١٩٩/٤)

(٣) إسناده ضعيف، وعلته: رجاء بن صبيح الحرشي بفتح المهملة والراء بعدها معجمة، أبو يحيى البصري، صاحب السقط: بفتح القاف ضعيف (التقريب 1/ ٢٤٩)

<sup>(</sup>١) ورد في الأصل بدونه، وعلى هامشه: لعله: (بعد) وهو الأليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) في سنده أبو خالد الوالبي مقبول، ثم رواية النعمان بن عمرو بن مقرن مرسلة أي منقطعة. لأنه تابعي، وهو ابن أخي النعمان بن مقرن الصحابي، وقد وهم من زعم أنه النعمان بن مقرن كما ذكره الحافظ في التقريب (٣٠٤/٢) والتهذيب (٢/١٠٤)

- المعت يحيى بن ونجويه، قال: حدثنى يحيى بن حماد، قال: حدثنا رجاء أبو يحيى صاحب السقط، قال: حماد، قال: حدثنا رجاء أبو يحيى صاحب السقط، قال: سمعت يحيى يعنى ابن أبى كثير يحدث أيوب، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبى عليه مثله (۱).
- الغفار عبد الغفار بن يحيى، قال: حدثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبى حبيب عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال: قال وسول الله عنه قال:
- 11.٤ ـ قال: حدثنا على بن " الحسن بن أبى عيسى ، قال: حدثنى حدثنا المقريء ، قال: حدثنا ابن لهيعة ، قال: حدثنى

<sup>=</sup> ولكن صح الحديث من طريق آخر: أخرجه ابن ماجه: الفتن (١٢٩٩/٢) عن ابن أبي شيبة عن محمد بن الحسن الأسدي، ثنا أبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً.

وقال البوصيري: إسناده حسن

وله شواهد أخرى كما مر، وراجع: صحيح الجامع الصغير (١٩٩/٣) إسناده كسابقه، والحديث صحيح من طرق أخرى.

<sup>(</sup>٢) في سنده ابن لهيعة وفي روايته من غير العبادلة عنه ضعف، ولكن صح الحديث من غير وجه كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) ورد على هامشه: خ: علي بن الحسن بن أبي عيسى المقرىء قال حدثنا ابن لهيعة.

يزيد بن أبى حبيب، عن سنان بن سعد الكند، عن أنس بن مالك رضى الله عنه، عن النبى على قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (۱).

تم الكتاب بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ظهر يوم الخميس ثانى عشر ذى القعدة الحرام سنة ست وخمسين وتسعمئة بمكة المكرمة ، على يد مكمله الفقير إلى عفو الله وكرمه الملتجى إلى بيته ، وحرمه: عبدالقادر بن عبدالعزيز ابن فهد الهاشمى العلوى الشافعى المكلى ، لطف الله له وغفر له ولوالديه ومشايخ ، وطلابه وجميع المسلمين .

<sup>(</sup>١) وهو مكرر الذي قبله.



#### الفهارس

١ \_ فهرس الآيات الكريمة

٢ \_ فهرس الأحاديث

٣ ـ فهرس الآثار

ي ـ فهرس المراجع

وهرس موضوعات الكتاب



# ١ فهرس الآيات الكريمة الواردة ف الأحاديث والآثار

الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين [الزخرف: ٦٧] ٣٩٦ أسلم [البقرة: ١٣١] ٦٠٩ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات [مريم: ٥٩] ٤٠ - ٤١ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول [محمد: ٣٣] ٦٩٨ - ٦٩٩ اعملوا آل داود شكراً [سبأ: ١٣] ٢٢٨ - ٢٢٩ ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان [يسن: ٦] ٣٤٥ امتحن الله قلوبهم للتقوى [الحجرات: ٣] ٧١٧ أنا خير منه، خلقتني من نار [الأعراف: ١٢] ٩٩٧ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه [النساء: ٣١] ٨٢ ان الدين عندالله الأسلام [آل عمران: ١٩] ٣٤٤ إن الشرك لظلم عظيم [لقمان: ١٣] ٢٧٥ إن الصلاة كانت على المؤمنين [النسَّاء: ٣٣ - ٣٣] إن الله عنده علم الساعة [لقمان: ٣٤٤] ٣٦٧ - ٣٧٩ - ٣٧٩ إن الله لا يظلم مثقال ذرة [النساء: ٤٠] ٢٧٦ إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: ٨٨] ٦٩٩ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين [الأنبياء: ١٠٦] ٣٤٨ - ٣٤٨ إنا أرسلناك شاهداً و مبشراً [الفتح: ٩] ٧٣٧ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض [الأحزاب: ٧٢] ٤٩٨ - • • ٥ -01A - 01V - 01· - 0· A - 0· V - 0· £ - 0· T - 0· Y - 0· 1 إنا فتحنا لك فتحاً مبينا [الفتح: ١٠٠] ١٠٠ ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم [النساء: ٣١] ٨٢

لقوم عابدين [الأنبياء: ١٠٦] ٣٤٨ ـ ٣٤٨ إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم [الأنبياء: ٩٨] ٣٤٥ إنها تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب [فاطر: ١٨] ١٠٨٠ إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله [التوبة: ١٨] ٣٣٦ إنى أحببت حُبّ الخير [ص: ٣٢] ١٨ إنى سقيم [الصافات: ٨٩] ٢١٠ أولى لك فأولى . . . [القيامة : ٣٤] ٥٣ \_ ٥٦ \_ ٥٧ ـ أهولاء إياكم كانوا يعبدون قالوا: سبحانك [سبأ: ١٤٠٤] بل فعله كبيرهم هذا [الأنبياء: ٦٣] ٢١٠ تالله إنا كنا لفي ضلال مبين [الشعراء: ٣٤٥ [٩٨] حرمت عليكم الميتة والدم [الأنعام: ١٠٧٥] ١٠٧٥ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع [النور: ٣٧] ٤٩ \_ ٥٠ \_ ٥١ \_ ٢٥ ردوها على، فطفق مسحاً بالسوق [ص: ٣٣] ١٨ طهرا بيتي للطئفين [البقرة: ١٢٥] ١٣ عفا الله عنك، لِم أذنت لهبم [التوبة: ٤٣] ٧٣٩ على صلاتهم يحافظون [المعارج: ٣٤] ٩٣٨ غدوها شهر، ورواحها شهر [سبأ: ١٦] ١٥ فاحكم بيننا بالحق، ولا تشطط [ص: ٢٤] ١٩ فإذا لم تفعلوا، وتاب الله [المجادلة: ١٢ [ ١٢ فاسجدوا لله واعبدوا [النجم: ٦٢] ١٠٨٠ فأقتلوا أنفسكم [البقرة: ٥٤] ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ ٧٩٠ ـ ٧٩١ فإن تابوا، وأقامو، الصلاة [التوبة: ٥] ١ فتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون بالغيب [سبأ: ٢٠٨] ٢٠٨ فسوف يلقون غيّا [مريم: ٥٩] ٣٥ ـ ٣٦ ـ ٣٨ ـ ٣٩

فصل لربك وانحر [الكوثر: ٣] ١٠٨٠

فلولا أنه كان من المسبحين [الصافات: ١٤٣] ٢٥ - ٢٦ - ٢٨ فليحذر الذين يخالفون عن أمره [النور: ٦٣] ٧٢١ - ٧٢٤ فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه [البقرة: ١٧٣] ١٠٧٦ - ١٠٧٧ فنادته الملائكة، وهو قائم يصلي [آل عمران: ٣٩] ١٤

فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين [السجدة: ٢٧٨] ٢٧٨

فلا صدق ولا صلى [القيامة: ٣١] ٥٥ ـ ٥٧

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك [النساء: ٦٥] ٥٠٠ ـ ٧٠٠ ـ ٧٠٠ ـ ٧١١ ٧١٠ ـ ٧٠٩ ٧٠٨

فيكشف عن ساق [القلم: ٦٨] ٢٨١

قالت الأعراب: آمنا قل لم تؤمنوا [الحجرات: ١٤] ٥٦٥ - ٥٨٥

قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم [المؤمنون: ١-٢] ١٣٦ - ١٣٧ -

187-181-189-181

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاً [النور: ٦٣] ٧٢١ - ٧٢١

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني [آل عمران: ٣١] ٧٤١

قل للذين كفروا ان ينتهوا [الأنفال: ٣٨] ١٠٦٥

قل من حرم رينة الله التي أخرج [الأعراف: ٣٢] ٧٤١

كان أمة قانتاً [النحل: ١٢٠] ٧٧٤

كدعاء بعضكم بعضاً [النور: ٦٣] ٧١٨

كلوا واشربوا ولا تسرفوا [الأعراف: ٣١] ٧٤١

كلا، لا تطعه واسجد، وأقترب [العلق: ١٩]

للطائفين والقائمين . . . [الحج: ٢٦] ١٣

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [الأحزاب: ٢١] ٧٤١

للبث في بطنه إلى يوم يبعثون [الصافات: ١٤٤] ٢٨

لم تؤمنوا، ولكن قولوا: أسلمنا [الحجرات: ١٤] ٦١٠

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب [البينة: ١ - ٤] ٣

لو كان هولاء آلهة ما وردوها [الأنبياء: ٩٩] ٣٧٣ ليزدادوا إيهانا مع إيهانهم [البقرة: ١٤٣] ٣٥٣

ليس البرأن تولوا وجوهكم [البقرة: ١٧٧] ٤٠٨ \_ ٤٠٩ \_ ١٠٤

الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته [البقرة: ١٢١] ٣٨٦

الذين آمنوا، ولم يلبسوا إيهانهم بظلم [الأنعام: ٨٦] ٨٦ - ٧٦ - ٧٥

الذين هم على صلاتهم دائمون [المعارج: ٢٣] ٢٢ - ٦٧ - ٦٨ - ٩٣٨

الذين هم عن صلاتهم ساهون [الماعون: ٥] ٤٢ ـ ٤٣ ـ ٥٠

الذين هم عن صلاتهم يحافظون [المعارج: ٣٤] ٢٢ - ٦٣ - ٦٤

ماذا قال ربكم [سبأ: ٢٣] ٢١٧ - ٢١٨ - ٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢

ماسلككم في سقر قالوا: لم نك من المصلين [المدثر: ٢٦] ١٠٨١ ـ ١٠٨١

من أسلم وجهه لله [البقرة: ١١٢] ٦٠٩

من يطع الرسول فقد أطاع الله [النساء: ٨٠] ٧٣٩ ـ ٧٤٠

من الأعراب من يؤمن واليوم الآخر [التوبة: ٩٩] ٦١٠

وإبراهيم الذي وفي [النجم: ٣٧] ٤٣١

وأثاما [الفرقان: ٦٨] ٣٦

وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [المائدة: ٦] ١٠٠

واستعينوا بالصبر والصلاة [البقرة: ٤٥] ٢٠١ - ٢٠٠

واسجدي واركعي مع الراكعين [آل عمران: ٤٣] ١٠٨٠

وأقم الصلاة طرفى النهار [هود: ١١٤] ٦٩ ـ ٧٠ ـ ٧٣ ـ ٥٧ ـ ٧٧ ـ ٧٧ ـ

وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين (الروم: ٣١) ١٠٨٠

والباقيات الصالحات (الكهف: ٤٦) ٩٨-٩٧

وترى كثيراً منهم يسارعون في الإِثم (المائدة: ٦٣) ١٠٦٤

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا (٦٣) ٧٩٨

وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون (٤٣) ٢٨٣

وقوموا لله قانتين (۲۳۸) ۱۳۸ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (٤٥) ٢٠٤ وكن من الساجدين واعبد ربك (٩٨ ـ ٩٨) ١٠٨٠ والذين استجابوا لرجم وأقاموا الصلاة (٣٨) ١٠٨٠ والذين على صلواتهم يحافظون (٩) ٤٣١ والذين يمشون على الأرض هونا (٦٣) ٨٧٧ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة (١٧٠) ١٠٨٠ ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب (١٧٩) ٢٠٤ ولكن كذب وتولى (٣٢) ٥٥ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون (٢٢) ٦١٢ وما كان الله ليضيع إيمانكم (٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ـ ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ ٣٤٢ ومامنا إلامقام معلوم وإنا لنحن الصافون (١٦٥ ـ ١٦٦) ٢٥٤ ـ ٢٥٤ Y00 \_ ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون (٤٤) ٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ ٥٨٠ ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات (٦١١) ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله (۷۷۰) ۱۷ - ٦٧٧ ويتوب الله على المؤمنين (٧٣) ١٨٥ ويسبحوا الله بكرة وأصيلا (٩) ٧٣٦ ويقيمون الصلاة (٣) ٥٩ - ٦١ وليطوفوا بالبيت العتيق (٢٩) ١٠٨١ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر (٥٨) ٣٩٦

> لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم (٥٣) ٨٦٩ ـ ٨٧٠ لا تخف خصات بغي بعضنا على بعض (٢٢ ـ ٢٤) ١٩

**۷** ۲ ۸ \_

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم (٦٣) ٧٢٠ \_٧٢١ ٧٢٢ \_٧٢٢

لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم (٥٣) ٨٦٩ ـ ٨٧٠ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (٢) ٧١٩ ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٧ لا تقدموا بيني يدي الله ورسوله (١) ٧١٥ ـ ٧١٦ ـ ٧١٧ لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله (٩) ٤٦ ـ ٤٧ ـ ٤٨ لاتمنوا على إسلامكم، بل الله يمّن عليكم (١٧) ٥٨٩ ـ ٩٩٠ لا ينفع نفساً إيهانها لم تكن آمنت (١٥٨) ٤٢٠ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة (٩) ١٠٥٨ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي (١٧٨) ٢٠٤ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ (٢٦٤) ٧٠٤ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم (٢) ٧٠٤ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين أيدى الله (١\_٣) ٧٢٥ ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٩ ـ **VTT - VT.** يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً (١٢) ٥٥٠ يتلونه حق تلاوته (١٢١) ٣٨٣ ـ ٨٣٤ ـ ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ـ ٣٨٩ يتمطى (٣٣) ٥٤ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت (٣) ٣٥٠ \_ ٣٥١ \_ ٣٥٢ \_ ٣٥٣ \_ ٣٥٤

ـ ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠ يوم تبلى السرائر (٩) ١٥٥ يوم يكشف عن ساق (٤٣) ٢٨٠

#### ٢ \_ فهرس الأحاديث

آمركمَ بالايمان بالله وحده (ابن عباس) ٣٩١ آيات الأسلام أن تقول: أسلمت وجهى (معاوية بن حيدة) ١٠١ أبصرت فالزم (الحارثة) ٧٩٦ أتاني جبريل من عند الله وقال: إن ربك أرسلني؟ (عبادة) ١٠٥٤ أتتنى امرأة تبتاع تمرآ، فقلت: إن في البيت تمرا (أبوالير) ٧٩ أتدرون أيّ عرى الإيمان أوثق (البراء) ٣٩٣ أتدرون متى ذاكم؟ ذلك حين (أبو ذر) ٣٢٠ أتدرى أين تذهب هذه الشمس (أبو ذر) ٣٢٠ إتق النار ولو بشق التمر (أبو ذر) ۸۲۲ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فرفع إليه الذراع (أبو هريرة) ۲٧. أتى رسول اله صلى الله عليه وسلم بلحم، وعنده نفر من أصحابه (أبو هرير) ۲۷۲ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط على (ابن الخصاصة) ١٥١ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعت (جرير) ٧٦٤ أحب الصلاة إلى الله صلاة داود (ابن عمرو) ٢٢. أحدكم في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه (أبو هريرة) ١٠٣ احفظ عورتك إلا من زوجتك (معاوية بن حيدة) ٨٦٣ أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن (ابن عمر) ٧٧٣ أخبروني عن شجرة هي مثل المسلم تؤتى أكلها (ابن عمر) ٧٧٠/أ وب أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء (عبادة) ٦٦١اخرج يا ابن الخطاب، فناد في الناس (عمر) ٢١٦ إذ أراد الله أن يوخى بأمره تكلم بالوحى (النواس بن النعمان) ٢١٦ إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء (أبو هريرة) ٢٨٠ إذا جمع الله الأولين والآخرين (ابن مسعود) ٢٨٠ إذا حشر الناس يوم القيامة قاعوا أربعين عاماً (ابن مسعود) ٢٨١ إذا حشر الناس ألى المسجد كتب الله له بكل خطوة (أبو هريرة) ١٠٢ إذا اخلص المؤمنون من النار، وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه بالحق (أبو سعيد) ٢٧٦) إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد (أبو سعيد) ٣٣٦ إذا رأيتم الرجل خرج عنه الإيمان (أبو هريرة) ٣٣٦ إذا صلى أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه (ابن عمر) ١١٨ إذا قام أحدكم في صلاته يقبل الله عليه بوجهه (حذيفة) ١٢٢ إذا قرأ ابن آدم السجدة، فسجد، (أبو هريرة) ٣١٦

إذا كان أحدكم في صلاة، فلا يبزقن أمامه (أبو هريرة) ١٢٠ إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه (ابن عمر) ١١٧ إذا كان يوم القيامة صار الناس بعضهم في بعض (أنس) ٢٧٤ إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ماكانوا يعبدون (أبو بردة) ٧٨٥ إذا نام الرجل في سجوده باهي الله به الملائكة (الحسن مرسلاً) ٣٠٠ أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل (أبو سعيد) ٨٦ أرأيت لوكان بفناء أحدكم نهر يجرى (عثمان) ٥٤ ـ ٨٥ أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل منه (أبو هريرة) ٩٢ أربع خلال من كن فيه كان منافقا (ابن عمرو) ٦٧٤ إسباغ الوضوء شطر الإيمان ٤٣٥ ـ ٤٣٦ ـ ٤٣٧ استحيوا من الله حق الحياء (ابن مسعود) ٤٥٠ استحيوا من الله حق الحياء ٨٥٦

استقيموا وخير أعمالكم الصلاة (أبو أمامة الباهلي) ١٧٤ استقيموا ولن تحصوا، واعملوا أن خير أعمالكم الصلاة (ثوبان) ١٧٠ -١٧١ - ١٧٢ اسق ثم احبس الماء (الزبير) ٧٠٧

اسق ثم ارسل إلى جارك (الزبير) ٧٠٧ اسق يا زبير ثم ارسل إلى جارك (عبدالله بن الزبير) ٧٠٠ ـ ٧٠٦ أسلم، تسلم (رجل شامى) ٣٩٢

أسلم الناس، وآمن عمرو بن العاص (عقبة بن عامر) ٥٦٦ اعلم انك لا تسجد لله سجدة إلا رعفك بها درجة (أبو أمامة) ٣٠٢-٣٠٦ اعلمو أن أفضل أعمالكم الصلاة (ثوبان) ١٦٨

اعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة (ابن عمرو) 179 أعنى بكثرة السجود (فاطمة بنت الحسين) ٣١٩

إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة (أبو ذر) ١٠٥٢ ـ ٨١٢

أفش السلام، وابذل الطعام (معاذ) ٥٢٨

أفضل الإسلام من سلم المسلمون من لسانه (جابر) ٦٤٦ أفضل الأعمال الصلاة لميقاتها (ابن مسعود) ١٦١، ١٦٢ ـ ١٦٦

أفضل الإيمان أحسنهم خلقا (ابن عمر) ٤٥٧

أفضل الصلاة طول القنوت (عمرو بن العاص) ٣٠٨ أفضل الصلاة طول القنوت (جابر) ٣٠٩ ـ ٣١٠

أفضل الصلاة طول القيام (عبدالله بن حبشى) ٣٠٧ أفضل العمل الحب في الله، والبغض في الله (أبو ذر) ٣٩٤

إفعل كذا، وكذا، وأمط الأذى عن الطريق (أبو برزة) ٨٠٨ أفلح إن صدق (طلحة بن عبدالله) ٠٠٤

أفلا أكون عبداً شكوراً (رجل) ١٢٧

أفلا أكون عبداً شكوراً (المغيرة) ٢٢٢ ، ٢٢٢ أفلا أكون عبداً شكوراً (عائشة) ٢٢٥ أفلا أكون عبداً شكوراً (أبو هريرة) ٢٢٦ ـ ٢٢٧ أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا به قائم يصلى (معاذ) ٢٣٥ إقرءا. . . . أحسنتها، وأصبتها (أبيّ بن كعب) ٧٩٤ أكملكم إيهاناً أحسنكم خلقاً (عائشة) ٥٥٠ أكمل المؤمنين إيهانا أحسنهم خلقاً (أبو هريرة) ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤ أما أنا فلا أصلى عليه (جابر) ٦٩٢ أما بعد، طفيلا رأى رؤيا. . . . وإنكم كنتم تقولون (طفيل) ٨٧٤ أما تستجيون الله، أما تستحيون الحفظه (زرارة بن أوفي) ٨٤٤ إماطتك الأذي عن الطريق صدقة (أبو هريرة) ٨٠٥ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا (أنس) ٥، ٩، ١٠ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا (ابن عمر) ٤ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (رجل من الصحابة) ١١ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (أبو هريرة) ٦، ٨ أمط الأذي عن الطريق (أبو برزة الأسلمي) ٨٠٨، ٩ أمط الأذي عن الطريق (أبو ذر) ٨٢٢ أمط الأذي عن الطريق (أبو برزة) ٨٠٨، ٨١٨ ، ٨٢٢ أمنى جبريل عند البيت مرتين (ابن عباس) ۲۹، ۳۰، ۳۱ إن ادم وموسى اختصما إلى الله (عمر) ٣٦٦ إن أبا جهل أتى النبي صلى الله عليه وسلم (سعد بن جبير مرسلا) ٥٣ إن أبا ذر سأل رسول الله عن الإيمان (أبو ذر) ٤٠٩ إن أحدكم إذا قام يصلي، فإن الله قبل وجهه (جابر) ١٢٣ إن أحدكم إذا كأن في الصلاة، فإنه مناج (أنس) ١١٩ إن أحدكم إذا قام يصلى، فإنه مناج ربه (رجل) ١٣٢ إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة: المنافق (عمر) ٦٨٣ إن أخى داود كان أعبد البشر (عطاء مرسلًا) ٢٣ إن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد (أبو هريره) ٢٩٥، ٢٩٦،

إن امرأة أتته زوجها غائب بعثه النبى صلى الله عليه وسلم (أبو اليسر) ٠٨٠ إن أول رجل جبء به رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن مسعود) ٦١٢، ٢٠٣،

إن أول ما يحاسب به الناس من أعمالهم الصلاة (أبو هريرة) ١٨٢ إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته (أبو هريرة) ١٨٣ إن أول ما يحاسب به العبد صلاته (أبو هريرة) ١٨٠، ١٨٧ إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته (أبو هريرة) ١٨٨، ١٨٩ إن الإسبلام بدأ جزعا، ثم ثنيا (رجل) ٣٦١

إن الرجل ليصلى الصلاة ثم ينصرف منها (عمار) ١٥٦

إن الرجل ليصلى الصلاة، ما يكون له من صلاته (عمار) ١٥٢

إن الرجل ليصلى الصلاة وما فاته (طلق بن حبيب مرسلًا) ١٠٤٢ ـ ١٠٤٢ إن الرجل ليصلى الصلاة وما فاته من وقتها (ابن عمر) ١٠٤٣ ـ ١٠٤٤ إن الرجل ليصلى الصلاة، وما يكتب له منها (عمار) ١٥٣، ١٥٥، ١٥٥،

إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال (حذيفة) 290

إن الإيمان بني على خمس: تعبد الله (ابن عمر) ٤١٢، ١٣٤

إن الإِيهان سربال يسربله الله من شاء (أبو هريرة) ٣٨٥ إن البذازة من الإِيهان (أبو أمامة) ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨

إن البذاذة من الإِيمان (كعب)

إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (جابر) ٨٨٦ إن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام (ابن عمر)
٣٧١ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة (بشر بن سحيم) ٦٦٤ إن الحياء من الإِيهان (ابن عمر) ٤٤٤، ٤٤٥، ٨٢٤ إن خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلثمئة مفصل (عائشة) ٨١٦، ٨١٧

إن الدين النصيحة (معاذ) ٧

إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله (معاذ) ٧ أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلن أحداً (عصام المزنى)

إن ربى أرسل إلى أن أقرأ القرآن (أبيّ) ٧٩٤

إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه أصاب امرأة (ابن مسعود)

إن رجلا خاصم الزبير إلى النبى صلى اله عليه وسلم (أم سلمة) ٧٠٨ إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال (ابن عمر و) ١٧٣

إن رجلا قال: يا رسول الله)نيسحلا تيب ةمطاف ( هللا عدا ض

إن رجلا قتل نفسه بمشقص (جابر) ۲۹۲

إن رجلا كان يرعى لآل محمد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم (سالم بن عطية) ٨٤٥

إن رجلا من الأنصار خاصم الزبير (ابن الزبير) ٧٠٦

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فتح ، فسجد (أبو بكرة) ٢٣٠ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكرة ببراءة (ابن عباس) ٢٧٢ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ثم اتبعه عليا (ابن عباس)

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كل منافق عالم اللسان (عمر)

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يخط (ابن عمر)

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى الصلاة أفضل (عبدالله بن حبشى) ٣٠٧

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصلاة أفضل (جابر) ٣٠٩، ٣١٠ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس (عكرمة مرسلاً) ٣٤١ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدّ خمسا في يده (رجل) ٤٣٤ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الليل وإمرأة تصلى (أنس) ٣٢١ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عشى قرية (أنس) ٩٦٦

إن رضى عمر رحمة (ابن عمر) ٢٥٦

إن الصلوات الخمس يذهبن بالذنوب (عثمان) ٨٥، ٨٥

إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتى بذنوبه كلها (ابن عمر) ٢٩٣

إن العبد إذا قام في الصلاة، فإنها هو بين عيني الرحمن (أبو هريرة) ١٢٨ -

إن العبد إذا قام يصلى أتى بذنوبه (ابن عمر) ٢٩٤

إن العبد إدا قام يصلى الى بدلوبه (ابن عمر) ١٦٤ إن عمر جاء والصلاة قائمة، وفيه قصته مع أبي جحش (ابن عمر) ٢٥٦

إن الله أمر آدم بالسجود، فسجد (أنس) ٣١٨

إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات (الحارث) ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦،

177

إن الله أنعم على رسوله بنعمة، فسجد رسول الله (يحيى بن أبى كثير مرسلًا) ٢٣٢

إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا (يحيى بن الأشعرى) ١٧٤ إن الله لما بعث محمداً، قال: هذا نبيى (الحسن مرسلاً) ٧٤٧ إن الله لما خلق السهاوات والأرض خلق الصور (أبو هريرة) ٣٧٣

إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (بلال) ٦٦٥ إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه (أبو هريرة) ٧٥٠، ٧٥٠ إن الله يقول لك: من صلى عليك (عبد الرحمن بن عوف) ٢٣٧ ، ٢٣٧ إن لكل دين خلقا، وإن حلق هذا الدين الحياء (أنس) ٨٦١ إن للإسلام صوى ومناراً (أبو هريرة) 4.0 إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته (رجل) ٢٦٠ إن لله ملائكة في السماء الدنيا قياما من يوم (الحسن مرسلاً) ٢٥٨ إن لله في السموات السبع ملائكة يصلون (ابن عمر) ٢٥٦ إن لله في السموات السبع ملائكة يصلون (سحين بن جبير مرسلاً) ٢٥٧ إن مثلي ومثل هذا, ومثلكم كمثل رجل (أبو هريرة) ٩٩٢ إن وفد عبدالقيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم (ابن عباس) ٣٩٠ إن من السماوات سماء ما فيها موضع شبر (ابن مسعود) ٢٥٤ إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها (ابن عمر) ٧٦٩ إن من الشجرة ما بركته كبركة المسلم (ابن عمر) ٧٧١ إن من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن (ابن عمر) ٧٧٢ الصلاة ثم ينصرف منها (عمار) ١٥٦ إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرَّته (أبو ذر) ٤٠٨ إن المؤمن يؤجر في هديته المسلم وإماطته الأذي (أنس) ٨٢١ إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء (سلمان) ٨٣ إن المسلم ليس الذي يشبع ويجوع جاره (ابن عباس) ٦٢٨ إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (عبالله بن عمرو) ٦٣٠، 177, 777 إن المصلي إذا صلي، فإنها يناجي ربه (رجل بياضي) ١٣٥ إن المصلي يناجي ربّه فينظر أحدكم ما يناجي به ربه (أبو حازم) ١٣٠،

171

إن النبي خرج من مكة . . . وخرّ ساجداً (سعد) ٢٣٤

إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثلاثة، يغتسلون من حوض (زرارة)

125

إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة (بعد رقم ٢٠٠٦)

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى حتى انتفخت قدماه (أبو هريرة)

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء (أبو برزة)

إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق بعد هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة (ابن جريج مرسلًا) ٣٦٠

إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب نزع لأمته (كعب)

إنك لست مثلي، إنها جعل قرة عيني في الصلاة (أنس) ٣٢١ إنكم لو عرفتم الله حق المعرفة لمشيتم على البحور (معاذ) ٨٠٢ إنكم يا معاشر الأنبياء، لا تهاجرون (الحارث الأنصاري) ٤٧٥ إنها الأيهان من أربعة: لا تشركوا بالله شيئا (سلمة بن قيس) ١٩٥ إنها بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين (أبو أمامة الباهلي) ٣٧ إنها حبب إلى من دنياكم • النساء والطيب (أنس) ٣٢٢، ٣٢٣

إنها الدين النصيحة (ابن عمر) ٧٥٧، ٧٥٨ إنها الدين النصيحة (زيد بن أسلم مرسلًا) ٧٥٦

إنها الدين النصيحة (تميم) ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٥٥٠، ٥٥١، ٧٥٣، ٥٥٠،

إنه سيكون بعدى أئمة يؤخرون وقت الصلاة (جابر) ١٠٢٤ إنه كان جالساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (عمر) ٣٦٧

إنه لم يكن نبي إلا له دعوة ينتجزها في الدنيا (أنس) ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧ إنها ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون (أم سلمة) ٩٤٩ إنها ستكون عليكم إمراء يميتون الصلاة، يخنقونها (ابن مسعود) ١٠١٥ إنها سيكون ولاة أو أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها (ابن مسعود) ١٠١٧ إنى أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون (أبو ذر) ٢٥١ ـ ٢٥٢ إني أعطى رجالا، وأمنع آخرين (سعد) ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٢ إنى بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام (جرير) ٧٦٥ إنى عن أولئك نهيت (الحسن مرسلًا) ٩٦٢ إنى لأسمع أطيط السماء، وما تلام أن تئط (حكيم بن حزام) ٢٥٠ إنى لأعلم حين أنزلت، وأين، أنزلت يوم عرفة (عمر) ٣٥١، ٣٥٢ إنى لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة (أنس) ٢٦٨ إنى لقيت جبريل فبشرني ، وقال: إن الله يقول لك: (ابن عوف) ٢٣٦ إنى لن أخزيك في أمتك يا محمد ٥٣٢ )ذاعم (تدجسف ض إنى نهيت عن ضرب أهل الصلاة (أبو أمامة)) ٩٧٢، ٩٧١ إنى نهيت عن قتل المصلين (أبو سعيد) ٩٦٤ إنى نهيت عن قتل المصلين (أبو هريرة) ٩٦٣ إن رأيتم مسجداً، أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلن أحداً (عصام المزني) أنا أول من يؤذن له في السجود (أبو ذر وأبو الدرداء) ٢٦٨ أنا أول من ينفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر (أنس) ٢٦٩ أنا سيد الناس يوم القيامة (أبو هريرة) ٢٧٠ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة (أبو هريرة) ٢٧١، ٢٧٢ انظر ما يؤذي الناس في طريقهم، فنجه (أبو برزه) ٨١٢ انظروا إلى عبدي، روحه عندي، وجسده في طاعتي (الحسن مرسلًا) ٢٩٨ أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع خلال فقال (عبادة) ٩٢٠ أوصاني خليلي بسبع: لا تشك بالله (البراء) ٣٩٣

أوصيك أن تستحى الله كها تستحى رجلًا صالحا (سعيد بن يزيد) ٢٢٨،

أول ما أفترض على هذه الأمة من دينهم الصلاة (أنس) ١٩٣ أول ما يحاسب به العبد الصلا، وأول ما يقضى بين الناس (ابن مسعود)

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة (أبو هريرة) ١٨١، ١٩٥ ا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة (تميم الدارى) ١٩٠، ١٩١، ١٩٠ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته (صحابى) ١٨٦ أولئك الذين نهانى الله عنهم (عبيدالله بنعدى بن الخيار) ٩٥٥ أولئك الذين نهيت عنهم (أنصارى) ٩٥٦، ٩٥٧، ٩٥٨، ٩٥٩، ٩٦٠ ألا أحدثك حديث هذا الرجل (جرير) ٤٠٢

ألا أخبركم بأكملكم إيهانا؟ أحسنكم (جابر) ٢٥٦ ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس (فضالة بن عبيد) ٢٤١ ألا تسمعون: إن البذاذة من الأيهان (أبو أمامة الباهلي) ٤٨٥ ألا يدخل الجنة إلا مؤمن (كعب وأوس) ٣٧٣

أليس هذا يوم حرام (خالد بن سعيد) ٦٤٢ أى الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون (حابر) ٦٤٧

أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلوات لوقتهن (ابن مسعود) ١٦٤ أى الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت (عمرو بن عبسة) ٣٠٨

أى العمل أفضل؟ قال: الصلوات لميقاتهن (ابن مسعود) ١٦٦

أي العمل أفضل؟ قال؛ الصلاة لوقتها (ابن مسعود) ١٦٥

أى العمل أفضل؟ قال: أى الصلاة لميقاتها (ابن مسعود) ١٦١ ـ ١٦٢ أى المؤمنين أفضل إيهانا؟ قال؛ أحسنهم خلقا (ابن عمر) ٤٥٧

أى المؤمنين أفضل إسلاماً (ابن عمرو) ٦٣٩

إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة (ابن عمرو) ٦٣٥ - ٦٣٦

أيحب أحدكم أن يستقبله رجل (أبو سعيد) ١٢١ أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ (جابر) ١٢٣ أيها الناس ٩١١ )سناً (جانم هنإف ةلاصلاً يف ناك اذإ مكدحاً نإ ض الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه ٧٧٥ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه (أنس) ٣٨١، ٣٨١ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ٧٩٥ الإحسان أن تعبد الله (أبو هريرة) ٣٧٩، ٣٨٠ الإسلام إطعام الطعام، ولين الكلام (عمير الليثي) ٦٤٣، ٦٤٥، ٦٨٨ الإسلام أن تسلم قلبك لله (معاوية بن حيدة) ٤٣ الإسلام أن تسلم قلبك لله (رجل) ٣٩٢ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله (جرير) ٤٠٦ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله (عمى) ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٧٦ الإسلام أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئا (أبو هريرة وأبوذر) ٣٧٨ الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا (ابن عمر) ٣٦٧، ٣٧١ الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا (أنس) ٣٨٢ الإسلام أن تقول: أسلمت نفسى لله (معاية بن حيدة) ٤٠٤ الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة (ابن عمر) ٣٧٤ الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة (يحيى بن يعمر مرسلًا) ٣٧٣ الإسلام أن تقيم وجهك لله (ابن عمر) ٣٧٥ الإسلام أن لا تشرك بالله شيئا (أبو هريرة) ٣٧٩ الإسلام تسعة أو سبعة وسبعون شعبة (أبو هريرة) ٤٣٠ ، ٤٢٩ الإسلام خمس صلوات (طلحة بن عبيدالله) ٤٠٠ الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله (أنس) ٣٨١ الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام (عمر بن عبسة) ٦٦٤ الأمانة: الصلاة والصيام والجنابة (زيد بن أسلم مرسلًا) ٥٠٥ الأمانة ما أمروا به وماكفوا عنه (تفسير) (أبو العالية) ٧٠٥ الأنصار مجنة، حبهم إيهان وبغضهم نفاق (سعد بن عبادة) ٤٧٢ الإيهان أن تؤمن بالله (ابن عمر) ٣٧٤

الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته (ابن عمر) ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٥ الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته (أنس) ٣٨٢

الإِيهان بضع وستون أو بضع وسبعون (أبو هريرة) ٢٢، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٥، ٤٢٠، ٤٢٠، ٤٢٦، ٤٢٨، ٤٢٨،

الإِيهان بضع وسبعون شعبة (أبو هريرة) ٢٧٤

الإِيهان بالله واليوم الآخر (أنس) ٣٨١

الإيمان السماحة والصبر (عمير الليثي) ١٤٥، ٨٨٢، ٦٤٥

الإيهان الصلاة فمن فرغ لها قلبه (أبو سعيد) ٣٣٧

الإيهان هو التصديق أن يصدق العبد لله (سعيد بن أبير) ٣٤٦، ٣٤٥

الله أكبر (ثلاث) والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة (ابن عباس) ٧٧٩

اللهم بك أقتل وبك أصاول ولا حول (صهيب) ٢٠٩

اللهم لك الحمد، أيس عدو الله (أبو هريرة) ٧٧٨، ٧٧٧

بايعت رسول اله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة (جرير) ٧٦٢

بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة (جرير) ٧٦١

بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم (جرير) ٧٦٣ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن لا تشرك بالله

(عبادة) ٦٦٢

بعث الله نبيه رسول اله صلى الله عليه وسلم بشهادة (ابن عباس) ٣٥٣ بعثت بأربع: لا يدخل الجنة (على) ٦٧٠

بل للناس عامة تفسير إن الحسنات (أبو اليسر) ٧٩

بل هي للمؤمنين عامة (معاذ) ٧٧، ٧٨

بل هي للناس كافة (ابن مسعود) ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٣٧، ٧٤

بنى يالإسلام على خمس دعائم (ابن عمر) ٤١٣ بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله الا الله (ابن عمر) ٤١١، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧

بنى الإسلام على خمس شهادة (جرير) ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢١ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (جابر) ٨٩٨ بين الشرك والكفر ترك الصلاة (جابر) ٩٠١ بين العبد والكفر ترك الصلاة (الحسن) ٩٠١ بين العبد والكفر ترك الصلاة (جابر) ٨٨٨ بيت العبد والكفر ترك الصلاة (أنس) ٨٩٨، ٨٩٨، ٩٩٩، ٩٠٠، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (جابر) ٨٩٨ بينا أنا ذات يوم قاعد إذ أتانى جبريل (أنس) ٨٨٨ بينا رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك (أبو هريرة) ٨٠٣

بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه (أنس) ٣٨٠ بينها رسول، الله صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه (ابن عمر) ٣٧٦،

477

بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه إذ أقبل (ابن عمر) ٣٧٥ بينها رسول الله صلى بالله عليه وسلم يمشى إذ استقبله شاب (أنس) ٣٦٢ بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليهي وسلم إذ أقبل رجل (ابن عمر)

بينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل (ابن عمر) ٣٧٨، ٣٦٩، ٣٦٨

بينها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل (عمر) ٣٦٦ بينها نحن عند رسول الله صلى بالله عليه وسلم ذات يوم (عمر) ٣٦٣ البذاذة من الإيهان (أبو أمامة) ٤٨٨ البذاذة من الإيهان (عبدالله بن أبي أمامة مرسلًا) ٤٨٩ تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا (عبادة) ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨،

تبسمك في وجه أخيك صدقة (أبو ذر) ٨١٤، ٨١٤

تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة (جرير) ٧٦٤ تلك صريح الإيمان (عبد الله) ٧٨٣ ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان (أنس) ٤٨٦ ثلاث من كن فيه فهو منافق (أبو هريرة) ٢٧٥، ٧٧٦

ثلاث من النفاق إذا حدث كذب (جابر) ٦٨٩

جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى صورة دحية (ابن عمر) ٣٧٢ جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فى صورة رجل (أنس) ٣٨٢ جاء جبريل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان (عمر) ٣٦٥ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الإسلام (عبيد بن عمر) ٣٤٥

جاء رجل إلى رسول الله صلى بالله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس (طلحة بن عبيد الله) ٤٠٠

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه فسأله (أبو ذر) ٤٠٨

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام (يحيى بن يعمر مرسلاً) ٣٧٣

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ٧٦، ٣٧) دوعسم نبا( ض

جاء عمر، والناس مجتمعون على أبي حجش (الحسن مرسلًا)

جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم (أبو هريرة) ٧٧٥، ٧٧٦

الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارات (أبو بكر) ٩٥

حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق (أبو سعيد) ٤٨٠ ٠ حدیث کعب حین تخلف عن غزوة تبوك (کعب) ۲۳۸، ۲۳۹ حسن الخلق أفضل العمل (أبو العلاء بن الشخير) ٨٧٨ الحمد لليه الذي ردّ أمره إلى الوسوسة (ابن عباس) ٧٨١ الحياء خبركله (عمران) ٨٥٨، ٨٥٧، ٨٦٠ الحياء متن الإيمان، والإيمان في الجنة (أبو هريرة) ٤٤٧ الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة ٤٤٩ الحياء والحي شعبتان من الإيهان (أبو أمامة) ٤٤٦ الحياء لا يأتي إلا بخر (عمران) ٨٥٧، ٨٥٩ خاصم رجل من الأنصار الزبير في شرج من الحرة ٧٠٠، ٧٠٧ خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين (أنس) ٨٧٩ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا (جرير) ٤٠٦ خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل (أبو سعيد) ٤٥٨ خمس صلوات افترضهن الله (عبادة) ١٠٥٢ خمس صلوات كتبهن اللهعلى العباد (عبادة) ١٠٣١، ١٠٣١، ١٠٣٢

۱۰۳۲، ۱۰۳۳ خمس من جاء بهن لم يعبد وجهه عن الجنة (تميم الداري) ۷۵۹

حسق من جاء بهن لم يعبد وجهه عن الجنه (عيم الدارى) ٧٥٩ حيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم (عوف بن مالك) ٩٥١، ٩٥٢، ٩٥٣

دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد (الزبير) ٤٦٥، ٤٦٦ دع الناس من الشر فإنها صدقة (أبو ذر) ٨٢٢ دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بنى بزينب (أنس) ٨٧١

دعه فإن الحياء من الحياء من الإيمان (ابن عمر) ٤٤٤، ٥٥٥ الدين النصيحة ٧٤٧، ٧٤٨، ٧٤٩، ٧٥١، ٧٥٣،

الدين النصيحة (ابن عمر) ٧٥٨ ذاك صريح الإيمان (أبو هريرة) ٧٧٧ ذاك صريح الإيمان (صحابى) ٧٧٧ ذاك صريح الإيمان (صحابى) ٧٨٧ ذاك عص الإيمان (عم عمارة المازنى) ٣٨٧ ذاك محض الإيمان (عائشة) ٧٨٧ ذاك محض الإيمان (أنس) ٤٨٧ ذلك مثل الصلوات الحمس يمحو الله (أبو هريرة) ٩٢ ذلكم صريح الإيمان (جال من الصحابة) ١٠٨٠، ١٠٨٠ ذمة الله ورسوله برية من كل مشرك (ابن عباس) ١٧٦ رأس الأسر الإسلام وعموده الصلاة (معاذ) ١٩٨، ١٩٨ رأس الدين النصيحة (ثوبان) ٧٦٠ رأس الدين النصيحة (ثوبان) ٧٦٠

سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر (أنس) ٩٦٥ سأخبركم من المسلم: من سلم المسلمون (فضالة بن عبيد) ٩٤٠ سأنبيك برأس الأمر وعموده (معاذ) ١٩٨ سأنبيك برأس الأمر وعموده (أبو هريرة) ١٩٩ سئل ابن عباس: أتبكى السماء والأرض (سعيد بن جبير) ٣٢٨ سئل أبو هريرة عن حديث: لا يزنى الزانى (أبو صالح) ٣٥٥ سئل الحسن عن الإيمان فقرأ: ليس البر (عكرمة) ٤١٠ سألنا عليا: بأى شيء بعثت؟ قال: بأربع (زيد بن أشيع) ٣٦٩ سباب المسلم أخاه فسوق وقتاله كفر (ابن مسعود) ١٠٩٤ سباب المسلم، أو سب المسلم فسوق (ابن مسعود) ١٠٩٧ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (أنس) ١٠٩٧، ١٠٩٧ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (أنس) ١١٠٤، ١١٠٤

رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب (حذيفة) ٢١٢

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (سعد) ۱۰۹۹ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (ابن مسعود) ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۵، ۱۰۹۳

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (النعمان بن عمرو بن مقرن) ۱۱۰۰ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (أبو هريرة) ۱۱۰۱، ۱۱۰۸ سبحان الله نصف الميزان والحمد لله (رجل من بني سليم) ۲۳۲ ستكون عليكم أمراء لشغلهم أشياء عن الصلاة (عبادة) ۱۰۱۸، ۱۰۱۹،

ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان (أبو سعيد) ٢٤٧ سددوا وقربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ( ثوبان) ١٩٧ سيخرج قوم يتكلمون بالحق، لا يجاوز حلوقهم (على) ٢٤٧ سيكون أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها (أنس) ١٠٢٦، ١٠٢٧ سيكون أمراء بعدى يصلون الصلاة لوقتها (عامر بن ربيعة) ١٠٧٠ سيكون أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة (ابن عبادة) ١٠٢١ سيكون بعدى أمراء يميتون الصلاة (أبو ذر) ١٠٠٧ سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة (أبو ذر) ١٠٠٧ سيكون من بعدى أئمة يميتون الصلاة (شداد) ١٠٣٠ شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة (أبو هريرة) ٧٧٧ شهدت وليمة زينب، فأشبع الناس (أنس) ٩٦٩ صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت القوم قد صلوا (أبو ذر) ١٠١٠، ١٠١٠،

صلى (حـذيفة) مع النبى صلى الله عليه وسلم، فقام إلى جنبه (حذيفة) ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥،

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنتفخت قدماه (المغيرة) ٢٢٣

صلوا على صاحبكم، فإنه قد غلّ في سبيل الله (زيد بن خالد) ٦٩٣، ٩٤٠، ٩٩٠،

صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتتح سورة البقرة (حذيفة) ٣١٢،

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ، فكان إذا مرّ بآية رحمة (حذيفة)

الصلاة عمود الإسلام (أبو ذر) ٢٠٠

الصلاة نور المؤمن (أنس) ١٧٦، ١٧٧

الصلوات الخمس تفسير إن الحسنات يذهبن (ابن مسعود) ٧٥

الصلوات الخمس كفارة ما بينها (أبو سعيد؛ ٨٦

الصلوات الخمس كنهر جار على باب أحدكم (أنس) ٩٤

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (أبو أيوب) ١١٥

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة (القرظى مرسلًا) ٨٢

الصلوات كفاره للخطايا (أبو هريرة) ٨١

طول القنوت أفضل الصلاة (عمير) ٨٨٢

الطهور شطر الإيمان (أبو مالك الأشعرى) ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧

الطهور نصف الإيمان (رجل من بني سليم) ٤٣٤

عبد نور الله الإيهان قى قلبه ٧٩٧

عدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه خمسا (رجل من بني سليم)

243, 443

على كل نفس كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة (أبو ذر) ١٥٥ على كل نفس في كل يوم صدقة (أبو ذر) ٨١٤

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها (بريده) ٨٩٤، ٨٩٥، ٨٩٦ الغيرة من الإيمان والبذاء من النفاق (أبو سعيد) ٤٩١، ٤٩١، ٤٩٠ في الإنسان ثلاثمئة وستون مفصلا (بريدة) ٨٢٠ الفرق بين الكفر والإيهان في عهد النبي صل الله عليه وسلم (جابر) ٨٩٣ قال الله لآدم: يا آدم: إنى عرضت الأمانة (ابن عباس) ٤٩٨ قال النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة: كيف أصبحت (الحارثة) ٧٩٦ قتال المسلم كفر وسبابه فسوق (سعد) ١٠٩٨ قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق (ابن مسعود) ١٠٨٧، ١٠٨٨، ١٠٨٨،

1.9.

قد علمت اليوم الذي نزلت فيه: اليوم أكملت (ابن عباس) ٢٩١ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس البر (أبو ذر) ٤٠٩ كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة (على) ٣٢٥ كان رجل من الأنصار بمن يزعم أنه مسلم (الشعبى) ٧١١ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء بما يسر (أبوبكر) ٢٣١ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، صلى (حذيفة) ٢١٢ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس (صهيب) ٢٠٩ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس (صهيب) ٢٠٩

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلى، وفيه قصة أبى جحش (سعيد بن جبير مرسلاً) ٢٥٧

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه (أبو هريرة وأبو ذر) ٣٧٨

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء (أبو برزة)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل (أبو هريرة) ٣٧٩

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر (عائشة) ٧٢٥

كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة نظر هكذا (ابن سيرين مرسلًا) ١٣٧

كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، تعجبنا تعبده ؟أنس)

كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة (أبو برزة) ١٠٧ كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة (أنس) ٣٢٤ كانت عند آبائي ورقة يتوارثونها فلها كان النبي صلى الله عليه وسلم (عمر بن الحكم مرسلًا) ٢١١

كل سلامي من الناس عليه صدقة (أبو هريرة) ٨٠٤

كل سلامى من الإنسان عليه صلاة كل يوم (ابن عباس) ٨٠٦

كل معروف صدقة، وإن من المعروف (جابر) ٨٨١

كنا عند ابن عباس وعنده يهودي فقرأ: اليوم أكملت (ابن عباس) ٢٥٤

كنا عند عمر فذكر آية: اليوم أكملت لكم (أبو العالية) ٣٥٢

كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس شيء (ابن عمر) ٦٩٩

كنا نعد ذلك النفاق (ابن عمر) ٦٨١

كنا لاندرى ما نقول في الذين ماتوا وهم يصلون (البراء) ٣٣٩

كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت تأدخل بغير إذن (أنس) ١٨٧٣

كنت في المسجد، فقرأ رجل قراءة أنكرتها (أبي) ٧٩٤

كنت مع سلمان تحت شجرة، فأخذ عصنا (سلمان) ٨٣

كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة(أبو برزة) ١٠٧

لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة (ابن مسعود) ١٠١٤

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة (أبو أمامة) ٤٠٧

لقد رأيت رسول الله صلى عليه وسلم يقوم فيها يتنفل (المغيرة) ٢٧٤

لقد رأيتنا ليلة بدر، وما فينا إلا نائم غير رسول الله (على) ٢١٣

لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (حذيفة) ٢١٥ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير (معاذ) ١٩٧ لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في يغزوة (كعب) ٢٣٩، ٢٤٠،

لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات (أبو هريرة) ٢١٠ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابة (أنس) ١٢ لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد (أنس) ٨٧٠

لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد العرب (أنس) ٥ لما كان يوم بدر، قاتلت شيئا، ثم جئت مسرعا (على) ٢١٤ لما نزلت آية الحجاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وراءك (أنس)

لما نزلت: (ولم يلبسوا . . . ) شق ذلك على أصحاب رسول الله (ابن مسعود) . . . ٧٧٥ .

لما وجه النبى صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: كيف لمن مات (ابن عاس) ٣٣٨

لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن خمس (ابن مسعود) ٨٤٦ لو أن صخرة زنة عشر عشراوات (أبوأمامة) ٣٦ لو قتل لما اختلف في أمتى رجلان كان آخرهم (أنس) ٣٣٠ ليس بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله (أنس) ٣٢٥، ٣٢٥ ليس بذاك، ألا تسمعون إلى قول لقمان (ابن مسعود) ٧٧٥ ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة (جابر) ٨٨٨ ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك (جابر) ٨٩٠ ليس الخبر كالمعاينة (ابن عباس) ٢٦٧ ليس بالمسلم الذي من شبع وجاره (ابن عباس) ٧٢٩ الذي تفوته صلاة العصر كأنها وتر أهله (ابن عمر) ۹۰۲، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۸، ۹۱۰

ما أخاف على أمتى إلا ضعيف اليقين (أبو هريرة) ٧٦٧ ما أذن الله لعبد فى شيء أفضل من ركعتين (أبو أمامة) ١٧٨ ما أريد أن يلى لى عملًا من لا يستحى (زرارة) ٨٤٤

ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام (عبيد بن عمير) ٦٤٣ ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام (عمرو بن عبسة) ٦٦٤ ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله (عثمان بن أبي دهرش بلاغاً) ١٥٧ ــ

101

ما توضأ عبد، فأسبغ الوضوء (عثمان) ١٠٠

ما في السهاء الدنيا موضع قدم، إلا عليه ملك ساجد (عائشة) ٢٥٣

ما قال مسلم لمسلم: كافر إلا باء به أحدهما ١٠٠٦

ما كان الفحش في شيء إلا زانه ولا كان الحياء (أنس) ٨٦٢

ما مر رسول الله صلى بالله تعليه وسلم بآية رحمة إلا وقف (حذيفة) ٣١٤،

٥١٣، ١١٣

ما من رجل لا يؤدى زكاة له إلا جعل له يوم القيامة صفائح (أبو هريرة) ١٠٨٣

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها (أبو هريرة) ١٠٨٤، ١٠٨٥،

ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته لا أحمى عليه (أبو هريرة) ١٠٨٢ ما من عبد يؤمن يسجد لله سجدة إلا رفعة (ثوبان) ٣٠٠ ما من عبد يخطو إلى المسجد خطوة إلا كتب الله له (جابر) ١٠٥ ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله (أبو ذر) ٢٨٨ ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله (ثوبان) ٢٨٩ ما من ليلة إلا وينزل ربنا إلى السهاء (عبدالرحمن بن البيلهاني مرسلاً) ٢٤٩ ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة (أبو فاطمة الأسدى) ٢٩٢

مثل الصلوات الخمس كمثل رجل على بابه نهر جار (جابر) ۸۸، ۸۷، ۹۰ مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على بابك (عبيد بن عمير مرسلاً) ۸۹، ۹۹، ۹۱

مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم (أبو هريرة) ٩٣ مثل المؤمن ومثل الإيهان كمثل الفرس (أبو سعيد) ٢٥٠ مرّ ابراهيم وسارة بجيار من الجبايرة (أبو هريرة) ٢١٠ مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فيه (جابر) ٣٢٩ مر رجل من الأنصار وهو يخط أخاه (ابن عمر) ٤٤٤ مرحباً بالوفد غير الخزايا ولا الندامي (ابن عباس) ٣٩١ مفتاح الجنة الصلاة (جابر) ١٧٥

من أحب الأنصار أحبه الله (معاوية) ٤٧٨ من أحب الأنصار أحبه الله (الحارث بن زياد الأنصاري) ٤٧٤

س احب الرفضار احبه الله (السارك بن را من أحيا سنتي، فقد أحبني (أنس) ٧١٤

س أصاب منكم منهن فعجلت عقوبته (عبادة) ٦٦١ من أعطى لله، ومنع لله وأنكح لله (معاذ بن أنس) ٣٩٥

من أقام الصلاة، وآتى الزكاة (أبو هريرة) ٣٩٨

من أنفق نفقة فاضلة، في سبيل الله فبسبعهائة (أبو عبيدة) ٨١١

من باع الخمر فليشعض الخنازير (المغيزة) ٢٠٨

من ترك الصلاة سكراً مرة واحدة (عبدالله بن عمرو) ۹۲۲ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله (بريدة) ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۶، ۹۰۰ من ترك صلاة العصر متى تفوته فكأنها وتر (ابن عمر) ۹۱۰

من ترك الصلاة فقد كفر ٩٨٨

من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله (أميمة) ٩١٦ من ترك الصلاة متعمداً، فقد برئت منه ذمة الله (أبو ذر) ٩١٤ من توضأ في بيته، فأحسن الوضوء (رجل أنصاري) ١٠٦ من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن (عبادة) ١٠٥١ من حافظ على الصلاة كانت له نوراً (ابن عمرو) ٥٨ من حلف بغير الله، فقد أشرك والطيرة ٥٠٠٥ من رغب عن سنتي ، فليس مني (أنس) ٧١٢، ٧١٣ من رغب عن سنتي فليس مني (الحسن مرسلاً) ٧٤٧ من ركع ركعة أو سجد سجدة رفعه الله مها درجة (أبو ذر) ٢٨٧ من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم (أبو الدرداء) ٨١٠ من سجد لله رفع الله بها درجة (أبو ذر) ۲۸٦ من سرّه أن يجد حلاوة الإيمان فليحب العبد (أبو هريرة) ٤٦٧ من سلم المسلمون من لسانه ویده (عمر) ۸۸۲ من سلم المسلمون من لسانه ويده (ابن عمرو) ٦٣٩ من صلى صلاتنا، وسئل عن صلاته بهم ١٠٤٦ من فارق الدنيا على الإخلاص لله (أنس) ١، ٢ من له، من يقتله؟ (جابر) ٣٢٩ من مشى بدينه إلى غريمه يقضيه (ابن عباس) ٨٢٣ من يبايعني على هولاء الآيات الثلاث (عبادة) ٦٦٠ مَنْ يقتل الرجل (أنس) ٣٣٠ مِنْ أكمل المؤمنين إيهانا أحسنهم خلقا (عائشة) ٨٨٠ من حين نخرج أحدكم من بيته إلى المسجد (أبو هريرة) ١٠١ المؤمنون تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر (على) ٦٠٦، ٦٠٥ المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء (أبو سعيد) ٦٤٨ المسلم من سلم المسلمون من لسانه (أبو هريرة) ٦٣٨، ٦٣٧

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (ابن عمرو) ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤ المهاجر من هجر السيئات (ابن عمرو) ٦٣١

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين (أبو بكر) ٩٧٠ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين (أبو بكر) ٩٦٩ نهيت عن قتل المصلين (أنس) ٩٦١

وراءك يا بني ٣٧٨ ، ٢٧٨ )سنأ (ض

والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا (أبو ذر) ۲۰۱ ـ ۲۰۲ والذى نفسى بيده ليقيمن الصلاة (عبد الرحمن بن عوف) ۹٦٨ والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا (أبو هريرة) ٤٦٢، ٤٦٣،

والذى نفسى بيده لا تزول قدما عبد يوم القيامة (أبوسعيد) ٨٤٧ والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن قلبه (عبدالله بن مسعود) ٦٢٤

والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه (أنس) ٢٢١ والذى نفسى بيده لا يحب الأنصار رجل (الحارث الأنصارى) ٤٧٥ والذى نفسى بيده لا يدخل قلب أحدهم الإيمان (عبد المطلب بن ربيعة)

والذي نفسى بيده لا يدخل قلب رجل الإِيهان (العباس) ٤٧١، الوضوء نصف الإيهان (٤٣٨)

هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم (أنس) ٣٨٢ هذا دينكم وأينها تحسن يكفك (معاوية بن حيدة) ٤٠٢، ٤٠١ هذا محض الإيهان (أبو هريرة) ٧٧٨

هل تدرون ما الإيمان؟ (ابن عباس) ٣٩٠

هل تسمعون ما أسمع؟ المت السهاء (العلاء بن سعد) ٢٥٥ هل تضارون في وؤية الشمس، ليس دونها سحاب (أبو هريرة) ٢٧٥ هل تضارون في رؤية الشمس بالظهرة (أبو سعيد) ٢٧٧ هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده (قيس بن عباد) ٦٠٥

هم قوم ذبحوا قبل أن يصلى النبى صلى الله عليه وسلم (تفسير: لا تقدمواً) (الحسن مرسلًا) ٧١٦

هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها تفسير: ساهون (سعد) ٢٤

هي لمن عمل بها من أمتى تفسير: وأقم الصلاة (ابن مسعبود) ٧٦

لا إيهان لمن لا أمانة له، ولا دين (أنس) ٤٩٤، ٤٩٤

لا تؤذونى فى عم، فإن عنم الرجل صنو أبيه (عبد المطلب بن ربيعة) ٤٧٠ لا تترك الصلاة عمداً، فإنه من ترك الصلاة عمداً (أم أيمن) ٩١٣

لا تحقرن من المعروف شيئا (رجل هجيمي) ٨٠٧

لا ترجعوا بعدي كفاراً (١٠٠٣

لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب ١٠٠٤

لا تزول قدما عبد يوم القيامة (أبو سعيد) ٨٤٧

لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت (معاذ) ٩٢١

لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت (مكحول مرسلًا) ٩١٨، ٩١٧

لا تشركن بالله شيئا (أميمة) ١٩٢

لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم (عبادة) ٩٢٠

لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا (ابن عمرو) ٦٦٣

لا تغضب إن استطعت (أبو العلاء بن الشخير) ٨٧٨

لا تقبل صلاة إلا بطهور ٤٤٠

لا تقولوا ماشاء الله وشاء الله (طفيل بن سنجرة) ٧٧٤

لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام (عمران) ١٠٨١

لا جهاد، ولا صدقة، فبم تدخل الجنة؟ (ابن الخصاصية) ٤٥١

لا سمر بعد العشاء الآخرة إلا لإحدى رجلين (ابن مسعود) ١١٠، ١٠٩

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (أنس) ٤٦١، ٢٢٠،

لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي (جدة رباح عن أبيها) ٤٨٣، ٤٨٣

لا يؤمن عبد حتى يأمن جواره بوائقه (أبو هريرة) ٣٢٣

لا يؤمن من لا يأمن جاره غوائله (أنس) ٦٢٦

لا يبغض الأنصار إلا منافق (أبو سعيد) ٤٧٩

لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله (ابن عباس) ٤٧٦، ٤٧٧

لا يجتمع الشح والإيهان في قلب عبد ابدأ (أبو هريرة) ٤٥٩

لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم (أبو هريرة) ٤٦٠

لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله (الحارث الأنصاري) ٤٧٥

لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق (البراء) ٤٧٣

لا يحبهم (أي الأنصار) إلا مؤمن (سعد) ٤٨١

لا يدخل الجنة إلا مؤمن (عمر) ٦٦٧

لا يدخل الجنة إلا مؤمن (ابن عباس) ٦٧٢، ٦٧٢

لا يدخل الجنة إلا مؤمن (كعب) ٦٧٣

لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يحج (أبو هريرة) ٦٦٨

لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة (على) ٦٦٩، ٦٧٠

لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (بلال) 770

لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (أبو هريرة) ٦٦٦

لا يزنى الرجل حين يزني (أبو هريرة أو ابو سعيد) ٢٥٥

لا يزنى الرجل وهو مؤمن (أبو هريرة) ٢٩٥

لا يزنى الرجل وهو مؤمن ولا يشرب الخمر (ابن عباس وأبو هريرة وابن عمر) ٥٤٠

لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن (عبد لله بن أبي أوفى) ٥٥١، ٢٥٥، ٢٥٥، همه ، ١٥٥، ٥٥٤،

لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن (ابن مغضل) ٥٥٥

لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن ٥٥٩

لا يزنى الـزانى وهو مؤمن ولا يسرق السارق (أبو سعيد) ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٠، ٥٣١،

لا يزنى الزاني وهو مؤمن (ابن عباس) ٥٤٤، ١٥٥

لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن (ابن عباس) ٧٤١، ٢٥٥

لا يزنى العبد حين يزنى وهو مؤمن (عائشة) ٥٤٥، ٥٤٦، ٧٤٥

لا يزنى مؤمن ولا يسرق مؤمن (الحسين) ٦٩٧

لا يزنين مؤمن، ويسرقن مؤمن (سعيد بن جبير) ٦٩٧

لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن (ابن أبي أوفي) ١٥٥، ٥٥٠

لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن (أبو هريرة) ٣٤٥

لا يشرب الرجل الخمر، حين يشربه وهو مؤمن (ابن الزبير) ٤٨ ٥

لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى أكون أنا أحب إليه (أبو أمامة) ٤٦٩ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين (أبو هريرة) ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٢.

يا أبا برزة أمط الأذى عن الطريق (أبو برزة) ٨٠٩

یا أبا ذر إنه سیكون بعدى أمراء (أبو ذر) ۱۰۰۷

یا أبا ذر کیف أنت إذا كانت علیك إمراء (أبو ذر) ۱۰۰۸

يا أبا فاطمة أكثر السجود، فإنه ليس من عبد مسلم (أبو فاطمة) ٢٩٠،

791

یا حی، یا قیوم (علی) ۲۱۶

يا رسول الله إنى لقيت امرأة في البستان (ابن مسعود) ٧٠، ٧١، ٧٢،

74,34

يا رسول الله أي الإسلام أفضل (جابر) ٦٤٦، ٦٤٧

يا رسول الله أى الأعمال أفضل (ابن مسعود) ١٦٣ يا رسول الله أى الصدقة أفضل (أبو ذر) ٨٢٢ يا رسول الله: على ما تبايعنا؟ قال: على أن لا تشركوا (ابن عمرو) ٦٦٣ يا رسول الله ما تقول فى رجل أصاب إمرأة (معاذ) ٧٧ يا رسول الله ما تقول فى الصلاة؟ قال: عمر الإسلام (أبو ذر) ٢٠٠ يا عمر أرجع، إن غضبك عز (سعيد بن أبير مرسلاً) ٢٥٧ يا معاذ إن شئت حدثتك برأس هذا الأمر (معاذ) ٧ يؤذن للمؤمنين فى السجود يوم القيامة (قتادة مرسلاً) ٢٨٣ يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله (ابن مسعود) ٢٧٩ يجمع الله الناس يوم القيامة، فيهتمون لذلك (حديث الشفاعة) (أنس)

يجمع المؤمنون يوم القيامة (حديث الشفاعة) (أنس) ٢٦٢، ٢٦٢ يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب (أبو سعيد) ٩٥٤ يكون عليكم أئمة يؤخرون الصلاة ٩٩٦

یکون علیکم الأمراء یؤخرون الصلاة (قبیصة بن وقاص) ۱۰۲۸ ینزل ربنا من آخر اللیل، فینادی (عبید بن السباق مرسلاً) ۲۶۸ الیوم یئس الذی کفروا نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم (مقاتل) ۳۹۰

## فهرس الآثار

آثروا الحياء من الله على الحياء من الناس (عبيد بن عمير) ٨٦٦ ابتلوا والله بشدة من البلاء (تفسير) (قتادة) أبوجهل تفسير: (يتمطى) (مجاهد) ٤٥ اتق الله في نفسك ولا توفك (الحسن) ٧٤١ إثيا تفسير (حرجا) (الضحاك) ٧٠٩ أجتمع أهل العلم على أن إبليس إنها ترك السجود (ابن راهويه) ٩٩٧ اجلس بنا نؤمن ساعة (بعض الصحابة) ٧٣٦ اختار الله البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد الحرام (كعب) أخر الحجاج الصلاة يوم عرفة، فصلى ابن عرفة (على الأزدى) ١٠٦٢ أخلص الله لهم دينهم تفسير: (اليوم أكملت لكم دينكم) (قتادة) ٣٥٦ أخلص تفسير (امتحن قلومهم للتقوى) (ابن عباس) ٧١٧ أدركت زيادة على خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن أبي مليكة) ٦٨٨ إذا أخذتم عن رسول الله، فاخرسوا (النضر بن شميل) ٧٣٥ إذا ارتد الرجل عن الإسلام ثم أسلم (إسحاق بن راهويه) ١٠٧٤ إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء (سعد بن عمارة) ٩٤٦ إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداً فإنه لا يقضيها (الحسن) ١٠٧٨ إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات (ابن مسعود) ٢١٧ إذا حالطت فخالط، حسن الخلق (الفضيل) ٨٧٧ إذا صليت فإنك تناجي ربك، وربك أمامك (أبو هريرة) ١٣٢ إذا قال: لا أصلى العصر يومي هذا، فهو أكفر من الحمار (ابن المبارك) 1.79

إذا قضى الله في الساوات أمراً كان وقعه كالحديد (عبد الله بن الهاد) ٢٢٠ إذا قمت إلى الصلاة، فقم قانتاً (الحسن) ١٤٠ إذا كانَ لك على نصراني حق من أي وجه (الشافعي) ١٠٦٦ إذا مات المؤمن بكي عليه مصلاه من الأرض (على) ٣٢٧ أذانه وإقامته وصلاته بهم من إسلام (سعيد بن عبد العزيز) ١٠٤٩ استحى من الله لقربه منك وخف الله (رجل) ٨٤٠ استحيوا من الله، فإنى لأظل إذا أتيت الخلاء (ابوبكر) ٨٢٨ استسلمنا خوف السبي والقتل تفسير: (مالت الأعراب) (مجاهد) ٦٠٧ اشتد غضب الله على أول من أخر وقت الصلاة (جابر) ١٠٢٤ أضاعوه عن مواقيتها تفسير (أضاعوا الصلاة) (القاسم بن مخيمرة) ٣٩ اعتبروا المنافق بثلاث: إذا وعد أخلف (ابن مسعود) ٦٧٧ اعلموا رحمكم الله إن أهل السنة كانوا أقل الناس (الحسن) ٧٤٣ اعملوا آل داود شكراً لله على ما أنعم (تفسير) (ابن عباس) ٢٢٩ إغفال الصلاة عن وقتها تفسير (لاهون) (مسروق) ٤٤ أفضل الإسلام الصلاة على وقتها (ابن مسعود) ٩٣٧، ٩٣٥ أفضل الصلاة الركوع والسجود (ابن مسعود) ٣٠٣ أفضل ماجاء رجل أجدل من رجل (مالك) ٧٣١ إقمتها أن يحافظ على مواقيتها تفسير (ويقيمون الصلاة) (مقاتل) ٦١ اقرأوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروها (مكحول والزهري)

أقول: مؤمن إن شاء الله (أحمد) ٥٨٤ أكثر أهل العلم على إعادة الصلاة إذا تاب (إسحاق بن راهويه) ١٠٧١ إلهى ما شأن بنى اسرائيل (داود عليه السلام) ١٩ أما إنى بحمد الله فقد أدركت منهم صدراً حسناً (أبو رجا العطاردي) ٦٨٦ أمر الله تبارك وتعالى أن يهاب نبن تفسير (لا تجعلوا دعاء) (قتادة) ٧٢١ أمرهم الله أن يفخموه تفسير (لاتجعلوا دعاء الرسول) (قتادة) ٧٢٠ أمروا أن يدعوه: يارسول الله (مجاهد) ٧٢٦ أمرهم أن يدعوه: يارسول الله تفسير (كدعاء بعضكم البعض) (مجاهد) ٧١٨

إن آدم خرجت به شامة على إبهام قدمه (ابن عمر) ٢٠٦ إن أبا بكر بعث خالداً وأمره أن يقاتل الناس (أبو بكر) ٩٧٥ إن أبا بكر كان من عهده إلى جيوشه في الردة (أبو بكر) ٩٧٤ إن ابن عمر كان يقول: حتى اذا فرغ (تفسير) (أبن عمر) ٢٢١ إن ابن المسيب سئل عن ذلك، فلم ير به بأسا (ابن المسيب) ٣٤، إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم (عمر) ٦٨٥ إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة النافق (عمر) ٦٨٣ إن أصحاب على سألوه عمن قتل من أصحاب معاوية (مكحول) ٥٩٥ إن الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها (كعب) ١٢٥، ١٥٥ إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله (مجاهد) ٣٩٩ إن أول عمل عمله آدم حين أهبط (محمد بن المنكدر) ٨٥٣ إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة (أبوهريرة) ١٨٤ إن تارك الصلاة عمدا من غير عذر (ابن راهويه) ٩٩٠ إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى ملك مقرب (الضحاك) ٢٨٤ إن الحجاج يؤخر الصلاة عن وقتها (أبو وائل) ١٠٥٩ إن حذيفة رأى رجلًا قد خفف في الصلاة (حذيفة) ٩٤١ إن الحسن وابن سيرين كانا يقولان مسلم (قبل رقم ٥٦٢) إن الحسنات التي يمحو الله بها السيئات (سلمان) ٩٦ إن خطايا الإنسان في رأسه وأن السجود (ابن عمر) ٣٠٤ إن داود جزأ على أهل بيته الصلاة (ثابت البناني) ٧٤ ن ذلك الصوم والصلاة وغسل الجنابة (عطاء) ١٠٥

إن رجلًا سأل الحسن البصري فقال: إن العبد (الحسن) ٥٥١ إن سعيد بن جبير كان يصلى مع الحجاج إن الشيطان إذا رأى ابن آدم ساجدا (ابن مسعود) إن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن (سلمان) ٩٩ إنَّ عبد الملك كتب إلى سعيد بن جبر (عطاء الهزلي) ٦٠٩، ٦٠٩ إن عمر أتى على هذه الآية: الذين آمنوا (عمر) ٧٩٥ إن عمر كان إذا دخل بيته نشر المصحف (ابن عباس) ٧٨٥ إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الناس (عمر بن عبد العزيز) ٧٤٦ إن الغناء ينبت النفاق في القلب (الشعبي) ٦٩١ إن في جهنم واديا يسمى غيا (تفسير) (شفى بن ماتع) ٣٨ إن الله إذا ألقى الوحى ، سمع له (ابن مسعود) ٢١٨ إن الله إذا تكلم بالوحى سمع له أهل الساوات (ابن عباس) ٢١٩ إن الله حين خلق خلقه جمع من خلقه (مقاتل) ١٨٠ إن الله خلق الدنيا وخلق ما فيها (النضر بت عمرو) ٧٤١ إن الله عفو يحب العفو (عبد الله) ٦١٢ إن المرجئة لا تقبلني، إن المرجئة تقول: إن حسنانتا (ابن المبارك) ٧٠٣ إن المرجئة تقول: إن حسنانتا متقبلة (ابن المبارك) ٧٠٢ إن من فقه المرء إقباله على حاجته (أبو الدرداء) ١٣٤ إن موسى سأل ربه أن يريه الدابة (إبو سعيد المذري) ٣٢ إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله (الحسن) ٧٩٨ إن ناسا كانوا يقولون: لولا أنزل في كذا (قتادة) ٧١٦ إن الوتر واجب (أبو محمد) ١٠٣١، ١٠٣٠، ١٠٣١ إن هؤلاء يقولون: من لم يصم، ولم يصل (ابن تالمبارك) ٩٨١ إن اليوم الجمعة، فأقم حتى تصلى (عمر بن عبد العزيز) ٤٠ إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم (عريب الهداني) ٦٨١

إنكم في زمان قليل خطباؤه كثير علماؤه (ابن مسعود) ١٠٣٨ إنها أنا أخشى من ربي أن يدعوني يوم القيامة (أبوالدرداء) ٨٤٩ إنها الصلاة خشوع (عطاء) ١٤٢ إنها كانت هذه الرواية نهيا (الضحاك) ٢٩٦ إنها هم قوم زعموا أنا بغينا عليهم (على) ١٩٥ إنه إضاعة الوقت (تفسير ساهون) (سعد) ٤٣ إنه صلى المغرب، فلم يقرأ، فلم انصرف (عمر) ١٠٣٦ إنه ليس من زان يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان (ابن عباس) ٥٥٨ إنهم أعراب بنو أسد تفسير (يمنون عليك) (مقاتل) ٥٩٠ إنني أكره أن لالقي الله بثلث النفاق (ابن عمرو) ٦٧٩ إنى قلت لفلان شبها بالعدة أن أنكحه ابنتي (ابن عمرو) ٦٧٩ إنى لا أستحى ربى أن أخشى شيئا دونه (عامر) ٨٣٢ إنى لأستحى ممن يملك الدنيا (رابعة) ٨٤٢ إنى لأستحى من ربى العرش أن يعلم (رجل) ٨٣١ إنى لأستحى من الله أن يراني في راحة بدني (داود الطائي) ٨٤٣ إنى لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء (أبو موسى) ٨٢٩ أن تصلى الصلوات الخمس بمواقيتها تفسير(وأقيموا الصلاة) (الزهري) ٦٠ أن تكلم يوم الجمعة ، والأمام يخطب ٦١٨ إن جهل عليه حلم، وإن أسىء إليه أحسن (تفسير) الفضيل) ٨٧٧ إن غلب على عقله في ردته بمرض (الشافعي) ١٠٦٥ إن كان سيكون (أي عثمان) في البيت والباب عليه ملفق (الحسن) ٨٣٠ أو قربه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي بالوضوء) (مالك) ٧٣١ إياك والالتفات في الصلاة (الحسن) ١٤٨ أيكم يستطيع أن يتفرغ لربه يوماً؟ (داود عليه السلام) ٢١ أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر (صلة بن أشيم) ٨٣٦

الاستثناء جائز (أبو أيوب، وابن أبي شيبة) ٥٨٧ الإسلام: إلإخلاص، قال الله لابراهيم: أسم (سعيد بن جبير) ٢٠٩ الإسلام تعبد الله ولاتشرك به شيئا (أبو بكر وعمر) ٩٣٢ الإسلام، وما الإسلام: السر والعلانية (الحسن) ٦١٤ الأمانة إن أحسنت أجرت، وإن أسأت (عطية العوفي) ١٠٥ الأمانة الفرائض التي إفترض والحدود (قتادة) ٨٠٥ الأمانة الفرائض عرضها الله على السياوات (تفسس (ابن عباس) ٤٩٩ الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار (أحمد وأبو خيثمة) ٨٢٥ الإيمان المعرفة، والإقرار والعمل (مالك وجماعة) ٥٦٨ بلغ قتلهم سبعين ألفا (ابن عباس؛ ٧٨٩ بينها أنا في السوق إذ أخذ بقفاي (وهيب) ٨٣٩ الباغي على الناس العادي عليهم بسيغة (تفسير) (مجاهد) ١٠٧٧ تذاكرنا الجمعة، فاجتمع قراء أهل الكوفة (معاوية) ١٠٥٥ ترك الصلاة الكفر (ابن مسعود) ٦٢، ٩٣٨ ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه (أيوب) ٩٧٨ ترك الصلاة الكفر (تفسيل (ابن مسعود) ٦٢، ٩٣٨ تركوا الصلاة تفسير: (أضاعوا الصلاة) (زيد بن أسلم) ٤١ تزرجوا، فإن الرجل إذا زني، نزع منه (ابن عباس) ٥٥٧ تقوم الساعة على شرار الناس (ابن مسعود) ٢٨٦ تكلمت بشيء بعد العشاء الآخرة (سفيان) ١١٣ توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً (موسى) ٧٨٧ تهيأت مره في زمن الحجاج لأذهب إلى الجمعة (ميمون بن أبي شبيب) 1.01

> التمطى فى الصلاة من الشيطان (سعيد بن جبير) ١٤٩ جاء رجل إل أبى ذر، فسأله عن الإيمان (القاسم) ٤٠٨

جاء ناس، فوقعوا فی رجل، قال: ماتقولون له (ابن عمر) ۲۹۰ جعلت الصلوات كفارات، يصلی الرجل الفجر (عثمان) ۱۱۲ جلی عن قلوب القوم تفسير: (فزع) (ابن عمر) ۲۲۱ حجة من رأی علی المرتد قضاء فرائض الله (اسحاق) ۱۰۷۵ حسن الخلق كظم الغيظ لله تعالی (أهل العم) ۸۷۲ حسن الخلق: كف الأذی وبذل المعروف (ابن المبارك) ۸۷۵ حلال الله لجميع خلقه، وحرامه عليهم واحد (الشافعی) ۱۰۲۷ خرّ عمر ساجداً ۲۳۳

خرجنا في غزرة إلى كامل، وفي الجيش صلة بن أشيم (أبو جنوبن زيد)

خمس كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين (حسان بن عطية) ٧٤٥

خمس ينقص من الصلاة إلالتفات . . . (سعيد بن جبير) 189 الخشوع خشوع القلب، وأن لا يلتفت (تفسير) (على) 179 دخلت على أنس في خلافة عبد الملك (الزهرى) 1.50 دخلت على الحسن بن محمد فوجدته قائما يصلى العصر في بيته (الضحاك بن

> مزاحم) ۱۰۳۹ دخلت علی عمر، فبشرته (بفتح حمص) فسجد (حذیفة) ۲.٤٤

> دنينا واحد، وقبلتنا واحدة، ودعوتنا واحدة (عمار بن ياسر) ٩٩٥

ذكر لأبى حنيفة قول من قال: لا أدرى نصف العلم (يحيى بن آدم) ٤٤٢ ذكر لأبى حنيفة: الوضوء نصف الإيهان (يحيى بن آدم) ٤٣٨

ذكر لنا أن دانيال فعت أمة محمد (تفسير) (قتادة) ٦٨

ذكر لى أن التلبية إنها جعلت يجدد بها الإيهان (المغيرة بن حكيم) ٨٠٠ ذلك حين نفى المشركين عن المسجد الحرام تفسير (اليوم أكملت لكم) (الضحاك) ٣٥٩ ذلك على مواقيتها تفسير: دائمون ويحافظون (ابن مسعود) ٦٢ ذلكم النفاق (ابن عمر) ٦٩٠

رأى ابن المسيب رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة (ابن المسيب) ١٥١ رأى بلال رجلًا يصلى لا يتم ركوعاً ولا سجوداً (بلال) ٩٤٢ - ٩٤٤

رأيت عليا سجد سجدة الشكر حين وجد المخرج (أبو موسى) رجل أقر بها أنزل الله وبها بين نبى الله (معقل بن عبيد الله) ٩٧٧ الرجل إذا قام إلى الصلاة: أى شيء ينوى ؟ (الثورى) ١٥٩

سألت أبا جعفر عن أصحاب الجمل؟ فقال: مؤمنون (ثابت بن أبى الهذيل) ٢٠١، ٦٠٢، ٢٠٣

سألت أبا مجلز: أيهما أحب إليك: طول القيام (الحجاج بن حسان) ٣٠٥ سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسى (الشالنجى) ٥٨٦ سألت الزهرى عن الرجل يتكلم والإمام يخطب (محمد بن علاثة) ٦١٧ سألت عن ذلك مالكاً فلم ير عليه فتلا ١٠٤٨

سألت الليث، فقال مثل ذلك ١٠٥٠

سألت مالك بن أنس عن سجدة الإمام عند قدوم الفتح (الوليد بن مسلم)

سألت مسلم بن يسار: أين منتهى النظر؟ (أبو قلابة) ١٤٦ سألوا أحمد عن حديث لايزنى الزانى (أحمد) ٨٨٥ سئل أبو جعفر عن حديث لا يزنى الزانى حين يزنى (أبو جعفر) ٣٦٥ سئل الزهرى عن الرجل يترك الصلاة، قال: إن كان (الزهرى) ١٠٣٥ سئل صدقة عر تارك الصلاة، فقال: كافر (أحمد بن سيار) ٩٨٩ سمعت بالثلاث التى يذكر المنافق (محمد بن كعب) ١٠٥ سمعت عبيد الله يسأل عن يهودى صلى بقوم (خالد الجهمى) ١٠٤٦ السرائر: الصوم والصلاة والغسل من الجنابة (يحيى بن أبى كثير) ١٠٥ شاهداً على أنك تفسير: (إنا أرسلناك شاهداً) (قتادة) ٧٣٧

شاهداً على هذه الأمة ومبشراً بالجنة (تفسير) (مقاتل) ٧٣٨ شکا تفسیر (حرجا) (مجاهد) ۷۱۰ صلاتكم إلى بيت المقدس تفسير وما كان الله ليضيع (سفيان) ٣٤٤ صلاتكم إلى بيت المقدس (تفسير) (البراء) ٣٤٠ صلاتكم قبل بيت المقدس (تفسير) (السدى) ٣٤٣ صلاتكم قبل بيت المقدس (تفسير) (ابن المسيب) ٣٤٢ الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى (أحمد) ٩٨٦ الصلاة التي فرط فيا سليان صلاة العصر (على) ١٦ الصلاة خدمة الله في الأرض (ثابت) ١٤ الصلاة أو الصلوات الخمس كفارات لما بينهن (ابن مسعود) ٢٠٦ الصلاة قربان إنها مثل الصلاة كمثل رجل (أبو هريرة؛ ١٣٣ الصلاة المفروضة: تفسير (ذكر الله) (الضحاك) ٤٧ الصلاة المفروضة تفسير (ذكر الله) (مقاتل) ٠٠ الصلوات الخمس تفسير (إن الحسنات يذهبن ) (ابن عباس) ٩٧ الصلوات الخمس تفسير: الباقيات الصالحات (ابن عباس) ٩٨ ، ٩٧ الصلوات الخمس: تفسير (ذكر الله) (الضحاك؛ ٤٦ طول القيام أحب إلى (أبو مجلز) ٣٥ الطهور نصف الإيمان (يحيى بن آدم) ٤٤٠ عزمت على نفسي أن لا ألم رسول الله إلا كأخي السرار (أبوبكر) ٧٢٩ علامة حب الله كثر ذكره (بعض أصحاب الربيع) ٧٤٤ على الرسول البلاغ، وعلينا التسليم (الزهري) ٢٠٥ على مواقيتها تفسير (دائمون) (عكرمة) ٦٥ على المواقيت، تفسير (على صلاتهم يحافظون) (الحسن) ٦٢، ٦٢ عن صلاة العصر لا تفسير (إني أحببت حبُّ الخير) (قتادة) ١٨ عن الصلاة المكتوبة تفسير (عن ذكر الله) (ابن عباس) ٤٩

عن الصلاة المكتوبة تفسير (عن ذكر الله) (عطاء) ٥١ عن قلوب القوم تفسير (حي ياذا فزع) (ابن عمر) ٢٢٢ عن نبي الله وعن كتابة تفسير (قد يعلم الله الذين يتسللون) (قتادة) ٧٢٨ العلماء جعلوا حكم تارك الصلاة عمداً حكم الكافر (إسحاق) ٩٩٨ غشى عليا بن عوف غشية ظنوا أنه قد فاض فيها (أم كلثوم بنت عقبة) ٢٠٢، ٢٠٤، ٢٠٢،

الغناء ينبت النفاق في القلب (ابن مسعود) ٦٨٠ فوالله إن كنت لأستحى مما تصنع (الهيثم بن جماز) ٨٤٢ في الرجل يحضره وقت صلاة، فيقال له: صل، فلا يصلي (وكيع) ٩٨٥ قاروا الصلاة (ابن مسعود) ١٤٤

قال آدم: وما هي؟ قال: إن أحسنت (تفسير) (مجاهد) ٥٠٠ قال الله لآدم؛ إنى عرضت الأمانة (ابن عباس) ٥٠٠ قالوا لعلى حين قتل أهل النهروان: أمشركون هم؟ (حكيم بن جابر) ٥٩٣ قالوا: يا موسى ٧٨٧)يلع (انتبوت ام كبر لس ض قام بعضهم إلى بعض يقتل بعضهم (عبيد بن عمير، ومجاهد، وسعيد بن جبير) ٧٨٨

قاموا صفین، فقتل بعضهم بعضا (تفسیر) (قتادة والزهری)
قبلتنا واحدة، ودیننا واحد (عمار) ۹۹۸
قتل الأنبیاء كفر (إسحاق) ۹۹۱
قد خاف من كان خیراً من عامر (الحسن) ۸۳۶
قد كمل إیهانه تفسیر (ومن یأت مؤمنا فقد) (الحسن) ۲۱۱
قدم علی عمر دهاقین فارس فخر لله ساجداً (الحسن) ۲۶۰
قدمت الكوفة، فها حدثتهم عن عامر بشیء إلا حدّثونی (ابن عدن) قل: آمنت بالله وملائكته وكتبه (ابن المبارك) ۷۰۱

قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان (أحمد) ٥٨٥

قوم يغوا علينا: فقاتلناهم ، فنصرنا عليهم (على) ٥٩٢

قوم حاربونا، فحاربناهم، وقاتلوا (حكيم بن جابر) ٥٩٣

قيل لابن المبارك: أيتوارثان إن مات (سفيان) ١٠٧٢

قيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة (ابن مسعود) ٦٢٢

قيل لسليمان: إن آية قومك (عبدالله بن شداد) ٢٠٨

القائمون هم المصلون تفسير (والقائمين) (قتادة) ١٣

القتل بالسيف من النبي صلى الله عليه وسلم تفسير (فليحذر) (السدى)

VYE

كان إبراهيم وأصحابنا يستحلون الكلام في الجمعة (فضيل بن عمرو)

كان إبراهيم وخيثمة يصليان العصر (الأعمش) ١٠٦١

كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع (مجاهد) ١٤٤

كان ابن عباس يسمى غلمانه أسماء العرب (مجاهد) ٥٥٦

كان ابن عباس يعرض على مملوكه الباءة (مجاهد) ٥٥٧

كان ابن عمر يقرأ حتى إذا فزع قال: عن قلوب القوم (ابن عمر) ٢٢٢

كان أبو بكر إذا بعث جيشاً إلى أهل الردة (أبو العالية) ٩٧٣

كان أبو كم آدم طوالا كالنخلة السحوق ستين ذراعاً (أبي بن كعب) ٨٥٢ كان اسحاق يكفره بترك الصلاة (اسحاق) ١٠٦٨

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يفر مع الإيهان (أبو العالية) ٦٩٨

كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهنى (يحيى بن العمير) ٣٦٣، ٣٦٤

كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان (تفسير) (قتادة) ٢٠٤ كان الحجاج يؤخر العصر يوم الجمعة (عامر بن شقيق) ١٠٦٠ کان الحسن ومحمد یقیولان: مسلم ویهابان مؤمن (هشام) ۷۳۷ کان حماد إذا حدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم (حماد) ۷۳۲ کان سعید بن جبیر یصلی بعد العشاء أربع رکعات (سعید بن جبیر) ۱۱٤ کان (سلیمان) کلما صلی صلاة رأی شجرة (ابن عباس) ۲۰۷ کان (سلیمان) یغدو من دمشق تفسیر (غدوها) (الحسن البصری) ۱۰ کان عبدالله یصلی معهم إذا أخروا عن الوقت قلیلاً (ابن مسعود) ۱۰۱٦ کان علی الإسلام تفسیر (أمة قانتا) (ابن عباس) ۷۷۶ کان عمر بن عبد العزیز إذا صلی العشاء الآخرة أمر (عمر بن عبد العزیز) ۱۰۲ کان عمر و بن عبد العزیز إذا صلی العشاء الآخرة أمر (عمر بن عبد العزیز) کان عمر و بن عبد یوعی رکاباً لأصحابه وغهامة تظله (علی بن صالح) ۸۳۷ کان عمر و بن عبد یوعی رکاباً لأصحابه وغهامة تظله (علی بن صالح) ۸۳۷

کان عمروبن عتبة یرعی رکاباً لأصحابه وغهامة تظله (علی بن صالح) ۸۳۷ کان فضیل بن یسار. . . رجل سوء (موسی التبوذکی) کان قتل بعضهم بعضاً تفسیر (توبوا إلی بارئکم) (ابن جریج) ۷۸۹ کان لداود محراب یتوحد فیهی لتلاوة الزبور (ابن اسحاق) ۲۰ کان لی أخ یقال له أبو عزرة (طارق بن شهاب) ۹۹ کان مالك إذا أراد أن يخرج ليحدث (مالك) ۷۳۱ کان موسی أمر قومه عن أمر ربه أن یقتل (مجاهد) ۷۹۲ کان یقال : طول القنوت باللیل یس (شریك، ویحیی بن آدم) ۳۰۲ کان (یونس) کثیر الصلاة فی الرخاء فنجا (تفسیر) (قتادة) ۲۸ کانت الحیل التی أشغلت سلیهان عشرین ألف فرس (عکرمة) ۱۷ کانت لی إمرأة لا تنام اللیل وکنت لا أصبر معها (الهیثم بن جماز) ۸٤۱ کانوا یحبون إذا أوتر الرجل أن ینام (خیثمة) ۱۱۰ کانوا یرفعون أبصارهم فی الصلاة . . . . فنزلت ( ابن سیرین) ۱۳۲ کانوا یرفعون أبصارهم فی الصلاة . . . . فنزلت ( ابن سیرین) ۱۳۶

كانوا يرفعون ابصارهم في الصلاة . . . . فنزلت ( ابن سيرين) ١٣٦ كانو يرفعون ويجهرون تفسير (لا ترفعوا أصواتكم) (قتادة) ٧١٩ كانوا يستحبنون أن ينظر الرجل في صلاته إلى موضع سجوده (ابن سيرين)

كانوا يشترون ويبيعون تفسير (رجال لا تلهيهم) (سفيان) ٢٥ كانوا يقولون: لا يجاوز بصره مصلاه (ابن سيرين) ١٤٣ كانوا يقولون: يا محمد٨٢٧ )سابع نبا( )اولعجت لا (ريسفت ض كانوا يكرهون السمر بعد الشعاء (عثمان) ١١٢ كتاب واجب تفسير: إن الصلاة كانت (الحسن) ٣٣ كفر دون كفر، وظلم دون ظلم (عطاء) ٥٧٥ كفر لا ينقل عن الملة (ابن عباس) ٧٧٥ كفر لا ينقل عن الملة (أحمد) ٥٨٠ كل شيء من الوقيعة في الله أو في شيء أنزل الله (إسحاق) ٩٩٤ كنا مع حذيفة جلوسا في المسجد إذ دخل (زيد بن وهب) ٩٤٠ كنت أجالس أبا هريرة بالمدينة (صحصعة بن معاوية) ١٨٤ كنت إذا سمعت الحديث. . التمسته في القرأن (القرطي) • • ١ كنت رجلاً تاجراً، فبينها أنا قاعد (وهيب) ٨٤٠ كنت عند على حين فرغ من قتال أهل النهروان (طارق بن شهاب) ٩٩١ كنت في جيش فمررنا بأجم مخيفة (ابو وائل) ٨٣١ كنت قاعداً مع ابن عباس غلى سريره (أبي جمرة) ٣٩٠ كلام الإمام أحمد في المصر عل الكبائر (الشالنجي) ٥٨٠. لأن تختلف الأسنة في جوفي (عامر) ٨٣٤ لبث آدم في الجنة ساعة من نهار (الحسن) ٥٠٦ لقد جعلوا الصلاة من بين سائر الشرائع (اسحاق) ٩٩٥ لقد قال قوم إذا ترك الرجل الصلاة متعمداً (اسحاق) ٩٩٩ لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث إلا على وضوء (قتادة) ٧٣٣ للمصلى ثلاث: تحف به الملائكة من قدميه (عباد بن كثير) ١٦٠ لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الإعمال (عبدالله بن شقيق) ٩٤٨

لم يكن ينفك منهم مصل تفسير (اعملوا آل داود شكراً) (السدى) ٢٢٨ لما تكلم العبد بها تكلم به فى شأن القدر (يحيى بن يعمر) ٣٦٦ لما خلق الله الأمانة عرض على السهاوات (مجاهد) ٥٠٥ لما خلق الله السهاوات والأرض (تفسير) (الضحاك) ٥٠١ لما سير عامر إلى الشام ونزلوا بطريق الشام بهاء (يزيد بن نعامة) ٨٣٢ لما قتل على، وبايع الناس لابنه الحسن، جاء زياد إلى ابن عباس (عكرمة)

لما قدم الوليد علينا جاءت الجمعة (القاسم بن محمد) ١٠٦٦ لما كان من قتال يزيد، خشيت أن أوخذ (معلى بن زياد) ١٠٦٤ لو أن أحدكم رأى ثواب ركعتين من التطوع (كعب) ٣٣٣ لو خرجت إلى صلاة الظهر، ورأيت رجلًا (وكيع) ١٥١ لو خشع قلب هذا، سكنت جوارجه (ابن المسيب) ١٥١ لو خشع قلب هذا، سكنت جوارحه (حذيفة) ١٥٠ لو لم يبك العبد إلا للحياء من الله (الحسن) ١٥٨ لو مت الآن، ما مت على ملة عيسى (بلال) ٩٤٣، ٤٤٤ لو مت وأنت تصلى هذه الصلاة لمت على غير الفطرة (حذيفة) ٩٤٠،

ليس بكفرينقل عن الملة (طوس) ٧٥٥ ليس بالكفر الذى يذهبون إليه (تفسير: ومن لم يحكم) (ابن عباس) ٥٦٩ ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه (ابن طاوس) ٥٧٠ ليس من الخ ثق أحد إلا له باب من السماء (ابن عباس) ٣٢٨ لينصروه وليعظموه تفسير: يعزروه (قتادة) ٢٣٦ ما ابتلى أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم (ابن عباس) ٤٣١ ما بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (جابر) ٤٤٧ ما دخل وقت قط حتى اشتاق إليها (عدى بن حاتم) ٣٣٥

ما رفع رأسه (أي داود) إلى السماء حتى مات حياء (أبو عبدالله الهذلي) ٨٥٥ ما زلت مستحيا من ربى أن أرفع طرفي (آدم عليه السلام) ٨٥٤، ٨٥٣ ما في السماوات السبع موضع إلا وعليه ملك قائم (جابر) ٢٥٩ ما مؤمن قط، ولا يقى إلا وهو من النفاق مشفق (الحسن) ٦٨٧ ما نقصت أمانة عبد إلا نقص من أيهانه (عروة) ٤٩٦، ٤٩٧ متى ينبعث أشقاها (على) ٥٩٧ مر ابراهيم وسارة بجبار من الجبابرة (أبو هريرة) ٢١٠ مر عامر القيسى ، فإذا قافلة قد احتبست (مالك بن دينار) ٨٣٥ مر عامر بالحراس ليلة، فكلموه، فلم يكلمهم (الحسن) ٨٣٤ مر عليّ وهو متكيء على الأشتر على قتلي صفين (عبدالواحد بن عون) ٥٩٦ مرض أبو عبيدة وأتيناه نعوده (عياض بن غطيف) ٨١١ من أحب يفي بالله وأبغض في الله (كعب) ٣٩٧ من أخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمداً (ابن المبارك) ٩٧٩ من أراد منكم الباءة زوجته (ابن عباس) ٥٥٧ من أنكر بلسانه، فقد برىء (الحسن) ٩٥٠ من برئت منه ذمة الله فقد كفر (مكحول) ٩١٥ من ترك الصلاة فقد كفر (ابن عباس) ٩٣٩ من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر (سعيد بن جبس) ٩١٩ من ترك الصلاة فلا دين له (ابن مسعود) ٩٣٥ من ترك صلاة واحدة متعمداً فقد برىء من الله (على) ٩٣٤ من حافظ على الصلوات الخمس، فقد ملأ اليدين (ابن المسيب) ٣٤٩ من حسن صلاته حیث یراه الناس (ابن مسعود) ۸۹۵ من صلى صلاة والناس ينظرون إليه (ابن مسعود) ٨٦٤ من قال: إني لا أصلى المكتوبة (ابن مسعود) ٩٨٠ من كان بالله أعرف، كان من الله أخوف (أحمد بن عاصم الانطاكي) ٧٨٦

من كان في معصية الله، فليس له من الرخصة شيء (مجاهد) ١٠٧٦ من لم يصل فهو كافر (على) ٩٣٧، ٩٣٧ من لم يصل فلا دين له (ابن مسعود) ٩٣٧، ٩٣٧ من لم يعن بهذه الأعراب (تفسير) (قتادة) ٦١٠ من الشرك فروا (أي أهل النهروان) (على) ٥٩١، ٢٥٥ من الشرك وعبادة الأوثان تفسير (طهرا بيتي) (قتادة) ١٣ من القنوت الركوع والخشوع (تفسير) (مجاهد) ١٣٨ من المصلين تفسير: فلولا أنه كان من المسبحين (ابن عباس) ٢٥ \_ ٢٦ من المصلين تفسير: فولا أنه كان من المسبحين (سعيد بن جبير) ٧٧ من اليقين يقين تجدون شديداً صلبا (ابن عمرو) ٧٦٨ منجها كلما مضى نجم تفسير (كتابا موقوتا) (زيد بن أسلم) ٣٤ منع المال من حقه تفسير (ساهون) (القرظي) ٤٥ منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاؤا تفسير (أسلمنا) (قتادة) ٥٨٩ موضع اسجود حسن (أي منتهي النظر) (مسلم بن يسار) ١٤٦ المؤمن الذي إذا حدث صدق (ابن عمر) ٦٤٩ المرجئة تقول: حسناتنا متقبلة (ابن المبارك) ٧٠٤ المكتوبة: تفسير (الذين هم على صلاتهم دائمون) (ابراهيم) ٦٦ المنافق الذي إذا حدث كذب واذا وعد أخلف (ابن عمر) ٦٧٨ المنافق الذي يصف الإسلام ولا يعمل به (حذيفة) ٦٨٢ المنقوص الذي ينقص أحدهم في وضوئه والتفاته (ابن عمر) ١٤٧ نرى أن الإسلام الكلمة والإيهان العمل (الزهري) ٥٦٠ نعم المرء محمد صلى الله عليه وسلم كان ضالًا (الربيع) ٧٣٩ \_ ٧٤٠ نعى إلى ابن عباس: ابن له فقال: إنا لله الخ (على بن الحسين) ٢٠١ نهاهم الله أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً (الضحاك) ٧٢٢ نهر في جهنم حبيث الطعم تفسير (غيا) (ابن مسعود) ٣٥

الناس مسلمون مؤمن في اخطائهم (سفيان) ٧٠٠ والله ان حق تلاوته أن تحل حلاله (ابن مسعود) ٣٨٨ والله إن كنت لأستحى أن يعلم الله اني أخاف (عامر) ٨٣٢ والله إنى لأقوم إلى الصلاة (عمر) والله ماكذبت ولا كذبت (على) ٢٤٦ والله ما منكم من إنسان إلا أن ربّه سيخلو به (ابن مسعود) ٨٤٨ والذي نفس كعب بيده: (إن في هذا لبلاغاً) إنها لفي الصلاة (كعب) ٣٤٧ والذي نفسى بيده إن الحسنات التي يمحو الله بها (سلمان) الوضوء نصف الإيمان يعنى نصف الصلاة (يحيى بن آدم) ٤٣٩ هذا الإسلام، ودور دارة واسعة (أبو جعفر) ٦٣٥ هذا حين فعلت: اليوم يئس الذين كفروا (مجاهد) ٣٥٧ هكذا جل مذهب ابن المبارك في الأحكام (اسحاق) ١٠٧٣ هل تخوفوني إلا بالله فإني أقول لربي (أبو بكر) ٨٥٠ هم أهل الصلوات الخمس تفسير (إن في هذا لبلاغاً) (كعب) ٣٤٨ هو الاستسلام تفسير: قالت الاعراب (ابراهيم الزبيدي) ٢٥٥ هو تاركها تفسير (عن صلاتهم ساهون) (القرظي) ٥٠ هو دين الله الذي جاءت به الرسل (أنس) ٢ هو الرجل القائم لايلتفت تفسير (دائمون) (عقبة بن عامن) ٦٧ هو السكون في الصلاة تفسير (خاشعون) (الزهري) ١٤١ هو به كفر، وليس كمن كفر بالله (ابن عباس) ٧١، ٧٧٥ هي به كفره تفسير: (ومن لم يحكم بها أنزلِ الله) (ابن عباس) ٧٠٠ هي على العبد في دينه كِله تفسير الأمانة (الحسن) ٤٠٥ هي فرائض الله التي عرضها على الساوات تفسير الأمانة (الحسن وقتادة)

هي المكتوبة تفسير ذكر الله (عطاء) ٤٨

هولاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا بكتاب الله (قتادة) ٣٨٨ لا إسلام لمن لم يصل الصلاة (عمر) ٩٣٠، ٩٣١

لا إيمان لمن لا صلاة له (أبو الدرداء) ٩٤٥

لا ترفعوا الخ وهو كقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول (الضحاك) ٧٢٢

لا تفتأتوا على رسول الله بشيء (مجاهد) ٧١٧، ٧٢٥

لا تقدموا أمراً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم (سفيان) ٧٣٠

لا تغضوا في ذلك شيئاً إلا بأمر رسول الله (مقاتل) ٧٢٧

لاتقولوا خلاف الكتاب والسنة تفسير (لا تقدموا الخ) (ابن عباس) ٧١٥ لا تقولوا: كفر أهل الشام (عمار بن ياسر) ٢٠٠٠

لا تقولوا: يا محمد تفسير (لا تجعلوا دعاء الرسول) (سعيد بن جبير) ٧٢٣

لا تنادوا نداء: تفسير (كجهر بعضكم لبعض) (ابن عباس) ٧١٧

لا تنادوا نداء، لا تقولوا: يا محمد (تفسير) (محاهد) ٧٢٥

لا تنتظروا بالصلاة أن ينادي بها (عمر) ٣٣٤

لا جمعة له ويصلى مع الإمام (أى لمن تكلم والإمام يخطب) (الحسن) ٦١٩ لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (عمر) ٩٢٣، ٩٢٤، ٩٢٥، ٩٢٦،

479, A7P, P7P

لا حق في الإسلام لم ترك الصلاة (عمر) ٩٢٨

لا دين لمن لا صلاة له (ابن مسعود) ص ٩٥٨

لا صدق بالحق تفسير: فلا صدق (أبو الأحوص) ٥٥

لا صدق بكتاب الله تفسير (فلا صدق) (قتادة) ٥٧

لا صلاة لمن لا وضوء له (سعد بن عمارة) ٩٤٦

لا يحل له أن يترخض في شيء مما حرم الله عليه (مجاهد) ١٠٧٦ لا يصلي خلف من ترك الفرض من الصوم (أحمد وأبو أيوب وأبو خيثمة)

911

لا يغرنا صلاة امرىء ولا صيامه (عمر) ٤٩٦

لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً (أحمد) ٩٨٢ لا يكون الإسلام إلا بإيهان (ابن أبي شيبة) ٩٨٥ لا يكون مستكمل الإيهان يكون ناقصاً من إيهانه (ابن أبي شيبة) ٥٨١ يا أبا رجاء ٦٨٦ )قاحسا( ملسو هيلع هللا يلص يبنلا باحصاً نم تكرداً نم تياراً ض

یا أبا نجید۱ ۱۸۰۱) قالضف نب بیبح (ثیداحاب انوثدحتل مکنا ض یا ابن أم حجیه ۱۰۸ ) ناملس (ءاضعاً تعطقت ول ض یا أیها الناس ۸۲۸ ) رکب وبا (لظلاً یناف ، هللا نم اویحتسا ض یا مجاهد ۲۹۳۳) سابع نبا (هللاب یف ضغباو ، هللا یف بحا ض یا وهیب ۹۳۸) لجر (کیلع هتردق یف هللا فخ ض یئسوا أن ترجعوا إلیهم تفسیر: (الیوم یئس الذین) (السدی) ۳۵۵ یبعث الناس یوم القیامة هکذا (ذکران)

یتبختر وهو أبو جهل تفسیر (یتمطی) (قتادة) ۵۹ یتبعونه حق اتباعه تفسیر (یتلونه حق تلاوته) (ابن عباس) ۳۸۳ یتبعونه حق اتباعه تفسیر (یتلونه حق تلاوته) (ابن عباس) ۳۸۳ یتبعونه حق اتباعه تفسیر (یتلونه حق تلاوته) (مجاهد) ۳۸۱ کیشر الناس یوم القیامة علی قدر صنیعهم (أبو هریرة) ۳۳۱ کیلون حلاله و کیرمون حرامه (تفسیر) (ابن عباس) ۲۸۲ یدعی أناس یوم القیامة تفسیر (المنقوصین) (ابن عمر) ۱۶۷ یستتاب إذا ترکها متعمداً حتی یذهب (أبو أیوب الهاشمی وأبو خیثمة)

یصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما أغرقوا (دانیال) ۲۸ یعملون بحکمة تفسیر (یتلونه حق تلاوته) (الحسن) ۳۸۹ یعملون به حق عمله تفسیر یتولونه حق (مجاهد) ۳۸۰ یعنی بذلك فی شأن القتال (مقاتل) ۷۲۷

يقال: إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته (عون بن عبد الملك) ١٩٤ يقال لتارك الصلاة: ارجع عن الكفر (ابن أبي شيبة) ٩٨٨ يقيمون الصلوات الخمس تفسير (ويقيمون الصلاة) (الحسن) ٥٩ يلوذ بالشيء: يستتر به من النبي صلى الله عليه وسلم (السدى) ٧٧٤ يمنعنا هولاء الأنان أن يحدث بحديث رسول الله (ابن المبارك) ٥٩ يوم الحج الأكبريوم النجر: اليوم أكملت لكم (محمد بن على) ٣٥٨

- مقدمة المؤلف ١
- أول فريضة بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاة ١/ب
  - ما يدل على إفتراض الصلاة على الأنبياء والرسل ١٥
- ما يدل على إفتراضها على موسى عليه الصلاة والسلام ١٦
- ما يدل على إفتراضها على عيسى عليه الصلاة والسلام ١٦ .
- ما يدل على إفتراضها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ١٦
- إفتراضها على إسهاعيل واسحاق ويعقوب وزكريا عليهم السلام ١٧
  - ما يدل على فرضيتها على داود عليه السلام ١٨
    - فرضيتها على سليهان عليه السلام ١٨
      - قصة داود عليه السلام ٢١
    - إفتراضها على يونس عليه السلام ٢٨
    - إفتراضها على شعيب عليه السلام ٢٩
    - إفتراضها على نوح وعلى جميع الأنبياء ٣٠
      - نص التنزيل على وجوبها ٣٤
      - الوعيد على من أضاعها ٣٥
      - توبيخه تعالى الكافر على تركها ٤٤
        - أحاديث في وزر تاركها ٧٤
          - تفسير إقامة الصلاة ٤٩
          - مدحه تعالى المصلين ٤٩
      - قول دانيال عليه السلام في الصلاة ٢٥
        - تُكفير الصلوات للخطايا ٥٣
  - قصة تقبيل الرجل إمرأة، ونزول الآية: إن الحسنات الخ ٥٣

- الجمعة إلى الجمعة والصلوات كفارات ٦١
- التمثيل بالغائص في النهر خمس مرات ٦٣
  - كل خطوة إلى الصلاة حسنة وكفارة ٧١
- كراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها ٧٤
  - من أرفعية الصلاة اشتراط النظافة ٨١
- ومن أرفعيتها وجوب إقامتها بجميع الجوارح ٨٢
  - تحذير من الالتفات فيها ٨٤
- قصة زكريا عليه السلام في ترك الالتفات في الصلاة ٨٩
  - كلام الرب تعالى لمن يلتفت في الصلاة ٩١
    - آية في ترك الالتفات ٩٨
    - التحذير من السهو والالتفات فيها ١٠١
      - بيان موضع النظر ١٠٤
      - وزر نقص الوضوء ١٠٥
      - خمس ننقص الصلاة ١٠٦
    - اللعب باللحية فيها ترك للخشوع ١٠٦
      - ضرر السهو من الصلاة ١٠٨
      - أفضل العمل الصلاة لوقتها ١١٤
        - مفتاح الجنة الصلاة ١٢١
        - الصلاة نور المؤمن ١٢٢
  - أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ١٧٤
    - إكمال الفريضة بالنوافل ١٢٥
    - أول ما يسئل في القبر الصلاة ١٣٤
      - الأمر بالفزع إلى الصلاة ١٣٤
        - عمود الدين الإسلام ١٣٥
    - فزع آدم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ١٤٠

- نباب شجرة كلما صلى سليمان عليه الصلاة والسلام ١٤٠
  - ضرر التكبر ١٤٢
  - قصة كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاشاه ١٤٣
    - ورقة باقية من قبل المبعث فيا حلية هذا الأمة ١٤٥
- فزع النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد إلى الصلاة ١٤٥
  - ومنها فزعه صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب ١٤٨، ١٤٦
    - وفزعه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ١٤٧
      - فزع الملائكة إلى السجود ١٥١
  - الصلاة والسجود عند حوادث النعم شكراً لله عز وجل ١٥٦
  - سجدته عليه الصلاة والسلام شكراً حين أعطى له أمته ١٦٦
- سجدته صلى الله عليه وسلم شكراً لصلاته تعالى على من صلى الله عليه وسلم ١٦٨
  - سجدة كعب بن مالك عند قبول توبته ١٧١
  - سجدة عمر رضى الله عنه عندما بشر بالفتح ١٧٥
    - وسجدته عند نزول الدهاقين ١٧٦
  - سجدة على رضى الله عنه عند وجدانه المخرج في القتلي ١٧٦
    - سجود أهل السماء ١٧٩
    - قصة عمر رضى الله عنه في صرع أبي جحش ١٨٥
      - جميع أعمال الصلاة توحيد لله وتعظيم له ١٩٠
  - افتخاره صلى الله عليه وسلم بأنه أول مأذون للسجود يوم القيامة ١٩٠
    - أحاديث الشفاعة ١٩١
    - موضع السجود لا تأكله النار ٢١٢
      - عتقاء الله ٢١٤
    - امتياز المنافقين يوم القيامة بالسجود ٢١٦
    - أحاديث في فضل السجود والركوع ٢٣٠

- تساقط الذنوب بالركوع والسجود ٢٣٧
  - إكثار الدعاء في السجدة ٢٤٠
- مباهاة الرب تبارك وتعالى ملائكته بسجود عبادة ٢٤١
  - كثرة الركوع والسجود أفضل أم طول القيام ٢٤٤
- السؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب ٢٥٣
  - اعتزال الشيطان عند السجدة ٢٥٤
    - سجود الشمس ٢٥٥
  - الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم ٢٥٩
    - آخر وصيته صلى الله عليه وسلم: الصلاة ٢٦٠
      - ساعات الصلاة أفضل من غيرها ٢٦٢
      - مصلى المؤمن يبكى عليه بعد موته ٢٦٣
- إباء الخلفاء الثلاثة عن قتل مصل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ٢٦٤
  - الهدايا في الجنة مقادير الصلاة ٢٦٦
  - حشر الناس على قدر صنيعهم في الصلاة ٢٦٧
    - ثواب الفريضة والنافلة ٢٦٨
    - شهادة الله لمن أقام الصلاة بالإيمان ٢٦٨
  - شهادته صلى الله عليه وسلم للمصلى بالإيمان ٢٧٠
    - سمى الله سبحانه الصلاة إيهانا ٢٧٠
      - الطاعات كلها دين ٢٧٥
  - آيات دالة على أن كمال الإيمان بالصلاة وسائر الطاعات ٢٨٥
- باب ذكر الأخبار المفسرة بأن الإيهان والإسلام تصديق وخضوع بالقلب
   واللسان، وعمل بسائر الجوارح وتصديق لما في القلب ٢٩٢
- طرق حديث ابن عمر عن عمر رضى الله عنها في الإيهان والإسلام
   والإحسان ٢٩٣

- طرق حدیث ابن عمر ۳۰۱
- طرق حدیث أبی هریرة ۳۱۰
- طرق حدیث أنس ۳۱۶
- تفسير حديث جبريل في الإيهان والإسلام والإحسان ٣١٧٠
  - الأحاديث الدالة على أن الأعمال داخلة في الإيمان ٣٢٤
    - أحاديث وفد عبد القيس ٣٢٤
- وصف النبى صلى الله عليه وسلم الإيهان بها وصف به الإسلام والإسلام بها وصف به الإيهان ٣٤٩
  - أحاديث بني الإسلام على خمس ٣٥٠
    - حديث شعب الإيمان ٣٥٧
  - ما ابتلى أحد بهذا الدين، فقام به كله إلا إبراهيم ٣٦٥
    - فضائل التحميد والتكبير والتسبيح ٣٦٦
      - الطهور شطر الإيمان ٣٦٩
      - إسباغ الوضوء شطر الإيمان ٣٧١
    - الوضوء نصف الإيان الصلاة ٣٧١/ب
  - حكاية قول أبى حنيفة في: لا أدرى نصف العلم ٣٧١/ب
    - ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان ٣٧١/ب
      - الحياء من الإيمان ٣٧١/ج
    - فضل الحياء والعي، وضرر البذاء والبيان ٣٧١/د
      - تفسير الحياء من الله ٧٧٣
      - المبايعة على الجهاد والصدقة ٣٧٣
        - حسن الخلق ٣٧٤
      - لا يجتمع البخل وسوء الخلق في مؤمن ٣٨٠
        - إفشاء السلام ٣٨٦
        - حلاوة الإيمان ٣٩٠.

- حب الأنصار من الإيمان ٣٩٦
  - البذاذة من الإيمان ٤٠٩
- الغيرة من الإيمان، وعدمها من النفاق ١٨٤
  - الأمانة والعهد من الإيمان ٤١٩
    - تفسير الأمانة ٢٢٣
  - الصوم والصلاة وغسل الجنابة سرائر ٤٣٣

## باب لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن

طرق حديث لا يزني الزاني الخ ٤٣٧

مبحث الفرق بين الإسلام والإيهان ٤٥٩

قول طائفة ثانية، في مغايرة الإيمان ٤٧١

أنواع الفسق، والشرك والكفر ٤٨٠

قول طائفة ثالثة باتحاد الإيهان والإسلام ٤٨٣

أجوبة أدلة القائلين بتغاير الإيهان والإسلام ٤٩٠

حكاية قول المعتزلة في تلك المسألة ٥٠٥

حكاية قول الرافضة فيها ٥٠٦

الأمر من ألله ورسوله على وجوه: ٩٠٥

١ ـ أمر التكوين ٥٠٩

۲ ـ أمر التعبد ١٠٥

(٣ ـ ٤)أمر الإِباحة والإِحلال ١١٥

٥ \_ أمر الدعاء ١٢٥

٦ ـ أمر السؤال ١٢٥

٧ ـ أمر معناه الخبر ١٧٥

٨ ـ أمر معناه الاستثناء ١٣٥

٩ \_ وجه آخر من الأمر ١٤٥

١٠ - أمر التهدد والوعيد ١٦٥

- بقية الجواب عن القائلين بمغايرة الإيمان والإسلام ١٩٥
- طرق حديث: لا يؤمن عبد حتى يأمن جواره بوائقه ٢٤٥
  - حديث ليس المسلم من شبع وجاره جائع إلى جنبه ٤٦٥
    - حديث من سلم المسلمون من لسانه ويده ٧٤٥
    - حديث إطعام الطعام وطيب الكلام من الإسلام ٥٥٧
      - حديث: الصبر والسماحة من الإيمان ٥٥٨
      - حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٢٥٥
        - طرق حديث عبادة في المبايعة ٥٦٦
      - حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في المبايعة ٧١٥
        - حديث لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ٧٧٥
- غلو طوائف من أهل الأهواء يوالبدع في تأويل هذه الأخبار ٧٩٥
  - أحاديث في بالنفاق وأهله ٨٧٥
  - بعض الأدلة على ضلالة الخوارج ٥٩٥
    - حديث في الغلول ٥٩٥
  - فرق من أهل البدع في تأويل النصوص والآثار ٩٩٥
    - حدیث لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ۲۰۰
      - خلاصة كلام المؤلف في هذا الباب ٢٠٨

أدلة الكتاب والسنة على أن الإيهان بالرسول عليه الصلاة والسلام إنها هو بتصديقه واتباع ما جاء به: ٢٠٩

## باب في شرح حديث: الدين النصيحة ٦٣٧

- طرق حديث الدين النصيحة ٦٣٧
  - جماع تفسير النصيحة ٦٤٨
  - طرق حديث الوسوسة ٧٧٥
    - تفسير الوسوسة ٦٨١

- أحاديث في رجل نحى غصن شوك من الطريق فغفر ٧٥٥
  - أحاديث إماطة الأذي عن الطريق ٧٥٥
    - الحياء والبذاذة ٧٧٤
  - أحاديث في السؤال عن خمس خصال يوم القيامة ٧٨٨

## ● باب ذكر إكفار تارك الصلاة ٨٢٣/ ب

طرق حديث بين العبد والكفر ترك الصلاة ٨٧٤ طرق حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ٨٣٣

طرق حديث من نوك صلاه العصر فقد حبط عمله ٨٣٢ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء ٨٣٧

وصيته صلى الله عليه وسلم لأعرابي ٨٣٩

وصيته صلى الله عليه وسلم لبعض أهله ٨٤٠

حديث من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر ٨٤١

وصيته صلى الله عليه وسلم لعبادة ٨٤٣

حديث معاذ في هذا المعنى ٨٤٥

حديث في: من ترك الصلاة سكراً ٨٤٦

اهتمام عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالصلاة ١٤٧

وقوله: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ٨٤٧

كلام كبار الصحابة في شأن الصلاة ٢٥٨

باب ذكر النهى عن قتل المصلين وإباحة قتل من لم يصل ٨٦١

الأحاديث المرفوعة في هذا الباب ٨٦١

كلام أبى بكر رضى الله عنه ٨٧٩

کلام ابن عباس ۸۸۰

● ذكر أقوال الأئمة في كفر تارك الصلاة ٨٨١

قول نافع ۸۸۱ قول أيوب ۸۸۱ أقوال ابن المبارك ۸۸۲

قول الإِمام أحمد ٨٨٣

قول أبى أيوب سليان بن داود الهاشمي ٨٨٣

قول وكيع ٨٨٣

قول الإمام أحمد، وأبي أيوب، وأبي خيثمة ٨٨٤

قول ابن أبي شيبة ٨٨٤

قول صدقة بن الفضل ٥٨٥

أقوال إسحاق بن راهوية ٨٨٥

● باب ذكر الأخبار التي احتجت به هذه الطائفة التي لم تكفر بترك الصلاة ٨٩٤

• من حقوق الصلاة وادابها ٩٢٨

● ذكر الأخبار التي جاءت في أن سباب المسلم فسوق ٧٧٢

\* \* \* \* \*

## للمحقق:

- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجورقاني ط. الجامعة السلفية بالهند.
- ٢ كتاب الزهد للإمام وكيع بن الجراح ط. مكتبة الدار بالمدينة المنورة.
  - ٣ ـ كتاب الزهد لهناد بن السري ط. دار الخلفاء بالكويت.
- ٤ أحاديث مختارة من موضوعات ابن الجوزي والجورقاني
   للذهبي: ط. مكتبة الدار.
- ٥ ـ كشف الصلصلة عن وصف الـزلزلة للسيوطي: ط. مكتبة الدار.
- ٦ زهد الثهانية من التابعين لعلقمة بن موثد رواية ابن أبي حاتم:
   ط. مكتبة الدار.
  - ٧ جزء الحسن بن عرفة: ط. دار الأقصى بالكويت.
- ٨ جزء بيبي بنت عبدالصمد الهرثمية: ط. دار الخلفاء
   بالكويت.
  - ٩ ـ نسخة وكيع عن الأعمش: ط. الدار السلفية بالكويت.
- ١٠ رسالة في الجرح والتعديل للمنذري: ط. دار الأقصى بالكويت.
- 11- الذخيرة في ترتيب أحاديث الكامل لابن طاهر المقدسي (قيد التوقيق).
  - ١٢- شروط ابن مندة: تحت الطبع بالكويت.
    - 11- الأدب لابن أبي شيبة (يسر الله طبعه).
  - ١٤ البرو الصلة لابن المبارك رواية المروزي (يسر الله طبعه).